

لسماحة بشخ الإمَامُ يَحَدُّلُ مِرْيَدِ بِى مَحْدُلُ لِلْاَرْ بِهِ مِهْ الْمُرْرِرَّ مِنْ اللّهِ ١٣٣٠ - ١٤٢٠ هـ

شَرَّحَ عَلَىٰ ثَن عَمْرَةَ الْأَجْهَام لِيَنْ الْإِسْكَامُ الْإِعَامُ عَبْرَالْعَيْى لَمَدِّسِيِّ رَمُ لِلِبَّ (٥٥ - ٢٠٠ هـ

حَقَقَهُ واعْنَى بروَخرَع أَعَاديهُ اللهُ اللهُ

# بيني لِينْهُ الْحَمْزِ الْحَيْرِ

من عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ إلى حضرة الأخ المكرم/ د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني سلمه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته... أما بعد:

فأشير إلى خطابكم المؤرخ في ١٤٣٤/٤/٢هـ ومشفوعه نسخة من شرح سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على على كتاب عمدة الأحكام للإمام: عبد الغني المقدسي على المعنون بد الإفهام في شرح عمدة الأحكام»، والذي قمتم بالاعتناء به، وتخريج أحاديثه، ورغبتكم الإذن بطبعه.

نفيدكم أنه لا مانع لدينا من طباعة الكتاب المذكور (١)، ونعيد لكم مسودة الكتاب المشار له بعاليه، وفقكم الله وأعانكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورنيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء حرر في ٦/ ٣/ ١٤٣٥هـ

<sup>(</sup>۱) أحاله سماحة المفتي بتاريخ ٢٠/٤/ ١٤٣٤هـ للدراسة والمراجعة إلى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم القاسم، وهو من أبرز، وأفقه، وأعلم، وأتقى، وأقدم تلاميذ الإمام ابن باز ريس المنه المنه أحداً، ثم أعاده إلى سماحة المفتي بعد تسعة أشهر، وسبعة عشر يوماً بتاريخ ٧/ ٢/ ١٤٣٥ه، جزاه الله خيراً، وضاعف مثوبته.

# مقدمة مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية

الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فيطيب «لمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية» أن تضع بين يدي القارئ الكريم هذا الشرح النافع الماتع لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على كتاب (عمدة الأحكام للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي على الله وقد تولّى حشكوراً خدمة هذا الشرح فضيلة أخينا الشيخ/د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني —وفقه الله وسده محيث بذل جهداً طيباً في تفريغ المادة الصوتية، وضبطها وفق القواعد العلمية المقررة في المؤسسة، إضافة إلى خدمات العزو، والتخريج، والتبويب، نسأل الله تعالى أن يجزل له الأجر والمثوبة.

كما نسأله سبحانه أن يضاعف الأجر والمثوبة لسماحة شيخنا: عبد العزيز بن باز على وأن يجعل هذا الشرح من العلم النافع الذي يجري عليه أجره في قبره، وأن يجمعنا به في دار كرامته مع الأحبة محمد وصحبه.

وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،، مؤسسة الله عبد العزيز بن باز الخيرية

### بنيب لِلْهُ الْجَمْ الْحَجْمَ مِ

#### مقدمة المحقق

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلَّى الله عليه وعلى آله، وأصحابه، وسلَّم تسليماً كثيراً، أما بعد: فهذا شرح مُيَسَّر لكتاب «عمدة الأحكام» للإمام المحدث عبدالغني بن عبد الواحد المقدسي علم، شرحه: شيخ الإسلام في عصره، المجدِّد شيخنا: عبد العزيز بن عبد الله بن باز علم، وذلك بين أذان العشاء، والإقامة في مسجده الذي بجوارِ منزله، في مدينة الرياض، حي البديعة، يقرؤه عليه إمام مسجده الشيخ محمد إلياس بن عبد القادر الهندي، وذلك عام ١٤٠٩هـ، وكان شرح سماحة الشيخ مميزاً جداً، ومختصراً، ومحققاً، ومحكماً، وهو إلهام من الله تعالى، فقد كان الشيخ في هذا الشرح المبارك يشرح في كل جلسة: ثلاثة أحاديث، وأحياناً أربعة، وأحياناً خمسة أحاديث، وفي بعض الأحيان حديثين، وفي بعض الأحيان حديثاً واحداً فقط، ويستشهد في شرحه بأحاديث كثيرة جداً، ومختصرة، وصحيحة، وكان يقتصر على القول الصحيح الذي تشهد له الأدلة من الكتاب والسنة، و ﴿ ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ ﴾(١).

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة، الآية: ٤.

وقد بقي هذا الشرح لم يخدم من عام ١٤٠٩هـ إلى هذا العام ١٤٣٤هـ، وقد حَصَلْتُ على نسخة خطية مفرّغة عن طريق الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن باز، ابن عم سماحة شيخنا ابن باز علم، وذلك عام ١٤١٥هـ، وقال: إنه حصل عليها من قِبَل الشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد، واتصلت بالشيخ عمر، فسألته من فرّغها؟ فقال: فرغها بعض الطالبات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولكن كان التفريغ ناقصاً، فهو من أول الكتاب إلى الحديث رقم ٣٩١ من كتاب الأطعمة، وكانت جميع الأشرطة عندي «عشرون شريطاً»، فدفعتُ الأشرطة كلها للشيخ عيد بن محمد الرميح، وهو من تلاميذ شيخنا ابن باز، ففرَّغ الناقص من أول باب الصيد إلى نهاية الكتاب من الحديث رقم ٣٩٢ إلى الحديث رقم ٤٣٠، «ثمانية وثلاثين حديثاً»، ثم دفعه إلى - جزاه الله خيراً- وبقى هذا التفريغ عندي سنين عديدة، وقد مضى على تسجيل درس الشيخ على لهذا الكتاب ست وعشرون سنة، ولم يُخرج من أي جهة علمية، والتفريغ لا يعتمد عليه؛ لأن الذي فرَّغ ثلاثمائة واثنين وتسعين حديثاً لا يُعرف بعينه، فشرح الله صدري لتحقيقه، فأخذت النسخة المفرَّغة، وطبعتها، ثم صححناها ثلاث مرات، فوجدنا فيها أخطاء كثيرة جداً من المفرِّغين للأشرطة، فما كان منِّي إلا العزم على التحقيق فأخذت أطابق، وأقابل بين كلام سماحة الشيخ علم وبين المفرّغ: كلمة كلمة -ولله الحمد- وكان التسجيل رديئاً جداً، ولكن أعانني الله على ذلك، فله الحمد حتى يرضى، وله الحمد بعد الرضى.

وكان عملي على النحو الآتي:

١- مقابلة المسموع على المخطوط المفرَّغ للأحاديث والشرح باستماع ذلك كلِّه من كلام الشيخ هي مباشرة عن طريق صوته المسجَّل مقابلة على التفريغ المذكور كلمة كلمة.

Y-اعتمدت نسخة عمدة الأحكام التي حققها محمود الأرناؤوط، وراجعها والده عبد القادر الأرناؤوط، وقد اعتمد في تحقيقه على نسخة خطية، وعلى نسخة الفقي المطبوعة، ونسخة محب الدين الخطيب المطبوعة، وجعلتها الأصل، وقابلتها أربع مرات، على نسخة عمدة الأحكام التي حققها سمير الزهيري التي اعتمد فيها على ثلاث نسخ خطية، وإذا اختلفت الألفاظ أشرت في الحاشية إلى الفروق بين النسختين، وأحلت إلى مواضع هذه الفروق في صحيح البخاري، ومسلم، أو أحدهما، إن وجدت، برقم الحديث فيهما، أو في أحدهما، ورمزت لتحقيق سمير الزهيري ب: نسخة الزهيري.

٣- قابلت أحاديث عمدة الأحكام على أصولها من صحيح الإمام البخاري على وصحيح الإمام مسلم على كلمة كلمة والحمد لله وإذا وجدت بعض الفروق بين ما في كتاب العمدة، وبين ما في الصحيحين ذكرت في الحاشية لفظ الحديث عند البخاري، ومسلم، أو عند أحدهما، ولم أغير شيئاً من متن العمدة؛ لأن المؤلف قد يكون عنده نسخ أخرى من الصحيحين، وقد يكون نقل الحديث من كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي.

٤- عزو أحاديث المتن إلى مواضعها في الصحيحين مع ذكر:

الكتاب، والباب، ورقم الحديث على ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي على.

- إذا كانت ألفاظ الحديث في متن عمدة الأحكام مجمعة ملفقة من أكثر من حديث في صحيح البخاري، عزوت الحديث إلى هذه المواضع كلها، وحتى لو كان الحديث كاملاً في صحيح مسلم. ٢- تخريج أحاديث وآثار الشرح التي استشهد بها سماحة شيخنا، ونقلت الحكم عليها من أهل العلم.

٧- إذا وضعت تعداداً لبعض الفوائد التي يذكرها شيخنا في الشرح جعلتها بين معقوفين.

٨-إذا لم تُفهم بعض الكلمات في التسجيل ذكرت في الحاشية بقولي: «والذي يظهر أنه كذا»؛ وهي كلمات يسيرة جداً.

٩- التزمت بألفاظ شيخنا الشارح، فذكرتها كما هي على حسب الاستطاعة، والتوفيق بيد الله.

• ١- بينت في الحاشية شرح بعض الكلمات الغريبة.

11-إذا سقطت كلمة من التسجيل جعلت الساقط بين معقوفين، وبينها ثلاث نقاط، ثم ذكرت في الحاشية: «والذي يظهر أنها كذا، أو قلت: منهج الشيخ في الشرح هكذا»، وهذا قليل جداً، والحمد الله.

17-سقط من الشرح بعض الأحاديث، فبحثت عنها في مؤسسة سماحة الشيخ ابن باز، ففرغتها، وأدخلتها في أماكنها، إلا أني لم أجد شرحاً لأربعة وعشرين حديثاً، من حديث رقم ٦٢ إلى حديث رقم ٥٨، والله المستعان.

١٣- عملت ترجمة مختصرة لصاحب العمدة: الإمام عبد الغني المقدسي علم.

١٤- عملت ترجمة مختصرة لصاحب الشرح: الإمام شيخنا ابن باز المسلم.

10-عملت فهارس علمية تفصيلية للآيات القرآنية، وفهارس لجميع الأحاديث، والآثار في متن عمدة الأحكام، والشرح، والحواشي، وميزت الأثر بذكر اسم صاحبه أمامه بين معقوفين، وميزت حديث المتن بكلمة [متن] بين معقوفين، وفهارس للألفاظ الغريبة، وفهارس للأشعار، والمصادر والمراجع على حسب الأحرف.

17-سميته: «الإفهام في شرح عمدة الأحكام».

1۷-راجعت الكتاب بعد الصف ثلاث مرات بنفسي، ودفعته إلى غيري، فروجع سبع مرات.

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعله نافعاً مباركاً، وأن ينفع به شيخنا، ويجعله رفعة في درجاته في جنات النعيم، وأن ينفعني به في حياتي، وبعد مماتي، وأن ينفع به من انتهى إليه؛ فإنه خير مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حسبنا، ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وصلى الله، وسلَّم، وبارك على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

كتبه

سعيد بن علي بن وهف القحطاني حرر بعد عصر يوم الخميس الموافق ٢/ ٢/ ١٤٣٥هـ

# نبذة عن حياة مؤلف العمدة: الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي أولاً: نسبه، ومولده، ونشأته، ومكانته العلمية:

هو الإمام المحدّث المحقّق المؤرِّخ حافظ عصره، تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر الجَمَّاعيلي المقدسي، ثم الدمشقي (١).

ولد سنة إحدى وأربعين وخمسمائة بجمّاعيل(١)، وكان قدومه مع أسرته من بيت المقدس إلى مسجد أبي صالح خارج الباب الشرقي لمدينة دمشق أولاً، ثم انتقلت أسرته إلى سفح جبل قاسيون، فبنوا داراً تحتوي على عَدَدٍ كبيرٍ من الحجرات، دُعيت بدار الحنابلة، ثم شرعوا في بناء أول مدرسة في جبل قاسيون، وهي المعروفة بـ«المدرسة العُمرية»، وقد عُرفت تلك الضاحية التي سكنوها بالصالحيّة فيما بعد نسبة إليهم؛ لأنهم كانوا من أهل العلم والصلاح.

وقد نَشَرَتْ هذه الأسرة الجليلة المذهب الحنبلي في الشام، فانتشرت مدارس المذهب لا في الصالحية فحسب، بل في دمشق ذاتها، وكثر أتباع هذا المذهب في ضواحيها كدومة، والرحيبة، والضمير، وبعلبك، وأثرت هجرتهم في مذهب الإمام أحمد، فقد استطاعوا بدراساتهم، وتآليفهم الفقهية أن يوجدوا كتباً قيمة في مذهب الإمام أصبحت عمدة المذهب الحنبلي إلى أيامنا، وأثروا

<sup>(</sup>١) انظر: سير أعلام النبلاء، للإمام الذهبي، ٢١/ ٤٤٣- ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق، ٢١/ ٤٤٤.

أيضاً في علم الحديث، وظلّوا نحو مائة عام يعدّون من فطاحل علماء الحديث، وانتشرت في عصرهم دور الحديث في الصالحيّة ودمشق، وأدخلوا على هذا العلم اتجاهات جديدة كان لها أكبر الأثر في تنسيق علوم الحديث، وتصنيف أبحاثه المتعددة.

وقد تتلمذ الحافظ عبد الغني في صغره على عميد أسرته العلامة الفاضل الشيخ أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ثم تتلمذ على شيوخ دمشق وعلمائها، فأخذ عنهم الفقه، وغيره من العلوم، ثم قصد بغداد سنة (٥٦٠ هـ)، ونزل عند الإمام الشيخ عبدالقادر الجيلاني، فقرأ عليه شيئاً من الفقه، والحديث، وأقام عنده نحو أربعن يوماً، بعدها مات الشيخ الجيلاني، فأخذ عن الشيخ أبي الفتح بن المني الفقه والخلاف، ثم رحل إلى أصبهان، فمكث فيها وقتاً طويلاً يدرُس، ويُدرّس، إلى أن عاد إلى بغداد مرة ثانية سنة (٥٧٨هـ)، فحدّث بها، وانتقل من ثم إلى دمشق، فأخذ يقرأ الحديث في رواق الحنابلة من مسجد دمشق الأموي، فاجتمع الناس عليه، وكان رقيق القلب، سريع الدمعة، فحصل له قبول من الناس عظيم، فحسده بنو الزكي، وبنو الدُّولعي، وجهزوا الناصح ابن الحنبلي، فتكلم تحت قبة النسر في المسجد الأموي، وأمروه أن يجهر بصوته ما أمكنه حتى يشوش على الحافظ عبد الغنى، وعند ذلك حوّل الحافظ ميعاد درسه إلى ما بعد العصر، فذكر يوماً عقيدته، فثار عليه القاضي ابن زكيّ الدِّين، وضياء الدين الدُّوْلعي، فعقدا له مجلساً في قلعة دمشق يوم الإثنين الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة (٥٩٥ه)، وتكلموا معه في مسألة العلو، ومسألة النزول، ومسألة الحرف والصوت، وطال الكلام، فظهر عليهم الحافظ عبد الغني بالحجة، فقال له الصارم برغش والي القلعة: كل هؤلاء على ضلال، وأنت على حق؟ فقال: نعم، فأرسلوا من كسر منبره في الجامع، ومنعوه من الجلوس فيه، فضاق ذَرعاً، ورحل إلى بعلبك، ومنها إلى مصر، فنزل عند الطحانين، وصار يقرأ الحديث، فنفق بها سوقه، وصار له حشد وأصحاب، فثار عليه الفقهاء بمصر أيضاً، وكتبوا إلى الوزير صفي الدين بن شُكر، فأقر نفيه إلى المغرب، غير وصول كتاب النفى إليه (۱).

# ثانياً: عبادته وتضرعه، وأوقاته:

كان لا يضيّع شيئاً من وقته، يصلي الفجر، ويقرأ القرآن أو الحديث، ثم يتوضأ، ويصلي الكثير من النفل إلى قبيل الظهر، ثم ينام سويعة، ثم يصلي الظهر، ويقبل على التسميع، والتسبيح إلى صلاة العصر فيصليها، ويتابع ما كان عليه إلى الغروب، فيفطر إن كان صائماً، ويصلي المغرب، وينتقل إلى العشاء فيصليها، وينام إلى نصف الليل، ثم يستيقظ فيتوضأ، ويصلي إلى قبيل الفجر، فينام قليلاً، ثم يستيقظ لصلاة الفجر، وهكذا دواليك".

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة عمدة الأحكام لمحققه: محمود الأرناؤوط، ص ١٧ - ١٩، دار المأمون للتراث.

<sup>(</sup>٢) انظر: سير أعلام النبلاء، ٢١/ ٤٥٢، والمرجع السابق، ص ١٩.

### ثالثاً: شيوخه:

أخذ العلم عن الشيخ أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، وأبي المكارم ابن هلال، وغيرهما في الشام، وعن الشيخ عبد القادر الجيلاني، وأبي الفتح بن المني، وهبة الله بن هلال، وابن البطي ببغداد، وأبي طاهر السِّلَفي في الإسكندرية، وأقام عليه ثلاثة أعوام، وكتب عنه الكثير، وعن أبي محمد بن برِّي النحوي في مصر، وأبي الفضل الطوسي بالموصل، وعبد الرزاق بن إسماعيل القُومساني بهَمَذان، والحافظ أبي موسى المَدِيني، وأقرانه بأصبهان، وغيرهم من الأئمة الأعلام المشهود لهم بالعلم، والفضل (۱).

#### رابعاً: تلامِدْته:

أخذ العلم عنه ولداه: أبو الفتح، وأبو موسى، وعبد القادر الرهاوي، وموفق الدين بن قدامة المقدسي، وابن خليل، واليُونيني، وابن عبد الدائم، وعثمان بن مكي الشارعي، وأحمد بن حامد الأرتاحي، وإسماعيل بن عزُّون، وعبد الله بن علاّق، ومحمد بن مهلهل الجيني، وهو آخر من سمع منه، وغيرهم كثير(١).

# خامساً: أقوال العلماء فيه:

لقد وصفه جمع من مشاهير العلماء بأوصاف كثيرة تنبئ عن

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء للذهبي، ٢١/ ٤٤٤ - ٤٤٥، ومقدمة عبد القادر الأرناؤوط محقق العمدة، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء للذهبي، ٢١/ ٤٤٦، ومقدمة المحقق لعمدة الأحكام الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، ص ٢٠.

قال ضياء الدين المقدسي: «كان لا يُسْأَلُ عَنْ حَدِيْثٍ إِلاَّ ذَكَرَهُ وَبَيْنَهُ، وَذَكَرَ صِحَّتَهُ، أَوْ سقمَهُ، وَكَانَ يُقال: هو أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ فِي الحَدِيْثِ، جاء إليه رجل فقال: رجلٌ حلف بالطلاق أنك تحفظ مائة ألف حديث، فقال: لو قال أكثر من هذا العدد لصدق»(٢).

وقال أيضاً: «رأيت فيما يرى النائم- وأنا بمَرُو- كأن الحافظ عبد الغني جالس، والإِمام البخاري يقرأ عليه من جزء، أو كتاب، وكان الحافظ يرد عليه شيئاً»(٣).

وقال تاج الدين الكندي: «لَمْ يَرَ الحَافِظُ مِثْلَ نَفْسِهِ، ولَمْ يَكُنْ بَعْدَ الدَّارَقُطْنِيّ مِثْلُ الحَافِظِ عَبْدِ الغَنِيّ»(٤).

وقال ابن النجار في تاريخه: «حدّث بالكثير، وصنّف تصانيف حسنة في الحديث، وكان غزير الحفظ، من أهل الإتقان والتجويد، قيّماً بجميع فنون الحديث»(٥).

<sup>(</sup>١) مقدمة عبد القادر الأرناؤوط، في تحقيقه لعمدة الأحكام ، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، ٢١/ ٤٤٨، وطبقات الحفاظ للسيوطي، ص: ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي، ١/ ٤٠٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٢١/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب الحنبلي، ١/ ٤٠٨.

وقال الشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي: «كان رفيقي، وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه، إلا القليل، وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعة، وقيامهم عليه، ورُزق العلم، وتحصيل الكتب الكثيرة، إلا أنّه لم يعمَّر حتى يبلغ غرضه في روايتها ونشرها»(١).

وقال سبط ابن الجوزي: «كان ورِعاً، زاهداً، عابداً، يقوم أكثر الليل، وكان كريماً جواداً، لا يدَّخِر شيئاً، يتصدق على الأرامل والأيتام، حيث لا يراه أحد، وكان يرقع ثوبه، ويؤثر بثمن الجديد، وكان قد ضعف بصره من كثرة المطالعة والبكاء، وكان أوحد زمانه في علم الحديث والحفظ.

قال الحرّاني: «كان يخرج من بيته فيصطف الناس في السوق ينظرون إليه؛ ولو أقام بأصبهان مدة، وأراد أن يملكها لملكها»(٢).

وقال الإمام ابن كثير عنه وعن الحافظ المزي: «رحمهما الله، فلقد كانا نادرين في زمانهما في أسماء الرجال حفظاً، وإتقاناً، وسماعاً، وإسماعاً، وسرداً للمتون، وأسماء الرجال»(٣).

وقال الإمام الذهبي: «وكان غزير الحفظ من أهل الإتقان والتجويد، قيمًا بجميع فنون الحديث، إلى أن قال: وكان كثير

<sup>(</sup>١) انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي، ٤/ ١١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي، ٤/ ١١٤.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية، ١٣/ ٣٩.

العبادة، ورعًا، متمسكًا بالسنة على قانون السلف»(١).

وقال الإمام الذهبي أيضاً: «كانَ شَيْخُنَا الحَافِظُ لاَ يَكَادُ يُسْأَلُ عَنْ حَدِيْثٍ إِلاَّ ذَكَرَهُ وَبَيَّنَهُ، وَذَكَرَ صِحَّتَهُ أَوْ سقمَهُ، وَلاَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ إِلاَّ قَالَ: هُوَ فُلاَنُ بنُ فُلاَنٍ الفُلاَنِيُ، وَيذكرُ نسبَهُ»(٢).

#### سادساً: أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر:

كان لا يرى منكرًا إلا غيره بيده أو بلسانه، وكان لا تأخذه في الله لومة لائم، وقد أراق مرة خمرًا فسل صاحبه السيف فلم يخف وكان قويًّا فأخذ السيف من يد الرجل وكان يكسر الشبابات والطنابير»(٣).

#### سابعاً: جوده وكرمه:

قال الحافظ الذهبي على: «وكان جوادًا كريمًا، لا يدّخر شيئًا، ولا درهمًا، وقيل: كان يخرج في الليل بقفات (١) الدقيق، فإذا فتحوا ترك ما معه، ومضى لئلا يعرف، وربما كان عليه ثوب مرقع» (٥).

فجمع إلى السخاء بالعلم السخاء بالمال، ولذا كان محبّباً عند الناس جميعاً (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: سير أعلام النبلاء، ٢١/ ٤٥٤، وتذكرة الحفاظ للذهبي، ٤/ ١١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: سير أعلام النبلاء، ٢١/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي، ٤/ ١١٤.

<sup>(</sup>٤) القفة: القرعة اليابسة، وربما اتخذت من خوص ونحوه كهيئتها، تجعل فيه المرأة قطنها، والجمع قفاف. انظر: مختار الصحاح، ص: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي، ٤/ ١١٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: مقدمة عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لعمدة الأحكام، ص ٢٢.

# ثامناً: تصانيفه:

صنّف تصانيف كثيرة في مختلف العلوم والفنون، منها ما هو كبير في عدة مجلدات، ومنها ما هو صغير في مجلد واحد، أو رسالة صغيرة، وجميعها مفيدة نافعة، منها: كِتَابُ المِصْبَاحِ فِي عُيونِ الأَحَادِيْثِ الصِّحَاحِ، وهو مشتملٌ عَلَى أَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ، فَهُوَ مُسْتَخْرَجٌ عَلَيْهِمَا بِأُسَانِيْدِهِ، فِي ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءاً، وكِتَابُ: نِهَايَة المُرَادِ فِي السُّنَنِ نَحْوُ مائتَيْ جزءٍ لَمْ يَبَيِّضْهُ، وكِتَابُ: اليَواقيت مُجَلَّدُ، وكِتَابُ: تُحْفَة الطَّالبينَ فِي الجِهَادِ وَالمُجَاهِدِيْنَ مُجَلَّدُ، وكِتَابُ: فَضَائِل خَيْرِ البرِيَّةِ أَرْبَعَةُ أَجزَاءٍ، وكِتَابُ: الرَّوْضَة مُجَلَّدٌ، وكِتَابُ: التَّهجُّد جُزْآنِ، وكِتَابُ: الفَرَج جزآنِ، وكِتَابُ: الصِّلاَت إِلَى الأُمْوَاتِ جزآنِ، وكتاب: الصِّفَات جزآنِ، وكتاب: مِحْنَة الإِمَامِ أَحْمَدَ جُزْآنِ، وكتاب: ذَمّ الرِّيَاءِ جُزْء، وكتاب: ذَمّ الغِيبَةِ جُزْء، وكتاب: التَّرغِيب فِي الدُّعَاءِ جُزْء، وكتاب: فَضَائِل مَكَّةَ أَرْبَعَةُ أَجزَاءٍ، وكتاب: الأَمْر بِالمَعْرُوفِ جزءٌ، وكتاب: فَضل رَمَضَانَ جُزْء، وكتاب: فَضل الصَّدَقَةِ جُزْء، وكتاب: فَضل عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ جزءٌ، وكتاب: فَضَائِلِ الحَجّ جزء، وكتاب: فَضل رَجَب، وكتاب: وَفَاة النَّبِيّ على جزءٌ، وكتابُ: الأقسَام الَّتِي أُقسمَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ، وكِتَابُ الأَرْبَعِيْنَ بِسندٍ وَاحِدٍ، وأَرْبَعِيْنَ مِنْ كَلاَمِ رَبِّ العَالِمِينَ، وكِتَابُ: الأَرْبَعِيْنَ أَخِرُ، وكِتَابُ: الأَرْبَعِيْنَ رَابِعُ، واعْتِقَاد الشَّافِعِيّ جزءٌ، وكِتَابُ: الحِكَايَاتِ سَبْعَةُ أَجزَاءٍ، وتَحَقِيْق مُشْكِلِ الأَلْفَاظِ في مجلَّدَيْنِ، والجَامِعُ الصَّغِيْرُ فِي الأَحكَامِ لَمْ يَتِمَّ، وذِكْرِ القُبُوْرِ جزءً، والأَحَادِيْثِ وَالحِكَايَاتِ كَان يَقروهَا لِلْعَامَّةِ، مائة جزءٍ، ومَنَاقِبِ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ جزءٌ، وَعِدَّةُ أَجزَاءٍ فِي مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ، وَأَشيَاءَ كَثِيْرَةً جِدّاً مَا العَزِيْزِ جزءٌ، وَعِدَّةُ أَجزَاءٍ فِي مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ، وَأَشيَاءَ كَثِيْرةً جِدّاً مَا تَمَّتْ، وَالجَمِيْعُ بِأَسَانِيْدِهِ، بِخَطِّهِ المَلِيْحِ الشَّدِيدِ السُّرِعَةِ، وَأَحكامه الكُبْرَى مُجَلَّدٌ، وَالصَّغرَى مُجَيْلِيْدٌ، وكِتَابُ: دُرَر الأَثرِ مُجَلَّدٌ، وكِتَابُ: دُرَر الأَثرِ مُجَلَّدٌ، وكِتَابُ: الرَّمِيةِ الصَّحيحَة جزءٌ، وتبيين الإِصَابَةِ وكِتَابُ: السِّيرَة جزءٌ كَبِيْرٌ، والأَدعيَة الصَّحيحَة جزءٌ، وتبيين الإِصَابَةِ لأُوهَامٍ حصلَتُ لأَبِي نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ جُزْآنِ، تَدُلُّ عَلَى برَاعتِهِ وَحفظِهِ، وكِتَابُ: الكَمَال فِي مَعْرِفَةِ رِجَالِ الكُتُبِ السِّتَّةِ فِي برَاعتِهِ وَحفظِهِ، وكِتَابُ: الكَمَال فِي مَعْرِفَةٍ رِجَالِ الكُتُبِ السِّتَّةِ فِي أَرْبَعَةِ أَسْفَارٍ، يَرْوِي فِيْهِ بِأَسَانِيْدِهِ (').

#### تاسعاً: وفاته:

وما زال يُتحف الأمة بعلومه الزاخرة، وكتبه، ورسائله القيّمة، ويعبد الله على ويدعو الناس إلى دينه، حتى توفّاه الله في يوم الإثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ستمائة من الهجرة، وله تسع وخمسون سنة، فزفّت روحه الطاهرة إلى خالقها، ودفن بمقبرة القرافة بمصر إلى جوار الشيخ أبي عمرو بن مرزوق، على برحمته الواسعة، وأسكنه فسيح جنانه (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٢١/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: سير أعلام النبلاء للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ٢١/ ٦٧ ٤، وانظر: مقدمة محقق كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، للشيخ محمود بن عبد القادر الأرناؤوط ووالده، ص ٢٣.

# نبذة عن حياة الشارح الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز والله عن بن بن بن بن بن الله بن بن بن أولاً: ما قال سماحته عن نفسه (١):

أنا عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز.

ولدت بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة ١٣٣٠ هـ. وكنت بصيراً في أول الدراسة، ثم أصابني المرض في عينيّ عام ١٣٤٦هـ، فضعف بصري بسبب ذلك، ثم ذهب بالكلية في مستهلّ مُحرّم من عام ١٣٥٠هـ، والحمد لله على ذلك، وأسأل الله جلّ وعلا أن يعوضني عنه بالبصيرة في الدنيا، والجزاء الحسن في الآخرة، كما وعد بذلك سبحانه على لسان نبيه محمّد الله كما أسأله سبحانه أن يجعل العاقبة حميدة في الدنيا والآخرة.

وقد بدأت الدراسة منذ الصغر، وحفظت القرآن الكريم قبل البلوغ، ثم بدأت في تلقي العلوم الشرعية، والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض، من أعلامهم:

الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن
 الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله.

٢ - الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين ابن

<sup>(</sup>۱) من مقدمة كتاب سماحته: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، ۱/ ۹-۱۲، تفضل سماحته بإملاء نبذة عن حياته، وقرثت عليه بعد كتابتها، فأقرها هِش.

- الشيخ محمد بن عبد الوهاب (قاضي الرياض) رحمهم الله.
- ٣ الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (قاضي الرياض) رحمه الله.
  - ع الشيخ حمد بن فارس (وكيل بيت المال بالرياض) كلله.
- - الشيخ سعد وقاص البخاري (من علماء مكة المكرمة) علله الخذت عنه علم التجويد في عام ١٣٥٥ هـ.
- 7 سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ عنه، وقد لازمت حلقاته نحواً من عشر سنوات، وتلقيت عنه جميع العلوم الشرعية ابتداء من سنة ١٣٤٧ هـ إلى سنة ١٣٥٧ هـ؛ حيث رُشّحت للقضاء من قبل سماحته.

جزى الله الجميع أفضل الجزاء، وأحسنه، وتغمّدهم جميعاً برحمته، ورضوانه.

# وقد توليت عدة أعمال هي:

- ١ القضاء في منطقة الخرج مدة طويلة استمرّت أربعة عشرَ
   عاماً وأشهراً، وامتدت بين سنتي ١٣٥٧هـ إلى عام ١٣٧١هـ، وقد
   كان التعيين في جمادى الآخرة من عام ١٣٥٧ هـ، وبقيت إلى نهاية
   عام ١٣٧١ هـ.
- ٢ التدريس في المعهد العلمي بالرياض سنة ١٣٧٢ هـ، وكلية
   الشريعة بالرياض بعد إنشائها سنة ١٣٧٣ هـ في علوم الفقه

والتوحيد والحديث، واستمرّ عملي على ذلك تسع سنوات انتهت في عام ١٣٨٠ هـ.

٣ - عُيّنت في عام ١٣٨١ هـ نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية
 بالمدينة المنورة، وبقيت في هذا المنصب إلى عام ١٣٩٠ هـ.

ع - توليت رئاسة الجامعة الإسلامية في سنة ١٣٩٠ هـ بعد وفاة رئيسها شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كالله في رمضان عام ١٣٩٥هـ، وبقيت في هذا المنصب إلى سنة ١٣٩٥ هـ.

• - وفي ١٤ / ١٠ / ١٣٩٥ هـ صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وبقيت في هذا المنصب إلى سنة ١٤١٤ هـ.

٦ - وفي ٢٠ / ١/ ١٤١٤ هـ صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب المفتي العام للمملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء، ولا أزال إلى هذا الوقت في هذا العمل(١٠).

أسأل الله العون والتوفيق والسداد.

ولي إلى جانب هذا العمل في الوقت الحاضر عضوية في كثير من المجالس العلمية والإسلامية من ذلك:

<sup>(</sup>١) ويقي في هذا المنصب إلى حين وفاته يوم الخميس ١٤٢٠ \* ١٤٢ه كلله تعالى رحمة واسعة.

- ١ رئاسة هيئة كبار العلماء بالمملكة .
- ٧ رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الهيئة المذكورة.
- ٣ عضوية ورئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي.
  - ٤ رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد.
- و رئاسة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي.
  - ٦ عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
    - ٧ عضوية الهيئة العليا للدعوة الإسلامية في المملكة .

#### أما مؤلفاتي، فمنها:

- ١- الفوائد الجلية في المباحث الفرضية(١).
- ٢- التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة (٢)
   (توضيح المناسك).
  - ٣- التحذير من البدع، ويشتمل على أربع مقالات مفيدة:

<sup>(</sup>۱) وهو من أقدم مؤلفاته، ألفه أول قدومه للدلم وعمره سبعة وعشرون عاماً، طبع سنة ١٣٥٨ هـ في المطبعة الماجدية بمكة المكرمة، كما طبعته مكتبة النشر والطبع بالرياض في العام المذكور، ولما قلّت نسخه طلب الناشر الثاني حسن بن محمد الشنقيطي من سماحته إعادة طبعه فوافق على ذلك بعد إجراء بعض التصحيحات الطباعية، وإضافة بعض الفوائد، كما أوضح ذلك سماحته في مقدمة الطبعة الثانية سنة ١٣٦٦ هـ، وطبع بعد ذلك مراراً.

<sup>(</sup>٢) على ضوء الكتاب والسنة: كتبه ١٣٦٣هـ، وكان أحب مؤلفات سماحته إليه، طبع سنة ١٣٦٣ هـ على نفقة الملك عبد العزيز كَالله، ثم طبع بعد ذلك طبعات كثيرة جداً.

- حكم الاحتفال بالمولد النبوي.
- حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج.
- حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان.
- تكذيب الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمد (١).
  - ٤- رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام ٢٠٠٠.
    - العقيدة الصحيحة وما يضادها<sup>(۱)</sup>.
  - ٦- وجوب العمل بسنة الرسول # وكفر من أنكرها(١).
    - ٧- الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة (٥٠).
    - $\Lambda$  وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه  $^{(7)}$ .
    - 9- حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار (V).

<sup>(</sup>١) طبع في مؤسسة مكة للطباعة والإعلام، من منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينة النورة سنة ١٣٩٦هـ.

<sup>(</sup>٢) طبعتا في مطابع الحارثي سنة ١٤٠٤ هـ، نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

<sup>(</sup>٣) نشرت في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد الثالث، السنة السابعة، محرم ١٣٩٥هـ، ص ٣.

<sup>(</sup>٤) رسالة في ٢٩ صفحة، طبعت للمرة الأولى سنة ١٤٠٠ هـ في مطابع الإشعاع التجارية بالرياض، ثم طبعت بعد ذلك مراراً.

<sup>(</sup>٥) نشرته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ١٤١٠هـ.

<sup>(</sup>٦) رسالة في ٢٠ صفحة طبعت مراراً.

<sup>(</sup>٧) طبع مراراً.

- ١ نقد القومية العربية (١).
- ١١-الجواب المفيد في حكم التصوير ٢٠٠.
- ١٢- الشيخ محمد بن عبد الوهاب (دعوته وسيرته) (٣).
  - ١٣- ثلاث رسائل في الصلاة:
    - كيفية صلاة النبي .
  - وجوب أداء الصلاة في جماعة.
  - أين يضع المصلي يديه حين الرفع من الركوع؟(١٠).

<sup>(</sup>۱) على ضوء الإسلام والواقع: ردّ به سماحته على دعاة القومية العربية، وبيّن أنّ الواجب الدعوة إلى الإسلام، هذا الدين العظيم الذي أعزّ الله من تمسّك به من العرب وغيرهم، وفي ص ٥١ من الطبعة الأولى ما يدلّ على أن سماحته ألفه سنة ١٣٨١ه، طبع هذا النقد في الرياض، نشر دار الثقافة الإسلامية للطباعة والتوزيع والترجمة والنشر، دون تاريخ، وقد ألحق سماحته بهذا النقد تكميلاً اشتمل على إجابة عن أربعة أسئلة بعضها يتعلق بالقومية سأله عنها مندوب صحيفة البلاد عام ١٣٨٠ هى كما ذكر في ص ٥٨ تذييلاً قال فيه: «لما كان الكثير من دعاة القومية العربية من المعروفين بالنفاق والعداء للإسلام، والنيل منه بأسلوب وقوالب متنوعة رأيت أن أذيل هذه الرسالة بفصل من كتاب مدارج السالكين لمؤلفه العلامة ابن القيم كَلَنهُ في صفات المنافقين وأخلاقهم؛ لكي يحذرها، ويبتعد عنها من يريد النجاة والسلامة، والله ولي التوفيق» ومما يستغرب حذف هذا التذييل في الطبعتين الأخيرتين للكتاب.

<sup>(</sup>۲) نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عدد (٤)، السنة السابعة، ربيع الآخر ١٤٠٥ هـ، ص ١٣٦٥، وفي مجلة البحوث الإسلامية عدد (١٧)، ص ٣٦٢، سنة ١٤٠٦ – ١٤٠٧ هـ، وفي مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته ٤/ ٢١٠، وطبع مفرداً في مطابع الرياض دون تاريخ، ثم طبع بعدذلك مراراً.

<sup>(</sup>٣) نشرته شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر في جدة سنة ١٣٨٥هـ، وطبع بعد ذلك مراراً، وأصله محاضرة لسماحته ألقاها في قاعة المحاضرات بالجامعة الإسلاميةبالمدينة المنورة سنة ١٣٨٥هـ

<sup>(</sup>٤) طبعت عدة مرات، منها الطبعة الرابعة سنة ١٤٠١ هـ في مطابع النصر الحديثة بالرياض، نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

- 14- حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن أو في رسول الله ١٤ الله الله
- 10- حاشية مفيدة على فتح الباري، وصلتُ فيها إلى كتاب الحج(١).
- 17 رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض، وإمكان الصعود إلى الكواكب<sup>(n</sup>).
- 1۷-إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله، أو صدّق الكهنة والعرافين (1).
  - ١٨- الجهاد في سبيل الله(٥).
  - ٩ الدروس المهمة لعامة الأمة<sup>(١)</sup>.
  - · ٢- فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة (٧).
    - ٢١- وجوب لزوم السنة، والحذر من البدعة (١٠).

<sup>(</sup>١) طبع في مؤسسة مكة للطباعة والإعلام، من منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ١٣٩٦ هـ.

 <sup>(</sup>۲) طبعت مع الفتح في المطبعة السلفية بمصر سنة ١٣٨٠ هـ، واعتذر سماحته عن الإكمال،
 وبين ذلك في آخر المجلد الثالث من الفتح ص ٦٢٥.

<sup>(</sup>٣) طبع دون ذكر للناشر سنة ١٣٩١هـ، ثم طبعته ثانية الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ١٣٩٥هـ

<sup>(</sup>٤) طبع في مطابع دار الثقافة – الزاهر، نشر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة سنة ١٣٩٣هـ، ثم طبع بعد ذلك عدة مرات.

<sup>(</sup>٥) طبع باسم فضل الجهاد والمجاهدين في مطابع الجيش بالرياض، نشر وزارة الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية سنة ١٣٩٢هـ.

<sup>(</sup>٦) طبعت في مطابع دار طيبة بالرياض سنة ١٤١٦هـ.

<sup>(</sup>٧) وهي عبارة عن إجابة عن خمسة وأربعين سؤالاً عن الحج والعمرة، أملاها سماحته في محافظة الطائف سنة ١٤٠٧ هـ، طبعت مراراً بعنوان: فتاوى مهمة تتعلق بأحكام الحج والعمرة.

 <sup>(</sup>٨) نشر في مجلة البحوث الإسلامية عدد (٢٢)، ص ٧، سنة ١٤٠٨هـ، وفي مجموع فتاوى
 ومقالات متنوعة لسماحته ١/ ٢٢٢.

هذا آخر ما ذكر سماحته عن مؤلفاته.

وله كنت مؤلفات أخرى لم يذكرها، ومنها:

٢٢-الأجوبة المفيدة عن بعض مسائل العقيدة: طُبعت في مطابع الحميضى بالرياض، الطبعة الثانية سن ١٤١٨هـ.

٢٣-الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتّاب: طبعته مؤسسة النور
 للطباعة والتجليد بالرياض، دون تاريخ .

٢٤-التبرج وخطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله: نشرته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ١٤٠٨هـ، وطبع بعد ذلك عدة مرات.

• ٢ - التحذير من الإسراف والتبذير: نشرته دار الذخائر بالدمام مع دار المجتمع بالخبر سنة ١٤١٧هـ.

٢٦-التحذير من القمار وشرب المسكر: نشرته إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد سنة ١٤٠٨هـ.

٢٧-التحذير من المغالاة في المهور والإسراف في حفلات
 الزواج: طبع سنة ١٤٠٧ هـ دون ذكر للناشر.

٢٨-تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام: نشرته
 دار الفائزين للنشر بالرياض، الطبعة الأولى سنة ١٤١٥هـ

٢٩ - تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من
 الأدعية والأذكار: نشرته الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية

والإفتاء والدعوة والإرشاد سنة ٩٠١ه، ثم طُبع بعد ذلك عدة مرات.

•٣- التحفة الكريمة في بيان كثير من الأحاديث الموضوعة والسقيمة: نشرته دار أصالة الحاضر بالرياض، الطبعة الأولى سنة ١٤٣٠ه، اعتنى به فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم.

٣١- تعليق على العقيدة الطحاوية: نشرته الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد سنة ١٤٠٩هـ.

٣٧-تعليقات على الحواشي التي وضعها الشيخ محمد حامد الفقي تعلى كتاب «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرحمن بن حسن ابن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، طبعت مع «فتح المجيد» وتعليقات الشيخ محمد حامد الفقي عليه عدة مرات، منها سنة ١٣٩٧ه، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.

٣٣-تنبيهات هامة على ما كتبه محمد على الصابوني في صفات الله كالى: نشرته الدار السلفية بالكويت سنة ١٤٠٤هـ.

٣٤-الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح: نشرته دار الوطن دون تاريخ.

•٣٥ حاشية على بلوغ المرام: للحافظ ابن حجر كلله، راجعها واعتنى بها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، نشر دار الامتياز للنشر بالرياض سنة ١٤٢٥ هـ، وطبعتها الدارالمذكورة ثانية سنة ١٤٢٥هـ.

٣٦-حكم الغناء: نشرته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة

١٤١٠ه، ثم طبع بعد ذلك مراراً.

٣٧-حواشي على تقريب التهذيب: اعتنى بها الشيخ الدكتور عبدالله بن فوزان الفوزان، وطبعها باسم «النكت على تقريب التهذيب»، نشر مكتبة دار المنهاج بالرياض سنة ١٤٢٦هـ.

٣٨-رسائل في الطهارة والصلاة: نشرتها دار البخاري للنشر والتوزيع سنة ١٤١٢هـ.

٣٩-رسالة في حكم السحر والكهانة: طبعتها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد سنة ١٤٠٨ه، ثم طُبعت بعد ذلك مراراً.

• ٤-شرح ثلاثة الأصول، اعتنى به وخرج أحاديثه الشيخ على بن صالح المري، والشيخ أحمد ابن سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز: نشرته دار الفتح بالمدينة المنورة سنة ١٦١هـ.

١٤-مع بعض الكتّاب في بيان حكم إعفاء اللحية وخبر الآحاد:
 حرره سماحته بتاريخ ٢١/ ٩/ ٢١ هـ، طبع عدة مرات.

٢٤ – القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها: نشرتها دار بلنسية بالرياض، الطبعة الأولى سنة ١٤١٦هـ، وأصلها محاضرة ألقاها سماحته في الجامع الكبير بالرياض في شهر صفر سنة ١٤٠هـ، أعدها للنشر، وعلق عليها الشيخ خالد بن عبدالرحمن الشايع.

**٤٣**-ما هكذا تعظم الآثار: وهو عبارة عن ردّين على مقالين نشرا

في جريدة الندوة، الأول بتاريخ ٢٤/ ٦/ ١٣٨٠هـ، والثاني بتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٣٨٧هـ فيهما الدعوة إلى تعظيم بعض الآثار، وقد ردّ عليهما سماحته في حينه، ثم رأى سماحته طبع الردّين في رسالة مستقلة، وتم ذلك سنة ١٣٨٩هـ، كما طبعا ضمن المجموع المفيد المسمى «الجامع الفريد» ص ٥٤٥.

\$\$ - مجموع فتاوى في الحج والعمرة: مجلدان، إعداد الشيخ الدكتور عبد الله بن محمدالطيار والشيخ أحمد بن عبد العزيز ابن باز، نشرتهما دار الوطن بالرياض، الأول سنة ١٤١٤ه، والثاني سنة ١٤١٥ه.

• ٤ - مسألة دخول الجني في بدن المصروع، وجواز مخالطة الجن للإنس: طبعت عدة مرات، منها طبعة مكتبة دار السلام سنة ١٤١١ه، ومعها رسالة أخرى لسماحة الشيخ بعنوان:

٢٤-العلاج عن طريق السحر أو الكهانة خطر عظيم على الإسلام والمسلمين.

٧٤-منتخبات من تقارير سماحته على العقيدة الواسطية: طبعت مع كتاب: «التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي علله سنة ١٣٦٩ ه، ثم طبعت بعد ذلك مراراً.

٤٨-نصيحة هامة في التحذير من المعاملات الربوية، ويليها الرد
 على الدكتور إبراهيم بن عبد الله الناصر في البحث الذي أعده بعنوان:
 موقف الشريعة الإسلامية من المصارف: نشرا عدة مرات، منها نشرة

رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء سنة ١٤١٧هـ.

٩٤ – وجوب التوبة إلى الله والضراعة إليه عند نزول المصائب: نشر في مجلة البحوث الإسلامية، عدد (١١) ص ٧ سنة ٤٠٤١ هـ، وفي مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢/ ١٢٦ كما طبع مفرداً ومع غيره مراراً.

• ٥- تحفة أهل العلم والإيمان بمختارات من الأحاديث الصحيحة والحسان: اعتنى به فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم.

١٥- تحفة الإخوان بتراجم بعض الأعيان: اعتنى به فضيلة الشيخ عبد
 العزيز بن إبراهيم بن قاسم، ووثق تراجمه محمد زياد بن عمر التكلة.

٢٥-الفوائد المتنوعة في العقائد والتفسير والحديث والتاريخ وغير
 ذلك: رتبها واعتنى بها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم.

واحد وقد قام غير واحد بجمع فتاوى سماحته في موضوع واحد أو أكثر، وجمع الدكتور محمد بن سعد الشويعر أكثر مقالات رسائله وفتاويه في «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»، في ثلاثين مجلداً، وألحق بها فهارس مفصلة في مجلد مستقل.

\$ 0-وقام الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش بجمع وترتيب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وجزء كبير منها برئاسة سماحة الشيخ، وصدر منها المجموعة الأولى في ستة وعشرين مجلداً، والمجموعة الثانية في أحد عشر مجلداً.

• ٥ – وهناك فتاوى خاصة مكتوبة، وإملاءات كثيرة.

٣٥-كما قدم سماحته لعدد من الكتب والرسائل.

20- وأما تعليقاته على الكتب سوى ما تقدم فكثيرة، ومن هذه الكتب تفسير ابن كثير، وتفسير القرطبي، والسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، وشرح العقيدة الطحاوية، والمنتقى لمجد الدين ابن تيمية، والمقنع لابن قدامة، وحاشيته للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، والفروع، وكشاف القناع، وبعض الأجزاء من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، واختياراته للبعلي، وغير ذلك، وستطبع هذه التعليقات قريباً إن شاء الله تعالى بعناية فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم.

مه-وهناك كتب لها شرح مسجل بصوت سماحته، كبلوغ المرام (وله شرحان مسجلان)، وهما في طور الإعداد للطباعة، فضلاً عن الدروس والمحاضرات والندوات، أما ما سجل في الإذاعة فبلغت الأشرطة الموجودة سبعة وأربعين وستمائة شريط(۱).

٥٩ مجموع فتاوى نور على الدرب جمع معالي الدكتور محمد بن
 سعد الشويعر، وقد طبع منها حتى هذا التاريخ ٢٦ مجلداً.

•٦-الفوائد العلمية من الدروس البازية، دروس علمية شرحها سماحته في عامي: ١٣٩٨هـ، و١٣٩٩هـ، اعتنى بإخراجه الشيخ عبد السلام بن عبد الله السليمان، نشرته: دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، ١٤٣٠هـ في عشرة مجلات.

٦١-الرسائل إلى العلماء، طبع باسم «الرسائل المتبادلة بين الشيخ

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب التحفة الكريمة في بيان كثير من الأحاديث الموضوعة والسقيمة لسماحته تعنى به الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، ص ١٣- ٢٦.

ابن باز والعلماء»، إعداد محمد بن موسى مدير مكتب الشيخ ابن باز، ومحمد بن إبراهيم الحمد.

77- وهناك مؤلفات كثيرة غير هذه المؤلفات أحصتها مؤسسة عبد العزيز ابن باز الخيرية، وسوف ينشرونها إن شاء الله تعالى.

# ثانياً: أوصافه الخَلْقية(١):

إنّ الشيخ كَانَهُ يمتاز باعتدال في بنيته، مع المهابة، وهو ليس بالطويل البائن، ولا القصير جدّاً، بل هو عوان بين ذلك، مستدير الوجه، حنطي اللّون، أقنى الأنف، ومن دون ذلك فم متوسط الحجم، ولحية قليلة على العارضين، كثّة تحت الذّقن، كانت سوداء يغلبها بعض البياض، فلما كثر بياضها صبغها بالحناء، وهو ذو بسمة رائعة، تراها على أسارير وجهه إن ابتسم، وهو عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ويمتاز بالتوسّط في جسمه، فهو ليس بضخم الكفين، ولا القدمين على المناهمين المناهم المناهمين المناهمين المناهمين المناهم ال

#### ثالثاً: صفاته الخُلُقية:

إنه لمن المعلوم المتواتر عند جميع الناس أن سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز كله ممن تميز بالخلال الحميدة، والخصال الرشيدة، وجميل الأخلاق، وطِيب الفعال، وعظيم التواضع، وهو ممن يُقتدى

<sup>(</sup>۱) حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعليقات لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز ﷺ بن باز ﷺ مكتبة الشيخ، ص ۲۱.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٢١.

به في الأدب والعلم والأخلاق، بل هو أسوة حسنة في تصرفاته وسَمْتِه وهديه المبني على كتاب الله العظيم، وسُنة رسوله الكريم و مناقة في زهده، وعبادته، وأمانته، وصدقه، وكثرة التجائه، وتضرعه إلى الله، وعظيم خشيته لله، وذكاء فؤاده، وسخاء يده، وطيب معشره، مع اتّباع للسُنة الغرّاء، وكثرة عبادة، زاده الله رحمة وغفراناً.

وقصارى القول: إنَّ للشيخ عَيَّة صفاتٍ حسنةً، وخصالاً جميلة، وقصارى القول: إنَّ للشيخ عَيِّة صفاتٍ حسنة الله أو جالسه وشيماً كريمة، ومناقبَ فذَّة عظيمة، جديرٌ بمن تتلمذ له، أو جالسه وعاشره أن يحذو حذوه (۱).

وقد ذكر الشيخ محمد بن موسى الموسى تشه مدير مكتب بيت سماحة الشيخ: أربعين صفة من أبرز صفاه الخُلقية.

قال الشيخ محمد الموسى تعلق: «لقد تفرد سماحة الإمام عبدالعزيز تعلله بصفات عديدة، لا تكاد تجتمع في رجل واحد إلا في القليل النادر، ومن أبرز تلك الصفات ما يلى:

١- الإخلاص لله - ولا نزكي على الله أحداً - فهو لا يبتغي بعمله حمداً من أحد، ولا جزاء، ولا شكوراً.

٧- التواضع الجمّ، مع مكانته العالية، ومنزلته العلمية.

٣- الحلم العجيب الذي يصل فيه إلى حد لا يصدقه إلا من رآه عليه.

٤- الجلد، والتحمّل، والطاقة العجيبة حتى مع كبر سنه.

<sup>(</sup>١) حديث المساء، للشيخ صلاح الدين أمين مكتبة الشيخ، ص ٢٢.

- ٥- الأدب المتناهى، والذوق المرهف.
- 7- الكرم والسخاء الذي لا يدانيه فيه أحد في زمانه فيما أعلم، وذلك في شتى أنواع الكرم، والسخاء، سواء بالمال، أو بالوقت، أو الراحة، أو العلم، أو الإحسان، أو الشفاعات، أو العفو، أو الخُلُق، ونحو ذلك.
  - ٧- السكينة العجيبة التي تغشاه، وتغشى مجلسه، ومن يخالطه.
    - ٨- الذاكرة القوية التي تزيد مع تقدمه في السن.
- ٩- الهمة العالية، والعزيمة القوية التي لا تستصعب شيئاً، ولا يهولها أمر من الأمور.
  - ١ العدل في الأحكام سواء مع المخالفين، أو الموافقين.
    - ١١- الثبات على المبدأ، وعلى الحق.
      - ١٢-سَعَة الأفق.
        - ١٣- بُعْدُ النظر.
- 1 1 التجدّد؛ فهو دائماً يتجدّد، ويواكب الأحداث، ويحسن التعامل مع المتغيرات.
  - ١ الثقة العظيمة بالله جلّ وعلا-.
- 17-الزهد بالدنيا، سواء بالمال، أو الجاه، أو المنصب، أو الثناء، أو غير ذلك.
- 1۷-الحرص على تطبيق السنة بحذافيرها، فلا يكاد يعلم سنة ثابتة إلا عمل بها.

١٨-بشاشة الوجه، وطلاقة المحيا.

19-الصبر بأنواعه المتعددة من صبر على الناس، وصبر على المرض، وصبر على تحمّل الأعباء، إلى غير ذلك.

• ٢- المراعاة التامة لأدب الحديث، والمجلس، ونحوها من الآداب.

٢١-الوفاء المنقطع النظير لمشايخه، وأصدقائه، ومعارفه.

٢٢-صلة الأرحام.

٢٣-القيام بحقوق الجيران.

٢٤-عفة اللسان.

٢٥-لم أسمعه، أو أسمع عنه أنه مدح نفسه، أو انتقص أحداً، أو عاب طعاماً، أو استكثر شيئاً قدمه للناس، أو نَهَرَ خادماً.

٢٦-وكان لا يقبل الخبر إلاّ من ثقة.

٢٧- يحسن الظنّ بالناس.

۲۸ - قليل الكلام، كثير الصمت.

٢٩-كثير الذكر، والدعاء.

٣٠-لا يرفع صوته بالضحك.

٣١-كثير البكاء إذا سمع القرآن، أو قُرئ عليه سيرة لأحد العلماء، أو شيء يتعلق بتعظيم القرآن، أو السنة.

٣٢-يقبل الهدية، ويكافئ عليها.

٣٣-يحب المساكين، ويحنوعليهم، ويتلذَّذ بالأكل معهم.

٣٤- يحافظ على الوقت أشدّ المحافظة.

٣٥-يشجع على الخير، ويحضّ عليه.

٣٦- لا يحسد أحداً على نعمة ساقها الله إليه.

٣٧- لا يحقد على أحد؛ بل يقابل الإساءة بالإحسان.

۳۸-معتدل في مأكله، ومشربه.

٣٩-دقيق في المواعيد.

كان متفائلاً، ومحباً للفأل(١).

# رابعاً: دروسه العلمية في مدينة الرياض (١):

وهذه الدروس تغشاها الهيبة، وتتنزل عليها السكينة، من حيث وقار الشيخ، والإنصات من طلابه، والمواظبة على المتابعة في أثناء الدرس، مع الإصغاء التام لكلام سماحته.

وفي هذه الدروس تبرز قيمة تعظيم النصوص الشرعية، والوقوف عندها، والأخذ بالدليل الصحيح، وعدم الالتفات إلى الآراء الشاذة، والأقوال المهجورة، ولله درّ سماحته، فكم أحيا سنناً، وأمات بدعاً، ونشر علماً، وأزال جهلاً كَالله.

• ومن هذه الدروس: الدروس الآتية:

١-صحيح البخاري وشروحه (فتح الباري للحافظ ابن حجر، وعمدة القاري للعلامة العيني، وشرح الكرماني)، ويكون الرجوع

<sup>(</sup>١) جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز ١٥٥٥ رواية الشيخ محمد الموسى الله مدير مكتب بيت سماحة الشيخ، ص ٣٩- ٤١.

<sup>(</sup>٢) الإنجاز في ترجمة الإمام ابن باز، ص ١٦٨.

إليها عندالحاجة والإشكال، وخاصة فتح الباري، وقد تعاقب على قراءته الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله الراجحي، والشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم القاسم، هذا في درس الفجر؛ حيث خُتِمَ أكثر من مرة، والمرة الأخيرة بلغ الشيخ الراجحي في المجلد الحادي عشر، ص ٦٨، كتاب الأيمان والنذور في ٣٣/ ١١/ ١٩ ١٤ هم، أما في درس المغرب في جامع سارة يوم الأحد ليلة الإثنين، ويوم الأربعاء ليلة الخميس، فقد قرأ في هذا الكتاب: الشيخ خالد المقرن، ثم الشيخ عبد العزيز السدحان، وكلاهما بدأ، ولم ينه القراءة.

Y-صحيح مسلم، وشرحه للإمام النووي، وتعاقب على قراءته الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن باز في درس المغرب في جامع سارة يوم الأحد بعد المغرب، ويوم الأربعاء بعد المغرب، والشيخ د. صالح بن عبد العزيز العقيل في درس الفجر في الجامع الكبير، وممن قرأ فيه أيضاً الشيخ عبد الله عامر.

٣- سنن أبي داود، مع الرجوع لشيء من الشرح عند الإشكال، كعون المعبود وبذل المجهود، وشرح الخطابي، وحاشية ابن القيم، والرجوع إليها عند الحاجة، وتولى القراءة الشيخ د. عمر بن سعود العيد.

3-جامع الترمذي، وشرحه تحفة الأحوذي للمباركفوري، وتولى القراءة فيه د. عمر بن سعود العيد، عندما قدمت إلى الرياض عام ١٣٩٩ه، وقد كان عمر يقرأ في المجلد الخامس الأخير، وأتمّه، فسألته بعد ذلك: هل قرأت سنن الترمذي من أوله؟ فقال: لا، قُرِئ على الشيخ

في المدينة، وعندما قدم الرياض بدأت في المجلد الخامس، ثم ابتدأ القراءة فيه الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، ولم ينه القراءة فيه، وقد بلغ كتاب الجنائز، باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة، وذلك في المجلد الرابع من تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي، الحديث رقم المحدد الرابع من تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي، الحديث رقم ١٨٤٥، ص ١٣٦، وذلك بتاريخ فجر الخميس ١١/٩/١٨هـ.

صنن النسائي، مع حاشيته للسيوطي والسندي، وقد قرأه كاملاً الشيخ عبد العزيزالراجحي<sup>(۱)</sup>.

7-سنن ابن ماجه، مع ذكر ما يحتاج إليه من تلخيص البوصيري في مصباح الزجاجة، وتولى القراءة الشيخ سلطان بن عبدالمحسن الخميس. ٧-مسندالإمام أحمد، وما علق عليه، كتعليقات الشيخ أحمد شاكر، أو الطبعة الأخيرة بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط وزملائه، وفي الأولى قرأ الشيخ سلطان بن عبد المحسن الخميس، وقرأ المسند كذلك الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السند ".

٨-الفتح الرباني للساعاتي تعلله، وتولى القراءة الشيخ سليمان الرشودي.
 ٩- موطأ الإمام مالك، ابتدأ قراءته الشيخ سعد بن عبد الله البريك.

٠١-سنن الدارمي، والذي تولى القراءة فيه هو الشيخ سلطان بن

<sup>(</sup>١) قال سماحة الشيخ ابن باز كلله: «وقد قرئت عليً سنن النسائي كاملة في تسعة وعشرين يوماً، قرأها عليً الشيخ صالح بن حسين العراقي كلله». [الإنجاز في ترجمة الإمام ابن باز، ص ١٢٥، الطبعة الثانية في الحاشية].

<sup>(</sup>٢) قلت [القائل صاحب الإنجاز]: وقد قرأ فيه الشيخ عائض بن عبد الله القرني حفظه الله.

عبد المحسن الخميس.

11-السنن الكبرى للنسائي، قرأ منها الشيخ د. عبد العزيز المشعل في الجزء الذي حققه في رسالة الدكتوراه.

١٢- كتاب التوحيد لابن خزيمة، ابتدأ قراءته الشيخ عبد العزيز الراجحي.

17-العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ممن قرأها الشيخ محمد إلياس عبد القادر، وهو إمام المسجد القريب من بيت سماحة الشيخ، وكان يصلي فيه الشيخ إذا لم يكن عنده دروس.

1 ٤ - الفتوى الحموية لابن تيمية، أتمها الشيخ ضيدان بن عبدالرحمن اليامي.

• ١ - الاستقامة لابن تيمية، أتمه الشيخ فهد بن حمين الفهد كتله.

17-مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، قرأ فيه: د. عبد العزيز المشعل في المجلدات الأولى، وأذكر أن سماحة الشيخ أمره أن يقفز بعض المجلدات الأولى، وقال: القراءة في كلام أهل الكلام تمرض القلوب، وابن تيمية كنش احتاج لذلك للردّ على أهل الكلام.

17-زاد المعاد في هدي خير العباد، للعلامة ابن القيم، قرأه الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم القاسم، وابتدأ مرض الشيخ الأخير قبل وفاته بعد بداية كتاب الطب، وذلك في المجلد الرابع، وبلغ فصل في هديه ﷺ في علاج المرضى بتطييب نفوسهم، ص ١١٧، وذلك مغرب يوم الأربعاء، ٢٢/ ١١/ ١٤١٩هـ.

١٨-جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير

الأنام ﷺ لابن القيم، قرأه كاملاً أخونا الشيخ فهد المشرف.

19- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للعلامة ابن القيم، قرأه الشيخ فهد بن حمين الفهد كالله.

• ٢ - مفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم، قرأ فيه الشيخ فهد بن عبد الله الصقعبي.

٢١-الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للعلامة ابن القيم، أتمه الشيخ محمد إلياس عبد القادر.

٢٢-الجواب الكافي للعلامة ابن القيم، قرأه الشيخ محمد إلياس عبد القادر.

٣٣-كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قرئ مرات متواليات في دروس الشيخ، قرأه عدة مشايخ، منهم الشيخ عبد اللطيف بن عبد المحسن البقماء.

 ٢٤ – الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، قرئت مرات کثيرة، وممن قرأها الشيخ محمد المهوس.

• ٢ - الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع الشيخ ابن قاسم، تولى القراءة فيها الشيخ أحمد بن الشيخ عبد العزيز بن باز.

٢٦-فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، قرأه أكثر من شيخ، منهم ضيدان بن عبد الرحمن اليامي، وسعد بن عبد الله البريك.

٧٧ - مسائل كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، قرأها

الشيخ تركي بن عبد العزيز العقيل.

٢٨ - كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب، قرأه الشيخ محمد إلياس عبد القادر.

٢٩ - شروط الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، قرأه الشيخ محمد إلياس عبد القادر.

•٣- القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب، قرأه الشيخ محمد إلياس عبد القادر.

٣١-شرح السنة للحافظ البغوي، ابتدأ قراءته الشيخ عبد الله بن صالح القصير.

٣٢- إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل للعلامة الألباني، ابتدأ قراءته الشيخ د. عبد العزيز المشعل.

٣٣-تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، قرأه في درس الفجر الشيخ د. عمر بن سعود العيد، وبلغ إلى قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الشَّيْخِ دَ. عمر بن سعود العيد، وبلغ إلى قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام، الآية: الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام، الآية: ١٠٣]، وفي درس المغرب الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن باز، وبلغ إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ إلى قوله [يونس، الآية: ٣٧]، وكان يُقرأ أيضاً في بيت سماحة الشيخ عَنش بعد صلاة الجمعة، وقرأه الشيخ أحمد بن راشد العرفج، وبلغ إلى قوله تعالى: ﴿وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ [ق، الآية: ٤١]، تعالى: ﴿وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ [ق، الآية: ٤١]،

وكان بداية قراءة أحمد العرفج من عام ١٣٩٨ه(١).

٣٤-الروض المربع، مع حاشيته لابن قاسم عند الإشكال، ابتدأ قراءته الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، وبلغ المجلد الثاني صفحة ٢٣٨، بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤١٩هـ.

وسماحته الشيخ عبد العزيز الراجحي، وهو أيضاً من دروس سماحته في المسجد القريب من بيته بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء، قرأه الشيخ محمد إلياس عبد القادر، ونسخة الشيخ الخاصة بمكتبته ثرية بالتعليقات، والتحقيقات، والترجيحات النفيسة، وقد أخرجها وحققها الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم.

٣٦-رياض الصالحين للإمام النووي تعلقه كان يُقرأ بعد صلاة العصر في المسجد القريب من بيت سماحة الشيخ تعلقه ثلاثة أيام في الأسبوع. قرأه الشيخ محمد إلياس عبد القادر.

٣٧-عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي كاملاً قرأه الشيخ محمد إلياس عبد القادر.

٣٨- البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، قرأ فيه د. محمد بن سعد الشويعر.

٣٩- المنتقى من أخبار المصطفى الله لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني، ابتدأ قراءته الشيخ عبد العزيز بن عبد الله

<sup>(</sup>١) وانظر: جهود سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في تفسير القرآن الكريم، للدكتور محمد بن سريع السريع، ص ٦٣- ٦٤.

الراجحي بعد أن أنهى قراءة البلوغ، وبلغ آخر كتاب الفرائض في المجلد الشاني صفحة ٧٧٤، حديث رقم ٣٣٥٧ صباح الإثنين ١٤١٨ هـ قبل موت الشيخ بشهر وسبعة أيام، وكان يُقرأ كتاب الصيام منه في رمضان في المسجد القريب من بيت الشيخ، قرأه الشيخ محمد إلياس عبد القادر، إمام المسجد.

• ٤ - الإحكام شرح أصول الأحكام للشيخ ابن قاسم، كان الذي يقرؤه أحد مشايخ قبيلة عتيبة، اسمه: الشيخ أبو محماس العتيبي (١)، وكان كبيراً في سنه، جليلاً في قدره كالله.

١٤- نزهة النظر شرح نخبة الفكر (في مصطلح الحديث) للحافظ
 ابن حجر، قرأه الشيخ فهد بن عبد الله الصقعبي.

٢٤-الألفية في الحديث للحافظ العراقي.

\* الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، تأليف سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن إبراهيم القاسم.

\$ \$ - وظائف رمضان الملخص من لطائف المعارف للحافظ ابن رجب، لخصه وزاد عليه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم عَنَهُ قرأه الشيخ محمد إلياس عبد القادر.

•٤-صحيح ابن حبان، قرأ فيه الشيخ عبد الوهاب الطريري(٢)،

<sup>(</sup>١) قاله صاحب كتاب الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز، ص ١٣٠ (الحاشية).

<sup>(</sup>٢) قاله صاحب الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز، للشيخ عبد الرحمن بن يوسف الرحمة، ص ١٣٠.

ويُضاف إلى ذلك الكتب المساندة مثل تقريب التهذيب؛ حيث يتولى البحث فيه الشيخ عبد الله الشهراني، وكذلك التهذيب، والكاشف للنهيم، والقاموس للفيروزآبادي، وغيرها، وهكذا البحوث العلمية المتعلقة بالدروس، والتي كان الشيخ يكلف أحد طلابه ببحثها، ثم عرضها في درس لاحق، وقد جمع أخونا الشيخ عبد الله بن مانع العتيبي ما كُلِف به من مسائل، وأصدرها بعنوان: (نفح العبير في دروس الجامع الكبير)، وله بحوث أخرى، ويضاف إلى ذلك أيضاً الكتب التي كان الشيخ يطالعها من المطولات وغيرها عند مراجعته بعض المسائل.

٢٦- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية، قرأه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم رعاه الله.

٧٤ - تفسير البغوي، وقد قرأ فيه معالي الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن ماز حفظه الله(١).

۲۸ - تيسير العزيز الحميد، للشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب، كان من دروس سماحة الشيخ عام: ١٣٩٨، و١٣٩٩هـ.

93-اقتضاء الصراط المستقيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية، كان من دروس سماحته عام: ١٣٨٩، ١٣٩٩هـ.

• ٥- إعلام الموقعين عن رب العالمين، للإمام ابن القيم، كان من الدروس عام: ١٣٩٨، و١٣٩٩هـ.

<sup>(</sup>١) الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز، ص ١٦٧- ١٧٦.

١٥- اختصار علوم الحديث، للإمام ابن كثير، كان من الدروس عام: ١٣٩٨، و١٣٩٩هـ (١).

# خامساً: زوجات سماحة الشيخ:

تزوج سماحة الشيخ أربع زوجات:

قال سماحة الشيخ عَلَيْهُ: «أَوَّل زوجة كانت في حياة الوالدة رحمها الله، وقد اخترتُها بواسطتها والعارفين بها، وذلك في عام ١٣٥٤هـ، وكان عمري ٢٤ سنة، وهي ابنة عبد الله بن سليمان بن سحمان عَلَيْهُ، وبقيت حتى عام ١٣٥٧هـ، وبعد وفاة الوالدة بسنة طلقتها»، ولم تلِد له.

ثم تزوَّج هيا بنت عبد الرحمن بن عبد الله بن عتيق، من آل عتيق، من أل عتيق، من أهل الدَّلَم، وكان قد خطبها قبل قدومه الدلم سنة ١٣٥٧هـ، ودخل بها هناك، وولدت منه: عبد الله، وعبدالرحمن، وسارة، والجوهرة، ومضاوي.

وتُوفِيَت أم عبد الله في الثاني من رمضان سنة ١٤٢٥هـ، رحمها الله تعالى. ثم تزوَّج ابنة عمِّه طرفة بنت محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز – المشهور بالصويتي –، ومكثت عنده ستة أشهر، ثم طلَّقها، ولم تلد له.

ثم تزوج منيرة بنت عبد الرحمن بن حمدالخضير، وولدت منه: أحمد، وخالد، وهيا، وهند، ونوفا، وكان الزواج في بريدة أوائل سنة احمد، لما كان سماحته نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية في

<sup>(</sup>١) انظر: الفوائد العلمية من الـدروس البازية، دروس علمية شـرحها سـماحته في عـامي: ١٣٩٨، و١٣٩٩ه، اعتنى بإخراجه عبد السلام بن عبد الله السلمان، في عشرة مجلدات.

المدينة، ولا تزال على قيد الحياة حتى الآن، حفظها الله تعالى (١). سادساً: أولاده:

للشيخ عَنَهُ أربعة أبناء من الذكور، وست من الإناث، مجموعهم عشرة، أسبغ الله عليهم النِّعم، ومنعهم من شرور النقم، وأكبرهم: عبد الله، وبه كان يُكنى سماحته، ثم يليه في الترتيب: عبد الرحمن، وثالثهم: أحمد، وهو من طلبة العلم، وقد تخرَّج من كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعمل معيداً، ونال درجة الماجستير في الفقه من الجامعة، وكان مرافقاً لوالده عَنَهُ في السفر والحضر، وكان يَقرأ عليه في الجامع الكبير كتاب «عمدة الأحكام» بعد العصر، وكتاب «الدرر السنيَّة في الأجوبة النجدية» للشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم عَنهُ وكان هذا في صباح يوم الخميس، وانتهى من الجزء الأول، وشرع في الثاني ولم يكمل، ورابعهم: خالد، وهو أصغرهم، تخرَّج من جامعة الملك سعود، حفظهم الله، ووفَّقهم للبرِّ بوالدهم (٢٠).

<sup>(</sup>١) ترجمة الشيخ عبد العزيز بن باز لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن قاسم، ص ٢٢، وانظر: حديث المساء، للشيخ صلاح: أمين مكتبة الشيخ، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) حديث المساء، من الدروس والمحاضرات والتعليقات، لسماحة الشيخ ابن باز، اعتنى به صلاح الدين عثمان أحمد، أمين مكتبة سماحته، ص ٢٢.

# سابعاً: الأيام الأخيرة من حياته، ومرضه، ووفاته عليه (١):

بدأ سماحة الشيخ يشتكي من سرطان المريء في شهر شعبان ١٩٤١هم، وبدأ يراجع في المستشفى، ويعاني من الآلام عند الأكل والشرب، ويلاقي تعباً عظيماً، فلا يأكل ويشرب إلا القليل جداً، ويحصل معه التقيق، ومع ذلك فقد صام رمضان كاملاً، ومضى على حاله في المعاملات والدروس، والقيام بشؤون الناس، دون أن يُظهر لهم ما هو فيه، بل كان بعد رمضان لا يتناول إلا اليسير من السوائل، ويعتني بضيوفه، فإذا حان الغداء استأذن منهم، واعتذر بأن عنده حمية. ولما علم كبار المسؤولين بمرض سماحته اهتموا للأمر، وعرضوا عليه العلاج في الخارج، ولكن سماحته لم يرغب بالسفر، واقتصر على مراجعة المستشفى، مع قيامه بأعماله كاملة.

واستمرت صحته تتدنى، حتى قارب الحج، وألح عليه المسؤولون والأطباء أن يترك الحج نظراً لحالته، فوافق بصعوبة، ووجّه نائبه وخَلفه في الإفتاء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن يقوم مقامه في الحج، وكان سماحته يتألم ويقول: «الله المستعان! سبعة وأربعون سنة متتابعة لم أترك الحج!»(").

<sup>(</sup>١) ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كَالله الله عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) وقد ثبت عن الشيخ محمد الموسى أن سماحته حج قبل ذلك خمس حجج متفرقة، فأول حجة حجها، عام ١٣٧٦ هـ إلى ١٤١٨ هـ لم يترك الحج في أي عام من تلك الأعوام. [جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز ابن باز، للشيخ

قال الشيخ محمد الموسى: «في مرضه الأخير، وقبل وفاته بمدة يسيرة جداً توفي رجل من أهل الرياض اسمه سليمان الغنيم، وكان هذا الرجل مُسنِّاً، محسناً، صالحاً، محبّاً لسماحة الشيخ، وله مكانة عند الشيخ؛ فاتصل أحد أبناء ذلك الرجل بسماحة الشيخ، وقال: إن أبي قد توفي، ونأمل أن تُصلُّوا عليه، وتحضروا جنازته، فقال الشيخ: إن شاء الله نفعل.

وبعد ذلك بقليل جاءه خبر وفاة الشيخ صالح بن غُصون كَنَهُ، فذهب للصلاة على جنازة ابن غصون مع أن سماحته كان تحت وطأة مرضه الأخير، وكان متعباً جداً، وقد سقط في السيارة على من بجانبه، وتقيّأ وهو في الطريق.

وبعد أن صلى على جنازة الشيخ ابن غصون كتشه، وذهب لتعزية أهله، لم ينس الرجل المذكور الذي توفي في ذلك اليوم؛ بل ذهب إلى قبره وهو على تلك الحال من الإعياء، وصلى عليه بعد العصر، وبعد المغرب ذهب إلى أهل المتوفى، وعزّاهم وصبَّرهم !!»(١).

ثم غادر سماحته الرياض في ٢٣ ذي الحجة ١٤١٩هـ إلى مكة، وفي آخر ليلة في الرياض جاء إليه الناس أفواجاً تلو أفواج للسلام عليه وتوديعه، وكانوا بالمئات، وألقى فيهم كلمة مؤثرة، وكانت هذه آخر كلمة له في الرياض.

محمد الموسى كله، ص ١١٣].

<sup>(</sup>١) جوانب من سيرة الإمام، ص ١٧٧. وانظر: ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، لعبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، ص ١٣٤.

وفي مكة أدى العمرة، وبقي فيها إلى نهاية ذي الحجة، ثم توجه إلى الطائف.

استمرت صحة سماحته بالتدني، ولكن همته وعزيمته ونشاطه، وعمله لم تتأثر رغم شدة المعاناة، وكان لا يقدر أن يشرب في اليوم إلاكأساً صغيراً من الحليب، وربما شرب ثانياً مع الإلحاح، إضافة إلى ربع كوب من عصير الجزر، وذلك في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عمره، وأما عمله الضخم، فهو هو! وبدأ سماحته بإلقاء دروسه المعتادة في الطائف، وكان آخر درس صباح الإثنين ما ١٤٢٠ هلمدة ثلاث ساعات، وهو آخردرس ألقاه سماحته،

وكان يوم الثلاثاء التالي آخر أيام سماحته في الدوام الرسمي.

وفي يوم الأربعاء ١٩ محرم شعر سماحته بالإرهاق الشديد، ودخل المستشفى يوم الخميس التالي، وبقي فيه إلى يوم الثلاثاء ٢٥ محرم، وكانت المعاملات تُقرأ عليه وهو مستلقٍ في المستشفى، واتصالات الفتاوى لا تهدأ، ويزوره عدد كبير من الأمراء والعلماء والعامة.

وفي يوم الثلاثاء طلب الخروج من المستشفى، وقد بلغ به الإعياء مبلغه، ولم ينم ليلة خروجه.

وفي ذلك اليوم أصدر سماحة الشيخ البيان الشهير مع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، في الرد على الأصوات التي بدأت تنادي بإخراج المرأة السعودية من بيتها، وقيادتها للسيارة، ووضع صورتها في البطاقة الشخصية، وما إلى ذلك من خطوات التغريب

والفتنة، فكان ذلك البيان الذي قمع أولئك المنادين في ذلك الوقت، ودفع الله به شرًا عظيماً.

وفي يوم الأربعاء كان سماحته منشرح الصدر، ومرتاح البال، وطلب من معاونيه أن تُعرض عليه المعاملات كالمعتاد، وأنجز في منزله بعد الظهر أكثر من خمس وعشرين معاملة، منها معاملات طلاق، ومنها اعتماد بناء عدة مساجد، ومنها معاملة من هولندا بشأن تزكية الشيخ عدنان العرعور، وإنجاح لقاء إسلامي كبير.

ثم تغدى الضيوف عند سماحته، وبعد المغرب تزاحم الناس في مجلسه للسلام عليه، ودخل عليهم يتهلل وجهه بشراً وسروراً وسكينة، وسلَّم الناس عليه أرسالاً تلو أرسال، ومن سلَّم عليه يخرج لامتلاء المكان.

وبعد ذلك بدأ باستعراض المعاملات وسط توافد الناس، ورنين الهاتف، وبعد عشر دقائق من جلوسه تحسس سماعة الهاتف، وعلى غير عادته رفعها ووضعها جانباً؛ حتى يتوقف رنين الهاتف، ثم أقبل على الحاضرين وقال: «كيف حال الإخوان، الله يستعملنا وإياكم فيما يرضيه، الله يتوب على الجميع»، ثم دعا لهم، وأطال الحديث والدعاء، وتوصية الناس بتقوى الله، والتمسك بالكتاب والسنة، كانت هذه آخر وصاياه العامة.

وبعد ذلك أرجع سماعة الهاتف إلى وضعها الأول، ويبدأ يرد

على المتصلين، ويستمع إلى عرض المعاملات (١)، وبعد إجابة أذان العشاء سلَّم على الحاضرين، وودَّعهم، ودخل البيت.

وجلس مع أسرته وبعض أقاربه الذين قدموا للسلام عليه من الرياض والمدينة، حيث مكث معهم إلى الثانية عشرة، وهو في أنس، وسرور، وراحة بال تامة، ثم انصرفوا عنه؛ لينام، فأخذ يذكر الله ويستحه.

يقول ابنه الشيخ أحمد: «وجلست معه بعد ذلك حتى الساعة الواحدة والنصف، وسألني عن الساعة، فأخبرته، فقال: توكّل على الله، نَمْ. وصلّى ما شاء الله أن يصلي، واضطجع على فراشه، والوالدة كانت جالسة عنده».

وقال: «وفي الساعة الثانية والنصف أو الثالثة ذهب إلى دورة المياه بنفسه عَنَسُهُ دون مساعدة، وتوضأ كعادته، ثم صلَّى واضطجع. قالت الوالدة: ثم جلس وتلفّت يميناً وشمالاً، ثم تبسم (٢)، وسألته:

<sup>(</sup>١) نقل في الإبريزية (١٨٦) أنه في هذا المجلس الأخير جاء سائل، فقال سماحته: أعطوه، قالوا: يا شيخ يجيء يوم السبت. قال الشيخ: لا! ناجز، ناجز، أعطُوه. فأعطَوه.

 <sup>(</sup>٢) نرجو أن يكون هذا من البشرى الواردة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَوَّلُ
 عَلَيْهِمُ الْمَلَاثِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: ٣٠].

ذكر مجاهد وغيره أن تنزل الملائكة هذا عند الموت. (انظر: تفسير ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية). ومثله ما روى ابن أبي الدنيا في المحتضرين (٣١٧) بسند صحيح عن عبد الله بن وهب قال: حدثني مالك بن أنس، قال: كان عمر بن حسين من أهل الفضل والفقه والمشورة في الأمور والعبادة، وكانت القُضاة تستشيره، ولقد أخبرني من حضره عند الموت،فسمعه يقول: ﴿لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْمَامِلُونَ﴾ [الصافات: ٦١]، فقلت لمالك: أتراه قال هذا لشيء عاينه؟ قال: نعم! [انظر: الحاشية في ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، لعبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، ص ١٣٧].

هل تريد شيئاً؟ كأنها استغربت من الشيخ، فلم يرد عليها؛ وإنما سألته لأنها لاحظت أن قيامه وتبسّمه لحاجة. قال: فاضطجع مرة أخرى بعد أن توضأ وتبسّم وصلّى، وله نَفَس متزايد بصوت مسموع».

قال الشيخ أحمد: «وبعد ذلك جئت إليه أنا وإخوتي، واستمر على هذه الحال، فاتصلنا بمستشفى الملك فيصل، فأرسلوا سيارة إسعاف، وحُمِل سماحته إلى المستشفى، وعند حمله فاضت روحه إلى بارئها»(۱). وقال لنا الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن باز: «في الليلة التي توفي فيها كان جالساً في المجلس، وقد عرضت عليه أوراقاً تتعلق بالطلاق، وأنجز منها ما تيسر، وكان ذلك بعد المغرب، وبعد أذان العشاء قبل أن يدخل البيت قلت له: هل آتي غداً الخميس، كالعادة من أجل عرض بعض الأوراق، فقال لي كَاتَهُ: لا أدري! وهو دائماً يحب العمل في يوم الخميس من أجل إنجاز بعض المعاملات، ومن هذا أحسست أنه يشعر بمرض داخلي كَاتُهُ رحمة واسعة، ومع هذا جئت صباح الخميس، وقد فجعت بخبر وفاته كَاتَهُ»(۱).

وتوفي سماحة الشيخ قبيل فجر الخميس ٢٧ محرم ١٤٢٠ه في مدينة الطائف بعد أن خُتم عمله بما سبق ذكره من التسبيح والذِّكر، وقيام الليل، والنوم على طهارة، وصلة الرحم، والوصية بالكتاب والسنة، وتقوى الله، وفتيا الناس، وحل مشاكل المسلمين، وبناء

<sup>(</sup>١) انظر: جوانب من سيرة الإمام، ص ٥٨٦، وكتاب الإمام ابن باز، ص ٨٥. [انظر: المرجع السابق]. (٢) المرجع السابق، ص ١٣٨.

المساجد، والصدقة، والاستبشار، فسبحان من جمع له كل ذلك في الساعات الأخيرة من عمره، كما أنه حديث عهد بعُمرة، ثم كان ما كان من جنازته العظيمة.

بعد ذلك نُقل جثمان سماحة الشيخ إلى منزله بمكة لغسله وتكفينه، ورؤي وقد اكتسى وجهه بعلامات من الضياء والنور الساطع، وكان بياضه شديداً كما يقول من شارك في الغسل().

وكانت وفاة سماحة الشيخ عنه قبيل صلاة فجريوم الخميس السابع والعشرين من محرّم عام عشرين وأربع مئة وألف من الهجرة، في منزله بمدينة الطائف، ثم نُقل جثمانه إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف، ومنه نقل إلى ثلاجة المستشفى العسكري بالهدا؛ بأمر من صاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة عَيَنه.

وفي صباح يوم الجمعة تم نقل جثمانه إلى منزله في مكة المكرمة لتغسيله وتجهيزه والصلاة عليه في المسجد الحرام، وبعد تجهيزه تقدَّم سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل

<sup>(</sup>١) الإنجاز، ص١٧٥، الطبعة الثانية، وانظر: ترجمة سماحة الشيخ ابن باز، للشيخ عبد العزيز القاسم، ص ١٣٩.

الشيخ، أمَدَّ الله في عمره، وصلى بأفراد أسرة الشيخ قبل نقله للمسجد الحرام(١).

### ثامناً: الجنازة وأصداء الوفاة ("):

بعد وقت قصير من وفاته انتشر خبره في أقطار الدنيا، وأصيب المسلمون بحزن وأسى لا يعلمه إلا الله، وصدر بيان من الديوان الملكى، وهذا نصُّه:

«انتقل إلى رحمة الله تعالى: صباح اليوم الخميس الموافق المرام / ١٤٢٠ هـ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي عن عمر يناهز تسعة وثمانين عاماً إثر مرض ألم به، وسيُصلَّى على سماحته حاضراً في الحرم المكي الشريف، ووجّه خادم الحرمين الشريفين بأن تقام عليه صلاة الغائب أيضاً في المسجد النبوي الشريف، وجميع مساجد المملكة اليوم بعد صلاة العرمة بان شاء الله.

<sup>(</sup>١) انظر: حديث المساء، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: ترجمة سماحة الشيخ ابن باز، للشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم، ص ١٣٩-١٤٢.

ولقد خسر المسلمون بوفاة سماحته خسارة كبيرة، حيث فقدوا بفقده عالماً جليلاً كرَّس كلّ حياته في سبيل العلم، وخدمة الإسلام والمسلمين على اختلاف أوطانهم في جميع أنحاء المعمورة.

وإن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني إذ يعزّون أسرة الفقيد، والشعب السعودي، والعالم الإسلامي بوفاته ليسألون الله - جل وعلا- أن يتغمده بواسع رحمته، ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وينزله منازل الشهداء، إنه سميع مجيب.

والحمد لله على قضائه وقدره، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وبمجرد معرفة زمان ومكان الجنازة توجّه الناس من داخل البلاد وخارجها إلى مكة للصلاة على جنازته، واجتمع عدد عظيم في وقت قصير قُدِّر بين المليون والمليونين<sup>(۱)</sup>، امتلأ بهم المسجد الحرام في مشهد لا يُنسى، وسُمع البكاء والنشيج من أرجاء المسجد الحرام.

وخطب الجمعة ذلك اليوم معالي الشيخ محمد بن عبد الله السبيّل حفظه الله، ومما قال: «لقد أُصيبت أمة الإسلام اليوم بوفاة عالم الأمة، وإمام أهل السنّة والجماعة في هذا العصر، علاّمة زمانه، وفقيه أوانه، الداعية إلى الله تعالى على على وبصيرة، المجاهد في سبيل الحق والهدى، سماحة العلامة الجليل الشيخ عبد العزيز بن باز، فإن فقده

<sup>(</sup>١) قلت: الذي يظهر، والله أعلم، أنهم أكثر من ذلك، وأنهم ما يقارب ثلاثة ملايين؛ لما رأينا من الزحام العظيم داخل المسجد الحرام وخارجه، وقد رأينا الناس يركبون على شبوك السيارات كأنهم حجيج.

مصاب أليم، وحادث جليل على أمة الإسلام، تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جنته، وبوَّأه منازل الأبرار، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً، وجزاه الله عما قدَّم للإسلام والمسلمين خير الجزاء، وعوض الله المسلمين بفقده خيراً».

وبعد صلاة الجمعة حُملت جنازة سماحته للصلاة عليها، ورأينا تدافع الناس لحملها، وصارت تموج فوقهم موجاً، إلى أن وُضعت أمام الإمام، وصلّى عليها الشيخ محمد السبيّل، وتقدم المصلين خادم الحرمين الشريفين الملك فهد كَنَتْه، وولي العهد (الملك عبدالله حفظه الله)، والنائب الثاني سلطان بن عبد العزيز كَنَتْه، وكبار الأمراء والعلماء والمسؤولين، ثم حُملت الجنازة إلى مقبرة العَدْل بمكة، حيث دُفن بها كَنَتْهُ رحمة واسعة.

ونظراً لكثرة الجموع فقد قامت قوات الطوارئ السعودية بتنظيم مسيرة الجنازة، وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد كتله أمره بأن يُصلَّى على سماحته صلاة الغائب في جميع مساجد المملكة العربية السعودية [بعد صلاة الجمعة].

كما صلّي عليه في بعض إمارات الخليج، وبعض الدول العربية والإسلامية. كما صلت عليه مساجد أهل الحديث قاطبة في الهند وباكستان وبريطانيا، وغيرهم كثير في مختلف البلدان، كما صُلِّي عليه في الجامع الأزهر وغيره.

فهل يُعلم في التاريخ رجلٌ صلى عليه بضعة عشر مليوناً - أو

أكثر- سوى سماحة الشيخ؟ مما يدل على أنه وُضع له القبول في الأرض عَلَيْهُ رحمة واسعة.

وبعد وفاته توالت وفود العزاء من شتى بقاع المعمورة، من رؤساء، وعلماء، ووجهاء، وغيرهم، حضورياً وبرقياً وعبر الهاتف، وغير ذلك.

وبقي سماحته حديث المجالس والصحف والمجلات مدة طويلة، نُشرت عنه آلاف الكلمات والمقالات من مختلف فئات الناس ومستوياتهم في شتى بقاع المعمورة، وكُتبت عشرات المؤلفات المفردة عن سماحته، وأُلقيت عنه عشرات الخطب والمحاضرات والندوات، ورُثي بمراثٍ كثيرة، حتى ذكر الشيخ ابن جبرين عَنه أن بعض المشايخ أحصى منها أكثر من ثمانمائة قصيدة (۱)، وقال الشيخ عبد العزيز السدحان (۱): «لا أعلم أن أحداً رثي بعد الرسول الشيخ من سماحة الشيخ على فضائل ومآثر سماحته، من سماحة الشيخ مخالفيه في المنهج أشادوا بمناقبه وباعتداله، فرحمه الله رحمة واسعة، وأخلف على المسلمين من أمثاله (۱).

<sup>(</sup>۱) جمع كثيرٌ ممن ترجم لسماحته جملةً من المراثي، وممن أفردها المشايخ: سليمان بن أحمد المشيقح في كتابه: «مداد الأقلام في رثاء علامة الأعلام» وإبراهيم بن صالح المحمود في كتابه: «رثاء الأنام لفقيد الإسلام» وسليمان بن محمد العثيم، وفهد بن عبد العزيز الفهد في: «عيون المراثي البازية» وإبراهيم الحازمي في المجلد الرابع من كتابه: «سيرة وحياة الشيخ العلامة ابن باز».

<sup>(</sup>٢) الإمام ابن باز، ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، لعبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، ص ١٣٣ - ١٤٢.

# تاسعاً: مشاهد نادرة من جنازة الشيخ(١):

تولَّى تغسيله وتجهيزه صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن حمود، أمَدَّ الله في عمره على طاعته، وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز عبدالرحمن الغيث عليه، وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز الوهيبي عليه، وقام فضيلة الشيخ الوهيبي بربط جثة الشيخ بالنعش؛ حتى لا تسقط عند حملها مع تدافع الناس.

وتولّى تجهيز القبر الأخ المكرم الشيخ محمد صادق السيلاني. وتولّى دفن الشيخ وإنزاله في قبره الشيخ خالد الشريمي، والشيخ عبد العزيز الشعلان، وشخص آخر لا أعرفه، وذكر لي صاحب الفضيلة الشيخ خالد الشريمي أنه عند فكّ الأربطة من النعش، وإذا بصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز، حفظه الله، وأمدّ في عمره على طاعته، يأخذ برأس سماحة الشيخ، ويقبّله وهو يبكي، مع العلم بأن سموه كان آخر من زار سماحة الشيخ بالمستشفى العسكري بالطائف (۱).

ودفن في مقبرة العدل بالأبطح بمكة المكرمة هي.

<sup>(</sup>١) حديث المساء، اعتنى به الشيخ صلاح أمين مكتبة سماحة الشيخ، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٢٤.

#### بنيب لِلْهُ الْحَيْلِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ مِ

### مقدمة المؤلف

قال الشيخُ الحافظُ، تقيُّ الدين: أبو محمد عبدُ الغنيِّ بنُ عبدِ الواحد بن علي بن سرور المقدسي ﷺ (١).

الحمد لله الملكِ الجبارِ، الواحد القهار، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، ربُّ السَّموات والأرضِ، وَما بينهما العزيئ الغفَّار، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى المختار، صلَّى الله عليه، وعلى آله وصحبه الأخيار.

أما بعد: فإن بعضَ إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام، مما اتفق عليه الإمامان: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، ومسلم بن الحجاج بن مسلم القُشَيريُّ النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به.

وأسأل الله أن ينفعنا به، ومَن كَتبهُ أو سمِعَهُ، أو قرأهُ، أو حفظه، أو نظر فيه، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، موجباً للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونِعْمَ الوكيل.

<sup>(</sup>۱) هذه الافتتاحية ليست من كلام المؤلف هي وإنما هي من كلام ناسخ الكتاب، وكثيراً ما يورد النساخ كلاماً مثل هذا في افتتاحيات الكتب التي توافروا على نسخها، فيحسبه البعض من كلام المؤلف، وهو أبعد ما يكون عن ذلك، فلا ينعت أحد من أهل العلم والفضل نفسه بألقاب التفخيم والتقدير.

قال الإمام المحدث الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد أبو محمد المقدسي على في كتاب العمدة: 
1 - كتاب الطهارة (١)

1.عن عمر بن الخطاب على قال: سمعت رسول الله على يقول: «إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ - وَفِي رِوَايَةٍ: بِالنِّيَّةِ (٢) - وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (٢). هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (٣). عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةً أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (٤).

<sup>(</sup>١) بداية الشريط الأول من شرح الشيخ سجَّل بتاريخ ٥/ ٣/ ١٤٠٩هـ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «إنما الأعمال بالنية» وفي رواية: بالنيات: قدم كلمة النية على النيات.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، برقم ١، وأوله: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى...» ورقم ٥٤، وأوله: «الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى...» ورقم ٢٥٩، وأوله: «الأعمال بالنية، ولامرئ ما نوى...» ورقم ٢٨٩٨، وأوله: «إنما الأعمال بالنية...» ورقم ٢٦٨٩، وأوله: «إنما الأعمال بالنية...» ورقم ٢٩٥٣، وأوله: «يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية...» ومسلم، كتاب الإمارة، باب قول النبي \*: «إنما الأعمال بالنية...» برقم ١٩٠٧.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الحيل، باب في الصلاة، برقم ٢٩٥٤، واللفظ له، مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم ٢٢٥..

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم، برقم ٢٠، بقظ: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً. ومسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، برقم ٢٤١، ولفظه: «ويل للأعقاب من النار: أسبغوا الوضوء» وأما حديث أبي هريرة هذه فرواه البخاري، برقم ١٦٥، ومسلم، برقم ٢٤٢، وفي رواية لمسلم، ٩-(٢٤٢): «ويل

### ١ - قال الشارح الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز الله عبد الله بن باز الله عبد الله عبد الله عبد الله الله عبد الله عبد الله الله عبد ا

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالطهارة، والطهارة هي: رفع الحدث، وإزالة النجس، يقال له: طهارة. والوضوء من الأحداث يقال له: طهارة، والغسل من الجنابة والحيض يقال له: طهارة، وإزالة النجاسة من البدن، والثوب، والبقعة تسمى طهارة، فالطهارة في الشرع هي: رفع الأحداث، وإزالة الأخباث.

والطهارة طهارتان: طهارة حسية، وطهارة معنوية.

والطهارة الحسية شطر الإيمان، كما في الحديث، يقول الرسول الله «الطهور شطر الإيمان»(١)؛ لأنها طهارة ظاهرة حسية في الوضوء، والغسل.

والطهارة المعنوية: التوحيد، والأعمال الصالحات، هي الشطر الثاني. والله جل وعلا شرع للعباد الطهارتين:

الطهارة من الأحداث والأنجاس فيما شرع من: الوضوء، والغسل، والتيمم عند العجز عن الماء، أو عند فقد الماء.

وشرع لهم الطهارة الثانية بما أمرهم به من الطاعات، وترك المعاصي، هي طهارةٌ لقلوبهم، وصلاحٌ لها، فَفِعْلُ العبدِ للأوامر،

للعراقيب من النار» وأما حديث عائشة ﴿ عَلَمْ الْوَصُوءُ مَسَلَمُ ، برقم ٢٤٠. (١) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، برقم ٢٢٣.

وتركه للنواهي طهارةٌ لقلبه، وصلاحٌ لدينه، وسببٌ لنجاته في الدنيا والآخرة. والأعمال مبنية على أمرين:

[1] صلاح الباطن.

[٢] وصلاح الظاهر. والعمل لا يُقبل إلا بالأمرين:

النية لله الخالصة، وهذا يتعلق بالباطن بالقلوب، ويتعلق بهذا حديث عمر الله الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرى ما نوى» هذا يتعلق بالقلوب، فلا يقبل العمل إلا إذا صدر عن إخلاص الله.

ولا بد من أخذ أمر ثانٍ، وهو موافقة الشريعة؛ ولهذا قال جمع من أهل العلم: إن حديث عمر يعتبر شطر الدين؛ لأن مبنى الأعمال على أمرين:

[1] الإخلاص في الباطن.

[٢] وموافقة الشريعة في الظاهر.

فكل عمل لا يكون خالصاً لله يكون باطلاً.

وكل عمل لا يوافق الشريعة يكون باطلاً.

وحديث عمر فيما يتعلق بالإخلاص، فالأعمال بالنيات، وليس للعبد إلا ما نوى.

وحديث عائشة على الآتي (١)، وهو قوله الله المحدث في

<sup>(</sup>١) يأتي في أحاديث المتن، برقم ٣٧٦.

أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»(١).

وفي لفظ آخر: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(٢) هذا يتعلق بالظاهر.

فلا تقبل الأعمال، ولا تصحّ جميع الأعمال التي يتقرّب بها العباد إلى الله، يتعبدون بها، لا تصحّ إلا بإخلاص الله، وموافقة لشريعته التي جاء بها نبيه عليه الصلاة والسلام.

وقال بعض أهل العلم: إن حديث عمر ربع الدين، وأنشد في ذلك:

عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية فقوله: (واعملن بنية) حديث عمر، فجعله ربع الإسلام.

والأول أظهر، فهو في الحقيقة شطر الإسلام؛ لأنه يتعلق بما يصلح الأعمال في الباطن، وهو الإخلاص الله في جميع العبادات، ولابد مع هذا موافقة العمل لشريعة الله، كما قال عليم الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(٣)، «من أحدث في أمرنا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الصلح،باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم ٢٦٩٧، ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، وردّ محدثات الأمور، برقم ١٧١٨.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري معلقاً، كتاب البيوع، باب النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع، قبل الحديث رقم ٢١٤٢، ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، وردّ محدثات الأمور، برقم ١٧١٨.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، برقم ٢٦٩٧، ومسلم، برقم ١٧١٨، وتقدم تخريجه في شرح الحديث رقم ١ من أحاديث المتن.

هذا ما ليس منه فهو رد»(١) أي فهو مردود.

وضرب النبي ﷺ مثالاً لهذا، فقال عليه الصلاة والسلام: «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»(٢)، وهذا مثال للنية.

فالأعمال في الظاهر قد تكون مستوية متشابهة، لكن تُميِّزها النيَّات، فالمهاجر إذا أراد وجه الله، والدار الآخرة، فهذا هجرته إلى الله ورسوله، وعمله صالح، وإن كانت هجرته لدنيا يصيبها ،أو امرأة ينكحها، فليس بمهاجر شرعي، إنما هجرته لما هاجر إليه من قصد النكاح، أو الدنيا، وهكذا سفر الإنسان من بلاد إلى بلاد إن كان لطلب العلم، أو للجهاد؛ فله ما نوى، وإن كان للدنيا والتجارة، فله ما نوى.

وهكذا خروجه من بيته، إن كان للمسجد، أو لعيادة مريض، ونحو ذلك، فله ما نوى، وله أعماله الصالحة في ذلك.

وإن كان خروجاً لمعنى آخر من زيارة، أو أسباب أخرى، فله ما نوى، وله ما قصد.

والحديث الثاني حديث أبي هريرة الله عن النبي الله أنه قال: «لا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، قبل رقم ٢١٤٢، ومسلم، برقم ١٧١٨، وتقدم تخريجه في شرح الحديث رقم ١ من أحاديث المتن..

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ١، ومسلم، برقم ١٩٧٥، وتقدم تخريجه في شرح الحديث رقم ١ من أحاديث المتن.

تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»(١) هذا الحديث يدل على أنه لابد من طهارة للصلاة، ولا تقبل إلا بذلك، ومن صلى بغير طهارة فلا صلاة له.

وفي الحديث الآخر يقول ﷺ: «لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» (٢) خرَّجه مسلم في صحيحه.

فلابد من طهور للصلاة، طهور كامل من الحدث الأكبر: كالجنابة، والحيض، والنفاس، ومن الحدث الأصغر، وهو الذي يوجب الوضوء كالريح والبول، ونحو ذلك.

وفي الحديث الآخر يقول الله الصّالاة الطهور، ومفتاحها وتَحْرِيمُهَا التَّكْبِير، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» أن فلابد من مفتاح، ومفتاحها الطهور. أي التطهر، فمن دخلها بغير مفتاح فلا صلاة له، إلا عند الضرورة، كالذي لا يستطيع طهوراً: لا ماءً، ولا تيمماً؛ فهذا معذور: كالمريض العاجز الذي لا يستطيع.

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ٢٩٥٤، وتقدم تخريجه في شرح الحديث رقم ٢ من أحاديث المتن.
 (٢) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، ٢/ ٢٩٢، برقم ٢٠٠١، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر ركعة، برقم ٢١٨، والترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في فضل الطهور، برقم ٣، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور، برقم ٢٧٥، قال محققو المسند، ٢/ ٢٩٢: «صحيح لغيره، وإسناده حسن» وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٢٠٢: «إسناده حسن صحيح».

وفي لفظٍ لمسلمٍ: «فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ»٣).

وفي لفظ: «مَنْ تَوَضَّأُ فَلْيَسْتَنْشِقْ ﴾(٤).

• ـ عن أبي هريرة ﴿ أَن رسول الله ﴿ قال: «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ» ( ) .

وَلِمُسْلِمٍ: «لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» (٦).

<sup>(</sup>١) (ماء): ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستجمار وتراً، برقم ١٦٢، واللفظ له، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار، والاستجمار، برقم ٢٠-(٢٣٧)، وباب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً، برقم ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، برقم ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه بلفظه ابن أبي شيبة، ١/ ٢٣، برقم ١٥٦، ويؤيده لفظ مسلم السابق، أما لفظ البخاري، برقم ١٦١ لهذا اللفظ، فهو: «من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر» ولفظ مسلم، برقم ٢٣٧: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب البول في الماء الداثم، برقم ٢٣٩، ومسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، برقم ٢٨٢.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، برقم ٢٨٣.

٦ - عن أبي هريرة ها: أن رسول الله ها قال: «إذا شَرِبَ الْكَلْبُ
 فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً»(١).

وَلِمُسْلِمٍ: «أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ(٢).

٧ وله في حديث عبد الله بن مُغَفَّل أنّ رسولَ الله على قال: «إذا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي الإِناءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعاً، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ» (٣).

# ٢- قال الشارح عن:

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بأحكام تتعلق بالطهارة.

في الحديث الأول: الدلالة على وجوب الاستنشاق في الوضوء؛ ولهذا قال عليه السام: « إِذَا تَوَضَّاً أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِينْتَثِرْ» (أَ)، وفي اللفظ الآخر: «فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ» (٥٠).

وهذا يدل على وجوب الاستنشاق، والاستنثار، وأن الواجب على المتوضئ أن يستنشق الماء، وأن ينثره؛ لما فيه من النظافة، والنشاط، وإخراج الأذى.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً، برقم ١٧٢، ومسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، برقم ١٦٢، ومسلم، برقم ٢٧٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم، برقم ٢٣٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤:

والواجب مرة واحدة، وإذا كرر ثلاثاً فهو الأفضل، وهكذا بقية فروض الوضوء ما عدا الرأس(١)، السنة ثلاثاً(١)، والواحدة مجزئة كافية، وإن كرر ذلك ثنتين كان أفضل، والكمال ثلاث. أما الشيء الواجب فهو واحدة: غسلة واحدة لوجهه ويديه، وهكذا المضمضة مرة واحدة، واستنشاق واحد، كله يكفي؛ لأن النبي شي توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين، وتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، فالواجب في الوضوء مرة، والثنتان أفضل، والثلاث أكمل، إلا المسح؛ فإنه يمسح رأسه مرة واحدة مع أُذنيه. هذا هو الأفضل، ولا يكرر.

وفيه دلالة على وجوب غسل اليدين إذا استيقظ من النوم ثلاث مرات؛ لأن الرسول عليم الصلاة والسلام أمر بهذا، ونهى عن إدخالهما في الإناء إلا بعد غسلهما ثلاثاً، فدل ذلك على وجوب غسلهما عند قيامه من نوم الليل.

واختلف العلماء: هل يلحق نوم النهار في ذلك، أم هذا خاص بنوم الليل؟ والأقرب - والله أعلم - أنه يَعُمُّ، وأن التعبير: «أين باتت يده» نصٌ أغلبي؛ لأن الغالب من النوم في الليل، وإلا فالحكم يعمّ الجميع؛ فإذا استيقظ من نومه، وجب عليه غسلهما ثلاثاً قبل أن يدخلهما في الإناء، كما دل عليه هذا الحديث العظيم الصحيح.

<sup>(</sup>١) أي مرة واحدة.

<sup>(</sup>٢) أي للأعضاء ما عدا الرأس.

الحديث الثاني: فيه دلالة على أن الجنب لا يغتسل في الماء الدائم، ولا يبول فيه، لا يجوز البول في الماء الدائم مطلقاً، ولا يجوز للجنب أن يغتسل فيه؛ فإن النبي الله عن هذا، وعن هذا:

نهى عن البول في الماء الدائم، وعن الاغتسال فيه من الجنابة، وما ذلك - والله أعلم - إلا لأنه وسيلة إلى تقذيره، وتنجيسه؛ لأنه إذا توالى فيه البول والغسل من الجنابة أفضى إلى تنجيسه، أو على الأقل تقذيره على الناس، حتى لا يُشتهى، ولا يُرغب فيه بسبب ما يحصل فيه من الغسل من الجنابة، والأبوال، التي قد تتكرر، وتكثر، فتؤثر في طعمه، أو لونه، أو ريحه، فيكون نجساً، وهكذا الغسل من الجنابة؛ لأنه قد يؤثر في الماء؛ لأن الجنب يكون عليه آثار من الجنابة مني، أو مذي، فيؤثر ذلك في الماء كدراً، أو تقذيراً، وربما كانت عليه نجاسة، فأثَّر في الماء أيضاً؛ فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك بالكلية؛ حسماً لمادة إفساد الماء(١)، فلا يبول فيه، ولا يغتسل، ولكن يغترف لحاجته، والمفهوم من ذلك أنه إذا كان جارياً لا يضر الاغتسال في الماء الجاري كالنهر، أو بال فيه، لا يضر ذلك؛ إنما يضر إذا كان الماء دائماً، كالأحواض الدائمة، وأشباهها، فلا يجوز البول فيها، ولا الاغتسال فيها من الجنابة.

والحديث الثالث: حديث أبي هريرة فيه الدلالة على وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ

<sup>(</sup>١) أي: حتى لا يفسد الماء بكثرة تكرر ذلك.

أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ »(١). هذا الواجب، هذا من خصائص الكلاب، لا يقاس عليها غيرها، فلا يجب غسل الإناء من ولوغ الخنزير، أو الذئب، أو الأسد، أو الحمار، أو البغل، لا، إنما هذا خاص بالكلب، إذ ورد فيه النص وحده، فلا يلحق به غيره.

وفي رواية مسلم: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَن يَغْسِلَهُ سَبْعَ مرات، أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ» (٢)، دل على أنه لنجاسته، وأن نجاسته مغلظة، لابد فيها من سبع، ولابد فيها من تراب في إحداهن، والأفضل أن تكون الأولى. لقوله: « أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ »، حتى يكون ما بعدها من المياه منظفاً للإناء من التراب ومن الولوغ جميعاً.

وفي حديث عبدالله بن مغفل « وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ» (٣)، يعني ليكن إحدى الغسلات فيها تراب، فتكون ثامنة بالنسبة إلى التراب، وإلا فهي سبع بالنسبة إلى الماء.

وظن بعض العلماء: أن المراد ثمان غسلات، وليس الأمر كذلك، وإنما المراد أنَّ الثامنة بالنسبة إلى كونها من التراب، تعتبر

<sup>(</sup>۱) البخاري، برقم ۱۷۲، ومسلم، برقم ۲۷۹، وتقدم تخريجه، وهذا اللفظ في مسند الشافعي، ص ۷، ومسند أحمد، ۱۲/ ۱۵، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، برقم ۳۲۳، والنسائي، كتاب الطهارة، سؤر الكلب، برقم ۲۶، وقال محققو المسند، ۱۲/ ۱۵: «إسناده صحيح على شرط الصحيح» وقال الألباني في إرواء الغليل، ۱/ ۲۰: «صحيح».

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم، برقم ۹۱-(۲۷۹)، وتقدم تخریجه في تخریج حدیثي المتن رقم: ۲، و۷.
 (۳) رواه مسلم، برقم ۲۸۰، وتقدم تخریجه في تخریج حدیثي المتن رقم: ۲، و۷.

ثامنة، وبالنسبة إلى كونها مخلوطة مع الماء، فهي سابعة، وهذا من باب التنظيف، وإزالة آثار هذا الولوغ تكون سبع غسلات، إحداهن بالتراب، والأفضل أن تكون الأولى، حتى يكون ما بعدها منظفاً للإناء، ومزيلاً لآثار الولوغ، وإذا لم يتيسر التراب فما يقوم مقامه يكفي من أشنان، أو صابون، أو سدر، ونحو ذلك.

وأما إذا تيسّر التراب؛ فينبغي استعماله؛ لأن الرسول عليم الصلاة والسلام نصّ على ذلك، فينبغي الأخذ بذلك عند وجوده؛ فإن عدم التراب استعمل ما يقوم مقامه من سدر، أو صابون، أو أشنان، أو نحو ذلك.

٨ عن حُمْران مولى عثمان بنِ عفان: «أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ ﴿ وَعَلَى يَدَيْهِ مِنِ إِنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنِ إِنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كِلْتَا رَجْلَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ عَسَلَ كِلْتَا رِجْلَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ مَا لَيْبِي اللهِ ثَلاثًا، ثُمَّ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، لا يُحَدِّثُ وَقَالَ: «مَنْ تَوضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لا يُحَدِّثُ وَقَالَ: «مَنْ تَوضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَر اللهَ لَهُ (٢) مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ» (٣).

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «يتوضأ» وهذا لفظ البخاري، برقم ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «غُفِرَ له» وهذا لفظ مسلم، برقم ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب المضمضة في الوضوء، برقم ١٦٤، ومسلم، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، برقم ٢٢٦.

9. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: «شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي الْحَسَنِ (') سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ رسول اللَّه اللَّهِ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنِ الْحَسَنِ أَلُهُمْ وُضُوءَ رسُولِ اللَّهِ (') عَلَى يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرِ، فَعَسَلَ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ رسُولِ اللَّهِ (') عَلَى يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرِ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيهِ (')، فِي التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَ ثَلاثاً، يَكَيْهِ ثَلاثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيهِ مِنَ التَّوْرِ '' فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيهِ فِي التَّوْرِ '' فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيهِ فِي التَّوْرِ '' فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيهِ ('')، فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيهِ ('')، فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً، ثُمَ أَدْخَلَ يَدَيهِ ('')، فَعَسَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ» ('').

وفي رواية: «بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ»(٩).

وفي رواية: «أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأُخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنِ صُفْرٍ»(١٠).

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «أبي حسن» وهذا لفظ البخاري، برقم ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «يده».

<sup>(</sup>٤) «التور» ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «يديه».

<sup>(</sup>٦) في نسخة الزهيري: «يده».

<sup>(</sup>٧) «بهما»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله، برقم ١٨٥، ومسلم، كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي ، برقم ٢٣٥.

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله، برقم ١٨٥، ومسلم، كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي ﷺ، برقم ٢٣٥.

<sup>(</sup>١٠) البخاري، كتاب الوضوء، باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب

التَّوْرُ: شِبْهُ الطَّسْتِ.

١٠ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» (١).

11 ـ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِي ﴾ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنِ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ » (٢).

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ ("): «رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأً، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إلَى السَّاقَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُرًا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُرًا فَالَ: مَحَجَّلِينَ مِنِ أَثَرِ الْوُضُوءِ»، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ (١٤) فَلْيَفْعَلْ (٥).

والحجارة، برقم ١٩٧ بلفظ: (أتى رسولُ الله...).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، برقم ١٦٨، ومسلم، كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، برقم ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء والغرُّ المُحجَّلون من آثار الوضوء، برقم ١٣٦، واللفظ له، ورواه مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة، والتحجيل في الوضوء، برقم ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) كلمة: «لمسلم» ليست في نسخة الزهيري

<sup>(</sup>٤) كلمة: «تحجيله» ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، برقم ٢٤٦.

١٢ - وَفِي لَفْظِ لِمُسْلِمٍ: سَمِعْتُ خَلِيلِي ﷺ يَقُولُ: «تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِن حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ»(١).

#### ٣- قال الشارح عش:

هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالوضوء.

الحديث الأول: حديث عثمان وهو عثمان بن عفان القرشي الله، ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عن الجميع - يخبر أن الرسول كان إذا توضأ غسل يديه ثلاث مرات، وهذا الغسل سنة، فيستحب للمتوضئ أن يبدأ وضوءه بغسل كفيه ثلاث مرات في جميع الأوقات، إلا إذا قام من النوم؛ فإنه يغسلهما وجوباً ثلاث مرات، ثم تمضمض واستنشق واستنشر، في حديث عبد الله بن زيد، وحديث علي ما وأحاديث أخرى: أنه تمضمض، واستنشق واستنثر ثلاث مرات بثلاث غرفات، هذا السنة: يتمضمض، ويستنشق، ويستنشر ثلاثاً بثلاث غرفات، وإذا اقتصر على واحدة أجزأ ذلك.

لكن الأفضل والأكمل ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، هذا هو الكمال، وإن غسل واحدة كفى؛ لأنها فرض، ثم غسل يديه: اليمنى ثلاثاً، واليسرى ثلاثاً، كما في حديث عثمان شي غسلهما ثلاثاً، [و] في حديث عبدالله بن زيد غسلهما مرتين، وذلك يدلّ على جواز الاقتصار

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، برقم ٢٥٠.

على ثنتين، وجاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس: «أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة». رواه البخاري في صحيحه(١)، وهو يدل على جواز الاقتصار على مرة، والثنتان أفضل، والثلاث هي الكمال، ثم مسح رأسه، وفي حديث عبدالله بن زيد مرة واحدة، وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص، و[في] الأحاديث [الأخرى]: أنه مسح رأسه وأذنيه، ثم غسل رجليه: اليمني ثلاثاً، واليسرى ثلاثاً، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: أنه غسل ذراعيه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، يعني غسل الكعبين مع الرجلين، وغسل المرفقين مع اليدين؛ فدل ذلك على أن المرافق تُغسل، وهكذا الكعبان يغسلان، وهذا هو معنى قوله جل وعلا: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق ﴾(٢) يعني مع المرافق، وقوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ (٣)، يعني مع الكعبين، كما تقدم، وفي حديث عبدالله بن زيد أنه بدأ بمقدم رأسه عند المسح حتى ذهب إلى قفاه، ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا هو الأفضل أن يبدأ بمقدم الرأس، ثم يذهب بيديه إلى قفاه، ثم يردّهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا هو الأفضل، وكيفما مسح أجزأ على أي صفةٍ مسح رأسه، أجزأ بيدٍ واحدة، أو باليدين، بدأ بالمقدم، أو بالمؤخر، كله يجزئ، لكن يجب أن يعمّم الرأس على الصحيح،

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الوضوء، باب الوضوء مرة مرة، برقم ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٦.

ولا يجزئ البعض على الصحيح، فالأفضل أن يبدأ بمقدمه إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، كما في حديث عبدالله بن زيد، ثم غسل عليم الصلاة والسلام رجليه مع الكعبين ثلاثاً، هذا هو الأفضل، وإن غسلهما واحدة، أو ثنتين أجزأه ذلك.

وقوله: وَضوء، وطَهور - بالفتح -، وهو الماء المعد للوضوء، وبالضم هو نفس الوضوء، توضأ وُضوءًا - بالضم -: وطَهُرَ طُهوراً - بالضم - هو نفس الفعل، وبالفتح نفس الماء المعدّ للوضوء.

والتور: نوع من الصُّفر، وهو يدل على جواز استعمال الأواني من الحديد من الصفر كالنحاس، كما يجوز استعمال الأواني من الحديد والحجر والفخّار، وغير ذلك، ما عدا الذهب والفضة؛ فإنه لا يجوز استعمال الأواني منهما؛ الرسول و زجر عن ذلك، أما ما سوى ذلك، فلا بأس.

لا يجوز للمسلمين استعمال أواني الذهب والفضة، لا للرجال ولا للنساء.

وفي حديث عثمان الدلالة على شرعية صلاة ركعتين بعد الوضوء، يستحب أن يصلي ركعتين، يقبل عليهما بقلبه وقالبه، ويخشع فيهما لربه، وأن هذا من أسباب المغفرة، يتوضأ الإنسان الوضوء الشرعي، ثم يصلي ركعتين، لا يحدّث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا فضل عظيم، هذه يقال لها: صلاة سنة الوضوء، فيستحب للمؤمن إذا توضأ أن يُصلي ركعتين، يُقبل عليهما

بقلبه، وقالبه ويخشع فيهما، وأن هذا من أسباب المغفرة.

وفي حديث عائشة وسلط الدلالة على أن السنة التيامن في الوضوء وغيره، ولهذا قالت عائشة وسلط: «كان النبي الله يعجبه التَّيمُّن» وفي لفظ الآخر(۱): «يُحِبُّ التَّيمُّنَ في تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ»، أي تطهره، وفي شأنه كله، وهذا يدل على شرعية التيمن في الوضوء، والغسل، وتقدم ذلك أنه يبدأ باليمين قبل اليسار، هل هذا واجب أم لا؟ على قولين لأهل العلم:

منهم من رآه واجباً في الوضوء.

ومنهم من رآه مستحباً، وهم الجمهور.

وهكذا يستحب في الغسل، يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر، وهكذا في لباسه، يستحب أن يبدأ باليمين، يدخل كمه الأيمن قبل الأيسر، في القميص، والسراويل، والبشت عند اللبس يبدأ بالأيمن، وعند الخلع يبدأ باليسار، هذا هو الأفضل، وبالنعلين والخفين كذلك.

وفي الحديث الرابع: حديث أبي هريرة، وهو العاشر من كتاب الطهارة، الدلالة على أن هذه الأمة لها علامة يوم القيامة، وأنهم يأتون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء، هذه علامة أمة محمد عليم الصلاة والسلام يوم القيامة، يُحشرون غُرّاً محجلين من آثار الوضوء،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد، برقم ٢٦٦، ومسلم، كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، برقم ٢٦٨.

الغرة في الوجه، والتحجيل في اليدين والرجلين، أي لهم أنوار في وجوههم، وفي أيديهم، وأرجلهم من آثار الوضوء الذي فعلوه في الدنيا.

في الحديث الذي رواه مسلم: «تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِن حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ»(١)، يحلّون بحلية مما أعدّ الله لهم من الجنة إلى نهاية الوضوء مواضع الوضوء، وفي رواية مسلم: أن أبا هريرة كان يبالغ في الوضوء من أجل هذا الحديث، فكان إذا غسل يديه بالغ حتى يكاد يصل المنكبين، وهكذا في الرجلين، يبالغ في غسل الساق، يرتفع في الوضوء. وهذا الذي فعله أبو هريرة اجتهاد منه، والصواب خلاف ذلك، الصواب أنه يكتفي بغسل المرفقين والكعبين، ولا حاجة إلى أن يزيد إلى المنكب أو إلى الركبة، لا، فالسنة الاكتفاء بفعل النبي ﷺ يغسل الرجلين مع الكعبين واليدين مع المرافق، فلا يطول إلى المنكب أو إلى الركبة، لا، وأما قوله: « فَمَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ فَلْيَفْعَلْ» هذا فيه اختلاف بين أهل العلم: هل هو من كلام النبي ﷺ مرفوع، أو من كلام أبي هريرة موقوف مدرج، وقد رجَّحَ جمعٌ من الأئمة في الحديث أنه مدرج، وأنه من كلام أبي هريرة استنباطاً من الأحاديث، فلا يستحب للمؤمن أن يزيد على الوضوء الشرعى، فيغسل ذراعيه مع المرفقين، ويغسل رجليه مع الكعبين، ويكفي ذلك، فلا يُشرع له الإطالة إلى

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، برقم ٢٥٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٢.

المنكب، أو فوق المنكب، ولا يشرع له الإطالة في غسل الرجلين إلى الركبتين، أو ما حولهما، هذا خلاف السنة.

بل السنة أن يغسل الرجلين مع الكعبين، واليدين مع المرفقين من غير إطالة فوق ذلك، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة في قال: «كان النبي في إذا غسل يديه أشرع في العضد، وإذا غسل رجليه أشرع في الساق»(۱). معنى أشرع: يعني أخذ بعض العضد حين غسل اليدين، وهكذا بعض الساق حين غسل الرجلين، وذلك لإدخال المرافق وإدخال الكعبين في الوضوء. فيكون معنى الآية: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾(١) يعني مع المرافق، و ﴿إِلَى الْمَعَبَيْنِ ﴾(١) يعني مع المرافق، و ﴿إِلَى الْمَعَبَيْنِ ﴾(١) يعني مع الكعبين، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ﴾(١) يعني مع أموالكم، وهذا هو الصواب.

# ١- بابُ دخول الخلاءِ والاستطابة (٥) (١)

١٣ \_ عن أنس بن مالك الله أن النبي الله كان إذا دخل الخلاء

<sup>(</sup>١) مسلم، برقم ٢٤٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «باب الاستطابة».

<sup>(</sup>٦) بداية الوجه الثاني من الشريط الأول.

قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَاثِثِ» (١٠). (٢).

١٤ - عن أبي أيوب الأنصاري شه قال: قال رسول الله يش إذا أتَيْتُمُ الْغَائِطَ، فَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَا بَوْلٍ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا،
 وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا».

قال: أبو أيوب: «فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَنَنْحَرفُ عَنْهَا، وَنَسْتَعْفِرُ اللَّهَ ﷺ".(٤).

10 ـ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عضف قال: «رَقِيْتُ يَوْماً عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَ اللهِ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ، مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ» (٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء، برقم ١٤٢، ومسلم، كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، برقم ٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «الخبث: بضم الخاء والباء: جمع خبيث، والخبائث: جمع خبيثة: استعاذ من ذكران الشيطان وإناثهم».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة، وأهل الشام، والمشرق، برقم ٣٩٤، ومسلم ، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري زيادة: «قال المصنف: الغائظ: الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث، كراهة لذكره بخاص اسمه، والمراحيض: جمع مرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضاً كناية عن موضع التخلي».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب التبرز في البيوت، برقم ١٤٨، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم ٢٦٦، وعندهما: «القبلة» بدل «الكعبة» واللفظ لفظ الترمذي، حديث رقم ٢١.

#### ٤ - قال الشارح على:

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بآداب قضاء الحاجة، والرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله للدعوة إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، والنهي عن سفساف الأخلاق، وسيئ الأعمال، فهو يلاعمال، والنهي عن سفساف الأخلاق، وسيئ الأعمال، فهو يدعو إلى كل خير، وينهى عن كل شر، وقد دعا إلى الآداب الشرعية في قضاء الحاجة، والصلاة، والصوم، والصدقات، والحج، والجهاد، وغير هذا من سنن الإسلام، وقد دعا إلى كل خلق كريم، ونهى عن كل ما يخالف ذلك.

ومن ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد دخول الخلاء قال: «أعوذ بالله من الخبث والخبائث» (()، عند دخول محل قضاء الحاجة لبول أو غائط، يقول: « اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» (())، وفي بعضها: «بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث» (()).

الخبث: جمع خبيث، والمراد بذلك ذكور الشياطين.

والخبائث: جمع خبيثة، والمراد بذلك إناث الشياطين.

يعني من الشياطين: ذكورهم، وإناثهم.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، برقم ٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ١٤٢، ومسلم، برقم ٣٧٥، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في فتح الباري، ١٩٦/١: «رواه العمري، وإسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية، ولم أرها في غير هذه».

قال آخرون من أهل العلم: معنى ذلك من الشر وأهله. فالخبث بالتسكين الشر، والخبائث أهله.

ومعنى هذا: الاستعاذة بالله من الشر وأهله من الشياطين وغيرهم. هذا هو السنة لمن أراد أن يقضي حاجته عند دخول الخلاء: أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول، ويقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإن كان في الصحراء عندما يريد قضاء الحاجة، إذا أراد المكان الذي يمكث فيه لقضاء الحاجة، قال عند ذلك: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى، ويقول: «غفرانك» (۱)، أي أسألك غفرانك؛ لأن قضاء الحاجة من نعم الله، والعبد من شأنه التقصير في شكر الله، فيقول عند خروجه [...] (۲): «غفرانك»، أي أسألك غفرانك عما قصرت فيه من شكر نعمك، وعما قدمت من الذنوب.

والحديث الثاني: حديث أبي أيوب الأنصاري على عن النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبوالسلام أنه قال: «إذا أتيتم الغائط» أي محل قضاء الحاجة: «فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، برقم ۳۰، والترمذي، أبواب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، برقم ۷، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، برقم ۳۰۰، والنسائي أخرجه في عمل اليوم والليلة، برقم ۲۹، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ۱/ ۵۹.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين: حذفت كلمة زائدة هي: ((يقول )).

غَرِّبُوا»(). هذا بالنسبة للمدينة، ومن كان على سمتها يشرِّق أو يغرِّب، وهكذا في الجنوب، أما إن كان في الشرق أو الغرب، فإنه يجنب أو يشمل حتى لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها عند قضاء الحاجة.

قال أبو أيوب رها: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله على. أبو أيوب حمل الحديث على العموم، وأنه عام للمباني والصحراء: أنه يشرع للمؤمن في قضاء حاجته سواءً في المباني أو في الصحراء: أن ينحرف عن القبلة ويجعلها عن يمينه أو شماله عند قضاء الحاجة؛ لعموم الحديث الذي رواه عن النبي ﷺ: «لا تستقبلوها لا بغائط ولا بول»، وأنه حديث عام، فالأولى والأفضل للمؤمن حتى في بيته أن يجعل محل قضاء الحاجة إلى غير القبلة، حتى إذا جلس يقضي حاجته، فإذا القبلة عن يمينه أو شماله، هذا هو المشروع وهذا الذي ينبغي، لكن في البناء يُتساهل في ذلك ليس بلازم في البناء، إنما هذا في الصحراء عن جمع من أهل العلم؛ لحديث عبدالله بن عمر بن الخطاب هين أنه قال: «رقيت يوماً» رقيت: صعدت. يوماً على بيت حفصة: يعنى بهذا أخته حفصة وفعنه: «رأيت النبي على يقضى حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة»، هذا يدل على أن الاستدبار والاستقبال في المبنى، أو في محل مستور، ليس بلازم، وإنما ذلك

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ٣٩٤، ومسلم ، برقم ٢٦٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٤.

في الصحراء، وهذا حجة جمع من أهل العلم على أنه لا بأس أن يستقبل ويستدبر في المبنى، وهو قول البخاري، وجماعة من أهل العلم؛ لهذا الحديث: حديث عبدالله بن عمر.

لكن الأفضل والأولى بالمؤمن أن لا يستقبلها مطلقاً؛ لأن حديث عبدالله بن عمر يحتمل أنه كان قبل النهي، ويحتمل أنه خاص كما قال جماعة، فالأولى بالمؤمن أن تكون مراحيضه منحرفة عن القبلة، فلا يستقبلها ولا يستدبرها، عملاً بحديث أبي أيوب العام، وما جاء في معناه، ولكنه في المبنى أسهل وأقل، يعني تَبِعَة، بسبب حديث عبدالله بن عمر المذكور، فيكون خاصاً، وحديث أبي أيوب عاماً.

والقاعدة: أن الخاص يقضي على العام في النصوص.

١٦ ـ عن أنس بن مالك ﷺ أنه (١) قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي معي (١) إِدَاوَةً مِنِ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ» (٣).

العنزة: الحربة الصغيرة. والإداوة: إناء صغير من جلد(1).

<sup>(</sup>١) «أنه»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٢) «معي»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، برقم ١٥٢، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، برقم ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) «الصغيرة، والإداوة: إناء صغير من جلد» ليست في نسخة الزهيري، وليس فيها إلا: «العنزة: الحربة».

11. عن عبدالله بن عباس عن قال: مر النبي على بقبرين فقال: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرِ: أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ: فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ فَأَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ: فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ فَأَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ فَعَلْتَ مَذَا؟ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا» (").

#### ٥ - قال الشارح على :

هذا الحديث الصحيح حديث أنس على النبي عليه الصلاة والسلام: أنه كان يدخل الخلاء، فيحمل أنس، قال: وغلام معه. وفي رواية أخرى: «من الأنصار إذاوةً مِنِ مَاءٍ وَعَنَزَةً» فيستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على فوائد:

<sup>(</sup>١) «الأنصاري»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب لا يمسك ذكره بيمينه، برقم ١٥٤، ومسلم، كتاب الطهارة، باب النهى عن الاستنجاء باليمين، برقم ٢٦٧، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، برقم ٢١٦، واللفظ له برقم ٢١٨، واللفظ له برقم ٢١٨، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول، ووجوب الاستبراء منه، برقم ٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء، برقم ١٥٠.

[1] منها: شرعية الاستنجاء بالماء في غسل الدبر، والذكر من آثار البول، والغائط. وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمله في بعض الأحيان، وكان في بعض الأحيان يستجمر عليه الصلاة والسلام، وكلاهما جائز، إن شاء المؤمن استجمر بالحجارة ونحوها، وإن شاء استنجى بالماء، وإن شاء جمع بينهما، الاستنجاء بالماء أنقى، وأذهب لآثار النجاسة، والاستجمار بالحجارة، واللّبن، والمناديل الطاهرة الخشنة، ونحوها مما يزيل الأذي جائز أيضاً عند أهل العلم، وقد دلت عليه أحاديث كثيرة: أن النبي الله قال: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارِ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ»(١)، قال سلمان ﷺ: «نهى رسول الله ﷺ أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار»(٢). فإذا استنجى الإنسان بثلاثة أحجار، أو أكثر، أو لبن، أو أخشاب، أو غير هذا مما يزيل الأذى، أو مناديل، أو تراب، أو نحو ذلك مما يزيل الأذى، حتى ينقى المحل ثلاثة فأكثر، أجزأه ذلك عن الماء، وإن

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في المسند، ٤١ / ٤٧، برقم ٢٥ ، ٢٥ ، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، برقم ٤٠، والنسائي، كتاب الطهارة، باب الاجتزاء في الاستطابة بالأحجار دون غيرها، برقم ٤٤، كلهم بزيادة: «يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فإنها...». قال محققو المسند، ٤١ / ٤٧٠: «صحيح لغيره» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٠٧٠.

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم عَنْ سَلْمَانَ ﴿ مَا قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ اللَّهِ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْجِرَاءَة؟ قَالَ: فَقَالَ: أَجُلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِرَجِيعٍ، أَوْ بِعَظْمٍ ». كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم ٢٦٢.

جمع بينهما كان أكمل: الاستنجاء بالحجارة، ثم إتباعها الماء.

[۲]وفيه من الفوائد: جواز خدمة الشخص لحمل الماء معه لحاجته، أو الحجارة، لحديث عبدالله بن مسعود: لا بأس أن يأمر الإنسان بعض أو لاده، أو خدامه أن يتبعوه بما يحتاج إليه من ماء أو حجارة، ليستنجي بذلك.

[٣] وفيه من الفوائد أيضاً: استصحاب العنزة، وهي عصا صغيرة لها حربة تركز أمامه، إذا جاء يصلي عليم الصلاة والسلام. العنزة: حربة صغيرة، يعني عصا لها حربة، تركز أمام المصلي، سترة كان يستعملها في السفر الله أزاد أن يصلي ركزت أمامه سترة له، والصلاة بالسترة سنة مؤكدة، قال عليم الصلاة والسلام: «إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا»(١).

والحديث الثاني: حديث أبي قتادة الأنصاري الله أن النبي الله قال: «لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاءِ بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ»(٢).

الحديث فيه مسائل، والحديث متفق على صحته عند البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، برقم ٢٩٩، وابن خزيمة ٢٩٩، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ادرأ ما استطعت، برقم ٩٥٤، وابن خزيمة في صحيحه، ٢/ ٢٧، برقم ٨٤١، والحاكم، ١/ ٢٥١، وصححه، ووافقه الذهبي، وصحح إسناده الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ٣/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ١٥٣، ومسلم، برقم ٢٦٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٧.

المسألة الأولى: أنه لا يجوز للمسلم أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول؛ لأنه قد يناله شيء من النجاسة، واليمنى يجب أن تبعد عن هذا، لأن اليمنى للمصافحة، والأكل، والأخذ، والعطاء، فينبغي أن تكون بعيدة عن التلطخ بالنجاسة، وإذا أراد أن يمسك ذكره يمسكه باليسرى لا باليمنى.

والمسألة الثانية: ليس للمؤمن والمؤمنة أن يتمسح في الخلاء باليمين، بل باليسار، يستجمر بها، ويستنجي بها.

وهذا من الآداب الشرعية، والرسول على علم أمته الآداب الشرعية في الوضوء، وفي الاستجمار، وفي الصلاة، وفي غير ذلك عليم الصلاة والسلام، فقد دعا الأمة إلى كل خلق كريم، ونهاها عن كل خلق ذميم، والله جل وعلا شرع لعباده مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، ونهاهم عن سفاسف الأخلاق، وسيئ الأعمال.

ومن الآداب الشرعية في الشرب: أن يشرب بيمينه، وأن لا يتنفس في الإناء، والأفضل أن يكون بثلاثة أنفاس، يفصل الإناء عن فمه، ويتنفس ثلاثاً إذا شرب الماء، أو اللَّبن، ولا يتنفس في الإناء؛ لأنه قد يُشرب منه، أو يخرج من فمه شيء يقذر الماء، والسنة الفصل يفصل الإناء عن فمه، ويتنفس.

والحديث الثالث: حديث ابن عباس الله عبدالله بن عباس بن عباس بن عبدالمطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنه الله مر بقبرين،

فقال: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ» وفي رواية قال: «بلى إنه لكبير»: «أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ» وفي اللفظ الآخر: «لايستنزه من البول» وَأَمَّا الآخر: فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» (١٠) هذا فيه دلالة على:

[1] تحريم النميمة.

[٢] وتحريم التساهل بالبول.

وأن الواجب العناية بالنزاهة من البول، والتطهر من البول، في بدنه وثيابه، فلا يتلطخ بشيء من ذلك.

وفي الحديث الآخر: «اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ»(٢).

النميمة فيها فساد عظيم؛ لأنها تثير الفتن بين الناس والشحناء، والنميمة: نقل كلام زيد إلى عمرو، كلاماً سيئاً، ينقل كلاماً من زيد إلى عمرو، أو من جماعة إلى جماعة، أو من قبيلة إلى قبيلة، كلاماً سيئاً، ويورث الشحناء، ويثير العداوة، ويفتح باب الشحناء، هذا يقال له نميمة، كل كلام تنقله من قوم إلى قوم، أو من شخص إلى شخص، لا يرضى به المنقول إليه، فيسبب فتنة، هذا يسمى النميمة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ٢١٦، ومسلم، برقم ٢٩٢، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٨.

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني، كتاب الطهارة، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه، ١/ ١٢٧، برقم ٧، المنهيات للحكيم الترمذي، ص: ٧، وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ١/ ٣١١: «وهذا سند رجاله ثقات».

في الحديث الصحيح يقول النبي عليم الصلاة والسلام: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ»(١)، والنميمة من الكبائر؛ ولهذا استحق العقاب من تعاطاها في قبره مقدماً على عقاب النار، نعوذ بالله. والتنزه من البول أمرٌ واجب، والتلطخ به أمرٌ محرم. ولهذا استحق من تلطخ بالبول ولم يتنزه منه استحق العذاب في القبر مقدماً، نسأل الله السلامة.

وفيه:أنه أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، وغرس على كل قبر واحدة قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا». هذا خاص بالقبرين، ولا يُشرع أن يفعل مع القبور؛ لأن الرسول عليم الصلاة والسلام ما فعلها إلا مع القبرين الذين أطلعه الله على عذابهما، لم يفعل هذا مع القبور الأخرى. دل ذلك على أنه لا يشرع أن تغرز الجرائد أو الأغصان أو الشجر أو غيرها على القبور لأن الرسول عليم الصلاة والسلام ما فعل هذا، إنما هذا بشأن هذين القبرين اللذين أطلعه الله على عذابهما، فلا يشرع غرس الجرائد على القبور لعدم الدليل؛ لأن الرسول ما فعله مع قبور أهل البقيع ولا مع غيرهم، وإنما فعله مع القبرين. نعم لو اطلع الإنسان على عذاب صاحب القبر وغرز عليه هذا يمكن له أن يفعل كما فعل الرسول ها يطلعنا على ذلك رحمة منه عنا عذاب القبور رحمة من الله لنا، ولم يطلعنا على ذلك رحمة منه

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب ما يكره من النميمة، برقم ٢٠٥٦، بلفظ: «قتات» ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة، برقم ١٠٥٥.

سبحانه، فلو أُطلع الناس على عذاب أهل القبور لما تهنؤوا بنوم ولا راحة. نسأل الله السلامة.

## ٢- بابُ السواكِ

١٩ ـ عن أبي هريرة ﷺ عن النبي (١) ﷺ قال: «لَوْلا أَنْ أَشُقَ عَلَى
 أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ» (٢).

٢٠ ـ عن حذيفة بن اليمان عن قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذا قَامَ
 مِنَ اللَّيْل يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ» (١).

٢١ ـ عن عائشة ﴿ عَلَى النَّبِي اللهِ وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي، وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ (٥) ﴿ عَلَى النَّبِي اللهِ وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي، وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بِهِ، فَأَبَدَّهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ بَصَرَهُ. فَأَخَذْتُ الرَّحْمَنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بِهِ، فَأَبَدَّهُ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «أن رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، برقم ٨٨٧، وفي كتاب التمني، باب ما يجوز من اللو، برقم ٢٥٢، ومسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، برقم ٢٥٢، واللفظ له، وفي رواية: «لولا أن أشق على المؤمنين».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب السواك، برقم ٢٤٥، واللفظ له، وكتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، برقم ٤٧-(٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «يشوص: معناه يغسل، يقال: شاصه، يشوصه، وماصه، يموصه: إذا غسله».

<sup>(</sup>٥) «الصديق» ليست في نسخة الزهيري.

رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَنَّ اسْتِنَانًا قطُّ (۱) أَحْسَنَ مِنْهُ، فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: رَفَعَ يَدَهُ ـ أَوْ إِصْبَعَهُ ـ ثُمَّ قَالَ: فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى ـ ثَلاثاً ـ ثُمَّ قَالَ: فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى ـ ثَلاثاً ـ ثُمَّ قَضَى. وَكَانَتْ تَقُولُ: مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي "(۱).

وَفِي لَفْظٍ «فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَرَفْتُ: أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ، فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: أَنْ نَعَمْ »<sup>(٣)</sup> هَذَا<sup>(١)</sup> لَفْظُ الْبُخَارِيّ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ (٩).

٢٢ عن أبي موسى الأشعري شه قال: «أَتَيْتُ النَّبِي اللهِ وَهُوَ يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ (٢)، قَالَ: وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ، وَهُوَ (٧) يَقُولُ: أُعْ، أُعْ، وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ، كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ (٨).

#### ٦- قال الشارح على:

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالسواك، والسواك سنة،

<sup>(</sup>١) «قط»: ليست في نسخة الزهيري، وهي عند البخاري، برقم ٤٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب من تسوك بسواك غيره، برقم ٨٩٠، وفي المغازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته، برقم ٤٤٣٨، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته، برقم ٤٤٤٩.

<sup>(</sup>٤) «هذا»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٥) لم أجده في صحيح مسلم في النسخ التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٦) «رطب» ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٧) «وهو» ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب السواك، برقم ٢٤٤، واللفظ له، ومسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، برقم ٢٥٤.

وقربة في مواضع كثيرة، منها: الوضوء، ومنها الصلاة، ومنها عند دخول المنزل، وعند القيام من النوم (١).

ويُستحب للمؤمن التسوك عند إرادة الوضوء في أول الوضوء، وهكذا في أول الصلاة قبل أن يكبّر؛ لأنه ويقول: «لَوْلا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ» (٢)، وفي لفظ: «مع كل وضوء» (٣)، وهذا يدل على شرعية السواك عند الوضوء وعند الصلاة.

والسواك: العود الذي يستن به أيضاً يقال له السواك، ويقال للعمل سواك، وتسوّك، ويكون بالأراك، وبغيره من الأعواد المناسبة، التي تلين

 <sup>(</sup>١) قلت: يستحب السواك في جميع الأوقات إلا ما استثني؛ لقول النبي ﷺ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» [النسائي، برقم ٥، والبخاري معلقاً مجزوماً به في كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم، قبل الحديث رقم ١٩٣٤.

ويُتأكد استحباب السواك في عدة أحوال، منها:

١- عند الانتباه من النوم. ٢- عند الوضوء. ٣- عند كل صلاة. ٤- عند دخول المنزل.
 ٥- عند تغير رائحة الفم، أو طعمه، أو اصفرار لون الأسنان من طعام أو شراب. ٦- عند قراءة القرآن الكريم. ٧- قبل الخروج إلى الصلاة. [انظر الأدلة على هذه الأحوال: صلاة المؤمن، للمؤلف، ١/ ٢٠- ٢٢].

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ٨٨٧، ومسلم، برقم ٢٥٢، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري معلقاً مجزوماً به، كتاب الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم، قبل الحديث رقم ١٩٣٨. وهو في مسند أحمد، ٢١/ ٢٢، برقم ٩٩٢٨، وسنن النسائي الكبرى، ٢/ ١٩٨، برقم ١٩٠٠، وقال محققو المسند، ١٦/ ٢٢: «إسناده صحيح على شرط الشيخين» وحسن إسناده الشيخ الألباني في صحيح الترهيب والترغيب، ١/ ٥٠.

عند التسوك بها، وتزيل الأوساخ، وتشد اللثة وأحسنها الأراك.

وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب السواك، ويستعمله ويحث عليه، وسئلت عائشة عليه عن الشيء الذي يبدأ به إذا دخل المنزل؟ قالت: بالسواك(١)، وفي حديث حذيفة بن اليمان شق قال: «كَانَ النبي إذًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ»(٢) يعني: يدلكه بالسواك.

هذا يدل على شرعية السواك وتأكده عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل، وعند القيام من النوم، وهكذا يستحب عند تغير الفم، إذا طال السكوت وتغير الفم؛ لأنه يطيِّب النكهة، ويشد اللثة، وينظف الأسنان، وينشط، ويطرد النعاس، وله فوائد كثيرة.

وفي حديث عائشة بي أنه عليم الصلاة والسلام «استاك عند الموت»، ودخل عبدالرحمن صِهْر النبي الله أخو عائشة ومعه سواك، والنبي في مرضه الذي مات فيه، وكانت بي قد أسندته إلى صدرها، فلما رأته ينظر إلى السواك أشارت إليه. آخذه لك؟ قال: «نعم»، وعرفت أنه يحب السواك، وطلبته من عبدالرحمن فأعطاها عبدالرحمن إياه، فقضمته ودفعته إلى النبي في فاستن به استناناً حسناً. ثم رفع بصره إلى السماء، فقال: «في الرفيق الأعلى» ثلاث مرات، يطلب ربه أن يكون: «في فقال: «في الرفيق الأعلى» ثلاث مرات، يطلب ربه أن يكون: «في

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، برقم ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، برقم ٨٨٩، ومسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، برقم ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته، برقم ٤٤٤٩.

الرفيق الأعلى مع النبين والصديقين والشهداء والصالحين» عليه الصلاة والسالم، ثم قضى عليه الصلاة والسلام، أي ثم توفي عليه الصلاة والسلام في تلك الساعة، فكان من آخر عمله التسوك. فدل ذلك على شرعية السواك في كل وقت، ولاسيما عند الأمور المذكورة: الوضوء، والصلاة، والاستيقاظ من النوم، ودخول المنزل، وتغير الفم ونحو ذلك.

في حديث عائشة عند النسائي بسند صحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِ»(١). وهذا يدل على شرعيته دائماً.

السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وحديث أبي موسى يدل على هذا، فإنه دخل على النبي وهو يستن، ولم يقل عند الصلاة، بل في أوقات عادية وهو يستن، والسواك على طرف لسانه، وهو يقول «أُع أُع، كأنه يتهوع» الظاهر – والله أعلم – أن ذلك من أجل ما قد يلحق بالحلق شيء من شعرات السواك.

فإن السواك قد ينتثر منه بعض الشعرات القليلة، فتؤثر على الحلق، فلعله كان يتهوع من أجل هذا؛ لأنه دخل على حلقه شيء من السواك، فأراد إخراجه بذلك، والمقصود من هذا أنه رآه يستاك في

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم معلقاً مجزوماً به، قبل الحديث رقم ١٩٣٤، والنسائي في الكبرى، ١/ ٦٤، برقم ٤، وفي سنن النسائي (المجتبى)، كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك، برقم ٥، ومسند أحمد، ١/ ١٨٦، برقم ٧، وقال محققو المسند، ١/ ١٨٦: «صحيح لغيره» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٥٠.

مجلسه عليه الصلاة والسلام، فدل على أن السواك أمر مشروع في المجالس، وفي الطريق، والمنزل، ونحو ذلك، ليس له وقت محدود، فمتى شاء الاستياك فعله. «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب».

ولكنه يتأكد في مواضع، منها ما تقدم: الوضوء، والصلاة، وإذا قام من النوم، وعند دخول المنزل.

### ٣- بابُ المسح على الخفين

٣٣ - عن المغيرة بن شعبة شه قال: كُنْتُ مَعَ النَّبِي إللَّهِ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لَأَنْزِعَ خُفَيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا» (١).

٢٤ ـعن حذيفة بن اليمان هِن قال: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَبَالَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ» (مختصراً (٣)).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، برقم ۲۰۲، واللفظ له، ومسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم ۷۹– (۲۷٤).

<sup>(</sup>Y) في نسخة الزهيري: «فتوضأ».

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «مختصر».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب البول قائماً وقاعداً، برقم ٢٢٤، ولفظه: عَنْ أَبِي وَاثِلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «أَتَى النَّبِيُ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّاً» [ولم يذكر موضع الشاهد، وهو المسح على الخفينِ وإنما ذكره مسلم]، ومسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم ٢٧٣، ولفظه: عنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِي ﷺ فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةٍ قَوْمٍ، «فَبَالَ قَائِمًا» فَتَنَحَيْتُ فَقَالَ: «ادْنُهُ» فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِيَيْهِ «فَتَوَضَّاً فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ»

# ٤ - بابٌ في المذي وغيرهِ

• ٢ عن علي بن أبي طالب هُ قال: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي (١)، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بِنْ فَأَنْ أَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي مِنِّي (١)، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بِنْ الْأَسْوَدِ (٢) فَسَأَلُهُ، فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ (٣).

وللبخارِي «تَوَضَّأُ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكُ<sup>(۱)</sup>». ولمسلم «تَوَضَّأُ وَانْضَحْ فَرْجَكَ» (١٠٠٠ وللبخارِي «تَوَضَّأُ وَانْضَحْ فَرْجَكَ» و ٢٦ عن عبّاد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الله قال: «شُكِيَ إِلَى النَّبِي الرَّجُلُ الّذي (١٠٠٠ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ: لا يَنْصَرفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ رِيحاً (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) «مني»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٢) «بن الأسود»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، برقم ٢٦٩، وتقدم عنده برقم ١٣٠، ١٧٨، ومسلم، كتاب الحيض، باب المذي، برقم ٣٠٣، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «اغسل ذكرك وتوضأ» ولفظ المتن للبخاري، برقم ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، برقم ٢٦٩، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحيض، باب المذي، برقم ٣٠٣.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب المذي، برقم ١٩- (٣٠٣).

<sup>(</sup>٧) «الذي»: ليست في نسخة الزهيري، وهي عند البخاري، برقم ١٣٧ كما في المتن.

<sup>(</sup>A) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، برقم ١٣٧، ومسلم، كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث، فله أن يصلي بطهارته تلك، برقم ٣٦١، واللفظ له.

#### ٧- قال الشارح ﴿ عَلَىٰ:

هذه الأحاديث الأربعة: الأول منها والثاني يتعلقان بالمسح على الخفين، والمسح على الخفين سنة، مشروع لما فيه من قول رسول الله، ولما فيه من التسهيل والتيسير، لكن بشرط أن يكون ذلك على طهارة، يلبسهما على طهارة، وأن يكون الخفان ساترين، خفان من الجلد أو جوربان من الصوف أومن القطن أو من الشعر أو غير ذلك.

إذا كانا ساترين، ولبسهما على طهارة، فإنه يمسح، ولهذا لما أراد المغيرة أن ينزع الخفين قال له النبي الله «دَعْهُمَا، فَإِنِي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْن»(١).

وفي الحديث الآخر: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا»(٢).

والمسافر يمسح ثلاثاً بلياليها، والمقيم يمسح يوماً وليلة، إذا كان لبسهما على طهارة، وكانا ساترين، ولو كانا من غير جلد يستران الكعبين والقدم، سواء كان ذلك عن: ريح، أو بول، أو غائط

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ٢٠١، ومسلم، برقم ٢٧٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن، رقم ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني، ١/ ٢٠٣، برقم ١، والبيهقي، ١/ ٢٧٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار، ١/ ٨٤، والحاكم في المستدرك، ١/ ١٨١، وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، ١/ ٨١.

<sup>(</sup>٣) شرح معاني الآثار بنحوه، ١/ ٨٤، معجم ابن الأعرابي، ٣/ ٢٠١٠، ومسند الحميدي، ١/ ٢٥.

لا بأس، كما في حديث حذيفة: أنه بال فتوضأ ومسح على خفيه، لكن إذا كان على جنابة لابد من الخلع إذا كان عليه جنابة، يخلع ويغسل بدنه كله، وإنما يمسح إذا كان الحدث أصغر، يتوضأ ويمسح يوماً وليلة إذا كان مقيماً، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافراً، والمبدأ من أول مسح بعد الحدث، يحتسب ذلك من أول مسح بعد الحدث، يحتسب ذلك من أول مسح بعد الحدث.

والحائض والنّفساء كذلك لابد من الخلع، وتغسل بدنها كله، فلا تمسح، إنما المسح يكون من الحدث الأصغر.

حديث علي الله يدل على أن المذي نجس، وأن الإنسان إذا أمذى يتوضأ وضوء الصلاة.

والمذي: ماء لزج يخرج على طرف الذكر عند تحرك الشهوة، فإذا تحركت الشهوة تحرك الذكر، يخرج ماء يقال له المذي، هذا ينقض الوضوء، ويوجب غسل الذكر والأنثيين؛ ولهذا قال لعلي: «يغسل ذكره ويتوضأ»(۱)، وفي اللفظ الآخر: «اغسل ذكرك وأنثيك»(۲) يعنى الخصيتين.

يغسل الذكر والأنثيين، ويتوضأ وضوء الصلاة من المذي.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ٢٦٩، ومسلم، برقم ٣٠٣، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٥.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود بلفظ: «فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْتَيَنَكَ» كتاب الطهارة، باب في المذي، برقم ٢١١، والبيهقي، ٢/ ٤١، والضياء المقدسي في المختارة، ٤/ ١٨، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٨١.

أما المني فيوجب الغسل، والفرق بينهما: أن المني: ماء غليظ أبيض ثخين، يخرج بدفع وقوة، أما المذي: فهو ماء لزج خفيف في أعلى طرف الذكر عند تحرك الشهوة، هذا يقال له: مذي، فإذا أصاب الثوب ينضح أو البدن ما يحتاج إلى غسل ينضح، إذا رشه بالماء كفى، ويغسل الذكر والأنثيين ويتوضأ وضوء الصلاة من جهة المذي، سواء كان [المرأة، أو الرجل](۱)، كله واحد، لا فرق بين الرجل والمرأة.

أمّا المني، وهو الماء الغليظ الذي يخرج عن شهوة عند دفقٍ بلذّة، هذا يوجب الغسل؛ سواء في اليقظة أو في النوم.

والحديث الرابع: حديث عبدالله بن زيد بن عاصم الأنصاري الله: شُكي إلى النبي الرجل، أو شَكا إلى النبي الرجل [الذي] يخيل إليه: أنه يجد الشيء في الصلاة، ويخيل إليه أنه خرج منه شيء في الصلاة: ريح أو بول، النبي عليه الصلاة والسلام قال: « لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ رِيحاً ""، يعني يلغي الوساوس، لا يعمل بالوساوس والتخيلات؛ لأن هذا يسبب عليه المشاكل، ويجترئ عليه الشيطان ويؤذيه، فلا يلتفت الى هذه الوسوسة، حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً، أو يتحقق في الخروج إذا جزم: أنه خرج منه شيء يتوضأ، مادام عنده شك، خرج منه شيء أم لا؟ فإن طهارته باقية، وليس عليه وضوء، هذا من رحمة الله،

<sup>(</sup>١) في أصل كلام التسجيل: «المرأة وإلا رجل» والذي يظهر ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ١٣٧، ومسلم، برقم ٣٦١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٦.

وتيسير الله جل وعلا: أن الإنسان لا يلتفت إلى الوساوس. ا.هـ (١).

٢٧ ـ وعن أمِّ قيسِ (" بِنت مِحْصَنِ الأسَدية «أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنِ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَجْلَسَهُ (" فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى تَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ (نَّ)، وَلَمْ يَغْسِلْهُ (٥).

٢٨ عن عائشة أم المؤمنين (١) ﴿ فَ النَّبِي (١) ﴿ أَنَّ النَّبِي (١) ﴾ أَتِي بِصَبِي، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ (١).

وَلِمُسْلِمٍ: «فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ» (٩).

٢٩ عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: ﴿ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُ ﴾ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُ

<sup>(</sup>١) نهاية الوجه الثاني من الشريط الأول.

<sup>(</sup>٢) بداية الوجه الأول من الشريط الثاني، سجِّل في ٦/ ٣/ ١٤٠٩هـ.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٤) «على ثوبه»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، برقم ٢٢٣، وفي لفظ له برقم ٢٩٣٥: «دخلت على النبي ، بابن لي لم يأكل الطعام، فبال عليه، فدعا بماء، فرش عليه» ومسلم، كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، برقم ٢٨٧.

<sup>(</sup>٦) «أم المؤمنين»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٧) في نسخة الزهيري: «أن رسول الله».

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، برقم ٢٢٢ بلفظه، ومسلم، كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، برقم ٢٨٦.

<sup>(</sup>٩) مسلم، برقم ٢٨٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن، رقم ٢٨.

الله بِذَنُوبِ مِنِ مَاءٍ، فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ (١).

٣٠ ـ عن أبي هريرة الله على قال: سمعت رسول الله الله على يقول: «الْفِطْرَةُ خَمْسُ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَقَصُ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبطِ»('').

### ٨- قال الشارح علم :

هذه الأحاديث الأربعة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تتعلق بأحكام متعددة.

الحديث الأول: حديث أم قيس بنت محصن الأسدية وهي أخت عُكَّاشة بن محصن الصحابي الجليل، تقول: إنها أتت النبي شخ بصبي لها لم يأكل الطعام، صغير رضيع، لم يأكل الطعام، فبال على ثوب النبي شخ أخذه فأجلسه في حجره، فبال عليه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه، ولم يغسله (٣).

وهكذا في حديث عائشة على أن النبي أتي بصبي فبال على

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب ترك النبي الله والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد، برقم ٢٢١، ورقم ٢٠٢٥، المسجد، برقم ٢٢١، ورقم ٢٠٢٥، ومسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها، برقم ٢٨٤، و٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب قص الشارب، برقم ٥٨٨٩، وباب تقليم الأظفار، برقم ٥٨٩، ومسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، برقم ٢٢٢، ومسلم، برقم ٢٨٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن، برقم ٢٧.

ثوبه، فدعا بماء، فأتبعه إياه ولم يغسله (). هذان الحديثان الصحيحان يدلان على أن بول الصبي الصغير الذي لا يتغذّى إلا بالحليب، بوله يرش، وينضح، ولا يحتاج إلى غسل؛ لأن نجاسته مخففة؛ ولهذا في حديث أبي السمح شخادم النبي شعن النبي أنه قال: «بَوْلُ الْغُلامِ الرَّضِيعِ يُنْضَحُ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ» (). وهكذا في حديث علي شه: «بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل» ().

وهذه الأحاديث كلها تدل على أن الصبي الصغير الذي لا يأكل الطعام، إنما يتغذى بحليب أمه، هذا يرش بوله، إذا أصاب الثوب والبدن، يرش بالماء، وينضح بالماء من غير حاجة إلى غسل، ولا عصر، ولا دَلْك.

<sup>(</sup>١) مسلم، برقم ٢٨٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن، برقم ٢٨.

<sup>(</sup>٢) أخرج أبو داود، كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، برقم ٣٧٦، والنسائي، كتاب الطهارة، باب بول الجارية، برقم ٣٠٥، وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، برقم ٣٧٦، وابن خزيمة، ١/ ١٤٣، برقم ٢٨٣، والحاكم، ١/ ١٦٦، والبيهقي، ٢/ ٤١٥، عن أبي السمح ﴿ قال: كنْتُ أَخْدُمُ النّبِي ﴿ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: ﴿ وَلِنِي السمح ﴿ قَالَ: كِنْتُ أَخْدُمُ النّبِي ﴾ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: ﴿ وَلِنِي السمح ﴿ وَلِنَ يُحْسَنِ أَوْ حُسَيْنٍ ﴿ فَكَانَ إِذَا كَانَ عَلَى صَدْرِهِ، فَجِئْتُ أَغْسِلُهُ، فَقَالَ: ﴿ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ ﴾.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، ٢/ ٣٥٨، برقم ١١٤٨، والترمذي، أبواب السفر والكسوف، باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع، برقم ٢١٠، وأبو داود موقوفاً بنحوه، كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، برقم ٣٧٧، وقال محققو المسند، ٢/ ٣٥٨: «إسناده صحيح على شرط مسلم» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٣٢٤.

أما الجارية فبولها أغلظ يغسل، ولو كانت لا تأكل الطعام، ويغسل غسلاً بالعصر، والفرك، يصب عليه الماء ويعصر، هذا إذا لم يأكلا الطعام؛ أما إذا أكلا الطعام، وتغذيا بالطعام، فإنه يغسل الذكر والأنثى، يغسلان جميعاً، إذا كان الذكر يتغذى بالطعام، أما كونه يأكل الطعام اليسير، وبعض الشيء؛ فإن هذا ما [يغذّي](١)، أما إذا كان غذاؤه بالطعام لا بالحليب، فإنه يغسل كالجارية.

والحديث الثاني حديث أنس عن النبي أن أعرابياً بال في طائفة المسجد، فزجره الناس، يعني أنكروا عليه لخبث عمله، وهو البول في المسجد، وكان جاهلاً، حديث العهد بالإسلام، فقال النبي البول في المسجد، وكان جاهلاً، حديث العهد بالإسلام، فقال النبي البول قضى بوله علمه النبي الأن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر» وإنما بُنيت لذكر الله، وقراءة القرآن، والصلاة، وقال للصحابة كما في الحديث الآخر: حديث القرآن، والصلاة، وقال للصحابة كما في الحديث الآخر: حديث أبي هريرة الله المعبن المعبن ولم تُبعَثُوا مُعَسِّرين ولا تحجير الماء، بلو من ماء، فصب عليه، ولم يأمر بنقل التراب، ولا تحجير الماء، بل صب عليه الماء وكفي.

<sup>(</sup>١) الكلام غير واضح في التسجيل في هذه الكلمة «ما يغذِّي» أو «ما يمنع» والأول أظهر، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ٢٢١، ومسلم، برقم ٢٨٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن، برقم ٢٩.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، برقم ٢٢٠، ومسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها، برقم ٢٨٤.

هذا يدل على فوائد:

[1] منها: الرفق بالجاهل، وعدم الشدة على الجاهل حتى لا ينفر من الإسلام.

[7] منها تعليمه وإرشاده إلى الحكم الشرعي، حتى ينتبه في المرة الأخرى، لا يفعل ما فعل.

[٣] ومن فوائد هذا الحديث:حسن خلق النبي هذا وأنه كان رفيقا ليناً عليه الصلاة والسلام، حليماً كما قال الله هذا (فَيِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ (١)،

ولهذا أرشدهم إلى الرفق بهذا الجاهل، فقال: «إِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ ولم تُبْعَثُوا مُعَسِّرِين» رواه البخاري في الصحيح أمن حديث أبي هريرة، هذا يدل على الرفق بالجاهل، وعلى حسن خلق النبي، وعلى أنه ينبغي للأمة أن يتأسوا به الله في ذلك، وأن يرفقوا، ويحلموا، ولا يعجلوا.

[2] - وفيه من الفوائد: أن البول إذا وقع في المسجد مثلاً، أو في بقعة يُكاثر بالماء، يُصبُّ عليه الماء ويكفي، يُصبُّ عليه ماء أكثر منه ويكفي لطهارته، ولهذا أمر النبي الله أن يُصب عليه سَجْل من ماء،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ٢٢٠، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٢٩.

والسجل هو الذنوب والدلو شيء واحد، ولم يأمر أن ينقل التراب، ويحجُّر الأرض، يُصبّ عليه الماء ويكفي، يسيح فيه، بهذا تتفرق أجزاؤه، ويغلب عليه الماء الطهور، وينتهي الأمر، لكن لو كان له جرم، أو كان للنجاسة جرم، يؤخذ الجرم، ويطرح بعيداً في القاذورات إذا كانت النجاسة من الغائط، يؤخذ جسم الغائط، أو قطعة من الدم تؤخذ وترفع، أو ما أشبه ذلك من النجاسات التي لها جرم، هذه تُرفع ثم يُصب الماء على محلها، إذا كان محلها رطباً يُصبّ الماء على محلَّها، أما إذا كانت يابسة ترفع ويكفي، ولا يحتاج صبّ ماء، إذا كانت القطعة يابسة وقعت في المسجد، ترفع عن المسجد، ولا يحتاج صب الماء على محلها؛ لأنها يابسة، وهكذا لو كانت في بيت الإنسان، أو في حوشه، أو في سطحه، أو في أي مكان، فإذا صب الماء على البول طَهُر، وهكذا إذا كان في الفرش، يصب عليها الماء، ويُكاثر بالماء ويكفي، ولا يحتاج إلى دَلْكٍ وغسلِ.

س: إذا كان البول على بلاط؟

ج: يُصب عليه الماء ويكفي، يسيح فيه الماء، ويكفي.

الحديث الرابع: حديث أبي هريرة عن النبي أنه قال: «الْفِطْرَةُ خَمْسُ» الفطرة هي السنة التي فطر الله عليها العباد، خَمْس خصال: «الْخِتَانُ، الِاسْتِحْدَادُ، قَصُ الشَّارِب، قلْمُ الْظَفْر، نَتْفُ الْإِبْطِ»(۱) خمسة،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري بنحوه، برقم ٥٨٨٩، ومسلم، برقم ٢٥٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٠.

هذه من السنة، والله فطر عليها العباد، فينبغي للمسلمين الأخذ بها.

أولها: الختان: يختن الذكر بأخذ القلفة التي على رأس الذكر، أي الجلدة؛ لأن هذا أنظف له، وأبعد عن آثار النجاسة، وأعون له على جماع أهله، ومن الفطرة.

والأنثى كذلك: يؤخذ منها شيء يسير من اللحمة التي في مقدمة الفرج، لحمة حمراء يؤخذ منها شيء يسير، وهو ختانها إذا تيسر من يفهم ذلك، وهو سنة مؤكدة.

وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب في حق الرجال، وهذا مشهور عن ابن عباس وجماعة، والجمهور على أنه سنة مؤكدة.

والثاني: الاستحداد: معناه حلق العانة: الشعرة للرجل، والمرأة سنة، هذا الاستحداد، وإذا أزيل الشعر بشيء من الأدوية بدلاً من الاستحداد بالموس، فلا بأس إذا وضع على العانة الشعرة دواء يزيل مثل ما يفعل الناس اليوم يزيل الشعر كفى.

والثالث: قص الشارب، والسنة قص الشارب، ولا يجوز تطويله، بل يجب قصه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ، فَلَيْسَ مِنَّا»(١)، وقال: «قُصُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد، ٣٢/ ٧، برقم ١٩٢٦٣، والترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في قص الشارب، برقم ٢٧٦١، وقال: «حسن صحيح» والنسائي، كتاب الطهارة، قص الشارب، برقم ١٦ ، وابن حبان، ٢٩/١٢، برقم ٤٧٧، وقال محققو المسند، ٣٢/ ٧: «إسناده صحيح، رجاله ثقات» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته، ٢٧/٣٤.

اللِّحَى (۱)، «وَفِّرُوا اللِّحَى (۲)، «أَرْخُوا اللِّحَى (۳). الواجب قص الشوارب، أما اللِّحى فيجب توفيرها، وإرخاؤها، وإعفاؤها، ولا يجوز حلقها، ولا قصها، كثير من الناس اليوم ابتلي بمثل هذا، نسأل الله العافية، قص اللحية وحلقها، هذا منكر، الواجب إعفاؤها، وإكرامها، وتوفيرها، أما الشارب فيُقصّ ويُحْفى، كما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام.

الرابع: قلم الظفر: قلم الأظفار: السنة قلمها، لا تتركها تطول من الرجال والنساء.

والخامس: نتف الإبط: كذلك ينتف الإبط، وإن أزاله بغير النتف بالدواء كفى، إن أزال شعر الإبط بالدواء، أو أزال الأظفار بقصِّ دون القلم بمقص فلا بأس.

وفي الحديث عن النبي ﷺ أنه قال للصحابة وأوصاهم بأن لا تُتُرك هذه الأمور أكثر من أربعين ليلة.

قال أنس ﷺ: «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِ الشَّارِبِ، وَقَلْمِ الظُّفْرِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لاَ نَتْرُكَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَة»(٤)، وأنه

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد، ۱۲ / ۳۲، برقم ۷۱۳۲، بلفظ: «اعفوا» وفي مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، بلفظ: «احفوا».

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار، برقم ٥٨٩٢.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم ٢٥٨.

لا يجوز أن تترك فوق أربعين ليلة، بل يتعاهدها المؤمن، يقص شاربه، يقلم أظفره، ينتف إبطه، يحلق العانة في أقل من أربعين ليلة.

س: يا شيخ! الختان الذي تكلمت عنه نسمع أن المرأة تختن؟ ج: هو سنة في حق الرجل والمرأة يختنان جميعاً، والرجل آكد، حتى أوجب ذلك جمع من أهل العلم في حق الرجل.

# ٥- بابُ الفسل من الجنابة (١)

٣١ عن أبي هريرة ﴿ «أَنَّ النَّبِي ﴾ لَقِيَهُ في بعْضِ طُرُقِ المدينةِ وهو جُنُب، قالَ: فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ، فقالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يا أَبا هُرَيْرَةَ؟» قَالَ: كُنْتُ جُنُباً. فَكَرِهْتُ أَنْ أُجالِسَكَ وأنا على غَيْرِ طَهارَةٍ، فَقَالَ: «سُبْحانَ الله! إِنَّ المُسْلِمَ \_ وفي رواية: المُؤْمِنَ \_ لا يَنْجُسُ» (٢) (٣).

٣٢ \_ عن عائشة ﴿ قَالَت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ الْعَسَلُ (٥)، ثُمَّ الْجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يغْتَسِلُ (٥)، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «باب الجنابة».

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «إن المؤمن لا ينجس» ولم يذكر رواية: «إن المسلم لا ينجس».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس، برقم ٢٨٣ بلفظ: «إن المسلم لا ينجس» وأما لفظ: «إن المؤمن لا ينجس» فهي رقم ٢٨٥، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، برقم ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «و» بدلاً من: ثم.

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «اغتسل».

يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ (۱) شَعْرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَيْهِ (۲) ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ (۳).

٣٣ ـ وَكَانَتْ تَقُولُ (١): «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنِ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعاً»(٥).

٣٤ ـ عن ميمونة بنت الحارث عضى زوج النبي الها أنها أنها أنها الروضَعَتُ لِرَسُولِ اللهِ اللهِ وَضُوءَ الْجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْن، الوَ شَعَتُ لِرَسُولِ اللهِ اللهِ وَضُوءَ الْجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْن، أَوْ أَوْ ثَلاثاً، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، أَوِ الْحَائِطِ، \_ مَرَّتَيْن، أَوْ ثَلاثاً \_ ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ سائر (^) جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَى، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، قالت (٩): رَأْسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ سائر (^) جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَى، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، قالت (٩):

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «بيده».

<sup>(</sup>۲) في نسخة الزهيري: «أفاض عليه الماء».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب تخليل الشعر، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه، برقم ٢٧٢، ومسلم، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «وقالت».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب تخليل الشعر، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه، برقم ٢٧٣، ومسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر، برقم ٢٢١.

<sup>(</sup>٦) «أنها»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٧) في نسخة الزهيري: «وضع رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٨) «سائر»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ٣٧- (٣١٧).

<sup>(</sup>٩) «قالت»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٧٤.

فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِيهِ(١)هـ(٢٠).

# ٩ - قال الشارح على:

هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالجنابة والغسل منها، والغسل منها، والغسل من الجنابة من الفرائض كما قال الله جلّ وعلا: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ ".

الطهارة لا بد منها في الجنابة، وإذا عجز عن الماء كفاه التيمم كالمسافر ونحوه.

وفي الحديث الأول: أن أبا هريرة كان مع النبي أن فانخنس من النبي ال

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «بيده» وكذلك في لفظ البخاري، برقم ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب من توضأ في الجنابة، ثم غسل سائر جسده، برقم ٢٧٤، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، وعنده في آخره: «ثم أتيته بالمنديل فرده» برقم ٣١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، برقم ٢٨٣، ومسلم، برقم ٣٧١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣١.

الصلاة ونحوها.

كما أن الحدث الأصغر ليس بنجاسة، وإنما يُوجب وضوءاً كالريح ونحوها، وأكل لحم الإبل ونحوه، يوجب وضوءاً؛ فإذا توضأ ارتفع ذلك الحدث، فإذا جالس الجنب إخوانه، وجلس معهم، وأكل معهم، أو نحو ذلك، فلا بأس ولا حرج، أما كونه يتطهر [ويكون] على طهارة مع إخوانه عند أكله ونحو ذلك، فهذا أفضل، لكن لا حرج عليه إذا جالسهم، أو مشى معهم وهو على جنابته، لا حرج في ذلك، ولكن الأفضل أنه يتطهر إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن يأكل يتطهر، وإذا بادر بالغسل قبل النوم كان أفضل، وإذا أخّره إلى آخر الليل فلا بأس، وهكذا الحائض، وهكذا النفساء أبدانهما طاهرة، عرقهما طاهر، ريقهما طاهر، شعرهما طاهر، وإنما هو حدث إلا ما أصاب الدم من ثوب أو بدن يغسل ما وقع عليه الدم من ثوب، أو بدن يُغسل، وإلا فريقها طاهر، وعرقها طاهر، وبدنها طاهر، وما مست بيدها شيئاً من ماء، أو لبن، أو غير ذلك، فلا بأس، إنما النجاسة في الدم فقط.

وفي حديث عائشة وميمونة بيان صفة الغسل، وأنه عليم الصلاة والسلام كان يغتسل، أو لا يغسل كفيه ثلاثاً، ثم يستنجي عليم الصلاة والسلام، وربما ضرب بيده الحائط مرتين، أو ثلاثاً، إذا كان هناك شيء من أثر نجاسة، أو بقايا لمزيد النظافة، فإذا استنجى من حاجته ربما ضرب التراب أو الجدار لمزيد النظافة، ثم يغسل ذلك، وإذا فعل ما يقوم مقام ذلك من الصابون،

أو الأشنان كفى ذلك، ثم يتوضأ وضوء الصلاة عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، ويمسخ، ويستنشق، ويغسل وجهه ويديه، ويمسخ رأسه وأذنيه، ويغسل رجليه قبل بدنه، هذا وضوء الصلاة، وفي بعض الأحيان يترك الرجلين إلى الآخر، يغسل وجهه ويديه، ويمسخ رأسه، ثم يفيض الماء على رأسه، ويدع رجليه بعد ذلك، فإذا كَمَّلَ غُسله، غَسل رجليه بعد ذلك، وكله سنة، إن كمّل الوضوء وهو أفضل، ثم إذا انتهى من الغسل غسل رجليه مرة أخرى، هذا هو الأفضل، وإن أخرهما إلى آخر الغسل، ووقف عند الرأس فلا بأس بذلك، فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهذا.

وفيه من الفوائد: أنه يخلل شعره هكذا بيديه، ويفيض على الرأس ثلاث مرات، وهكذا المرأة إن كان رأسها مشدوداً تفيض عليه ثلاث مرات، والرجل ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على بقية جسده على جنبه الأيمن ثم الأيسر، ثم يكمل، ثم يغسل رجليه، هذا هو الغسل الكامل، هذا هو الأفضل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وكيفما فعل أجزأ، لو بدأ بالأسفل برجليه، لو بدأ بشقه الأيسر قبل شقه الأيمن، ثم كمل غسله، كل هذا يجزئ، المهم أنه يغسل بدنه، هذا المهم بنية الطهارة من الجنابة، بدأ بالرأس، أو بالرجل، أو باليد، أو بالجنب الأيمن، أو بالأيسر يجزئه، لكن الأفضل مثل فعل النبي .

الأفضل أن يستنجي أولاً، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يبدأ برأسه، يفيض عليه ثلاث مرات، ثم شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم يكمل، هذا هو الأفضل، وكيفما اغتسل وعمم الماء ببدنه أجزأه

ذلك، وأخبرت عائشة وكذا ميمونة أنه ربما اغتسل مع زوجته من إناء واحد عليم الصلاة والسلام ربما كان الإناء بينهما يغترفان منه، من إناء واحد، فدل ذلك على جواز اغتسال الرجل مع زوجته من إناء واحد، لا حرج في ذلك؛ لأن الله أباح له عورتها، وأباح لها عورته، فلا حرج أن ينظر أحدهما إلى الآخر، وأن يغتسل هذا مع هذا، كما فعله المصطفى عليم الصلاة والسلام وأزواجه.

وفيه من الفوائد أن كونه يترك التنشف أفضل بعد الغسل؛ ولهذا لما جاءته بمنديل تركه، وجعل ينفض الماء بيده عليم الصلاة والسلام هذا هو الأفضل، وإن تمسح فلا حرج، لكن الرسول المسول تركه ونفض، ولم ينه عن هذا، لم ينه عن التمندل والتنشف، لم ينه عنه، ولكنه تركه، فدل على أن النفض أفضل من التمسح بعد غسل الجنابة.

٣٥ ـ عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب شه قال: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّاً أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدُ وهو جنب (١)»(٢).

٣٦ - عن أم سلمة ﴿ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) «وهو جنب»: ليست في نسحة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب نوم الجنب، برقم ٢٨٧، ومسلم، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل، أو يشرب، أو ينام، أو يجامع، برقم ٣٠٦.

لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنِ غُسْلِ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: «نَعَمْ، إِذَا هِي (١) رَأَتِ المَاءَ» (٢).

٣٧ \_ عن عائشة ﴿ عَنْ قالت: «كُنْت أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنِ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ، وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ » (").

وفِي لفظ لمسلم «لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنِ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرْكاً، فَيُصَلِّى فِيهِ» (١).

### ٠١-قال الشارح عِلْمُ :

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق أيضاً بغسل الجنابة والاحتلام وآثار المني.

في الحديث الأول الدلالة على أنه ينبغي للمؤمن إذا أراد النوم وهو جنب أن يتوضأ، إذا لم يتيسر الاغتسال، فيتوضأ وينام على طهارة صغرى؛ ولهذا قال عمر: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ

<sup>(</sup>۱) «هي»: ليست في نسخة الزهيري.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب العلم، باب الحياء في العلم، برقم ۱۳۰، ومسلم، كتاب الحيض،
 باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، برقم ۳۱۳.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل المني وفركه، وغسل ما يصيب من المرأة، برقم
 ٢٢٩، و٢٣٠، و٢٣١، و٢٣٢، ومسلم بنحوه، كتاب الطهارة، باب حكم المني، برقم ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم المني، برقم ٢٨٨.

جُنُبُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ» (') وقالت عائشة عِنْ : كان النبي إذا أتى أهله يغسل فرجه ويتوضأ ثم ينام (٢)، وجاء عنه الله أنه رُبَّمَا اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ (٣)، فالأحوال ثلاثة:

إحداها: أن ينام من غير وضوء ولا غسل، وهذا مكروه، وهو خلاف السنة.

الحالة الثانية: يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة، وهذا لا بأس به.

الثالث: يتوضأ ويغتسل، وهذا هو الأكمل، إذا اغتسل كمَّل طهارته، كان هذا أكمل، وكان النبي الله يفعل هذا تارة، وهذا تارة، ربما اغتسل، وربما توضأ ونام، كلاهما جائز.

والوضوء والغسل بعد الاستنجاء، بعدما يستنجي يغسل ذكره وما حوله، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل إن شاء قبل أن ينام وهو أفضل، وإن شاء أخر إلى آخر الليل، وجاء في بعض الروايات

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ٢٨٧، ومسلم، برقم ٣٠٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٥.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد، ٢٩/ ١٦، برقم ٢٥٨١٤، بلفظ: «لَمْ يَكُنْ يَنَامُ حَتَّى يَغْسِلَ فَرْجَهُ، وَيَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» وعن عمر عند النسائي في السنن الكبرى، ٥/ ٣٣٤، برقم ٧٠٠٧، وابن عساكر في تاريخ دمشق، ٤٣/ ٥٠١، وصححه محققو المسند، ٤٣/ ١٦، وكذلك صححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد، ١١/ ٥١٦، برقم ٢٥٠٧٠، مصنف عبد الرزاق، ١/ ٢٧٩، والحاكم، ١/ ١٥٣، وصححه، ووافقه الذهبي، وصحح إسناده محققو المسند، ١١/ ٥١٦.

عن عائشة «أنه كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، وَلاَ يَمَشُ مَاءً»(١).

وهذا الحديث محمول على أنه لا يمس ماء الغسل، وبعضهم أعلَّ ذلك، ولكن حمله على ماء الغسل حتى يتفق مع الأحاديث الصحيحة، حملٌ مناسب؛ لأن المراد بالماء ماء الغسل.

وفي الحديث الثاني: أن أم سليم قالت: إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي ﷺ: «نَعَمْ إِذَا هِي رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ» (٢)، هذا دل على حكم عظيم، وهو أن الاحتلام لا يوجب الغسل إلا إذا رأى المحتلم الماء وهو المني، وهذا معنى قوله ﷺ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» (٣). الماء من الغسل من الماء وهو ماء الجنابة وهو المني.

فلو احتلم الإنسان، ولكن ما رأى منياً، فلا غسل عليه، سواء كان

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد، ٤٢/ ٢٥، برقم ٢٥١٣٥، وأبو داود، كتاب الطهارة وسننه، باب في الجنب يؤخر الغسل، برقم ٢٢٨، والترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل، برقم ١١٨، السنن الكبرى للبيهقي، ١/ ٢٠١، وإسحاق بن راهويه، ٢/ ٨٥١، وقال محققو المسند، ٤٢/ ٢٥: «حديث صحيح دون «ولا يمس ماء» فقد أنكره الحفاظ» وصحح إسناده الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٨١٠.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري برقم ۱۳۰، ومسلم، برقم ۳۱۳، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن
 رقم ۳۲، وهذا اللفظ للترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل
 ما يرى الرجل، برقم ۱۲۲.

<sup>(</sup>٣) لفظ مسلم، «إنما الماء من الماء» كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، برقم ٣٤٣، وابن واللفظ المذكور في السنن: أبو داود، كتاب الطهارة، باب الإكسال، برقم ٢١٥، وابن ماجه، الطهارة وسننها، باب الماء من الماء، برقم ٢٠٧، والنسائي، كتاب الطهارة، باب الذي يحتلم ولا يرى الماء، برقم ١٩٩.

رجلاً أو امرأة، إذا رأى في النوم أنه أتى امرأة، أو رأت هي في النوم أن زوجها أو غيره أتاها، وبعد الاستيقاظ لم يوجد ماء، ما فيه أثر مني لا في الفرج، ولا في الثياب فلا غُسل، وإن رأى الماء، ولم يذكر احتلاماً وجب الغسل، حتى ولو ما ذكر الاحتلام استيقظ، ورأى المني يغتسل، ولو لم يذكر الاحتلام.

«الماء من الماء».

وفيه من الفوائد: لا مانع من سؤال الإنسان عما أشكل عليه، وإن كان قد يستحيي من ذلك، بل الواجب أن يسأل عما يهمه من أمور دينه من أمر الجماع، وأمر النجاسة، وما قد يشكل عليه مما قد يقع بينه وبين أهله إلى غير ذلك من أمور سرية في العادة بين الرجل وأهله، لكن إذا أشكل عليه الحكم يسأل أهل العلم عن الحكم، إن الله لا يستحيي من الحق.

قالت: «لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفُرِي مِنْ ثَوْبِهِ..» (٢) احتج به العلماء

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، برقم ٢٨٨، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٣٧.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم بلفظ: «لَقَدْ رَأْيَتُنِي وَإِنِّي لأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَابِسًا بِظُفُرِي » كتاب الطهارة، باب حكم المني، برقم ٢٩٠.

على أن المني طاهر؛ لأن المني أصل الإنسان، والإنسان طاهر، فأصله وهو المني طاهر، فلو صلى وبثوبه مني صحت الصلاة، لكن الأفضل أن يغسله كما غسله النبي ، من باب النظافة، وإن كان يابساً فركه، أو حكه بظفره، أو بعود، أو نحو ذلك كفى ذلك، ولكن إذا غسله كان ذلك أكمل في النظافة، كما وقع هذا في حديث عائشة هنا.

فالخلاصة: أن المني طاهر بنفسه؛ فإن غسله كان أكمل، وإن حكه بعود، أو بعظم، أو بظفره لكونه يابساً كفى ذلك، ولا يلزم الغسل، وإنما يستحب الغسل من باب النظافة، وإزالة آثار المني.

٣٨ ـعن أبي هريرة ﷺ أن رسول (١) الله ﷺ قال: «إذا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» (٢).

وفي لفظ لمسلم (٣): «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» (٤).

٣٩ \_ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي «أنَّهُ كَانَ \_ هُوَ وَأَبُوهُ \_ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عِنْكَ ،

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «قال: قال رسول الله».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، برقم ٢٩١ بلفظه، ومسلم، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، برقم ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) «لمسلم»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٤) البخاري، برقم ٢٩١، ومسلم، واللفظ له، برقم ٨٧- (٣٤٨).

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري زيادة: «ابن أبي طالب».

وَعِنْدَهُ قَوْمٌ (۱). فَسَأَلُوهُ عَنْ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ. فَقَالَ رَجُلُ: مَا يَكْفِينِي. فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْك شَعَرَاً، وَخَيْراً مِنْكَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ (۲) عَلَيْ - ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْب» (۳).

وفي لفظ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْرِغُ الْمَاءَ (١) عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا » (٥).

قال<sup>(۱)</sup> ﷺ: الرَّجُلُ الَّذي قال «مَا يَكْفِينِي» هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ﷺ، وأبوه محمد ابن الحنفية (۱)(۸).

#### ١١-قال الشارح الشر

هــذان الحــديثان الصــحيحان عـن رسـول الله عليه الصلاة والسلام كالأحاديث التي قبلها فيما يتعلق بالغسل من الجنابة.

تقدم قوله الله لما سألته أم سُليم: هل على المرأة من غسلٍ إذا احتلمت؟ قال: عليها غسل إذا رأت الماء، فهذا يدل على أنه متى

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «قومه» وهو في البخاري بلفظ المتن: «وعنده قوم» برقم ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «يريد النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه، برقم ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) «الماء»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثاً، برقم ٢٥٥، و٢٥٦، و٢٥٦، وأخرجه مسلم بنحوه، كتاب الغسل، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً، برقم ٣٢٩.

<sup>(</sup>٦) «قال» ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>V) في نسخة الزهيري: «أبوه ابن الحنفية».

<sup>(</sup>٨) قد جاء ذلك في صحيح البخاري، برقم ٢٥٦، وانظر: صحيح مسلم، برقم ٣٢٩

رأى الإنسان الماء وجب عليه الغسل، رجل كان أو امرأة في الاحتلام، أو في اليقظة مع الشهوة، مع التفكير والنظر والملامسة يجب الغسل، ولهذا قال على: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»(١)، وفي حديث أبي هريرة يقول على: «إذا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ وإنْ لَمْ يُنزِل»(١) هذا موجب ثانٍ وهو الجماع، وإن لم ينزل الماء؛ فإنه يجب عليه الغسل.

اتضح من هذا أن الغسل، يجب بأحد أمرين:

[1]- إما إنزال المني عن شهوة في الاحتلام أو في اليقظة.

[٢] - أو إيلاج الذكر في فرج المرأة، وإن لم ينزل؛ فإنه يجب به الغسل، وهذا معنى الحديث الثاني، قوله على: «إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ» (٣)، وفي رواية: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ» (٣)، وفي حتانها، إذا أولج الحشفة، واتصل وَجَبَ الْغُسُلُ» (٤)، يعني ختانه مع ختانها، إذا أولج الحشفة، واتصل الختان بموضع الختان وجب الغسل، وإن لم ينزل المني، فإن أنزل

<sup>(</sup>١) مسلم، برقم ١٩٩، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٣٦.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ٢٩١، ومسلم،برقم ٣٤٨،وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٨.

<sup>(</sup>٣) رواه موقوفاً عن عدد من الصحابة مالك في الموطأ، ٢/ ٦٣، برقم ١٤٣، وابن خزيمة، ١/ ١١٤، برقم ٢٢٧، والبيهقي في السنن الكبرى، ١/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) الشافعي في مسنده، ١/ ١٥٩، وابن ماجه، الطهارة وسننها، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، برقم ٢٠٨، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٢٠٤١، برقم ٢٣٧١، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٢٠٤١، برقم ١١٨٣، وصححه وإسحاق بن راهويه، ٢/ ٤٧٠، برقم ١٠٤٤، وابن حبان، ٣/ ٤٥٦، برقم ١١٨٣، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ٢/ ٤٢٣.

وجب بالأمرين: وجب بالإيلاج، ووجب بالماء، بهما جميعاً.

وفي الحديث الأخير حديث جابر بن عبدالله الأنصاري ويسف : الدلالة على أن السنة في الغسل الاقتصاد في الماء وعدم الإكثار منه، ولهذا لما تناظروا في الغسل، قال لهم جابر: يكفيك صاع، قال السائل: ما يكفيني، فقال له جابر: كان يكفي من هو أوفر منك شعراً، وخيراً منك، يعني الرسول ويله كان يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد، وربما اغتسل مع زوجته من فرق يسع ثلاثة آصع.

فيكون الغسل من هذا المقدار، صاع ومد ونصف، هكذا السنة أن يقتصد، فلا يكثر صب الماء، السنة الاقتصاد في الماء، وعدم الإسراف، وهكذا إذا كان يغتسل تحت الدش، أو تحت أنبوب آخر، يقتصد إذا عمم جسده بالماء كفي، والحمد لله.

والسنة أن يبدأ بالاستنجاء، يستنجي يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوء الصلاة (۱)، [ثم يمر الماء على جسده، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، هذا هو الأفضل، وكيفما اغتسل جاز، بدأ بأسفله (۱) [أو بأعلاه: يغسل رأسه، ثم] (۱)، يفيض (۱) الماء عليه ثلاث مرات، ثم

<sup>(</sup>١) آخر الوجه الأول من الشريط الثاني من الأشرطة التي عندي.

<sup>(</sup>٢) آخر الوجه الأول من الشريط الثاني من أصول مؤسسة ابن باز.

<sup>(</sup>٣) سقط بعض الكلمات اليسيرة، والذي يظهر أنها: [أو بأعلاه، يغسل رأسه ، ثم]، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) أول الوجه الثاني من شريط المؤسسة من الشريط الثاني.

جنبه الأيمن ثم الأيسر، هذا هو الكمال؛ ولهذا قال: يفيض الماء على رأسه ثلاثاً. يعني]() يبدأ برأسه بعد الوضوء، ويفيض عليه ثلاثاً، ويدخل أصابعه في أصول الشعر فيكفي، وإن كان مشدوداً لاحاجة إلى النقض في غسل الجنابة، أما الحيض والنفاس فالأفضل النقض؛ لأن المدة تطول في الحيض والنفاس.

(ثم أمّنا في ثوب) أي ثم صلى بنا في ثوب واحد، يعني جابر ليعلمهم كيفية الصلاة، وأنه لا بأس أن يصلي في ثوب واحد، يعقد أطرافه على عاتقيه، أي في ثوب واحد، أي في إزار، وأطرافه على عاتقيه لا بأس، وإن كان في ثوبين يكون أفضل، إزار، ورداء، أو قميص، لكن لو صلى في ثوب واحد: إزار، وربط طرفيه على عاتقيه فلا بأس، لقوله في حديث آخر عليه الصلاة ولسلام: «التحف به»(٢) في اللفظ الآخر: «خالف بين طرفيه»(٣)، ولا يصلي في ثوب واحد دون أن يجعل على عاتقيه شيئاً، كالإزار الذي على نصفه فقط، فالواجب أن يجعل على عاتقيه شيئاً، إما طرف الإزار، وإلا رداء مستقلاً؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي

<sup>(</sup>١) أول الوجه الثاني من الشريط الثاني من الأشرطة التي عندي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه بمعناه، البخاري معلقاً، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، قبل الرقم ٣٥٤، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، برقم ٥١٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه، البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد، برقم ٣٥٤، مسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، برقم ١٧٥.

الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ»(۱) فالواجب أنه يصلي في إزار ورداء أو في إزار يخالف بين طرفيه، أطرافه على عاتقيه كما أمر به النبي عليم الصلاة والسلام، إلا إذا كان عاجزاً، ما عنده إزار، قاصر لا يصل إلى عاتقيه، أو ما عنده إلا سراويل صلى فيها والحمد لله ﴿فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾، لكن إذا كان عنده سعة فالسنة أن يكون على عاتقيه شيء رداء، أو يلبس قميصاً على إزار، هذا هو الواجب، إذا كان عنده قدرة، وجب عليه أن يلبس رداء، أو يلبس قميصاً، أو يلبس شيئاً مما يستر عاتقيه كالفنيلة، وما أشبهها، الفنيلة الساترة لعاتقيه، وما أشبه ذلك، أو أحدهما، فبهذا يحصل المقصود، لكونها على العاتقين جميعاً: كالرداء، أو الفنيلة الساترة للمنكبين، يكون على العاتقين جميعاً: كالرداء، أو الفنيلة الساترة للمنكبين، يكون هذا هو الواجب عند القدرة.

## ٦- باب التَّيْمُم

٤٠ عن عمران بن حصين ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ وَأَى رَجُلاً مُعْتَزِلاً لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ ؛ فَقَالَ: ﴿ يَا فُلانُ ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي فِي الْقَوْمِ ؛ فَقَالَ: ﴿ يَا فُلانُ ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي فِي الْقَوْمِ ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ ، اللهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ ، وَلا مَاءَ ، فَقَالَ (١٠): (عَلَيْك بالصَّعِيدِ ، فَإِنَّهُ يَكُفِيَك ) (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه، البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، برقم ٣٥٩، مسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، برقم ٥١٦.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «قال».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب التيمم، باب: برقم ٣٤٨، واللفظ له، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع

13 ـ عن عمار بن ياسر عن قال: «بَعَثَنِي النَّبِيُ عَلَى فَي حَاجَةٍ. فَأَجْنَبْتُ. فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ، كَمَا تَمَرَّغُ أَن الدَّابَّةُ، فَأَجْنَبْتُ النَّبِي عَلَى فَذَكُوْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: «إِنَّمَا كَان يَكْفِيَكَ أَنْ تَقُولَ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِي عَلَى فَذَكُوْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: «إِنَّمَا كَان يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ» (۱).

21 عن جابر بن عبد الله الأنصاري (٣) وين أن النبي الله قال: «أُعْطِيتُ خَمْساً، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنِ أُمَّتِي أَذْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ (١)، وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدِ أُمَّتِي أَذْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ (١)، وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدِ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَة، وَكَانَ النَّبِيُ يُبْعَثُ إلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً (٥)، وَبُعِثْتُ إلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً (٥)، وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ عَامَّةً (١).

الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، برقم ٦٨٢.

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «تتمرغ» ولفظ البخاري، برقم ٣٤٧ موافق لما في المتن.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، برقم ٣٤٧، ومسلم، كتاب الحيض، باب التيمم، برقم ٣٦٨، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) «الأنصاري»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ٣- (٥٢١).

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «الغنائم» والذي في صحيح البخاري، برقم ٣٣٥: «المغانم» وفي صحيح رقم ٤٣٨: «الغنائم».

<sup>(</sup>٥) «خاصة» ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح البخاري، برقم ٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب التيمم، باب، برقم ٣٣٥، وكتاب الصلاة، باب قول النبي ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» برقم ٤٣٨، واللفظ من الموضعين، ومسلم، كتاب

#### ١٢-قال الشارح عِلَى:

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالتيمم، والتيمم رحمة من الله لعباده، وتيسيرٌ عليهم، إذا فقدوا الماء، أو عجزوا عن استعماله أن يستعملوا التيمم، والتيمم مصدر تيمم يتيمم تيمماً، وهو قصد الصعيد، يعني وجه الأرض بضربه بيديه على وجه الأرض، يعني بكفيه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه بدلاً من الوضوء بالماء، عند فقد الماء، أو عند العجز عن الماء لمرض ونحوه. فإنه يضرب التراب بيديه بكفيه، ويقول: بسم الله، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، ويقوم هذا مقام الماء، ويكون طهوراً.

كما في الحديث الآخر يقول ﷺ: «الصَّعِيدُ وُضُوءُ اَلْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمُ يَجِدِ اَلْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ»(١)، وهو يقوم مقام الماء في رفع الحدث، وفي جواز الصلاة به، والطواف، ومس المصحف، ونحو ذلك: كالماء، هذا هو الصواب.

قال بعض أهل العلم: إنه مبيح لا رافع، والصواب أنه يرفع الحدث إلى وجود الماء، أو إلى انتقاض الطهارة بما ينقض الوضوء.

المساجد ومواضع الصلاة، برقم ٥٢١، وفيه: «وبعثت إلى كل أحمر وأسود».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار، ۱۷/ ۹۰۹، قال الهيثمي في مجمع الزوائد، ۱/ ۲۲۱: «رجاله رجال الصحيح» وصحح إسناده الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٧/ ٢٤، وبنحوه عن أبي ذر ﴿، سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، برقم ٣٣٢.

الحديث الأول: حديث عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي الله وعن أبيه، أن النبي في السفر رأى رجلاً معتزلاً لم يصل مع القوم، فقال: «ما منعك يا فلان؟» قال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، يعني عليّ جنابة ولا وجدت ماء، فلهذا تأخرت عن الصلاة مع الناس. فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: ««عَلَيْك بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكُفِيَكَ» (۱)، عليك بالتيمم: قصد الصعيد، والصعيد: وجه الأرض، فإنه يكفيك، يعني يقوم مقام الماء عند فقد الماء، وهذا من رحمة الله، وتيسيره جل وعلا، ودل على هذا قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ (۱).

والصعيد يشمل: التراب، والرمل، والحصى، والنورة، وجميع وجه الأرض، لكن إذا تيسر التراب فهو مُقدم للحديث الصحيح: «وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا»(٣) إذا تيسر التراب يتيمم من التراب، وإن لم يتيسر، وصار في أرض فيها رمل، أو أرض صفا ما فيها رمل، ولا شيء يتيمم من وجه الأرض، يضرب وجه الأرض ويكفي.

وفي حديث عمار الدلالة على أنه يكفي أن يضرب التراب بيديه،

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ٣٤٨، ومسلم، برقم ٦٨٢، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤٠.
 (٢) سور المائدة، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد، ٢/ ١٥٦، برقم ٧٦٣، وابن أبي شيبة في المصنف، ١١/ ٤٣٤، برقم ٣٢٣٠٤ وابن أبي شيبة في المصنف، ١١/ ٤٣٤، برقم و٣٣٠٠ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، ١/ ٣٨٤، وحسن إسناده محققو المسند، ٢/ ١٥٦، والشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ١٨/ ٤٤.

ويمسح وجهه وكفيه، وكان عمار الله لما أصابته جنابة تمرَّغ في الصعيد كما تمرَّغ الدابة، ظناً منه أن التيمم عن الجنابة مثل الغسل، يعني يعم البدن كله، قاس هذا على هذا، فلما أخبر النبي على بما فعل، قال: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيَكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا»(')، ثم ضرب بهما التراب، ومسح بهما وجهه وكفيه، يكفي هذا، ولا حاجة إلى أن يتمرغ في الأرض أو يمسح ذراعيه أو قدميه، لا حاجة إلى هذا. الوجه والكفان يكفيان (٢)؛ ولهذا قال: « إنَّمَا يَكْفِيَكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا». ثم ضرب بيديه الأرض، ومسح بهما وجهه وكفيه، وهذا معنى ما دل عليه القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴿ (٣)، واليد إذا أطلقت المراد بها الكف من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع، هذه اليد عند الإطلاق كما في قوله جل وعلا: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ` أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا ﴿ ٤)، والمقطوع هو الكف، ما يقطع الذراع ولا العضد، اليد التي تقطع من أطراف الأصابع إلى الكف، يعني مفصل الكف من الذراع، فهكذا في التيمم يمسح الكفين، أما في الوضوء فإلى المرافق، يغسل الذراعين إلى المرافق؛ ولهذا قال: ﴿وَأَيْدِيكُمْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ٣٤٧، ومسلم، برقم ٣٦٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤١.

<sup>(</sup>٢) والمعنى: مسح الوجه والكفين يكفيان.

<sup>(</sup>٣) سور المائدة، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية: ٣٨.

إلَى الْمَرَافِقِ يعني في الوضوء، أما في التيمم فإنه يكفيه الكفان. وما ورد عن بعض الصحابة أنهم مسحوا الذراعين، وبعضهم مسح العضدين إلى الآباط، هذا قياساً منهم على الماء، وبعضهم اجتهاداً منه، وجاءت الشريعة تبين الحكم الشرعي، وأنه ليس هناك مسح على الذراعين ولا على العضدين، إنما المسح يكون في الكفين في التيمم، كما أوضح النبي المعلم وبقوله في حديث عمار.

والحديث الثالث حديث جابر الأنصاري وعن أبيه عن النبي أنه قال «أعطيت خمساً» يعني خمس خصال «لم يعطهن أحد قبلي» أي من الأنبياء، هذه الخمس من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وله خصائص كثيرة عليه الصلاة والسلام، وهذه الخمس هي:

الأولى منها: «نصرت بالرعب مسيرة شهر» نصره الله بالرعب منه مسيرة شهر، يعني الله يُنزِلُ في قلوب العدو الرعب منه مسيرة شهر، وهم عنه مسيرة شهر، وهكذا يحصل لمن اتبعه، واستقام على دينه، ينصرهم الله بقوته، وبالرعب مسافة شهر؛ لأن من اتبعه أعطاه الله هذا الخير، وهذه منحة عظيمة في إنزال الرعب في قلوب الأعداء مسافة شهر.

الثانية: «جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل» فالله جعل له الأرض مسجداً وطهوراً، كان الأولون إذا حضرت الصلاة وليسوا في مساجدهم أو في بِيَعِهِم أخروها حتى يأتوا إلى موضع الصلاة عندهم من البيع والصوامع

والمساجد، فالله وسّع لهذه الأمة، ويسّر لها، فجعل الأرض كلها مسجداً لها، والحمد لله إذا كان في السفر، أو في أي مكان بعيداً عن المسجد، صلى في أي مكان، والحمد لله. ولهذا قال: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل»، وفي اللفظ الآخر: «فعنده مسجده وطهوره» مسجده الأرض، وطهوره التراب، وهذا من تيسير الله ورحمته على المناب.

الثالثة: «أحلت لي المغانم، ولم تحل لأحدٍ قبلي» المغانم حلال لهذه الأمة، وهي المال المأخوذ من الكفار إذا استولى المسلمون على الكفار، فإن المغانم التي هي أموالهم حل للمسلمين، يُنزع منها الخمس لبيت المال وأربعة أخماس تقسم بين الغانمين، يعني الجنود، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم إذا كان عنده فرس، إذا كان في القتال خيل، والفارس يعطى ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه، والراجل يعطى سهماً واحداً، وهكذا صاحب المطية (١) يعطى سهماً واحداً.

كان الأولون إذا فرغوا من القتال وسلمت مغانمهم تأتي نار فتأكل المغانم إذا قُبلَتْ.

أما هذه الأمة فرحمها الله، وأحل لها المغانم، فضلاً منه وإحساناً الله ولهذا قال «ولم تحل لأحد قبلي» عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>١) يعنى صاحب البعير، أو الناقة.

الرابعة: «أعطيت الشفاعة» أعطاه الله الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى لأهل الموقف يوم القيامة، يشفع فيهم حتى يقضى بينهم. هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ليست لبقية الأنبياء، إذا كان يوم القيامة، واجتمع الناس، واشتد الأمر، تقدم وحمد ربه، وسجد بين يديه، وحمده بمحامد عظيمة، حتى يؤذن له، ثم يَأذن له سبحانه، فيقال له: اشفع تشفع، وسل تعط، فيشفع عند ذلك، ويسأل ربه أن يقضى بين الناس.

وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله في كتابه في سورة بني إسرائيل: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ (١)، هذا هو المقام المحمود، يحمده به الأولون والآخرون؛ لأنه يقوم مقاماً عظيماً، يحمد الله فيه، ويثني عليه، ويسجد، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل تسمع، واشفع تشفع. فيرفع رأسه أمن سجوده، فيشفع إلى الله أن يقضي بين الناس، وله شفاعات أخرى لمن دخل النار من أمته عليه الصلاة والسلام -، وله شفاعات في دخول أهل الجنة الجنة، لكن هذه الشفاعة العظمى خاصة به عليه الصلاة والسلام، وهكذا الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة في دخول أهل الجنة المناعة في دخول عليه الطلاة والسلام -، وله شفاعة ثالثة خاصة به، وهي الشفاعة في عمه عليه الطلب، كان في دركات النار، وفي غمرات النار، والسبب أنه أبي طالب، كان في دركات النار، وفي غمرات النار، والسبب أنه مات على الكفر بالله، فشفع فيه حتى يجعله الله في ضحضاح من

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٧٩.

النار، يغلي منه دماغه - نسأل الله العافية -؛ لأنه نَصَرَ النبي، وأحاطه، وحماه في حياته، لكنه مات على الكفر نعوذ بالله؛ ولهذا صار من أهل النار، صارت الشفاعة في التخفيف عنه تخفيفاً لا يخرجه من النار، بل يجعله في الطبقة الأولى منها في ضحضاح منها، وهذه الشفاعة خاصة بأبي طالب، وخاصة بالنبي ، وهي مستثناة من قوله كذ: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ يعني الكفار ﴿شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾(۱) الكفار ما تنفعهم شفاعة الشافعين إلا هذه الخاصة التي في أبي طالب مستثناة، جاء بها النص، يعني نفعته بعض النفع، وإن كان مخلَّداً في النار، ومعذَّباً في النار، لكنه خُفِّفَ عنه بعض الشيء لأسباب شفاعته عليه الصلاة والسلام.

الخصلة الخامسة: أنه بُعث للناس عامة، والأنبياء يبعثون إلى أقوامهم، كل نبي يُبعث إلى قومه، أما نبينا محمد الله بُعث إلى الناس عامة الجن والإنس، يدعوهم إلى الله، وإلى توحيد الله من آمن به واتبعه، فله الجنة من الإنس والجن والعرب والعجم والذكور والإناث، ومن لم يقبل منه ولم يصدقه فله النار، نعوذ بالله.

كما قال الله سبحانه: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ (٢)، وقال سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا

<sup>(</sup>١) سور المدثر، الآية: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ١٥٨.

وَنَذِيرًا ﴿(١) فهو رسول الله إلى الثقلين: الجن والإنس. من أجاب دعوته واستقام على دينه فله الجنة والكرامة، ومن حاد عن ذلك واستكبر عن ذلك فله النار، والخيبة والندامة.

نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

# ٧- بابُ الحيض

وَفِي رِوَايَةٍ «وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاةَ فِيهَا (٤٠)، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي» (٥٠).

<sup>(</sup>١) سورة سبأ، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «فقال».

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض بلفظه، برقم ٣٢٥،
 ومسلم، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، برقم ٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) «فيها» ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب الاستحاضة، برقم ٢٠٦، ومسلم، برقم ٣٣٣، وتقدم تخريجه.

٤٤ - عن عائشة وضي «أَنَّ أُمَّ حَبِيبَة أُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ.
 فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فقالَ: «هذا عِرقٌ»(١)، فكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ»(١).

وع ـعن عائشة ﴿ عَالَثَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

٣٤ - «وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ»

٧٤ - «وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ» (٥).

٤٨ ـعن عائشة ﴿ عَالَت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ» (١).

<sup>(</sup>١) «فقال: هذا عرق»: ليست في نسخة الزهيري، وهي لفظ البخاري، برقم ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب عرق الاستحاضة، برقم ٣٢٧، بلفظه، ومسلم، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، برقم ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، برقم ٢٩٩، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر، برقم ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، واللفظ له، برقم • • ٣، ومسلم، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، برقم ٢٩٣.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، بلفظه برقم ٢٠١، ومسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وطهارة سؤرها، والاتكاء في حجرها، وقراءة القرآن فيه، برقم ٨- (٢٩٧).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، برقم

29 ـ عَنْ مُعَاذَةَ بنت عبدالله (') قَالَتْ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﴿ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ فَقُالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا أَنْتِ؟ فَقُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِي أَسْأَلُ. فَقَالَتْ (''): كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ» ("").

#### ١٣ - قال الشارح على:

هذه الأحاديث الخمسة تتعلق بالحيض وأحكامه.

والحيض: دم يخرج من المرأة بصفة معتادة بالنسبة إلى غالب النساء كل شهر، وهو دم طبيعة، وجَبِلَّة جبل الله عليها بنات آدم، يخرج من قعر الرحم، والله جل وعلا جعله علامة على خلو الرحم من الولد، وأن المرأة ليست حاملاً؛ فإذا انقطع صار علامة على حملها إذا كانت من أهل الحمل، وله أحكام:

منها: أن الحائض تدع الصوم أيام رمضان وغيره، لا تصوم وهي حائض.

ومنها: أنها تدع الصلاة، فلا تصلي ولا تقضي، بل تسقط عنها بالكلية، فضلاً من الله وإحساناً منه على الأن الحيض يدوم أياماً

٢٩٧، ورقم ٧٥٩٤، ومسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها، والاتكاء في حجرها، وقراءة القرآن، واللفظ له، برقم ٣٠١.

<sup>(</sup>١) «بنت عبد الله»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «قالت».

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، برقم ٣٢١، ومسلم، كتاب
 الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، واللفظ له، برقم ٣٣٥.

عديدة، ففي قضاء الصلاة مشقة عليها، فمن رحمة الله أن جعل الحيض مسقطاً للصلاة فرضاً وقضاء، أداء وقضاء.

أما الصوم فإنها لا تصوم، لكنها تقضي الواجب إذا طهرت كرمضان، تكمل وتقضي ما أفطرت منه.

وهناك أحكام أخرى تتعلق بالحيض(١).

في الحديث الأول: حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فسألت النبي وقال: «إِنَّمَا ذَلِكِ دَمُ عِرْقٍ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ فَإِذَا أَقْبَلِي » (أ)، وهكذا في حديث أم صلّي (أ)، وفي اللفظ الآخر: «فَاغْتَسِلِي وَصَلِي» أن وهكذا في حديث أم حبيبة: أنها استحيضت سبع سنين، فأمرها النبي أن تغتسل إذا انتهت مدة الحيض، قال لها: «دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ ما كانت تحبسك حيضتك، ثم مدة الحيض، قال لها: «دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغْتَسِلِي وَصَلِي» وَصَلِي» فالحائض تدع الصلاة أيام حيضها، ولا تقضي وتدع الصوم أيام حيضها، ولا تمس المصحف وهي حائض.

<sup>(</sup>١) قلت: منها: أنها لا تمس المصحف، ومنها: لا تطوف بالبيت، ومنها: أنها لا تحل لزوجها حتى تطهر، وتغتسل، وغير ذلك من الأحكام.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ٣٠٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤٣.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، برقم ٣٠٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤٣.

<sup>(</sup>٤) ولفظ البخاري في الحديث رقم: ٣٢٥: «دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي» ولفظ مسلم، في الحديث رقم ٣٣٣: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي».

والدم الذي يستمر معها يقال له: دم استحاضة، تصلي، وتصوم، وتحل لزوجها إذا اغتسلت من دم الحيض، فالدم المستمر يقال له دم الاستحاضة، وهو دم يخرج من أدنى الرحم بسبب مرض؛ ولهذا سماه النبي دم عرق. فلا يمنع الصلاة، ولا يمنع الصوم، ولا يمنع الزوج، فإذا أصابها دم الاستحاضة؛ فإنها تبقى أيام مدة الحيض المعتادة خمسة أيام، أو ستة، أو سبعة، عادتها تبقى لا تصلي، ولا تصوم، فإذا مضت العادة اغتسلت، وصلت، وصامت، ولو كان معها دم استحاضة، الذي استمر معها.

لهذا أم حبيبة بنت جحش استمر معها الدم سبع سنين، كان النبي يأمرها إذا مضت العادة تغتسل وتصلي ولو كان معها الدم؛ لأنه دم مرض، مثل صاحب السلس الذي معه بول دائماً، فتصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ ولهذا قال النبي الله لفاطمة: «تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ»(۱)، وفي اللفظ الآخر: «توضئي لوقت كل صلاة»(۲)، فإذا دخل

<sup>(</sup>۱) البخاري، مرسلاً عن عروة بن الزبير، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، برقم ۲۲۸، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر، برقم ۲۹۸، وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ۲/ ۹۰: «حديث صحيح».

<sup>(</sup>٢) ذكر محمد بن الحسن الشيباني في الجامع الصغير، ص ٧٤، وذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار، ١/ ١٠٣: «فَقَدْ ثَبَتَ بِمَا ذُكَوْنَا صِحَّةُ الرِّوَايَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ في الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَتَوَضَّا في حَالِ اسْتِحَاضَتِهَا لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ» وقال الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ١/ ٨٩: «حَدِيث الْمُسْتَحَاضَة تتوضأ لوقت كل صَلَاة لم أَجِدهُ هَكَذَا، وَإِنَّمَا فِي حَدِيث أم سَلمَة أِن امرأة سَأَلت رَسُول اللَّه في عَن الْمُسْتَحَاضَة فَقَالَ: «تدع الصَّلَاة أَيَّام أَقرائها، ثمَّ تَغْتَسِل وتستثفر بثوب، وتتوضأ لكل صَلَاة».

وقت الظهر توضأت وصلت إلى وقت العصر، وإذا جاء وقت العصر توضأت وصلت إلى وقت المغرب وهكذا... تستنجي، تغسل فرجها وتتوضأ وضوء الصلاة، وتصلى مدة الوقت فروضاً ونوافل.

فإذا دخل وقت الآخر كذلك تستنجي، وتتوضأ وضوء الصلاة، وتصلي في الوقت فرضاً ونفلاً، وتحل لزوجها؛ لأن هذا الدم دم عارض، دم فاسد، ليس بحيض، أما أيام الحيض المعتادة خمسة أو ستة أو سبعة أو نحو ذلك، فهذه أيام لا تصلي فيها، ولا تصوم، ولا تحل لزوجها؛ لأنها دم حيض.

ومثل ذلك لو كان مع الإنسان البول الدائم، أو المذي الدائم؛ فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة، ويصلي على حسب حاله ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾(١) يتوضأ لكل صلاة، يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة، ويصلي الفرض والنفل إلى الوقت الآخر، كالمستحاضة.

الحديث الثالث: حديث عائشة والخبرت أنها كانت تغتسل مع النبي والمعنابة بإناء واحد، هذا يدل على جواز اغتسال الزوج وزوجته من إناء واحد يرى كل واحد الآخر؛ لأنها تحل له، ويحل لها، فلا مانع أن يغتسلا جميعاً في حمام، ينظر أحدهما إلى الآخر، لا بأس بذلك، من إناء واحد.

وَكَانَ يَتَّكِئُ في حِجْرِها فيقرأ القرآن، دل على أن لا بأس أن

<sup>(</sup>١) سورة التغابن، الآية: ١٦.

يضع رأسه على فخذها؛ ليستريح، أو ينام، أو يقرأ القرآن، ولو كانت حائضاً، هذا لا يضر؛ لأن حيضها في فرجها لا يمنع قراءة القرآن، ولا يمنع اتكاءه على فخذها، ولا يمنع أن تخدمه؛ ولهذا كانت تغسل رأسه عليه الصلاة والسلام وترجله عائشة، وهي حائض وينه السلام وترجله عائشة، وهي حائض هذا يدل على أن الحائض ليست بنجسة، لها أن تقرأ، ولها أن تخدم زوجها، تُقدِّم الطعام، تُقدِّم الماء، تُقدِّم اللبن، وكان النبي يشرب من مَحَلّ فمها، ويتعرق العظم بعدها وهي حائض، كل هذا يبيِّن للناس أن هذا لا حرج فيها، وأنها طاهرة، عرقها طاهر، شعرها طاهر، بدنها طاهر، ولو وضعت يدها في ماء، أو في لبن، أو في طعام يكون طاهراً، النجاسة في الحيض، ليست في اليد؛ ولهذا لما قال لها ذات يوم: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ» - حصير في المسجد، «قَالَتْ: فَقُلْتُ (يا رسول الله): إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ»(١)، فالحائض تعمل في بيتها تخدم في بيتها، تلمس الطعام لا يضر، تقدم الطعام. ثيابها طاهرة، وعرقها طاهر، لكن إذا أصابها شيء من الدم، أصاب شيئاً من بدنها، أو أصاب شيئاً من ثيابها تغسله، ما أصابه الدم تغسله، وأما هي في نفسها طاهرة. كالجنب طاهر، الجنب إذا عرق في ثيابه وهو جنب قبل أن يغتسل فهو طاهر، ثيابه طاهرة، عرقه طاهر، يده طاهرة، إنما عليه الغسل فقط.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها، والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، برقم ٢٩٨.

وقالت مُعَاذَةُ لَعَائِشَةَ ﴿ عَنَا اللهِ مَا الْمؤمنين، «أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّوْم، وَالصَّلاة؟ فَقَالَتْ لَهَا عائشة : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟» نسبة إلى حروراء، وهي طائفة يقال لهم حروريون، وهم الخوارج يشددون، ويتعنتون، ويتنطعون؛ ولهذا قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ يعني من المُتشدِّدين المتكلفين. قالت: لا، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. فَقَالَتْ ﴿ عَنِي مِن المُتشدِّدين المتكلفين. قالت: لا، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. فَقَالَتْ ﴿ عَنِي مَن المُتشدِّدين المتكلفين. قالت: النبي اللهِ فَنُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْم، وَلا نُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ » ( المتكلفين والنفساء تقضيان الصوم، ولا تقضيان الصلاة.

فلو بقيت النفساء أربعين يوماً والدم معها؛ فإنها لا تقضي الصلاة، ولكن تقضي رمضان إذا صادفها رمضان تقضيه، فإذا انتهت المدة إلى الأربعين وهي معها الدم تغتسل وتصلي ما بعد الأربعين شيء، إذا تمت مدة الأربعين ولم تطهر؛ فإنها في حكم الطاهرات: تغتسل، وتصلي ولو معها الدم؛ يكون دم فساد كالمستحاضة، إلا إذا وافقت وقت الحيض تجلس وقت الحيض الدورة المعتادة، أما الصلاة التي تركتها في أيام النفاس، أو في أيام الحيض؛ فإنها ساقطة لا تقضى، فضلاً من الله، ونعمة من الله، ورحمة منه على الله .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ٣٢١، ومسلم، برقم ٣٣٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤٩.

أما الصوم فإنها تقضيه؛ صوم رمضان تقضيه بعد طهرها، مثل ما قالت عائشة: «كنا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ» (١). وهذا محل إجماع بين أهل العلم، أجمع العلماء على أن الحائض والنفساء تقضيان الصوم، ولا تقضيان الصلاة؛ لهذه الأحاديث وما جاء في معناها (١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ٣٢١، ومسلم، برقم ٣٣٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤٩.

<sup>(</sup>٢) نهاية الوجه الثاني من الشريط الثاني.

# ۲-كتاب الصلاة <sup>۱۱</sup> ماب المواقيت

الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ الْفَجْرَ، مِنَ الْغَلَسِ» (1) (0).

<sup>(</sup>١) بداية الشريط الثالث الوجه الأول، بتاريخ ١٤/٣/ ١٤٠٩هـ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «أي العمل» وهي لفظ البخاري، برقم ٢٧ه، ولفظ مسلم، برقم ١٣٩ - (٨٥) «أي الأعمال».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، برقم ٥٢٧، بلفظه، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، برقم ٣٩- (٨٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة في الثياب، برقم ٣٧٢، وكتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، برقم ٥٧٨، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التكبير بالصبح في أول وقتها، وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها، برقم ٦٤٥.

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري زيادة: «المروط: أكسية معلمة تكون من خز، وتكون من صوف، ومتلفعات: متلحفات، والغلس: اختلاط ضياء الصباح بظلمة الليل».

والطَّهْرَ: «كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي الظَّهْرَ: «كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي الظَّهْرَ: والْعَصْرَ: وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ: إذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ: أَحْيَاناً وَأَحْيَاناً، إذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا: عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُوا: أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ» (١).

الهاجرة: هي شدة الحَرِّ بعد الزوال(٢).

#### ٤١-قال الشارح عِلَى :

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالصلاة، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أعظم الأركان، وأهمها بعد الشهادتين، وكان فرضها في مكة المكرمة قبل الهجرة بثلاث سنوات، فرضها الله على النبي من دون واسطة، بل عُرج به إلى السماء، وتلقى فرضها من الله من دون واسطة، بل كلمه الله بذلك، وفرض عليه الصلوات الخمس جل وعلا، وهذا يدل على عظم شأنها، الله ما أرسل بها ملكاً، بل فرضها مشافهة بكلامه على من دون واسطة، وكلّم من دون واسطة، وكلّم من دون واسطة، عليه السلاة والسلاة والسلاة والسلام يتردد إلى ربه، ويسأله التخفيف، حتى جعلها خمساً، وكان ذلك لأسباب لقائه لموسى عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، واللفظ له، برقم ٥٦٠، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها، برقم ٦٤٦.

<sup>(</sup>٢) «الهاجرة: هي شدة الحر بعد الزوال»: ليست في نسخة الزهيري.

وأشار عليه موسى بأن يسأل ربه التخفيف، وهذا من أمر الله، الله جل وعلا جعل موسى يكلمه في ذلك، ويشير عليه بالرجوع لما مضى في علمه سبحانه، وحكمته أنه يجعلها خمساً أنه قال له موسى لما أخبره نبينا بالصلوات الخمس، أنها خمسون، قال: «إنّي قَدْ بَلَوْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، إنَّ مَتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، ارْجِعْ إِلَى رَبِّكُ واسْأَلُه التَّخْفِيفَ، فلَمْ يَزَلُ يَسْأَلُ رَبَّهُ التَّخْفِيفَ، فلَمْ يَزَلُ عَمْسًا فَضْلاً مِنهُ وإحْسَاناً الله التَّخْفِيفَ، هيَ خَمْسٌ في العَمَل، وخَمْسُونَ في الأجر، الحَسَنةُ بعَشْرِ أَمْثَالها(۱).

ومن أدى الخمس وحافظ عليها وأدى حقها كمّل الله له أجر الخمسين، وهي فرض على الرجال والنساء من المكلفين خمس

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم بنحوه من حديث طويل، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السموات وفرض الصلوات، برقم ١٦٢، عن أنس بن مالك ۞ بلفظ وفيه: «... قيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ: قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيم ﷺ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، بُعِثَ إِلَيْهِ: قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيم ﷺ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، وَإِذَا مَرْهَا كَالْقِلاَلِ - قَالَ - فَلَمَّا عَشِيهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِي وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ، وَإِذَا ثَمَوُهَا كَالْقِلالِ - قَالَ - فَلَمَّا عَشِيهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِي وَإِذَا وَمُعْتَى الله إِلَى مِنْ حُسْنِهَا . فَأَوْحَى الله إِلَى مَا أَوْحَى، ثَغَيْرَتْ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ حُلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا. فَأَوْحَى الله إِلَى مَا أَوْحَى، فَوَرَضَ عَلَى حُمْسِينَ صَلاَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى ﷺ فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمْتِكَ اللهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمِّتَكَ لاَ يُطِيقُونَ ذَلِكَ، فَإِنَّ أُمُتَكَ لاَ يُطِيقُونَ ذَلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ. - قَالَ - فَلَمْ عَنِي حَمْسًا، قَالَ: إِنَّ يُطِيقُونَ ذَلِكَ، فَإِنِي قَدْ بَلُوثُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَحَبَرْتُهُمْ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ حَمْسُ صَلَواتٍ كُلَّ مُوسَى الْفَالِدُ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَى الْفِلاَ، حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُنَّ حَمْسُ صَلَواتٍ كُلَّ مُوسَى الْكِثْبَ لَهُ عَشْرَا، فَلَكَ عَمْسُونَ صَلاَةً، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمْسُ عَلَى اللهُ عَشْرًا...».

مرات في اليوم، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.

أما الجمعة هي فرض الوقت في يومها، أي الخامسة بدل الظهر، أما غير المكلف الصغير الذي لم يبلغ فليست فرضاً عليه، ولكنه يؤمر بها إذا بلغ سبعاً، ويضرب عليها إذا بلغ عشراً، ليعتادها ويستقيم عليها، حتى إذا بلغ فإذا هو قد استقام عليها، وعرف شأنها، فلا يصعب عليه أداؤها بعد ذلك.

أما المعتوه والمجنون ونحوهما من لا عقل له، فليست عليهم صلاة، وإنما يخاطب بها أهل الإسلام، الكافر لا يخاطب بها من ناحية الفعل، وإن كان يخاطب بها من جهة العقاب، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ويعاقبون عليها يوم القيامة، لكن لا يطالبون بأداء الصلاة حتى يسلموا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فإذا أسلموا، أُمروا بالصلاة، فإن أدوها وإلا وجب استتابتهم، وقتل من لم يؤدها، ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ﴾(١) من لم يؤد الزكاة ، ولم يؤد الصلاة، فلا يُخلَّى سبيله، وشأنها عظيم، وفضلها كبير، ومن حافظ على الصَّلَواتِ الْخَمْسِ، كفَّر الله له ما بَيْنَها مِنَ كبير، ومن حافظ على الصَّلَواتِ الْخَمْسِ، كفَّر الله له ما بَيْنَها مِنَ السَّيِتَاتِ مَا لم تُغْشَ الْكَبَائِرُ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٢) روى مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، برقم ٢٣٣ عن أبي هريرة الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ كَفَّارات لَمَّا بَيْنَهُنَّ مَا لَم تُغْشَ الكبائر».

وفي حديث ابن مسعود ، أنه سأل النبي ﷺ أيُّ العملِ أفضلُ؟ قَالَ: «الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا»(١) يعني تؤدى في الوقت، فهذا أفضل الأعمال، فالوقت شرط لها لا بد من أدائها في الوقت، ولا يجوز تأخيرها، ولا تقديمها، فمن أخرها أثم وعليه القضاء، ومن قدمها لم تصح، وهي عمود الإسلام، كما في الحديث: «رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ»(٢)، وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح عن عبدالله بن عمرو عن النبي ﷺ أنه ذُكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا بين أصحابه فَقَالَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا، وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ، وَلَا بُرْهَانٌ، وَلَا نَجَاةٌ، وحُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ، وَهَامَانَ، وقَارُونَ، وَأَبَيّ بْنِ خَلَفٍ»(٣)، \_ نسأل الله السلامة \_ صناديد الكفرة، من ضيّع الصلاة حشر مع هؤلاء، قال بعض أهل العلم: والحكمة في ذلك: أنه إذا ضيعها بأسباب الرياسة شابه فرعون، فيحشر معه يوم القيامة، ومن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ٥٢٧، ومسلم، برقم ٨٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٥٠.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد، ٣٦/ ٣٤٥، برقم ٢٢٠١٦، وسنن الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، برقم ٢٦١٦، وسنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، برقم ٣٩٧٣، وصححه بمجموع طرقه محققو المسند، ٣٦/ ٣٤٥، وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب، برقم ٢٨٦٦.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد، ١١/ ١٤١، برقم ٢٥٧٦، وابن حبان، ٤/ ٣٢٩، برقم ١٤٦٧، والدارمي، ١/ ٣٠٣، والبيهقي في شعب الإيمان، ٣/ ٤٦، وفيها كلها وفي غيرها من كتب السنة لفظ (وكان) بدلاً من (حُشِرَ)، وحسن إسناده محققو المسند، ١١/ ١٤١، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح، ١/ ١٢٧، برقم ٥٧٨.

ضيعها بأسباب الوزارة والوظيفة شابه هامان، فيحشر معه يوم القيامة؛ لأنه وزير فرعون، وإن ضيعها بأسباب الأموال والتجارة والشهوات شابه قارون الذي خسف الله به الأرض، فيحشر معه يوم القيامة نعوذ بالله، وإن تركها بسبب التجارات والبيع والشراء، والأخذ والعطاء شابه أبي بن خلف تاجر أهل مكة الذي مات قتيلاً يوم أُحد، كافراً، يُحشر معه يوم القيامة، نسأل الله السلامة.

الأمر الثاني: بر الوالدين: لعظم شأن بر الوالدين، وأنه فرض من أهم المهمات، برهما من أهم الواجبات، وعقوقهما من أكبر المنكرات، ومن أعظم الجرائم.

والثالث: الجهاد في سبيل الله، الجهاد له شأن عظيم، لكن بر الوالدين مقدم عليه، فلا يجاهد إلا باستئذان والديه، فإن أذنا له وإلا اشتغل ببرهما، إلا أن يهجم عليه العدو في بلده أو في بيته، فإذا هجم العدو وجب النفير على الجميع بمحاربة العدو.

والحديث الثاني: حديث عائشة بيض، تقول بيضا: كان النساء المؤمنات يَشْهَدنَ الفجر مَعَ النَّبي الله ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يُعرفن من الغلس متلفعات بمروطهن: هذا فيه أن بعض النساء يشهدن [الفجر] مع النبي الله الله الله الله بحضور الصلاة مع النبي الله ولا بأس بحضور الصلاة مع النبي الله والبعد عن بأس بحضور صلاة الجماعة بعد النبي الله الكن مع التستر والبعد عن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ٥٧٨، ومسلم، برقم ، ٦٤٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٥١.

الفتنة إذا تسترن واحتشمن، ولم يتعاطين الطيب جاز لهن حضور الجماعة، وبيوتهن خيرٌ لهن، لكن إذا حضرن الجماعة للفائدة والتأسي بالإمام، أو لسماع حديث والفائدة فلا بأس، لكن بشرط أن يكن متسترات تاركات لأسباب الفتنة من الطيب ونحوه.

الثالث: حديث جابر، وهو ابن عبدالله الأنصاري، صحابي وأبوه صحابي وأبوه صحابي وشخطة النّبِي الله الله الله الله الله المؤة والمعضر والشّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَعْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا، إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا، إِذَا رَآهُمْ أَبْطَوْا أَخَّرَ وَالصَّبْحَ كَانَ يُصَلِّيهَا وَأَهُمْ أَبْطُوا أَخَّرَ وَالصَّبْحَ كَانَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ عليه الصلاة والسلام (١).

هكذا ينبغي للأئمة بعد النبي أن يتأسوا به عليه الصلاة والسلام، فيبكرون في الظهر، والهاجرة: القائلة، يعني بعد الزوال، كما في الحديث الآتي من حديث أبي برزة: إذا زالت الشمس فيصليها بالهاجرة إذا زالت الشمس (٢)، وتسمى الأولى، ولكن بعد الأذان بوقت حتى يتيسر لمن سمع النداء أن يتوضأ ويقضي حاجته، لا يعجل بعد الأذان: [ينتظر] ربع ساعة ثلث ساعة نحو ذلك، حتى يعجل بعد الأذان: [ينتظر] ربع ساعة ثلث ساعة نحو ذلك، حتى

<sup>(</sup>۱) البخاري، برقم ٥٦٠، ومسلم، برقم ٦٤٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٥٦. (٢) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ﴿ كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي الصَّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِينَ إِلَى الْمِاثَةِ، وَيُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ... » البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب باب وقت الظهر عند الزوال، برقم ٤٤٥، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها، برقم ٢٤٧، ولفظه: «كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بالْهَاجِرَةِ...».

يتيسر لجيران المسجد أن يحضروا، إلا إذا كان في شدة الحر، فالسُنة الإبراد في الأذان والصلاة إذا كان شدة حر شرع للجميع الإبراد في الأذان، والإبراد بالصلاة، حتى ينكسر الحر، حتى يكون للحيطان ظل يمشي معها الناس، كما كان يفعله عليم الصلاة والسلام. يقول: «إذا اشْتَدَّ الْحَرُّ فِنْ فَيْح جَهَنَّمَ» (١).

والعصر تُصلَّى والشمس نقية في أول وقتها، هذه السنة، والشمس مرتفعة على بياضها وحرارتها، هكذا السنة، لكن بعد الأذان بوقت يتمكن معه جيران المسجد للحضور بعد الوضوء وقضاء الحاجة، لا يعجل كما تقدم في الظهر، ثم بين الأذان والإقامة وقت ربع ساعة ثلث ساعة ونحوهما، حسب حال أهل البلد، حتى يتمكنوا من الحضور، بعد سماع الأذان.

والمغرب إذا وجبت يعني إذا سقطت الشمس، إذا غابت كان يبكر بها عليه الصلاة والسلام، ما يمكث بعد الأذان إلا قليلاً ثم يقيم، كان الصحابة يصلون ركعتين بعد الأذان، ويقول على: «صَلُوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ»، ثُمَّ يَقُولُ في الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ»(٢)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، برقم ٥٣٦، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرب لمن يمضي إلى جماعة ويناله حر في طريقه، برقم ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد، ٣٤/ ١٧١، رقم ٢٠٥٥٢، وأبو داود، كتاب التطوع، بناب الصلاة قبل المغرب، برقم ١٢٨١، وابن خزيمة، ٢٦٧/٢، برقم ١٢٨٩، وابن حبان، ٤٥٧/٤، برقم ١٥٨٨، وصحح إسناده محققو المسند، ٣/ ١٧١، والشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ٥/ ٢٦، برقم ١١٦١.

فالسنة يتأخر قليلاً حتى يصلي من حضر ركعتين من الموجودين في المسجد، يصلون ركعتين، ومن جاء بعد الأذان صلى ركعتين، تحية المسجد، ثم يقيم ولا يُطَوِّلُ، لا يؤخر مثل الظهر والعصر، لا، أبكر (۱)؛ ولهذا قال: «إِذَا وَجَبَتْ» (۱)، وقد دلت الأحاديث الأخرى على ذلك أنه ما كان يتأخر كثيراً بعد أذان المغرب، بل كان يتأخر قليلاً، ثم يقيم عليه الصلاة والسلام.

أما العشاء فأحياناً وأحياناً، إن رأى الجماعة تجمَّعوا صلى مبكراً، وإن تأخروا لم يعجل عليم الصلاة والسلام حتى يتلاحقوا، لأن ما بين المغرب والعشاء وقت ضيق، قد يعرض للناس عوارض، قد يتأخرون، السنة أن لا يعجل حتى يتجمَّع الناس.

أما الصبح فكان يصليها بغلس، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، أي لا يتميز ما [...] (أ) في الأسواق حتى يبين الصبح بياناً ظاهراً، يعني ينشق الصبح ويتضح، لكن معه غلس، معه شيء من ظلمة الليل، فلا يعجل في أول الصبح، ولا يتأخر حتى يزول كل شيء، بل يكون بين ذلك غلس ضياءً مع بعض الظلمة، بعد الأذان بثلث ساعة وما يقارب ذلك خمساً وعشرين دقيقة، أو ما

 <sup>(</sup>١) والمعنى: يبكر بإقامة صلاة المغرب بعد أن يصلي ركعتين، ولا يطول الانتظار مثل انتظار الظهر والعصر.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ٥٦٠، ومسلم، برقم ٦٤٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٥٢.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين: كلمة واحدة غير واضحة.

يقارب ذلك، حتى يتمكن الناس وحتى يتلاحق الناس وهذا يكون بغلس، وإن أخرها حتى زال الغلس كره، ولكن لا حرج، فالوقت يمتد إلى طلوع الشمس إذا صلاها قبل طلوع الشمس فقد صلاها في الوقت، لكن السنة أن يصليها بغلس. يعني هناك بقايا ظلمة.

أما حديث: «أَصْبِحُوا بِالصَّبْح، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجُورِكُمْ»(۱)، وفي لفظ: «أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ»(۲)، هذا معناه عدم العجلة بالصلاة في وقت الشك والريب، بل يتأخر الإمام حتى يتحقق الصبح، حتى يسفر الصبح، وليس معناه أن يخالف الغلس، ليس هذا معناه، لا، المعنى واحد، يعني لا تعجلوا حتى يتضح الصبح، وكان يصلي الفجر إذا اتضح الصبح حين يعرف الرجل جليسه، فالمعنى أنهم يتأخرون حتى يتضح الصبح، ويبين وينشق الفجر، ولا يكون هناك شبهة، لكن مع بقاء بعض الظلمة وهو الغلس، وهذا يكون هناك شبعوا بالصبح»، «أسفروا بالفجر»، يعني: لا تعجلوا، فإن هناك صبحاً كاذباً، يستطير في الأفق كالعمود، هذا ما يُعْتمد عليه هناك صبحاً كاذباً، يستطير في الأفق كالعمود، هذا ما يُعْتمد عليه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد، ٢٨/ ٤٩٦، برقم ١٧٢٥٧، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب وقت الصبح، برقم ٤٠٤، وابن برقم ٤٠٤، وابن الصلاة، باب ما جاء في الإسفار بالفجر،، برقم ١٥٤، وابن ماجه، كتاب الصلاة، باب وقت صلاة الفجر، برقم ٢٧٢، وصححه محققو المسند، ٨٢/ ٤٩٦، والشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ٢/ ٢٩٩، برقم ٥٥١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد، ٣٩/ ٤٣، برقم ٣٥٦٥، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإسفار بالفجر، برقم ١٥٤، وقال: «حسن صحيح» والنسائي، كتاب المواقيت، الإسفار، برقم ٥٤٨، وصححه محققو المسند، ٣٩/ ٤٣، والشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٣/ ١٠٩، برقم ١١١٥.

حتى يأتي الصبح الصادق المعترض المستطير شرقاً وغرباً، حتى يتضح ذلك، فإذا اتضح ذلك وانشق ذلك، واتضح الصبح هذا هو وقت الصلاة.

وَ عَن أَبِي المنهال سيار بن سلامة قال: «دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَوْزَةَ الأَسْلَمِي، فَقَالَ لَهُ أَبِي: حدثنا (اللهَجِيرَ - وهي البَّبِيُ البَّبِيُ يُكَ يَصَلِي الْمَكْتُوبَة وَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ - وهي البَّي تَدْعُونَهَا الأُولَى - وهي تَدْعُونَهَا الأُولَى حِينَ تَدْحُونَهَا الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي حِينَ تَدْحُونَها الْمَعْرِبِ. وَكَانَ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَالشَّمْسُ حَيَّة، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَعْرِبِ. وَكَانَ يَسْتَجِبُ أَنْ يُوَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ، الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَة، وَكَانَ يَكُرَهُ النَّوْمَ يَسْتَجِبُ أَنْ يُوَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ، الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَة، وَكَانَ يَكُرَهُ النَّوْمَ وَبَلَي الْمَاعَةِ الْعَتَمَة، وَكَانَ يَعْرِفُ وَكَانَ يَعْرِفُ وَكَانَ يَعْرَفُ اللَّهُ الْمَاعَةِ وَيَنَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَكَانَ " يَقْرَأُ فيها (٥) بالسِّتِينَ إِلَى الْمِائَة (١٠).

<sup>(</sup>١) «حدثنا»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٩٩٥.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «رسول الله».

<sup>(</sup>٣) «وهي»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٥٩٥.

<sup>(</sup>٤) «كان»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٦٤٧.

<sup>(</sup>٥) «فيها»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٦٤٧.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر، برقم ٥٤٧، وفي لفظ للبخاري، برقم ٧٧١: «وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِينَ إِلَى المِائَةِ» ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها، برقم ٦٤٧.

عن علي (١) ﴿ أَن النبي ﴿ قال يوم الخندق: «مَلا الله قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ» (٢). وفي لفظ لمسلم «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى، صَلاةِ الْعَصْرِ»، وفي لفظ لمسلم «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى، صَلاةِ الْعَصْرِ»، ثمَّ صَلاهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» (٣).

وه و وله عن عبد الله بن مسعود قال: «حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللهِ عَنِ صلاة الْعَصْرِ، حَتَّى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَوِ اصْفَرَّتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِ صلاة الْعَصْرِ، مَلاَ اللهُ أَجْوَافَهُمْ اللهِ عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى، صَلاةِ الْعَصْرِ، مَلاَ اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً»، أَوْقال (') «حَشَا اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً» أَوْقال (') «حَشَا اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً» أَوْقال (') «حَشَا اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً» (').

### ه ١ - قال الشارح على:

[الحديث الأول حديث أبي المنهال قال: «دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي عَلَى أَبِي عَلَى أَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيّ. فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ رسول الله عَلَي يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَاجِرَة الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى - حِينَ الْمَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَاجِرَة الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى - حِينَ

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «علي بن أبي طالب».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، برقم ٢٩٣١، ورقم ٢٩٣١، و٣٩٣، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، برقم ٦٢٧.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، برقم ٢٠٥- (٦٢٧).

<sup>(</sup>٤) «قال»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٦٢٧.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، برقم ٦٢٨.

تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ. وَكَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ، الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكُرَهُ النَّوْمَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ، الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكُرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنِ صَلاةِ الْعَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ] (١) قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ» (٢)، يعني في الفجر. الرَّجُلَ جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ» (٢)، يعني في الفجر.

هذا حديث عظيم يدُلُّ على صفة أدائه ﷺ للصلاة في أوقاتها الخمسة.

تقدم حديث جابر بن عبدالله الأنصاري ويشف في هذا المعنى، وهو موافق لما دل عليه حديث أبي برزة: أنه كان يصلي الظهر مبكراً في أول وقتها، إلا إذا اشتد الحر، فقد صحت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يبرد بها، إذا اشتد الحر، أما إذا كان الوقت في الاعتدال؛ فإنه يبكر بها، بعد الأذان بوقت، إذا أذّن أمهل حتى يتلاحق الناس، ويتوضأ المتوضئ، كان يصليها بعد الأذان بوقت، ويصلي قبلها أربعاً راتبة بتسليمتين، فإذا انتظر بعد الأذان: ربع ساعة، ثلث ساعة، ونحو ذلك، حتى يتلاحق الناس، كان مقارباً للسنة.

أما العصر فكان يُبَكِّر بها أيضاً، تقدم في حديث جابر: كان يصليها والشمس حية، هنا يقول أبو برزة: يصليها في أول وقتها، «ثُمَّ يَرْجِعُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من التسجيل، ولكن هذا منهج الشيخ، وهو شرح بإعادة لفظ الحديث كما هو، فلا يضر.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ٥٤٧، ومسلم، برقم ٦٤٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٥٣.

أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ» (١)، أي مرتفعة، هذا يدلنا على أنه يبكر بالعصر في أول الوقت، والشمس حية نقية.

والمغرب تقدم في حديث جابر: أنها إذا وجبت، إذا غابت الشمس صلاًها، أذّن ثم صلوا بعد المغرب، كان لا يتأخر بعد الأذان، يمهل قليلاً، ثم يصليها، ويبكر بها أكثر من غيرها، المغرب كان الصحابة إذا أذن قاموا وصلوا ركعتين قبل المغرب؛ لقوله على: «صَلُوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ»، ثُمَّ قَالَ في الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ»(٢).

والعشاء كان تارة يعجل، وتارة يؤخر، إذا رآهم عجَّلوا عجَّل، وإذا رآهم عجَّلوا عجَّل، وإذا رآهم أبطؤوا أخرها؛ ولهذا قال أبو برزة: « وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤخِّر مِنَ الْعِشَاءِ»(")، ما كان يبادر بها عليه الصلاة والسلام؛ لأن الوقت غير ضيق، فكان يمهل فيها، حتى يتلاحق الناس، ويتجمَّع الناس.

والفجر يصليها بغلس كما قال جابر، قال أبو برزة: «وكان ينفتل منها»، يعني ينصرف منها «حين يعرف الرجل جليسه»، من نور الصبح ما فيه سُرُج، في ذلك الوقت السرج قليلة، كان ينفتل منها يعني ينصرف منها حين يتضح النور في داخل المسجد، ويعرف الرجل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ٥٤٧، ومسلم، برقم ٦٤٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٥٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد، رقم ٢٠٥٥٢، وأبو داود، برقم ١٢٨٩، وصحح إسناده محققو المسند، ٣/ ١٧١، والشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ٥/ ٢٦، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٥٢.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، برقم ٤٧، ومسلم، برقم ٦٤٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٥٣.

جليسه من دون سُرج، بل بنور الصبح، تقدم في حديث جابر: «كان يصلي الفجر يصلي الصبح بغلس»، وحديث عائشة كذلك: «كان يصلي الفجر بغلس»، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، يعني صبحاً معه بقية ظلمة، «وكان يقرأ بالستين إلى المائة» يعني في الفجر يطول فيها أكثر من غيرها، يقرأ بالستين آية إلى مائة آية، في الفجر كان يطوّل في الأولى ويقصِّر في الثانية، ويقرأ بـ«ق»، والذاريات، والطور، والنجم، الأولى ويقصِّر في الثانية، ويقرأ بـ«ق»، والذاريات، والطور، والنجم، هذه السور التي هي من طوال المفصل، و«يَقْرَأُ فِي فَجْرِ الْجُمُعَةِ: برألم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ)، وَ(هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ)»(١).

يوم الجمعة، السنة في الفجر يوم الجمعة الإطالة بعض الشيء، وأن تكون أطول من بقية الصلوات، ثم يليها في الإطالة الظهر يطول فيها بعض التطويل عليه الصلاة والسلام.

وفي حديث على المؤمنين ابن أبي طالب أمير المؤمنين ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام ورابع الخلفاء الراشدين، الله جميعاً، وهكذا حديث ابن مسعود هو عبدالله بن مسعود الهذلي صحابي جليل، أخبرا النبي الله في وقت الأحزاب، وهو الخندق حين حاصر المشركون المدينة شغلوه ذات يوم، عن صلاة العصر حتى صلاها بعد المغرب، وقال: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى، صَلاةِ الْعُصْر، مَلاَ اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً»، أَوْ قال: «حَشَا اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، برقم ٨٩١، ومسلم، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، برقم ٨٧٩.

نَاراً»(۱)، يدعو عليهم لأنهم شغلوه عن الصلاة، وصلاها بعد المغرب بعدما صلى العصر، وهذا في بعض أيام المحاصرة اشتد القتال، فلم يتمكن المسلمون من صلاة العصر، حتى قربت الشمس من الغروب، توضؤوا، وصلوا العصر، ثم صلوا بعدها المغرب، هذا يدل على أنه إذا اشتد الحرب، وعظم القتال، ولم يتيسر فعل الصلاة وقت الحرب؛ فإنها تؤخر، وتُصلى ولو بعد خروج الوقت للضرورة.

أما إذا أمكن فعلها وقت الحرب، على أي نوع من أنواع صلاة الخوف لو ركباناً، ولو مشاة إذا أمكنت صلاتها صلوا، فإن لم يمكن لهم أخروا، كما أخر النبي الله يوم الأحزاب، أخر العصر حتى صلاها بعد المغرب، وفي رواية أخرى: «أنه أخر الظهر والعصر» (٢)، اشتد القتال فأخر الظهر والعصر، حتى ما صلاها إلا بعد المغرب، وهذا عذر شرعي [...] (٣).

وفيه من الفوائد: جواز الدعاء على الكفار بالهلاك والدمار، ودخول النار، لأنهم أهلها، ولاسيما إذا شغلوا المسلمين وحاربوهم.

وفيه من الفوائد: الدلالة على أن العصر هي الصلاة الوسطى، الوسطى من الوسط، وهو الخيار، هي أفضل الصلوات، قبلها صلاتان نهاريتان، وبعدها المغرب والعشاء،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، برقم ٦٢٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مرجع النبي ﷺ من الأحزاب، برقم ١١٩.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين: كلمة واحدة ليست واضحة.

فهي وسطى من جهة التوسط، وهي وسطى من جهة العدل والخيار، ولهذا قال الله جل وعلا: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾(١) خصها بالذكر، وهي صلاة العصر.

٣٥ - عن عبد الله بن عباس عن قال: «أَعْتَمَ النَّبِيُ عَلَى إِالْعِشَاءِ، فَخَرَجَ عُمَرُ، فَقَالَ: الصَّلاةَ يَا رَسُولَ اللهِ، رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ النبي عَلَى أَمْتِي - أَوْ النبي عَلَى أَمْتِي - أَوْ النبي عَلَى أَمْتِي - أَوْ عَلَى النَّاسِ - لأَمَرْتُهُمْ بِالصَّلاةِ (٤) هَذِهِ السَّاعَةِ» (٥).

٧٥ \_ عن عائشة عنى أن النبي (١) الله قال: «إذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ»(٧).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ (٨).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) «النبي ﷺ»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٣) «ماء»: ليست في نسخة الزهيري، وهي عند مسلم، برقم ٦٤٢.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «بهذه الصلاة».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب التمني، باب ما يجوز من اللوّ، برقم ٧٢٣٩، وبنحوه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها، برقم ٦٤٢.

<sup>(</sup>٦) في نسخة الزهيري: «عن النبي».

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، برقم ٥٤٦٥، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، برقم ٥٥٨.

<sup>(</sup>٨) البخاري، كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، برقم ٦٧٣، مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام...، برقم ٥٥٩، ولفظه: «إذا

٥٨ ـ وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةً (١) ﴿ عَنْ عَائِشَةً (١) ﴿ عَنْ عَائِشَةً (١) ﴿ عَنْ عَائِشَةً (١) ﴿ لَا صَلاةً بِحَضْرَةٍ طَعَامٍ، وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ (٢).

99 \_ عن عبد الله بن عباس عن قال: «شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ \_ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ \_ أَنَّ النَّبِيَ (") فَيْ نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ (١) الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ» (٥).

• ٦- عن أبي سعيد الخدري ﴿ عن رسول الله ﴿ قال: «لا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» (أ).

[قال المصنف على تعالى (٧): وفي البابِ عنْ عليّ بنِ أبي طالبٍ،

وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه».

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «ولمسلم عنها».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، برقم ٥٦٠.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «أن رسول الله».

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «تشرق».

 <sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب لا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، برقم ٥٨١،
 ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها، برقم ٨٢٦.

 <sup>(</sup>٦) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، برقم ٥٨٦،
 ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، برقم ٨٢٧.

<sup>(</sup>V) «قال المصنف ، تعالى»: ليست في نسخة الزهيري.

وعبدِ الله بنِ مسعودٍ، وعبدِ اللهِ بنِ عمرَ (١)، وعبدِ اللهِ بنِ عمرِ و بنِ العاصِ، وأَبي هريرةَ، وسَمُرةَ بنِ جُندُب، وسَلَمَةَ بنِ الأَكوَعِ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، ومعاذِ بنِ عفراء، وكعبِ بنِ مُرَّةَ، وأَبي أُمامةَ الباهليّ، وعمرِ و بنِ عبسةَ السُّلَميّ، وعائشةَ ، والصَّنابحيّ، ولم يسمعْ منَ النبيّ على.

71-عن جابر بن عبد الله عن الله عن الخطّابِ الله جَاءَ يَوْمَ الْخَلَّابِ الله عَلَى الْخَلَّابِ الله جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَعْرُبُ. فَقَالَ النَّبِيُ اللهِ مَا صَلَّيْتُهَا». قَالَ: فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتُوضَّأَ لِلصَّلاةِ، وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ، بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ، وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ، بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ، وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ، بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَعْرِبَ» (٢٠)[٣].

#### ١٦ - قال الشارح على:

هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالصلاة تتعلق بتأخيرها وبأوقات النهي. حديث ابن عباس عيس يقول: إن النبي الله «أعتم بالعشاء ذات

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري زيادة: «ابن الخطاب».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، برقم ٥٩٦، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، برقم ٦٣١.

<sup>(</sup>٣) من قوله: قال المصنف هذا وفي الباب عن علي بن أبي طالب إلى آخر حديث جابر هذا لم يقرأه القارئ على الشيخ، ولكن الشيخ هذا شرحه مع حديث علي المتقدم قبل أحاديث برقم ٥٤.

ليلة، فقال عمر: يا رسول الله، الصلاة، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر، يقول طيرالهام: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالصَّلَاةِ هَذِهِ السَّاعَةَ»(١).

هذا الحديث يدل على فوائد:

الفائدة الأولى: أنه لا مانع من تأخير العشاء بعض الوقت؛ وقد تقدم حديث أبي برزة الله قال: «كَانَ النبي يَسْتَحِبُ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ»(٢).

وتقدم في حديث جابر: «[أن الرسول ﷺ] كان إذا رآهم عجلوا عجلها، وإذا رآهم أبطؤوا أخرها».

وكان يراعب اجتماعهم عليه الصلاة والسلام، إذا رآهم اجتمعوا وحضروا عجلها، وإلا أجلها عليه الصلاة والسلام حتى يجتمعوا.

وفي الحديث دلالة على أنه قد يُعتم بها بعض الأحيان، يؤخرها إلى ثلث الليل وما حوله، ربما أخرها إلى حول نصف الليل، ويقول: «إنه لوقتها، لولا أن أشق على أمتي» دل ذلك على أمور:

[1] - تأخيرها أفضل، إذا لم يكن فيه مشقة.

[٢] - وقتها الاختياري إلى نصف الليل.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، برقم ۷۲۴۹، ومسلم، برقم ۲٤۲، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٥٦٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ٤٧٪، ومسلم، برقم ٦٤٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٥٣.

[٣] - لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل؛ لما في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عنه عند مسلم في الصحيح، قال عليم الصلاة والسلام: «وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ»(١) فإذا رأى أهل قرية تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، أو ما حول ذلك، فلا بأس، وإلا فالسنة للإمام أن يعجلها بعض التعجيل، لا يبادر بها، لكن يراقبهم، ويتحرَّى اجتماعهم، فإذا اجتمعوا عجّل، وصلَّى.

[2] - وفيه من الفوائد أيضاً: أن الإمام إذا تأخّر يُنبه، لأنه قد يشتغل، قد يعوقه عائق، فلا ينتبه لتأخيره فيُنبه: الصلاة يا فلان، الصلاة الوقت حضر، حتى لا يشق على الناس؛ ولهذا تقدم عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، كان بلال يتقدم إليه في بعض الأحيان، يقول: الصلاة يا رسول الله. حضر الناس، أو حضر الوقت؛ لأنه عليه الصلاة واليه في بعض الأحيان، فينبه أن الوقت قد حضر، فإذا جاز تنبيهه الله، وهو خير الخلق وأفضلهم، وهو رسول الله، فغيره من باب أولى أن يُنبه.

[٥]- وفيه من الفوائد: جواز صلاة النساء والصبيان مع الناس،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم ۱۷۳ (۲۱۲) في حديث طويل عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، ورواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها، برقم ، ٦٤، عن أنس الله قَالَ: أَخَرَ رَسُولُ الله المعشاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، أَوْ كَادَ يَذْهَبُ شَطْرُ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، وَنَامُوا، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ» وفي البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العشاء إلى نصف الليل، برقم ٧٧٠.

لا بأس أن تصلي النساء مع الناس إذا كن متسترات بعيدات عن أسباب الفتنة، لا رائحة، ولا تجمل، بل متسترات متحجبات بعيدات عن أسباب الفتنة، لا بأس؛ ولهذا كان كثير من النساء يصلين مع النبي على متسترات متحجبات، ويقول لهن على: «أيما امرأة مست طيباً فلا تحضر معنا الصلاة»(١)، وفي لفظ: «أيّما امْرَأَةٍ أمست بُخُورًا فَلاَ تُصَلِّيْ مَعَنَا الْعِشَاء»(١).

إذا خرجت على صفة ليست فيها فتنة، لا من جهة الطيب، ولا من جهة عدم التستر، فلا حرج؛ لأنهن قد يستفدن من الصلاة مع الجماعة، يعرفن: كيف الصلاة، وكيف ترتيبها، والخشوع فيها، والطمأنينة؟ قد يكون هناك حديث وموعظة يسمعنها فينتفعن بها، وصلاتهن في البيوت أفضل؛ لأن ذلك أبعد من الفتنة.

وأما الصبيان ففيهم تفصيل:

الصبي يصلي مع الجماعة إذا كان ابن سبع فأكثر، حتى يتمرن على العبادة، حتى يشهد الناس ويحضرهم، ويستفيد من أفعالهم، ويتأسى بهم، إذا بلغ عشراً ضُرِب على ذلك حتى يعتاد ذلك فيصلي، حتى يؤديها في الجماعة مع الناس.

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة، برقم ٤٤٢: عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بن مسعود، قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة، برقم ٤٤٤، بلفظ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ».

كما جاء في الحديث: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِع »(١).

أما الصغار دون سبع فليسوا محلاً للصلاة، ولا يؤمروا بالصلاة، وليس هناك حاجة إلى حضورهم للمساجد، لأنهم قد يعبثون، قد يشوشون على الناس ويقطعون الصفوف فلا حاجة إلى إحضارهم، ولا ينبغي إحضارهم قبل السبع، الصغار: ابن أربع، وخمس، وست(٢).

وفي (" حديث ابن عباس، وأبي سعيد دلالة على النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، هذه أوقات النهي من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، ينهى عن الصلاة فيها، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذان الوقتان للنهي، وهناك وقت ثالث، وهو عند قيامها، عند وقوفها قبل الزوال بقليل، يسمى وقت الوقوف، كذلك لا يصلى فيه صلاة النافلة، لأنه وقت نهي، هذه ثلاثة أوقات كلها أوقات نهي، وتعتبر خمسة إذا فُصِّل الوقت: بعد صلاة العصر (")

<sup>(</sup>١) مسند أحمد، ١١/ ٣٦٩، ٣٧٥٦ بلفظ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرِقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ...». وحسن إسناده محققو المسند، وصححه الشيخ الألباني في إرواء المغليل، ٢٦٦/١.

<sup>(</sup>٢) آخر الوجه الأول من الشريط الثالث.

<sup>(</sup>٣) أول الوجه الثاني من الشريط الثالث.

<sup>(</sup>٤) أي إلى قرب الغروب.

قرب الغروب، ومن تضيِّف الغروب إلى الغروب، وبعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى أن ترتفع، والوقت الخامس عند قيامها، وهو وسط النهار حتى تزول.

هي ثلاثة باختصار، خمسة ببسط بالتفصيل، ويستثنى من ذلك الصلوات ذات السبب، والصحيح أنه لا يُنهى عن الصلاة ذات السبب: كصلاة الطواف، إذا طاف بعد العصر في مكة، أو صلاة الكسوف، إذا كسفت الشمس مثلاً بعد العصر، أو تحية المسجد إذا دخل المسجد بعد العصر؛ ليجلس فيه ينتظر المغرب، أو لحاجة من الحاجات، أو بعد الفجر، هذه صلوات لها أسباب، فلا مانع من فعلها في وقت النهي على الصحيح؛ للأدلة الواردة في ذلك.

كذلك حديث: «لا صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلاَ هُـوَ يُدَافِعُـهُ الأَخْبَثَانِ»(١)، وفي حديث عائشة: «إِذَا حَضَرَتِ العشَاءُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ»(٢).

حديث ابن عمر أيضاً، وفي الحديث الرابع عن أنس: «إِذَا قُدِّمَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، برقم ٥٦٠.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد، ٤٤/ ٢١١، برقم ٢٦٥٨، ولفظه: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَوُوا بِالْعَشَاءِ» وروى البخاري، برقم ٥٤٦٥: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَوُوا بِالْعَشَاءِ» ومسلم، برقم ٥٥٥ بلفظ: «إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَوُوا بِالْعَشَاء» وتقدم ثخريجه، ولفظ الإمام أحمد صححه لغيره محققو المسند، ٤٤/ ٢١١، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، ١/ ٦٩.

الْعَشَاءُ فَابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبَ»(۱)، هذه الأحاديث، وما جاء في معناها كلها تدل على أنه إذا قُدِّم الطعام فابدءوا به، ولا يصلي بحضور الطعام؛ لأنه يتشوش قلبه، ولا يحصل له الخشوع، والسنة أن يبدأ بالطعام، ثم يُصلِّي، لكن لا يجوز أن يتخذ عادة، حتى يضيع صلاة الفريضة، لكن إذا صادف تقديم الطعام؛ فإنه يبدأ به، ولو فاتته الجماعة.

ولهذا قال: «إذا حضر العشاء، وقدم العَشاء فابدؤوا بالعَشاء» (۱٬ حديث أنس «إذَا قُدِمَ الْعَشَاءُ» يعني عند غروب الشمس «فَابْدَوُوا بِهِ حَديث أنس «إذَا قُدِمَ الْعَشَاءُ» يعني عند غروب الشمس «فَابْدَوُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبِ» (۱٪)، فابدؤوا قبل أن تصلوا المعرب، وحديث عائشة: «لا صَلاة بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلا هُو يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ» (۱٪)، الأخبثان: البول والغائط، فإذا كان عنده ما يشغله فليتفرَّغ مما يشغله، كالبول، والغائط، وهكذا الطعام الحاضر يأكل منه قدر حاجته، حتى يأتي الصلاة وقلبه فارغ غير مشغول، حتى يؤديها بخشوع وبحضور قلب، لكن لا يجوز للمسلم أن يتخذ هذا عادة، ويطلب من أهله تقديم العشاء وقت الصلاة حتى يضيعها،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، برقم ٢٧٢ بلفظ: «إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ الْمَعْرِبِ» وبنحوه في مسلم، برقم ٥٥٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٥٧.

<sup>(</sup>٢) البخاري بنحوه، برقم ٥٤٦٥، ومسلم، برقم ٥٥٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٥٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، برقم ٦٧٢، ومسلم برقم ٥٥٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٥٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، برقم ٥٦٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٥٨.

هذا لا يجوز، وينكر عليه ذلك، إنما إذا صادف ذلك، ووجد الطعام حاضراً، بعد الأذان، أو صادف قوماً عندهم طعام حاضر قُدِّم فليبدأ، ولا يجعل ذلك عادة، ويتعمّد فعل ذلك، حتى يضيع الصلاة في المساجد؛ فإن هذا معناه: القصد إلى إضاعة الجماعة، والتملص منها، بحجة أنه أحضر الطعام بغير قصد، مع أنه فعل ذلك بقصد، وهو الذي طلب الطعام، وهو الذي أحضره ليتأخر عن صلاة الفريضة، هذا منكر لا يجوز له أن يفعل ذلك(۱).

#### ٩ - باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها (١) (١)

٦٢ عن عبد الله بن عمر عضه، أن رسول الله على قال: «صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنِ صَلاةٍ الْفَذِ بِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»<sup>(1)</sup>.

77- عن أبي هريرة هُ قال: قال رسول الله الله الرَّ الرَّ جُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَفِي سُوقِهِ، خَمْساً وَعِشْرِينَ الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَفِي سُوقِهِ، خَمْساً وَعِشْرِينَ ضِعْفاً، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ - لا يُحْرِجُهُ إلا الصَّلاةُ - لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إلا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحُطَّ عَنْهُ يُخْرِجُهُ إلا الصَّلاةُ - لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إلا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحُطَّ عَنْهُ

<sup>(</sup>١) آخر الشرح في منتصف الوجه الثاني من الشريط الثالث، وباقي الشريط ممسوح.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «باب فضل الجماعة ووجوبها».

<sup>(</sup>٣) هذه الأحاديث في باب صلاة الجماعة ووجوبها لم أجدها في جميع شروح سماحة الشيخ ولا غيرها، والله المستعان.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، برقم ٦٤٥، ومسلم، واللفظ له، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم ٢٥٠.

بها خَطِيئَةُ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ اعْفِرْ لَهُ (١)، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلا يَزَالُ فِي صَلاةٍ مَا انتَظَرَ الصَّلاةَ» (٢).

70 ـ عن عبد الله بن عمر عض عن النبي الله قال: «إذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلا يَمْنَعُهَا» قَالَ: فَقَالَ بِلالُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ، قَالَ: فَقَالَ بِلالُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ، مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِبْدُ اللهِ فَسَبَّهُ سَبَّا سَيِّئًا، مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أَخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى، وَتَقُولُ: وَاللهُ لَنَمْنَعُهُنَّ؟» (1).

(١) «اللهم اغفر له»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، برقم ٦٤٧، ومسلم بنحوه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم ٦٤٩.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «وعنه».

<sup>(</sup>٤) «إن»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ٢٥٢- (٢٥١).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب فضل العشاء في الجماعة، برقم ٢٥٧، ومسلم، واللفظ له، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم ٢٥٢- (٢٥١)

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، برقم ٨٧٣ دون ذكر القصة، ومسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة، برقم ٣٤- (٤٤٢)، و٥٥- (٤٤٢)، واللفظ لمسلم

فِي لَفْظٍ لمسلم (١): «لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» (٢).

٣٦ – عن عبد الله بن عمر ﴿ عَنْ قَالَ: «صَالَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ الْعِشَاءِ» (٤).

وَفِي لَفْظٍ: «فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ: فَفِي بَيْتِهِ» (٥٠).

وَفِي لَفْظٍ للبخاري ('' أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ الْفَجْرُ. وَكَانَتْ سَاعَةً لا أَدْخُلُ عَلَى الْفَجْرُ. وَكَانَتْ سَاعَةً لا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِي اللهِ فِيهَا» ('').

٦٧ عن عائشة َ ﴿ فَالْتَ: «لَمْ يَكُنْ رسولُ اللَّهُ (^) على شيءٍ

من الموضعين مع القصة.

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «وفي لفظٍ».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة، برقم ١٣٦– (٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «بعد الظهر».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، برقم ٩٣٧، وأبواب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، برقم ١١٦٥، واللفظ له، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وبيان عددهن، برقم ٧٢٩.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، أبواب التهجد، باب التطوع بعد المكتوبة، برقم ١١٧٧، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وبيان عددهن، برقم ٧٢٩.

<sup>(</sup>٦) «للبخاري»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري، أبواب التهجد، باب التطوع بعد المكتوبة، برقم ١١٧٣.

<sup>(</sup>٨) في نسخة الزهيري: «النبي».

منَ النَّوافِلِ أَشَّدَّ تَعاهُدَاً مِنْهُ على ركْعَتَي الفَجْرِ» (١). وفي لفْظِ لِمُسْلِمٍ: «رَكْعَتا الفَجْرِ خيرٌ منَ الدُّنيا وما فيها» (٢).

## ٠١-بابُ الأذان<sup>(٣)</sup>

مه \_ عن أنس بن مالك شه قال: «أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ» (أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ،

79 \_ عن أبي جحيفة - وهب بن عبد الله السُّوائِي - قال: «أَتَيْتُ النَّبِي ﷺ - وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنِ أَدَمٍ - قَالَ: فَخَرَجَ بِلالٌ بِوَضُوءٍ، النَّبِي ﷺ وعَلَيْهِ (٥) حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، حتى (١) فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ، قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِي ﷺ وعَلَيْهِ (٥) حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، حتى (٢) كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلالٌ. قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا، يَقُولُ - يَمِيناً وَشِمَالاً -: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ؛ حَيَّ عَلَى

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، أبواب التهجد، باب تعاهد ركعتي الفجر، ومن سماها تطوعاً، برقم ١١٦٩، بلفظ في أوله: «لم يكن النبي ...» ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وبيان عددهن، برقم ٩٤- (٧٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وبيان عددهن، برقم رقم ٧٢٥.

<sup>(</sup>٣) هذه الأحاديث في باب الأذان لم نجدها في شرح سماحة الشيخ ، والله المستعان.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان مثنى مثنى، برقم ٢٠٥، وفيه: «... ويوتر الإقامة إلا الإقامة» ومسلم، كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، برقم ٣٧٨.

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «عليه» بدون واو.

<sup>(</sup>٦) «حتى»: ليست في نسخة الزهيري.

الْفَلاحِ، ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةً، فَتَقَدَّمَ وَصَلَّى الظُّهْرَ والعصر رَكْعَتَيْنِ (١٠. ثُمَّ للهِ يَزَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ»(٢).

٧٠ - عن عبد الله بن عمر عض عن رسول الله ﷺ أنَّهُ (٣) قال: «إِنَّ بِلالاً يُؤذِّنُ بِلَيْلِ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤذِّن (١) ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»(٥).

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «فتقدم فصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين».

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس، برقم ۱۸۷، وهو مفرق فــــي مواضــــع، ۳۷٦، ۲۹۵، ۱۹۵، ۱۳۳، ۲۳۵، ۳۰۵۳، ۳۰۸، ۵۸۰۹، ۵۸۰۹، ۵۸۰۹، ومسلم، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، برقم ۵۰۳.

<sup>(</sup>٣) «أنه»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «حتى تسمعوا أذان»، والذي في المتن هو في البخاري، برقم ٢٦٥٦.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، برقم ٦٦٧، وباب الأذان قبل الفجر، برقم ٢٦٥، وتتاب الشهادات، باب شهادة الأعمى، برقم ٢٦٥، بلفظه، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى ...، برقم ٢٩،١، وفيه: «... ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا، ويرقى هذا»..

<sup>(</sup>٦) «المؤذن»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٦١١.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، برقم ٦١١، ومسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي ، ثم يسأل الله له الوسيلة، رقم ٣٨٣، واللفظ له.

#### ١١ - باب استقبال القبلة(١)

٧٢ ـ عن ابن عمر (٢) هِنْ : «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْر رَاحِلَتِه، حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ» (٣). وَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ» (أُ.

وَلِمُسْلِمٍ: «غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ»(٥).

وَلِلْبُخَارِيِّ: «إِلاَّ الْفَرَائِضَ» (أَ).

٧٣ \_ عن ابن عُمَرَ<sup>(٧)</sup> هِنْ قال: «بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلاةِ

<sup>(</sup>١) هذه الأحاديث في باب استقبال القبلة لم نجدها في الأشرطة من شرح سماحة الشيخ على . والله المستعان.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «عن عبد الله بن عمر».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها، بلفظه، برقم ١١٠٥، ومسلم بنحوه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، برقم ٣٧- (٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الوتر، باب الوتر على الدابة، برقم ٩٩٩، ولفظه: «كان يوتر على البعير» ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٣٨- (٧٠٠)، ولفظه: «كان رسول الله ﷺ «يوتر على راحلته».

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، برقم ٣٩- (٧٠٠)، وهو أيضاً لفظ البخاري، برقم ١٠٩٨.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة، برقم ١٠٩٧، ولكن بلفظ: «ولم يكن رسول الله ﷺ يصنع ذلك في المكتوبة».

<sup>(</sup>V) في نسخة الزهيري: «عن عبد الله بن عمر».

الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنُ، وَقَدْ أُمْرَ: أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ» (١).

٧٤ - عن أنس بن سيرين قال: «اسْتَقْبَلْنَا أَنَساً حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَوَجْهُهُ مِنِ ذَا الْجَانِبِ - يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ - فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ الْجَانِبِ - يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ - فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ فَقَالَ: لَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَفْعَلُهُ مَا فَعَلْتُهُ أَنَهُ (١)» (٣).

# ١٢ - بابُ الصُّفوفِ(١)

٧٥ \_ عن أنس بن مالك شه قال: قال رسول الله تله: «سَوُّوا صُفُوفَكُم، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ (٥) مِن تَمَامِ الصَّلاقِ» (٦).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القبلة...، بلفظه، برقم ٤٠٣، وكتاب التفسير، باب ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ﴾، برقم ٤٤٩١، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، برقم ٥٢٦.

<sup>(</sup>Y) في نسخة الزهيري: «لم أفعله».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب صلاة التطوع على الحمار، برقم ١١٠٠، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، برقم ٧٠٢.

<sup>(</sup>٤) هذه الأحاديث في باب الصفوف لم نجدها في الأشرطة من شرح سماحة الشيخ ﷺ، والله المستعان.

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «تسوية الصف» ولفظ المتن هو لفظ البخاري، برقم ٧٢٣.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، وفيه: «إقامة الصلاة» بدل: «تمام الصلاة» برقم ٧٢٣، ومسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها،

٧٦ \_ عن النعمان بن بشير عضه ، قال: سَمِعْتُ رسول الله على يقول: «لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَ الله بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» (١).

وَلِمُسْلِمٍ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا، حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ، حَتَّى رَأَى أَنْ قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَرَأَى رَجُلاً بَادِياً صَدْرُهُ، فَقَالَ: «عِبَادَ اللَّهِ، لَتُسَوُّنَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَرَأَى رَجُلاً بَادِياً صَدْرُهُ، فَقَالَ: «عِبَادَ اللَّهِ، لَتُسَوُّنَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَكُمْ» (").

برقم ٤٣٣.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، بلفظه، برقم ۷۱۷، ومسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، وفضل الأول فالأول منها، والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها، وتقديم أولي الفضل، وتقريبهم من الإمام، برقم ٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، وفضل الأول فالأول منها، والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها، وتقديم أولي الفضل، وتقريبهم من الإمام، برقم ١٢٨- (٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) «له»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير، برقم ٣٨٠، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، برقم ٦٥٨.

وَلِمُسْلِمٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَو خَالَتِهِ، قَالَ (١٠): فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا» (٢).

اليتيمُ: هو (٣) ضُميرة جدُّ حسين بن عبدالله بن ضميرة.

٧٨ ـ وعن ابن عباس عضى قال: «بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَة، فَقَامَ النَّبِيُ عَنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَة، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَى يُصَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ»

### ١٣ -بابُ الإمامةِ (٥)

٧٩ \_ عن أبي هريرة ، عن النبي شق قال: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَأُسَ حِمَارٍ . أَوْ يَجْعَلَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَأُسَ حِمَارٍ . أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ . أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ (أَسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ . أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ (أَ) صُورَتَهُ . صُورَةَ حِمَارِ ؟ (٧).

٠٨ - عن أبي هريرة شه عن النبي على قال: «إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ

<sup>(</sup>١) «أو خالته، قال»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات، برقم ٢٦٩ – (٦٦٠).

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «قيل: هو ضميرة».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم، برقم ٢٩٩، وكتاب الدعوات، باب الدعاء إذا انتبه بالليل، برقم ٢٣١٦، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٧٦٣.

<sup>(</sup>٥) هذه الأحاديث في باب الإمامة لم نجدها مسجلة في شرح سماحة الشيخ على، والله المستعان.

<sup>(</sup>٢) «الله»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٩١.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، برقم ٦٩١، ومسلم، كتاب الصلاة، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، برقم ٤٢٧.

لِيُوْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ (١) رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ (٢).

٨١ ـ عن عائشة ﴿ عَالَت: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكِ، فَصَلَّى جَالِساً، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَاماً، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ: أَنِ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا ولَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ» (").

٨٢ ـ عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري الله قال: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ ـ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ ـ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) «اللهم»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، برقم ٧٢٢، ورقم ٧٣٤، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، واللفظ له، برقم ٤١٤.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب أبواب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد، برقم ١١١٣، وهو في البخاري في عدة مواضع، منها: رقم ٦٨٨، و٥٦١١، ٥٦٥٨، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم ٤١٢.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب متى يسجد من خلف الإمام، برقم ٦٩٠ بلفظه، وباب السجود على سبعة أعظم، برقم ٨١١، ومسلم، كتاب الصلاة، باب متابعة الإمام والعمل بعده، برقم ٤٧٤.

٨٣ ـ عن أبي هريرة ﷺ، أن رسول ﷺ قال: «إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ»(١).

٨٤ ـ عن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: ((إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَذَا الْحَاجَةِ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ»(").

٨٥ ـ عن أبي مسعود الأنصاري البدري (" شه قال: «جَاءَ رَجُلُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ شَيّْ فَقَالَ: إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاةِ الصَّبْحِ مِنِ أَجْلِ فُلانٍ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فيها (أ)، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ» (٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين، بلفظه، برقم ٧٨٠، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، برقم ٩٠٤، و١٤٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، برقم ٧٠٣، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأثمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم ٤٦٧.

<sup>(</sup>٣) «البدري»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٤) «فيها»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، برقم ٩ ٧١٥، بلفظه في آخره: «... فإن فيهم الكبير، والضعيف، وذا الحاجة» وفي كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، برقم ٩٠ بلفظ: «... فإن فيهم المريض، والضعيف، وذا الحاجة» وفي كتاب الأذان، باب تخفيف الإمام في القيام، وإتمام الركوع والسجود، برقم ٧٠٧، ولفظه: «فإن فيهم الضعيف، والكبير، وذا الحاجة» وفي باب

## ١٤ - بابُ صفةِ صلاةِ النبيِّ ﷺ (١

٨٦ - عن أبي هريرة الله قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَابِي أَنْتَ الصَّلاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ (٢) سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ، «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي مِنِ خَطَايَايَ كَمَا يَاقَى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنِ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ، اللَّهُمَّ الْمُعْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِنِي مِنِ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ (٣) وَالْبَرَدِ» (١٤).

من شكا إمامه إذا طوّل، برقم ٤٠٧، ولفظه: «فإن خلفه الضعيف، والكبير، وذا الحاجة» وفي كتاب الأدب، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله، برقم ٢٦٠، ولفظه: «فإن فيهم المريض، والكبير، وذا الحاجة» وفي رواية أبي هريرة شه في البخاري، برقم ٣٠٧، ومسلم، برقم ٢٥٤: «فإن منهم الضعيف، والسقيم، والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه، فليطوّل ما شاء» ومسلم في كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم ٤٦٤، وليس في جميع روايات البخاري، ومسلم التي بين أيدينا لفظ: «الصغير» من حديث أبي مسعود، وإنما جاء لفظ «الصغير» في صحيح مسلم، برقم ٢٦٤، من حديث أبي هريرة شه بلفظ: «إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير، والكبير، والضعيف، والمريض، فإذا صلى وحده، فليصل كيف شاء».

<sup>(</sup>١) بداية الوجه الأول من الشريط الرابع، سُجِّل بتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٤٠٩هـ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري «رأيت» وما في المتن هو في مسلم، برقم ٥٩٨.

 <sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «بالثلج والماء» قدم الثلج على الماء، وهو لفظ مسلم، برقم ٥٩٨،
 وما في المتن هو في البخاري، برقم ٧٤٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، برقم ٧٤٤، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، برقم ٥٩٨.

بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ بِ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ، لَمْ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ بِ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِي قَائِماً، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِي قَائِماً، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، لَمْ يَسْجُدْ، حَتَّى يَسْتَوِي قَاعِداً، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ السَّجْدَةِ، لَمْ يَسْجُدْ، حَتَّى يَسْتَوِي قَاعِداً، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ السَّجْدَةِ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهِى التَّسْلِيمِ، وَكَانَ يَفْرِشُ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاةَ بِالتَّسْلِيمِ» (١).

#### ١٧ - قال الشارح الشارح

هذان الحديثان الشريفان يتعلقان ببيان صفة صلاة النبي عليه السلام، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة ذكرها المؤلف، منها ما يأتي في هذا الباب.

والمشروع للمؤمن التأسي بالنبي ﷺ في صلاته وسائر أفعاله، كما قال الله ﷺ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾(٢)، وقال عليه الصلاة والسلام: «صَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِي»(٣)؛ ولهذا ذكر أهل العلم باباً خاصاً لبيان صفة صلاة النبي ﷺ؛ ليتأسى المؤمن به

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به...، برقم ٤٩٨، وليس الحديث عند البخاري.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، برقم ٦٣١.

في ذلك على بصيرة، ومن ذلك الاستفتاح في أولها، كان الله إذا قام إلى الصلاة كبر، يفتتحها بالتكبير، سواء كانت فريضة أو نافلة، ولهذا في الحديث: «مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ

فمفتاحها الطهارة الشرعية، والتحريم الذي يدخل به فيها التكبير، والتحليل التسليم.

ولهذا ذكر في حديث عائشة هنا «أنه كان يفتتح الصلاة بالتكبير»، كما في حديث على: «تحريمها التكبير» (٢). وبعد التكبير يستفتح، قال أبو هريرة ها أنه سأل النبي قال: «أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي؟ يعني أفديك بأبي وأمي، قوله: (بين التكبير والقراءة) دل على أنه يفتتح بالتكبير كما دل عليه حديث عائشة وغيره، قَالَ «أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ دَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا بُاعَدْتَ بَيْنَ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْحِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ» (٣)، هذا نوع من الاستفتاحات خَطَايَايَ بِالثَّلْحِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ» (٣)، هذا نوع من الاستفتاحات

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد، برقم ٢٠٠٦، وأبو داود، برقم ٦١٨، والترمذي، برقم ٣.وصححه لغيره محققو المسند، وقال الألباني في صحيح أبي داود، ١/٢٠١: «إسناده حسن صحيح». وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد، ٢/ ٢٩٢، برقم ٢٠٠٦، وأبو داود، برقم ٦١٨، والترمذي، برقم ٣. وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، برقم ٥٩٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٨٦.

الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.

وهو وحديث ابن عباس أصح ما ورد في ذلك (١) - وهناك استفتاحات عدة صحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا استفتح المؤمن بواحدة منها أو المؤمنة - حصل المقصود، وهذا التأسي للرجال والنساء. عليهم أن يتأسوا بالنبي في ذلك: «صَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلّى» (٢).

ومن ذلك أن يستفتح إذا كبر في الصلاة يستفتح، ويقول: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ كِمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ»(٣). وهذا أصح ما ورد في استفتاحات الصلاة الفريضة.

وجاء عنه على استفتاحات أخرى، منها حديث عمر وأبي سعيد،

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ عَنْ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ ثُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقْ، وَلِقَاوُكَ حَقَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاوُكَ حَقَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقْ، وَلِقَاوُكَ حَقَّ، وَلَوْلُكَ حَقَّ، وَالنَّارُ حَقِّ، وَالنَّارُ حَقِّ، وَالنَّارُ حَقِّ، وَالنَّامُ عَلَّ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقْ، وَلِقَاوُكَ حَقِّ، وَلَوْلُكَ حَقَّ، وَالسَّاعَةُ حَقِّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَيِكَ وَالْجَنَّةُ وَقُ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَيِكَ الْمَعْدُ عَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدِّمْتُ وَمَا أَمْدُرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَوْ لَا إِلَهَ عَيْرُكَ» وَالْبَعْارِي، أَبُوابِ التهجد، باب التهجد بالليل، برقم ١١٢، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم ١١٢، ومسلم، كتاب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم ٢٠١٠،

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ١٣٠، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٨٦.

<sup>(</sup>٣) البخاري، برقم ٧٤٤، ومسلم، برقم ٥٩٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٨٦.

وعائشة وغيرهم: أنه كان يستفتح بـ« سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ»(١) وهذا الاستفتاح جاء من عدة أحاديث عن عدد من الصحابة، وهو أخصرها، وهو مختصر يسهل على كل مؤمن ومؤمنة حفظه: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ »، وهو نوع من الاستفتاحات الصحيحة، ومعنى: «سبحانك اللَّهم وبحمدك» أي أنزهك تنزيهاً يليق بجلالك عن كل نقص، وعن كل عيب، «وبحمدك» أي أثنى عليك. الحمد: الثناء، «وتبارك اسمك» يعنى: البركة تنال بذكرك ، قد بلغت البركة النهاية على الله الله الله الله وعلا ، تبارك الله رب العالمين. «وتعالى جدك» يعنى: عظمتك وكبرياؤك، جد الله: عظمته؛ لأن الله لم يلد ولم يولد، ليس له أبِّ ولا جد، إنما هي عظمته، تعالى جدك يعني: عظمتك، وكبرياؤك. «ولا إله غيرك» أي: لا معبود بحق سواك 

هناك آلهة باطلة كثيرة: من أصنام، وأشجار، وأموات، والجن، وغير ذلك، لكنها باطلة يعبدها الناس وهي باطلة، لا تجوز عبادتهم، الإله الحق هو الله الله ألله ألب السموات، ورب الأرض، ورب كل شيء، كما قال الله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، برقم ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، الآية: ٦٢.

وهناك استفتاحات أخرى، كان يستفتح بها في الليل عليه السلاة والسلام، ولا مانع من استعمالها بالنهار، وفي كل فريضة، ومنها حديث عائشة رواه مسلم في الصحيح، كان يستفتح إذا قام من الليل: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فيما كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، الْهَدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»(١)، هذا استفتاح عظيم، كان يستعمله النبي في قيام صلاة الليل، ولا مانع من الاستفتاح به يستعمله النبي في قيام صلاة الليل والنهار في الصلاة.

كذلك حديث ابن عباس في الصحيحين: كان يستفتح إذا قام في التهجد يقول: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيّومُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ ملك السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ ملك السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاوُكَ حَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقُّ، وَالنَّارُ حَقُّ، وَالسَّاعَةُ حَقَّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقَّ، وَلَعَوَدُ حَقُّ، اللَّهُمَّ لَكَ وَالنَّارُ حَقَّ، وَالسَّاعَةُ حَقَّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقَّ، وَلَمْحَمِّدُ حَقُ، اللَّهُمَّ لَكَ وَالنَّارُ حَقَّ، وَالسَّاعَةُ حَقَّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقَّ، وَلَمُحَمِّدٌ حَقُ، اللَّهُمَّ لَكَ وَالنَّارُ حَقَّ، وَالسَّاعَةُ حَقَّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقَّ، وَلَمُحَمِّدٌ حَقُ، اللَّهُمَّ لَكَ أَنْبَتَ، وَبِكَ أَنْبَتُ، وَعَلَيْكَ تَوكَلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبَتَ، وَبِكَ أَنْبَتُ، وَبِكَ أَنْبَتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَخُرْتُ، وَمَا أَنْبَتَ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخُرْتُ، وَمَا

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم ٧٧٠.

أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ، وأَنْتَ المُقَدِّمُ، وأَنْتَ المُؤَخِّرَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»(١).

(۱) البخاري، أبواب التهجد، باب التهجد من الليل، برقم ۱۱۲۰، وكتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ بِالحَقِّ﴾، برقم ۷۳۸۵، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وُجُوة يَوْمَثِذِ نَاضِرَةٌ \* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾، برقم ۷۶٤۲، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم ۷۲۹، وكله بألفاظ متقاربة، وهي على النحو الآتي، بدءاً بروايات البخاري:

البخاري رقم ١١٢٠: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ قَيِمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الحَقُّ، وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الحَقُّ، وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلِكَ الحَمْدُ أَنْتَ الحَقُّ، وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلِقَاؤُكَ حَقِّ، وَالْجَنَّةُ حَقِّ، وَالنَّارُ حَقِّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقِّ، وَمُحَمَّدُ وَوَعْدُكَ الحَقْدُ وَلِقَاؤُكَ حَقِّ، وَالجَنَّةُ حَقِّ، وَالنَّارُ حَقِّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقِّ، وَمُحَمَّدً عَقْ، وَالسَّمَوَاتِ وَالنَّارُ حَقِّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقِّ، وَلَكَ المَحْمَدُ أَنْتَ الحَقْدِ وَمِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْتُ، وَمِكَ خَقْرَتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَمَا أَصْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ – أَوْ: لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ ».

٢- وحديث رقم ٥٣٨٥: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ وَبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، قَوْلُكَ الحَمْدُ الْنَتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، قَوْلُكَ الحَمْدُ الْنَتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، قَوْلُكَ الحَمْدُ الْنَتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، قَوْلُكَ الحَمْدُ الْنَتَ وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَالنَّارُ حَقَّ، وَالنَّارُ حَقَّ، وَالنَّامُتُ، وَإِلَيْكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَرْدُتُ وَالْنَكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَرْدُتُ وَأَلْنَكَ أَنْتَ إِلَهِ لِي غَيْرُكَ».

٣- وحديث رقم ٧٤٤٧: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، اَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقَّ، وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، اللَّهُمَّ لَكَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقَّ، وَالنَّارُ حَقَّ، وَالسَّاعَةُ حَقِّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْدَتُ، وَمِكَ مَا مَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ، وَمِكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَنْتَ الْعَرْثُ، وَالْمَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ».

٤- وحديث مسلم: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ، السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقَّ، وَالنَّارُ حَقَّ، وَالسَّاعَةُ حَقَّ، اللَّهُمَّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقَّ، وَالْجَنَّةُ حَقِّ، وَالنَّارُ حَقَّ، وَالسَّاعَةُ حَقَّ، اللَّهُمَّ

وهناك استفتاحات أخرى، فإذا استفتح الإنسان بواحد منها فيما صح عن النبي على حصلت السنة، ولكن أصحها ما تقدم عن أبي هريرة في صلاة الفريضة: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَابَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى الشَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالمَثْلْحِ الثَّوْبُ الأَبْيَثِ مِنَ الْخَطايَايَ بِالْمَاءِ وَالمَثْلِحِ وَالْبَرِدِ» (١)، يسأل ربه أن يطهره من الذنوب بأنواع التطهير، ويباعد بينه وبين الذنوب أشد مباعدة؛ لأن شرها عظيم، والذنوب هي سبب الخسارة والنقص والهلاك في الدنيا والآخرة؛ ولهذا كان سبب الخسارة والنقص والهلاك في الدنيا والآخرة؛ ولهذا كان يسأل ربه أن يباعد بينه وبينها وينقيه منها.

والحديث الثاني حديث عائشة وصحن النبي الله الله كانَ يُسْتَفْتِحُ الصَّلاةُ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ بِ ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾»، وهذا رواه مسلم في الصحيح (الله ليس على شرط المؤلف، بل من رواية مسلم، شرط المؤلف ما اتفق عليه الشيخان، لكن هذا رواه مسلم في الصحيح، كان يفتتح الصلاة بالتكبير كما تقدم، بقوله: «الله مسلم في الصحيح، كان يفتتح الصلاة بالتكبير كما تقدم، بقوله: «الله أكبر» هذا أول شيء في الصلاة، لا تنعقد إلا بهذا إذا قام بنية الصلاة

لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخْرِثُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ».

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، برقم ٧٤٤، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، برقم ٥٩٨.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، برقم ٤٩٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المثن رقم ٨٧.

استقبل القبلة، يقول: «الله أكبر»؛ لهذا قال النبي للمسيء في صلاته: «إذا قُمْتَ إلَى الصَّلاةِ فَكَبِّر» (١) هذا أول شيء، يستفتح به مع النية «الله أكبر» حال كونه طاهراً مستقبل القبلة؛ ولهذا في الحديث الصحيح: «إذا قُمْتَ إلَى صَلاَتِك فَأَسْبغ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَة، في الصحيح: «إذا قُمْتَ إلَى صَلاَتِك فَأَسْبغ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَة، ثم كَبِّرْ، ثمَّ اقْرأ مَا تَيَسَرَ لكَ مِنَ القُرْآنِ» (١)، فكان يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا يدل على أنه يُسرّ بالاستفتاح، ويُسرّ بالتعوذ والتسمية يأتي بها سراً، ولهذا [قالت عائشة بالاستفتاح، ويُسرّ بالتعوذ والتسمية يأتي بها سراً، ولهذا [قالت عائشة أما الاستفتاح والتعوذ والتسمية هذه تكون سراً.

وكان إذا ركع لم ينكس رأسه، ولم يصوِّبه، إذا ركع يسوي ظهره برأسه، ما يصح رفع رأسه ولا خفضه، ولكن بين ذلك، رأسه حيال ظهره، «لم يشخصه» يعني: يرفعه، و«لم يصوبه» يعني: يخفضه، ولكنه يجعله حيال ظهره عليه الصلاة والسلام هذه السنة، ويقول: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» (٣)، «سُبْحَانَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الأذان، باب أمر النبي ﷺ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، برقم ٧٩٣، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم ٣٩٧.

<sup>(</sup>٢) هو حديث المسيء صلاته السابق، البخاري، برقم ٧٩٣، ومسلم، برقم ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، برقم ٧٧٧، ومسند الإمام أحمد، ٣٩٨/ ٣٩٦، برقم ٢٣٣٧، وسنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، برقم ٨٧٤، وسنن النسائي، كتاب

وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي »(١)، هكذا يقال في الركوع.

فالواجب مرة سبحان ربي العظيم، والباقي سنة مؤكدة، ومن السنن قول: «سُبُوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ» (٢)، «سُبُحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ» (٣)، ثم يرفع بعدما يأتي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ» (٣)، ثم يرفع بعدما يأتي بما تيسر من الذكر بعدما يستقر ويطمئن، ويرجع كل فقار إلى مكانه، يرفع رأسه قائلاً: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» (٤)، هكذا يقول الإمام والمنفرد، والمأموم يقول: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» عند الرفع فإذا استوى، يقول: «مِلْءَ السَّمَوَاتِ...» (٢) إلى آخره.

والأفضل أن يقول: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيّبًا مُبَارَكًا

التطبيق، نوع آخر، برقم ١١٣٣، صححه محققو المسند، ٣٨/ ٣٩٣، والألباني في صحيح أبي داود، ٤/ ٢٨.

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الأذان، باب الدعاء في الركوع، برقم ٧٩٤، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، برقم ٤٨٤.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، برقم ٤٨٧.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد، ٣٩/ ٤٠٥، برقم ٢٣٩٨، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، برقم ٨٧٣، والنسائي، كتاب التطبيق، نوع آخر من الذكر في الركوع، برقم ١١٤٩، وقرّى إسناده محققو المسند، ٣٩/ ٥٠٥، وصحح إسناده الألباني في صحيح أبى داود، ٤/ ٢٧.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الأذان، باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، برقم ٥٩٧، ومسلم، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، إلا رفعه من الركوع، فيقول فيه: سمع الله لمن حمده، برقم ٣٩٧.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، برقم ١١١٣، ومسلم، برقم ٤١١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٨١.

<sup>(</sup>٦) مسلم، كتاب الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، برقم ٤٧١.

فِيهِ»(١)، «مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَاوَمِلْءَ مَا مَيْنَهُمَاوَمِلْءَ مَا مِثْنَتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»(٢)، والواجب «ربنا ولك الحمد»، أو «اللَّهم ربنا ولك الحمد»، والباقي سنة وكمال، وإن زاد «أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»(٣)، هذا أكمل، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام.

وإذا سجد اطمأن في سجوده واعتدل، حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وإذا رفع من السجدة الأولى اعتدل بين السجدتين ولا يعجل، مثل ما يعتدل بعد الركوع، ويطمئن ولا يعجل، وهكذا بين السجدتين يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى يجلس على رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ويعتدل ولا يعجل، يقول: «سُبحانَ رَبِّي الأُعْلَى، سُبحانَ رَبِّي الأُعْلَى» (٤) والواجب مرة، والباقي سنة، يكرر ذلك: ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر: سنة، ويقول أيضاً: «سُبخانكَ

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الأذان، باب، برقم ٧٩٩.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، برقم ٢٠٦-(٤٧٧)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، برقم ٢٠٦، وبنحوه مسند أحمد، ٥/ ٤٥٠، برقم ٣٤٩٨، والترمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة، برقم ٣٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، برقم ٤٧٨.

<sup>(</sup>٤) مسلم، برقم ٧٧٢ بالتسبيح مرة واحدة، وهذا لفظ الإمام أحمد، ٣٩٨ ٣٩٢، برقم ٢٣٥، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٨٧.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي (١)، «سُبُوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلاَثِكَةِ وَالرُّوحِ» (٢)، ويقول ما تيسر مع ذلك: «سُبْحَانَ ذِي الْمَلاَثِكَةِ وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ» (٣)، يدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء، وكان النبي الله يعلى يدعو في السجود يقول: «اللَّهُمَّ تيسر من الدعاء، وكان النبي الله يعلى يدعو في السجود يقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ: دِقَّهُ، وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ، وَآخِرَهُ، وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ» (٤).

وكان يقول النبي ﷺ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ»(٥).

ويقول عليه الصلاة والسلام: «أُمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرُّبُ، وَأُمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ»(١)، أي: حري أن يُستجاب لكم.

«وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ»(٧)، كل ركعتين يقرأ فيهما التحيات في الفريضة، يقرأ التحيات، ثم يرفع للثالثة، ثلاثية المغرب أو

<sup>(</sup>۱) البخاري، برقم ۷۹٤، ومسلم، برقم ٤٨٤، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٨٧.

<sup>(</sup>٢) مسلم، برقم ٤٨٧، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٨٧.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد، ٣٩/ ٤٠٥، برقم ٢٣٩٨، وأبو داود، برقم ٨٧٣، والنسائي، برقم ١١٤٩، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٨٧.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، برقم ٤٨٣.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، برقم ٤٨٢.

<sup>(</sup>٦) مسلم، كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، برقم ٤٧٩.

<sup>(</sup>٧) مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به، ويختم به، وصفة الركوع...، برقم ٤٩٨.

رباعية: الظهر، والعصر، والعشاء، يعني لها تشهدان، إذن هذه الصلوات الأربع فيها تشهدان بعد الركعتين، يجلس يقرأ التحيات، والأفضل يُصلِّي على النبي أنه ثم ينهض في الثالثة رافعاً يديه كما يرفع يديه عند الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، هكذا يفعل بيديه حيال منكبيه، أو حيال أذنيه عند الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند قيامه إلى الثالثة بعد التشهد الأول، وفي النافلة يُسلِّم من كل ثنتين: «صَلاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى أَنْ يسلم من كل ثنتين، وإن أوتر في الليل بخمس، أو ثلاث سرداً فلا بأس، لكن الأفضل أن يسلم من كل ثنتين، فلا يصلى أربعاً جميعاً، ويسلم من كل ثنتين.

«صلاة الليل مثنى مثنى» هذا بمعنى الأمر ورد في السنن «صلاة الليل والنهار»، فهذه الزيادة صحيحة، زيادة (النهار)، فالسنة في النهار والليل أن يصلي ثنتين ثنتين تطوعاً.

وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى» يعني بين السجدتين

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، برقم ٩٩٠، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، برقم ٧٤٩.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد، ٩/ ١٣٠، برقم ٢١٢٥، وسنن أبي داود، كتاب التطوع، باب في صلاة النهار، برقم ٢٩٥، برقم ٢٩٧، وسنن الترمذي، باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم ٢٩٥، وابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم ٢٣٢١، وصححه محققو المسند، ٩/ ١٣٠، دون كلمة «النهار» وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٢٤٠.

والتشهد الأول، أما التشهد الأخير كان يتورك، يخرج رجله اليسرى من جهة اليمين، ويجلس على مقعدته، كما ثبت هذا في حديث أبي حميد في الصحيحين، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، عقبة الشيطان، أو يقال: عقب الشيطان(۱): الإقعاء يشبه إقعاء الكلب: ينصب ساقيه وفخذيه، ويعتمد على يديه على الأرض، هذه عقبة الشيطان، وهي إقعاء الكلب والسبع، لا يفعل هذا، لا يقعي كما يقعي الكلب، يعني: ينصب ساقيه وفخذيه، ويعتمد على يديه، هذا الجلوس لا، لكن يفرش اليسرى وينصب اليمنى، ويجعل يديه على فخذيه، أو ركبتيه بين السجدتين وحال التشهد، إلا أنه في حال التشهد يقبض الخنصر والبنصر من يمناه، ويشير بالسبابة، أو يقبض أصابعه كلها، ويشير بالسبابة، أو يقبض أصابعه كلها، ويشير بالسبابة، هكذا السنة، بين السجدتين يبسطهما على فخذيه، أو على فخذيه وركبتيه، كما ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام.

وكان يختم الصلاة بالتسليم في النهاية بالسلام، كما بدأ بالتكبير يختم بالتسليم، تقدم قوله رمِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّمْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرج مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به، ويختم به، وصفة الركوع...، برقم ٤٩٨ عن عائشة ﴿ عَنْ ...كَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَفْرِشُ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُع وَكَانَ يَخْتِمُ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُع وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاَةَ بِالتَّسْلِيمِ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ ثُمَيْرٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ».

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد، ۲/ ۲۹۲، برقم ۲۰۰۱، وأبو داود، برقم ۲۱۸، والترمذي، برقم ۳، وابن ماجه، برقم ۲۷، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ۳.

الصلاة تبدأ بالتكبير، وتختم بالسلام، هذه الصلاة الشرعية: أقوال وأفعال، تبدأ بالتكبير، وتختم بالتسليم، هذه هي الصلاة، ومنها صلاة الجنازة، تبدأ بالتكبير، وتختم بالتسليم.

٨٨ ـ عن عبد الله بن عمر عن «أَنَّ النَّبِيَ اللهُ كَانَ يَرْفَعُ بِيَدَيْهِ (١) حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفْعَهُمَا كَذَلِكَ، وَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ» (١).

٨٩ ـ عن ابن عباس (" عَنَّ قال: : قال: رسول الله عَنَّ : «أُمِرْتُ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، عَلَى الْجَبْهَةِ \_ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ \_ وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» (''.

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «يديه» وهي في صحيح البخاري، برقم ٧٣٥، ومسلم، برقم ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، برقم ٥٣٥، برقم ٥٣٥، بلفظ: «أن رسول الله كان يرفع يديه...» وبرقم ٥٣٦، ورقم ٥٣٨، ورقم ٥٣٩، ورقم ومسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود، برقم ٥٩٣ بلفظ: «رأيت رسول الله إذا افتتح الصلاة رفع يديه» كل ألفاظ البخاري ومسلم بلفظ: «يديه» وليس فيها: «بيديه» فلعلها في نسخة عند المؤلف، أو خطأ من الناسخ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «عن عبد الله بن عباس».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب السجود على سبعة أعظم، برقم ٩٠٨، ورقم ١٨، وفي باب السجود على الأنف بلفظه، برقم ١٨، وفيه: «ولا نكفت الثياب ولا الشعر» ومسلم، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، برقم ٢٣٠- (٤٩٠)، وفيه: «وَلاَ نَكْفِتَ النِّيَابَ وَلاَ الشَّعْرَ» وفي مسلم، برقم

• • • عن أبي هريرة الله قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الصَّلاةِ اللهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ (۱)، ثُمَّ يَقُولُ - وَهُو قَائِمٌ -: رَبَّنَا وَلَكَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَكْبِرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَكْبِرُ حِينَ يَرْفَع رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاتِهِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ» (۱) كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا. وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ» (۱)

#### ١٨ - قال الشارح ﴿ اللهِ

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق ببيان صفة صلاة النبي الله وقد تقدم أن الواجب على الأمة التأسي به عليه الصلاة والسلام، وأن يصلوا كما صلى؛ لقوله الله «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(٤)، ومن ذلك أنه «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَيالَ مَنْكِبَيْهِ، إذا افتتح الصَّلاة، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوع،

٢٨ - (٤٩٠)، «ولا أَكُفَّ ثَوْباً، وَلا شَعْراً» وفي البخاري، برقم ١٨٠: «أمرنا أن نسجد على
 سبعة أعظم، ولا نكف ثوباً، ولا شعراً».

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «من الركعة»، وهي في البخاري، برقم ٧٨٩.

<sup>(</sup>٢) «ساجداً»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ٢٨- (٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب التكبير إذا قام من السجود، برقم ٧٨٩، ومسلم، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع، فيقول فيه: سمع الله لمن حمده، برقم ٢٨- (٣٩٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري، برقم ٢٣٠، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٨٦.

وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ»(۱)، هكذا رواه ابن عمر هِنَظ عن النبي ﷺ متفق على صحته.

زاد في رواية: «ويرفع يديه إذا قام من الثنتين بعد الجلوس» (٢) وهكذا جاء من حديث علي (٣) وغيره. فدلَّ ذلك على أن السنة للمصلي إماماً، أو مأموماً، أو منفرداً، أن يرفع يديه حيال منكبيه عند الإحرام، إذا كبر عند الإحرام، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام إلى الثالثة من الثنتين. هذه أربعة مواضع، يرفع يديه فيها حيال منكبيه، أو حيال أذنيه، جاء هذا وهذا عن النبي عليم الصلاة والسلام، وربما فعل هذا، وربما فعل هذا.

ولا يفعل هذا في السجود، ما كان يرفع يديه في السجود، لا انخفاضاً ولا رفعاً، ومثل هذا في صلاة الجنازة، يرفع يديه في التكبيرات الأربع، وهو السنة في الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يكبر رافعاً يديه حيال منكبيه، أو حيال أُذنيه كما يفعل النبي شخ في صلاة الفريضة.

الثاني حديث ابن عباس عن النبي الله أنه قال: «أُمِرْتُ أَنْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ٧٣٥، ومسلم، برقم ٣٩٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٨٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة، برقم ٧٤١، وباب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين، برقم ٧٤٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٣/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، برقم ٧٤٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٣/ ٣٣١.

أُسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ \_ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ \_ وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْن، وَالْيَدَيْن»(١)، هذه سبعة: الوجه مع الأنف، الجبهة مع الأنف واحد، والكفين يبسطهما على الأرض ويرفع ذراعيه، والركبتين هذه خمسة، وأطراف القدمين يعنى أطراف الأصابع: أصابع الرجلين، يعتمد عليها، هذا هو السنة، هذه سبعة، والسجود على الأعضاء السبعة فرض لا بد منه؛ لأن الأمر يقتضى الوجوب، «أمِرْتُ» والأمر له أمرٌ للأمة، وقد قال عليم الصلاة والسلام: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي»(٢)، فالواجب على المصلي في الفريضة والنافلة أن يسجد على سبعة الأعظم، يعني على هذه الأعضاء السبعة: وجهه: يعني جبهته وأنفه، وعلى كفيه، وعلى ركبتيه، وعلى أطراف قدميه، يعني: أصابع قدميه، وهذا للرجال والنساء جميعاً، تعممُ الرجال والنساء جميعاً، ليس خاصاً بالرجال؛ بل هذا للجميع، وهكذا.

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة ، وهو عبدالرحمن بن صخر الدوسي من دوس، يُخبِّر عن النبي أنه كان إذا قام إلى الصلاة كبَّر أول ما يقوم، هذه تكبيرة الإحرام، وهي الأولى، هذه فريضة، لا بد منها عند جميع أهل العلم، لا بد من التكبيرة الأولى

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، برقم ۸۰۹، ومسلم، برقم ۲۳۰ (٤۹۰)، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ۹۱.

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ٢٣٠، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٨٦.

بنية الصلاة: «الله أكبر» ويقال لها تكبيرة الإحرام، وفي الحديث «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»(١)، وهذه لا بد منها في الفرض والنفل، ثم يكبر ثانية حين يركع، ثم يقول «سمع الله لمن حمده» حين يرفع من الركوع، ثم بعد أن يستوي يقول: «ربنا ولك الحمد»، أو «اللّهم ربنا لك الحمد»، وجاء في الأحاديث الأخرى أنّه يزيد: «مِلْءَ السَّمَوَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ...»(٢)، وجاء في الحديث الآخر أنه يقول: ««رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ»(٣)، «مِلْءَ السَّمَوَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ...»(٤). هذا كله من كمال الحمد، والواجب: ربنا ولك الحمد، أو اللَّهم ربنا ولك الحمد، والباقي من كمال السنة، وزاد في رواية: «أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ (يعني يا أهل الثناء والمجد) أحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»، كل هذا جاء عن النبي الله على منْكَ الْجَدُّ على انتصابه بعد الركوع، والمأموم والمنفرد، كذلك المأموم يأتي بهذا، إلا إذا انحط

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد، ۲/ ۲۹۲، برقم ۲۰۰۱، وأبو داود، برقم ۲۱۸، والترمذي، برقم ۳، وابن ماجه، برقم ۲۷۵، وتقدم تخریجه فی شرح حدیث المتن رقم ۸۷.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم ٧٧١.

<sup>(</sup>٣) البخاري، برقم ٧٩٩، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٨٧.

<sup>(</sup>٤) مسلم، برقم ٧٧١، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٨٧.

<sup>(</sup>٥) مسلم، برقم ٤٧٨، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٨٧.

الإمام ساجداً تبعه، ولو ما تمم هذا الشيء، ثم يكبر حين يهوي ساجداً، ولا يرفع يديه، يكبر دون رفع يديه، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجدة الأولى، ثم يكبر للسجدة الثانية، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجدة الثانية، وهكذا في جميع صلاته حتى يقضيها، يكبر لكل خفض ورفع، وهكذا يجب على المأمومين والمنفرد أن يصلي كما صلى النبي عليم الصلاة والسلام: «صَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلّى»(١).

ويقول بين السجدتين: (رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللّهم اغفر لي، وارحمني، واهدني واجبرني، وارزقني وعافني) يدعو ويقول في الركوع: «سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» كل هذا جاء في الركوع، وهكذا السجود يقول مثل ذلك، إلا أنه يقول في السجود: «سبحان ربي الأعلى» بدل «سبحان ربي العظيم» يقول في السجود: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى؛ فإن السجود حال ذل وانخفاض، يناسب أن يقول: سبحان ربي الأعلى. لأنه سبحانه العالي فوق خلقه، فيقول: سبحان ربي الأعلى، يكررها ثلاثاً أو أكثر، ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، ويقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبوح

<sup>(</sup>١) البخاري، برقم ٢٣٠، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٨٦.

قدوس رب الملائكة والروح، يقول ما يتيسر من ذلك، ويدعو في السجود، والدعاء في السجود حري بالإجابة في الفرض والنفل؛ لقوله والنفل؛ «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدَّعَاءَ»(١)، يستحب إكثار الدعاء في السجود، لأنه حالة خضوعٍ، وَذُلِّ، وانكسار، فناسب فيه الدعاء.

٩١ ـ عن مُطرِّف بن عبد الله قال: «صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (٢) ﴿ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبُرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ أَخَذَ بِيَدِي كَبَّرَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ أَخَذَ بِيَدِي عَمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَقَالَ: قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاةً مُحَمَّدٍ ﴿ أَوْ قَالَ: صَلَّى بِنَا صَلاةً مُحَمَّدٍ ﴾ أَوْ قَالَ: صَلَّى بِنَا صَلاةً مُحَمَّدٍ ﴾ أَوْ قَالَ: صَلَّى بِنَا صَلاةً مُحَمَّدٍ ﴾ أَنْ قَالَ:

97 ـ عن البراء بن عازب عن قال: «رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ عَلَى البراء بن عازب عن قال: «رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ عَلَى اللهِ مَعْدَدُتُ فَيَامَهُ، فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجِلْسَتَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجِلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ: قَرِيباً مِنَ السَّواءِ» (1).

<sup>(</sup>١) مسلم، برقم ٤٨٢، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٨٧.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «صليت خلف عليِّ بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين» فيها تقديم وتأخير، وهي في البخاري، برقم ٨٢٦.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب إتمام التكبير في السجود، برقم ٧٨٦، ومسلم، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده، برقم ٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب حد إتمام الركوع، والاعتدال فيه، والطمأنينة، برقم ٢٩٧،

وفي رواية البخاري: «مَا خَلا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ: قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِ» ('). وفي رواية البخاري: «مَا خَلا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ: قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِ» (أَنْ عَن ثابت البناني عن أنس بن مالك ، قال: «إنِّي لا آلُو أَنْ أَصَلِّي بِنَا - قَالَ ثَابِتُ: - فَكَانَ أَصَلِّي بِنَا - قَالَ ثَابِتُ: - فَكَانَ أَنَسُ يَصْنَعُ شَيْئاً لا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، أَنْسَ يَصْنَعُ مَنْ الرُّكُوعِ، انْتَصَبَ قَائِماً، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِي، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ السَّهُ مَا السَّهُ مِنَ السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللسَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

### ١٩ - قال الشارح الله علم :

[...] ('') ونحن مأمورون بالتأسي به، وأن نصلي كما صلى، كما قال الله: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ﴾ (٥)، وفي صحيح البخاري ﴿ عَن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «صَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِي» (٢).

في حديث عمران بن حصين عن عَلِيِّ أنه كان صلى بهم مثل

ومسلم، كتاب الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة، وتخفيفها في تمام، برقم ٧١، واللفظ له.

<sup>(</sup>١) البخاري، برقم ٧٩٢

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «كما رأيت» وهي في البخاري، برقم ٨٢١، ومسلم، برقم ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، برقم ٠٠٨، ومسلم، كتاب الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة، وتخفيفها في تمام، برقم ٤٧٢، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) سقط كلمات من آخر الوجه الأول من الشريط الرابع، ولم أجدها في تسجيل مؤسسة الشيخ، ولا في غيرها.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٦) البخاري، برقم ٦٣٠، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٨٦.

صلاة النبي على وقَالَ عمران: قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاةً مُحَمَّدٍ على كَانَ علي إذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا قام مِنَ الثنتين بعد الجلوس إلى الثالثة كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ، وَإِذَا قام مِنَ الثنتين بعد الجلوس إلى الثالثة كَبَرَ (۱).

وتقدم أن أبا هريرة هو قد أخبر أن النبي كان يكبر في كل خفض ورفع، يكبر عند الإحرام، يكبر عند الركوع وإذا رفع من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده»، وإذا هوى ساجداً كبر، وإذا رفع من السجدة كبر، وإذا سجد للثانية كبر، وإذا رفع كبر، حتى قضى صلاته عليه الصلاة والسلام (٢).

هذا هو المشروع: هذه التكبيرات تكبيرات النقل مشروعة بإجماع المسلمين: للإمام، والمأموم، والمنفرد، وإنما الخلاف في وجوبها هل تجب أم لا تجب؟

أما الأولى: تكبيرة الإحرام هذه فرض عند الجميع، وهي تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها.

وأما التكبيرات الأخرى كتكبيرة الركوع والسجود("): [فذهب أكثر الفقهاء إلى عدم وجوبها؛ لأن الواجب عندهم من أعمال الصلاة ما ذكر في حديث المسيء في صلاته، وهذه التكبيرات لم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ٧٨٦، ومسلم، برقم ٣٩٣، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ٩١.

<sup>(</sup>۲) انظر: البخاري، برقم ۷۸۹، ومسلم، برقم ۲۸- (۳۹۲)، وتقدم تخریجه فی حدیث المتن رقم ۹۱.

<sup>(</sup>٣) آخر الوجه الأول من الشريط الرابع، وسقط ما يقارب ثمانية أسطر ما بين المعقوفين الآتيين وزيادة، وكذلك لم أجدها في أصول مؤسسة الشيخ على.

تذكر فيه، وذهب الإمام أحمد وداود الظاهري إلى وجوب تكبيرات الانتقال مستدلين بإدامة النبي الله لها وقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وأمره في حديث المسيء](١) (٢).

وفي حديث البراء بن عازب الأنصاري ﴿ وعن أبيه قال: «رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﴾ فَوَجَدْتُ قِراءتَهُ، فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ الرَّمُقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﴾ فَوَجَدْتُ قِراءتَهُ، فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ الرَّكُوعِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَجِلْسَتَهُ بَيْنَ التَّسْلِيمِ الرُّكُوعِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَجِلْسَتَهُ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ: قريباً مِنَ السَّوَاءِ» (ألا وفي رواية البخاري: «ما خلا القيام والقعود» (أنه هذا يدل على أن صلاته عليه الصلاة والسلام كانت معتدلة متقاربة إذا طوّل في القراءة طوّل في الركوع والسجود، وإذا خفّف الركوع والسجود، لكن مع التمام، صلاته تامة، ولهذا قال أنس ﴿ فيما صح عنه: «مَا صَلَيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ أَتَمَّ صَلَاةً وَلا أَنس ﴿ فيما صح عنه: «مَا صَلَيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ أَتَمَّ صَلَاةً وَلا أَنس ﴿ وَلا المَعنى: كانت صلاته عليه الصلاة والسلام وَلاً أَخَفَّ مِنْ النَّبِي ﴾ (٥)، والمعنى: كانت صلاته عليه الصلاة السلام عليه السلام ولا أَنسَ هُ فيما صح عنه: كانت صلاته عليه الصلاة والسلام ولا أَخَفَّ مِنْ النَّبِي ﴾ (٥)، والمعنى: كانت صلاته عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام ولا أَخَفَّ مِنْ النَّبِي ﴾ (٥)، والمعنى: كانت صلاته عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام ولا أَخْفَ مِنْ النَّبِي الْمَامِ أَنْ مَنْ النَّبُونِ السَّهُ الْمَامُ والمعنى: كانت صلاته عليه الصلاة والسلام ولا السلام ولا النبي السلام وليه السلام ولي المعنى: كانت صلام الله ولي المناه ولي المن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في أول الوجه الثاني من الشريط الرابع، وراجعت أصول مؤسسة الشيخ، فلم أجدها أيضاً في الشريط الرابع، ووجدته في الأصل الخطي المفرّغ لشرح سماحة الشيخ على لعمدة الأحكام فأثبته.

<sup>(</sup>٢) أول الوجه الثاني من الشريط الرابع.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، برقم ٧٩٢، ومسلم برقم ٤٧١، واللفظ له، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ٩٢.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، برقم ٧٩٢، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ٩٢.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري بنحوه، برقم ٧٠٨، ومسلم، برقم ٤٦٩، وسيأتي تخريجه برقم ٩٤ من أحاديث المتن، وهذا أخرجه أحمد، ٢١/ ١١٧، برقم ١٣٤٤، بلفظ: «مَا صَلَّيْتُ جَلْفَ إِمَامٍ أَخَفَّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَلَا أَتَـمَ ﴾ وابن حبان، ٥/ ٥١٠، برقم ٢١٣٨،

تخفيفاً في تمام .

قوله: «ما خلا القيام والقعود» يعنى القيام أطول، والقعود للتشهد أطول التشهد الأخير أطول بعض الشيء، فصلاته متقاربة، والسنة للإمام والمنفرد أن يكون هكذا، تكون صلاته متقاربة، تأسياً بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيعتدل في الركوع والسجود يطمئن، وهكذا الاعتدال بعد الركوع يعتدل يطمئن، وكان بين السجدتين يعتدل ويطمئن، وتكون هذه الجَلسَاتُ مع السَّجَدَاتِ متقاربة، وهكذا قيامه من الركوع، واعتداله بعد الركوع متقارب، إن طول القيام طول في الركوع والسجود، والاعتدال بعد الركوع، والجلسة بين السجدتين، وإن لم يطوِّل في القيام فهكذا في الركوع والسجود حتى تكون الصلاة معتدلة متقاربة متناسقة، ولكن يجب الحذر من النقر والتخفيف، الذي يخل بها، هذا لا يجوز؛ لأنه خلاف الطمأنينة: والطمأنينة لا بد منها في هذه العبادة، في ركوعه وسجوده واعتداله بعد الركوع وبين السجدتين، لا بد من الطمأنينة وعدم العجلة، ولهذا ذكر أنس الله أنه رأى النبي الله يفعل شيئاً في الصلاة ما رأى الناس يفعلونه، ثم بين ما رأى، وهو أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع اعتدل حتى يقول القائل: قد نسي، يعني يطول تطويلاً بيّناً، ويطمئن اطمئناناً بيّناً، وهكذا بين السجدتين، يعتدل ولا يعجل،

والمقدسي في المختارة، ٢/ ٤٥٦، برقم ٢١٤١، وصححه محققو المسند، ٢١/ ٢١، والألباني في التعليقات الحسان، ٤/ ٣٥.

حتى يقول القائل: قد نسي، هذا يبين لنا أنه كان يطول بعد الركوع وبين السجدتين حتى يفصل بين الركوع والسجود، حتى يفصل بين السجدتين فصلاً واضحاً فيه طمأنينة، وفيه اعتدال، هكذا يشرع للمسلمين أن يفعلوا، هكذا.

والمأموم تبع لإمامه: إن طول إمامه طول، وإن خفف إمامه خفف، تبعاً للإمام، لكن لا يجوز له أن يصلي مع إمام ينقر الصلاة لا؛ لأن من نقرها بطلت صلاته؛ ولأنه لا يطمئن في ركوعها وسجودها؛ ولهذا لما رأى النبي رجلاً لا يطمئن في ركوعه، ولا في سجوده، أمره بالإعادة، وقال: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، حتى فعلها «ثَلاثًا ثم قَالَ: يا رسول الله، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هذا فَعَلِّمْنِي، فعلمه النبي على كيف يفعل، فقالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى فَعَيْرَ هذا فَعَلِّمْنِي، فعلمه النبي على كيف يفعل، فقالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى مِنَ الْقُرْآنِ»، وفي اللفظ الآخر: «ثم اقرأ بِأُمِّ الْقُرْآنِ» وبما شاء الله، مَن الْقُرْآنِ»، وفي اللفظ الآخر: «ثم اقرأ بِأُمِّ الْقُرْآنِ» وبما شاء الله، حتى تَطْمَئِنَّ مَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثم اسجد حتى حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثُمَّ افْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا» (۱)، فعلمه النبي تطمئن ساجداً، ثُمَّ افْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا» (۱)، فعلمه النبي تطمئن ساجداً، ثُمَّ افْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا» (۱)، فعلمه النبي تطمئن ساجداً، ثُمَّ افْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِهَا» (۱)، فعلمه النبي

<sup>(</sup>۱) رواه بنحوه البخاري، كتاب الأذان، باب أمر النبي الله الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، برقم ٧٥٧، وكتاب الاستئذان، باب من رد فقال عليك السلام، برقم ٢٢٥١، و٢٥٢، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم ٣٩٧، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/ ٣٧٣.

كيف يصلي، وأنه لا بد من طمأنينة.

9 ٤ ـ عن أنس بن مالك ﷺ قال: «مَا صَلَيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاةً، وَلا أَتَمَّ صَلاةً مِنْ رَسُولِ الله ﷺ (۱)»(۲).

90 \_ عن أبي قلابة - عبد الله بن زيد - الجرمي البصري قال: «جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُويْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا، فَقَالَ: إِنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ، وَمَا أُرِيدُ الصَّلاةَ، أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي، فَقُلْتُ لأَبِي وَمَا أُرِيدُ الصَّلاةَ، أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي، فَقُلْتُ لأَبِي قِلابَةَ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي ؟ قَالَ: مِثْلَ صَلاةِ شَيْخِنَا هَذَا، وَكَانَ يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ في الركعة الأولى (")».

أراد بشيخِهم: أبا بُرَيد، عمرو بنَ سَلِمَة الجرمي<sup>(۱)</sup> \_ ويقال: أبو ; يد<sup>(۱)</sup>.

٩٦ ـ عن عبد الله بن مالك ـ ابن بُحينة ـ الله عن عبد الله بن مالك ـ ابن بُحينة ـ الله النَّبِيَ الله كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، (١).

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «من النبي ﷺ».

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها، برقم ٧٠٨، ومسلم، كتاب
 الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم ١٩٠- (٢٦٩)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي ﷺ وسنته، برقم ٦٧٧، ورقم ٨١٤، ورقم ٨٢٤، ومسلم، بنحوه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع... برقم ٣٩١.

<sup>(</sup>٤) البخاري، برقم ٨٢٤.

<sup>(</sup>٥) من قوله: «في الركعة الأولى» إلى : «ويقال: أبو يزيد» ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب يبدي ضبعيه، ويجافي في السجود، برقم ٣٩٠، بلفظه،

### ٠٠ - قال الشارح على:

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق ببيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن الله شرع لنا التأسى به، بقوله جل وعلا: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿(١)؛ ولأنه ﷺ قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي»(٢)؛ ولهذا بين الصحابة ، صفة صلاته عليه الصلاة والسلام؛ ليَعْلَمَهَا الناس؛ وليأخذوا بها، وليتأسوا به عليه الصلاة والسلام فيها ، ومن ذلك قول أنس في هذا الحديث، يقول الله: «مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ أَتَمَّ صَلَاةً، وَلا أَخَفَّ صَلاةً مِنَ النَّبِي عليه الصلاة والسلام»(٣)، يعني كانت صلاته تخفيفاً في تمام، فلم يكن يُطولُ على الناس تطويلاً يشق عليهم، ولم يكن يعجِّل وينقر، ولكن صلاته متوسطة بين الطول المتعب وبين التقصير المخل، وهكذا ينبغي للأئمة أن يصلوا صلاة يتأسون فيها بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيطمئنوا ويركدوا في القراءة، والركوع، والسجود، والاعتدال بعد الركوع، والاعتدال بين السجدتين، هكذا كان عليه الصلاة والسلام إذا ركع اطمأن حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، ويقول: «سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم»، يكرر ذلك،

ومسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتدال في السجود، ووضع الكفين على الأرض، ورفع المرفقين عن الجنبين، ورفع البطن عن الفخذين في السجود، برقم ٤٩٥.

سورة الأحزاب، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ٢٣٠، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٨٦.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، برقم ٧٠٨، ومسلم، برقم ٤٦٩، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٩٣.

ويقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي»، ويقول: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح». فالمؤمن يطمئن لا يعجل: ثلاث تسبيحات، أربع تسبيحات، خمس تسبيحات، سبع تسبيحات، حول هذا مع: «سبحانك اللَّهم ربنا وبحمدك، اللَّهم اغفر لي»، مع الطمأنينة والركود، ويجعل كفيه على ركبتيه، هذا السنة، ويفرج أصابعهما على ركبتيه، هذا السنة، ويصبر ويحني ظهره حتى يستوي مع رأسه، هذا الأفضل، هذا هو الكمال، والمجزئ تسبيحة واحدة مع أدنى الركوع كونه يطيل ويطمئن طمأنينة كافية، حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، هذا هو الكمال، وإلا فالمجزئ أقل في الطمأنينة مع الركود، وهكذا إذا النبي كان إذا اعتدل بعد الركوع يطيل حتى يقول القائل: قد نسي. وهكذا بين السجدتين: لا يعجل يطمئن ويعتدل، يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، ويدعو، قال أنس الله النبي إذا جلس بين السجدتين اطمأن، حتى يقول القائل: قد نسي»(١)، وهكذا في السجود يطمئن: «سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى»، الواجب مرة لكن يكررها ثلاثاً، أو أكثر مع الدعاء، كان النبي على يدعو في سجوده، ويقول على: «أمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري، كتاب الأذان، باب المكث بين السجدتين، برقم ٨٢١: «عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَىٰ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَىٰ اللَّهِ قَالَ: إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّي بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِي اللَّهِ يُصَلِّي بِنَا، قَالَ ثَابِتٌ: كَانَ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِي » وهو في مسلم، كتاب الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة، وتخفيفها في تمام، برقم ٤٧٢.

فِيهِ الرَّبُّ عَلَى، وَأُمَّا السُّجُودُ فَاجْتَه دُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ »(١) ، أي حري أن يستجاب لكم، ويقول عليه الصلاة والسلام: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ»(٢)، و«كَانَ إِذَا سَجَدَ اعتدل في السجود وفَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ» كما في حديث ابن بحينة "، فكان يرفع بطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويعتدل في السجود، ولا يضم بعضه إلى بعض، بل يعتدل ويجافي بعضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويعتمد على بطون الأصابع في رجليه، ويبسط يديه على الأرض، ممدودة الأصابع ضاماً بعضها إلى بعض، ممدودة حيال منكبيه، أو حيال أذنيه تارة وتارة، عليه الصلاة والسلام هكذا في السجود، وكان إذا نهض إلى الرابعة من الثالثة أو من الأولى إلى الثانية، لم ينهض حتى يستوي قاعداً، [كما] في حديث مالك بن الحويرث، صلى بهم مالك مثل صلاة النبي رفكر لهم أنه كان إذا نهض من السجدة الثانية جلس قليلاً، ثم ينهض إلى الرابعة، وهكذا بعد الأولى إلى الثانية، هذه تسمى عند العلماء «جلسة الاستراحة» جلسة خفيفة، ليس فيها دعاء، وليس فيها ذكر، وإنما هي

<sup>(</sup>١) مسلم، برقم ٤٧٩، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٨٧.

<sup>(</sup>٢) مسلم، برقم ٤٨٢، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٨٧.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان، ٥/ ٢٤٧، برقم ١٩١٩، دون جملة: «اعتدل في السجود» وصححه الأرنؤوط في تعليقه على ابن حبان، ٥/ ٢٤٧، والألباني في التعليقات الحسان، ٣/ ٢٧٢، وبنحوه البخاري، برقم ٣٩٠، ومسلم، برقم ٤٩٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٨٨.

جلسة خفيفة مثل جلوسه بين السجدتين، فيفترش بين السجدتين، ثم ينهض، ولا يطول جلسة خفيفة صفتها في الجلوس مثل الجلسة بين السجدتين، لا السجدتين، لكن ما يطيل بها، كما يطيل في الجلسة بين السجدتين، لا جلسة خفيفة، ليس فيها ذكر ولا دعاء، ثم ينهض، بعض أهل العلم خص هذا بكبير السن والمريض، قالوا: إن الرسول فعل هذا بعدما بدُن بعدما ثقل، والصواب أنها سنة مطلقاً؛ لأنها مذكورة في صفة صلاته عليم الصلاة والسلام لكنها خفيفة ليس فيها طول، ولا ذكر، ولا دعاء بعد الأولى، بعد الثالثة في علم الرباعية.

٩٧ \_ عن أبي مسلمة - سعيد بن يزيد - قال: «سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ»(١).

99 \_ ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس: «فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا»(").

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعال، برقم ٣٨٦، بلفظه، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الصلاة في النعلين، برقم ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، برقم ٢١٥، بلفظه، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، برقم ٥٤٣.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، برقم ٥١٦، ومسلم، برقم ٥٤٣، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٩٨.

١٠٠ \_ عن أنس بن مالك ، عن النبي الله قال: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ» (١).

# ٢١-قال الشارح عِشَهُ:

هذه الأحاديث الثلاثة في صفة صلاة النبي ، وسبق أن المشروع لنا هو التأسي به في صلاته وفي قيامه وحجه وغير ذلك من شؤون العبادات؛ كما قال الله في: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ مَن شؤون العبادات؛ كما قال الله في: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ الله كثيرًا ﴿٢١)؛ ولقوله في: «صَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِي ﴾(٣)؛ فلهذا عُنِي الصحابة ببيان صفة صلاته في، ونقلها عنهم التابعون، ثم هكذا من أئمة الهدى، حتى وصلت إلينا، ومن ذلك حديث أنس أن النبي كان «يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ» أن هذا يدل على شرعية الصلاة بالنعلين، وأنه لا «يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ» أن هذا يدل على شرعية الصلاة بالنعلين، وأنه لا حرج في ذلك، ومن هذا حديث أبي سعيد في: أنَّ النبي في «كان يصلي ذات يومٍ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، وهو في الصلاة، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا سلَّم سألهُم عن ذلك، قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ نعلَيْكَ فَخَلَعْنَا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب لا يفترش ذراعيه في السجود، برقم ۸۲۲، واللفظ له، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتدال في السجود، ووضع الكفين على الأرض، ورفع المرفقين عن الجنبين، ورفع البطن عن الفخذين في السجود، برقم ٤٩٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٣) البخاري، برقم ٩٣٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن ٨٦.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، برقم ٣٨٦، ومسلم، برقم ٥٥٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٩٧.

نِعَالَنا، قَالَ: إِنَّ جِبْرِائيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فيهِمَا قَذَراً، فخلعتهما، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى في نعليه أَذَى فَلْيَمسَحْهُ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى في نعليه أَذَى فَلْيَمسَحْهُ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِمَا»(١)، وهذا يدل على أن من أراد الدخول في المسجد ينظر في نعليه، ويقلبها ويزيل ما بها من أذى، بحكها في التراب، إذا كان بها شيء حتى يزول ما بها من أذى، ويصلي فيها، وأنه لا حرج في ذلك، ومن ذلك: الأخفاف التي في الرجلين.

لكن إذا كانت المساجد مفروشة مثل الآن، مثل ما وقع أخيراً، كانت المساجد في العهد الأول، وقبل سنوات بالحصباء أو الرمل والتراب، ليس فيها فرش، أما الآن لما فرشت فقد تتأثر بالنعال، وتتأثر بالأخفاف، فإذا تيسر أن يحفظها في محل مناسب حتى لا يؤثر على الفرش، وحتى لا يكدر على المصلين بشيء من الأوساخ، ولاسيما وأكثر الناس لا يبالون بالنعال، ولا يعتنون بها، ولا ينظرونها عند الدخول؛ فلهذا صار خلعهم لها في محل يحفظها، حتى يكون ذلك أسلم للمسجد، وهذا يكون في هذا الوقت أولى وأحوط لأمرين:

أحدهما: ما حصل من الفرش التي تتأثر بكل شيء.

<sup>(</sup>١) روى الإمام أحمد، ١٧/ ٢٤٢، برقم ١١١٥٣: «عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْتَا، قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِد، فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ، فَلْيَنْظُرْ فِيهَا، فَإِنَّ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيُحِسَّهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا». وابن خزيمة، ٢/ ١٠٧، والحاكم، ١/ ٢٦٠، وبنحوه أبو داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، برقم ٢٥٠، وصحح إسناده محققو المسند، ١٧/ ٢٤٣، على شرط مسلم، والألباني في إرواء الغليل، ١/ ٣١٤.

والأمر الثاني: أن أكثر الناس لا يبالي ولا يعتني، ولا يتحفظ، بل قد يدوس الأذى، ويدخل فيقذر على الناس فرشهم، وينفرهم من الصلاة في الجماعة، أما في العهد الأول كانت الفرش غير موجودة، كانوا يصلون على الحصباء والرمل، وهذه تتحمل أكثر، تتحمل من الغبار ما لا تتحمله الفرش.

وفي كل حال إذا كانت سليمة فالصلاة فيها جائزة، ولا حرج فيها مطلقاً، بل هي الأفضل إذا كانت سليمة، لقوله ﷺ: «الْيَهُودَ والنصارى لاَ يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلاَ خِفَافِهِمْ فَخَالِفُوهم»(١)، فهو من مخالفة أهل الكتاب.

وفيه من الدلالة على أن الدين فيه فسحة، وأنه ليس فيه حرج، والإنسان قد يحتاج للخفين، يلبسهما في الشتاء، ويمسح عليهما، ولا يستطيع خلعهما؛ لأنه إذا خلعهما بطل وضوؤه فيصلي فيهما ولو كان فيها فرش يعتني بهما عند الدخول، ويلاحظهما عند الدخول حتى لا يكون فيهما أذى ويصلي فيهما كما فعله النبي على.

والحديث الثاني: حديث أبي قتادة الحارث الربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه: «أَنَّ النبي عليه الصلاة والسلام كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ

<sup>(</sup>۱) انظر: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، برقم ۲۵۲، ومسند البزار، ۸/ ۲۰۵، برقم ۳٤۸، و صحيح ابن حبان، ٥/ ٢١، برقم ٢١٨٦، والحاكم في المستدرك، ١/ ٢٥٩، وصححه ووافقه الذهبي، والطبراني في المعجم الكبير، ٧/ ٢٩٠، برقم ٢١٦٥، كلها بذكر اليهود، ودون ذكر للنصارى، وصححه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان،٤/ ٥٥.

أُمَامَةً بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ('')، وهي ابنة أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، كان «إِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا» ('').

هذا يدل على جواز مثل هذا في الصلاة، وأنه لا حرج أن يصلي الإنسان وهو حامل بعض أولاده، إذا سجد وضعه في الأرض، وإذا قام حمله، فعله النبي ليبين الجواز، يبين لأمته أن مثل هذا يجوز قد تدعو له الحاجة، قد تكون الأم ما عندها من يحفظ أولادها، وقد يشقون عليها ويمنعونها من الصلاة، إلا أن تحمل أحدهم، فإذا حملته أو حمله أبوه فلا بأس بذلك، يضعه عند السجود حتى يتمكن من السجود، ثم يحمله، ولكن يلاحظ بذلك أن لا يكون نجساً، يكون بدنه طاهراً وثيابه طاهرةً نظيفة حتى لا يحمل النجاسة.

والثالث: حديث أنس أيضاً: أن النبي عليم الصلاة والسلام قال: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ» (")، هذا يدل وجوب الاعتدال في السجود، وأن يسجد على سبعة أعضاء: الجبهة والأنف، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ثم يشرع له أن يعتدل، ولكن بالتفريج بين الإبطين والعضدين وبين الفخدين وبطنه، وبين فخذيه وساقيه، حتى يكون معتدلاً: « و«كَانَ إِذَا سَجَدَ اعتدل وفَرَّجَ بَيْنَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ٥١٦، ومسلم، برقم ٥٤٣، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٩٩.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ٥١٦، ومسلم، برقم ٥٤٣، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٩٩.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، برقم ٨٢٢، ومسلم، برقم ٤٩٣، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٠٠.

يَدَيْهِ وإِبْطَيْهِ (۱) وبين فخذيه وبطنه، وبين فخذيه وساقيه، ويكون معتدلاً مستقيماً في السجود لا متضاماً، ولا متجمعاً، بل يعتدل ويرفع بطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويرفع ذراعيه عن الأرض، ويعتمد على كفيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، هكذا السنة.

## ٥ ١ - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان، ٥/ ٢٤٧، برقم ١٩١٩، وبنحوه البخاري، برقم ٣٩٠، ومسلم، برقم ٤٩٥، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٩٦.

<sup>(</sup>٢) «فرد النبي ﷺ السلام »: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح البخاري، برقم ٧٩٣.

<sup>(</sup>٣) «الرجل»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٤٥- (٣٩٧).

<sup>(</sup>٤) «كان»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٣٩٧.

<sup>(</sup>٥) «رسول الله ﷺ، وعليك السلام، ثم قال: » ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٣٩٧.

<sup>(</sup>٦) «الرجل»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٣٩٧.

<sup>(</sup>٧) في نسخة الزهيري: «قال».

أُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، ثُمَّ (') افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا»(').

## ١٦ - باب القراءة في الصلاة

١٠٢ ـ عن عبادة بن الصامت ش أن رسول الله ش قال: «لا صلاة لمن لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (٣).

المَّوْنُ اللَّهُ عَنَ أَبِي قتادة الأنصاري اللهِ قال: «كَانَ رَسُولُ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «و» بدل ثم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب أمر النبي الله الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، برقم ٧٩٣، وفي لفظ للبخاري، برقم ٦٢٥١ في أوله: «... إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ...» الحديث، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم ٣٩٧.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، برقم ٧٥٦، ومسلم،
 كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا
 أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم ٣٩٤.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «كان النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري هنا زيادة: «يُسْمِعُ الآيَةَ أَحْياناً، وكَانَ يَقْرأَ في العَصْرِ بِفاتِحَةِ الكِتابِ، وسُورَتَيْنِ يُطَوِّل في الأولى، ويُقَصِّرً في الثانية».

<sup>(</sup>٦) في نسخة الزهيري: «وفي الركعتين الأخربين بأم الكتاب» جُعلت في نهاية الحديث، ولهذا ذكرتُ في الحاشية ألفاظ الحديث عند الإمام البخاري، فزال الإشكال، ولله الحمد.

في (١) صَلاةِ الصُّبْحِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ»(١).

## ٢٢-قال الشارح على:

هذه الأحاديث الثلاثة الأول منها يتعلق بالطمأنينة، والثاني والثالث يتعلقان بالقراءة في الصلاة، أما الطّمأنينة - بضم الطاء - فهي السكون في الصلاة، والخشوع فيها، والاعتدال، يقال: اطمأن يطمئن طمأنينة واطمئناناً، إذا ركد واعتدل، وسكنت حركاته، هذا هو الواجب في الصلاة، بل فرض وركن أن يطمئن في صلاته، ولا يعجل، ولا ينقرها في ركوعها وسجودها، وهكذا في الاعتدال بعد الركوع، ينقرها في ركوعها وسجودها، وهكذا في الاعتدال بعد الركوع، وهكذا بين السجدتين، هذا من أهم أركان الصلاة؛ ولهذا لما رأى النبي شر رجلاً لم يطمئن، قال له عليه الصلاة والسلام: «ارجع فصل». حتى فعلها ثلاث مرات، ردده النبي شي، حتى يطمئن، حتى ينتبه، حتى فعلها ثلاث مرات، ردده النبي شي، حتى يطمئن، حتى ينتبه، حتى

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «من صلاة الصبح».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب القراءة في الظهر، برقم ٥٥، ولفظه: عن قتادة عن أبيه: «كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّحُعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّائِيَةِ وَيُسْمِعُ الآيَةَ آخَيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي العَصْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّائِيةِ وَيُسْمِعُ الآيةَ آخَيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي العَصْرِ بِفَاتِحة الكَتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي المُولَةِ مَنْ صَلاَةِ الصَّبْحِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّائِيةِ » وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الصَّبْحِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّائِيةِ » وَالتَعْمَرِ بِفَاتِحة الكِتَابِ، ولفظه: عن قتادة عن أبيه «كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقْرَأُ فِي الطَّهْرِ وَالعَصْرِ بِفَاتِحة الكِتَابِ، وسُورَةٍ سُورَةٍ مُورَةٍ ويُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا» وباب: يقرأ في الظُهْرِ وَالعَصْرِ بِفَاتِحة الكتاب، برقم ٢٧٧، ولفظه: عن قتادة عن أبيه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُهْرِ فِي الرَّعْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِ الكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ، وَيُطُولُ فِي الرَّعْعَتِيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِ الكِتَابِ، وسُورَةِ بُولِ الثَّيْقِ، وَهَكَذَا فِي العَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصَّبْحِ» ومسلم، في الرَّعْعَةِ الأُولَى مَا لاَ يُطَوِلُ فِي الوَّعْمِ والعصر، برقم ٢٥١.

يعرف أخطاءه وأغلاطه، وحتى يكون ذلك أكمل في التعليم، وأرسخ في القلب، ففعل الرجل وذهب، وصلى ثم عاد، ثم ذهب وصلى ثم عاد، فلما رأى أنه لم يصل كما أمره النبي قال: «والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني»، فاسترشد وطلب أن يُعَلم بعد الثلاث، فعلمه النبي أن وقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر»، وفي الثلاث، فعلمه النبي أن وقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر»، وفي رواية أخرى: «فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» وفي اللفظ الآخر: «ثم اقرأ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وبما شاء الله، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثم اسجد الشجد حتى تطمئن ساجداً، ثمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا» (۱)، هكذا علمه النبي أن الرجل كان كلما جاء سلم والنبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه، ثم يقول له: «ارجع فصل»، فهذا الحديث فيه فوائد:

الفائدة الأولى: تعليم الجاهل، والإنكار عليه، وأن لا يُترك على جهله، وأن العالم وطالب العلم إذا رأى أخاه قد أخل بشيء من أمور دينه يعلمه، ولا يسكت، بل يعلمه ويرشده.

والفائدة الثانية: الرفق وعدم الشدة والعنف، فالرسول ما عنَّف عليه، وما سبَّه عليه الصلاة والسلام؛ بل علّمه برفق.

الفائدة الثالثة: أنه يكرر لعله ينتبه، يكرر عليه إذا كان حاله

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ٧٥٧، ورقم ٢٢٥١، و٢٢٥٢، ومسلم، برقم ٣٩٧، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/ ٣٧٣، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٩٣.

تحتاج إلى أن يكرر الفعل، أو أن يكرر القول، حتى يفهمه، كرره عليه حتى يفهمه.

الرابعة: أنه إذا سلم الإنسان يرد عليه، وإذا عاد وسلَّم يرد عليه، وإذا عاد وسلَّم يرد عليه، ولو ما راح بعيداً، ولو أنه قريب، ولو أنه يراه؛ لأن الرجل كلما عاد سلم، راح فصلى، ثم عاد فصلى، والنبي على ينظر إليه، فهو عند النبي الله ليس ببعيد، يراه وينظر أنه لم يطمئن، فدل ذلك على أنه إذا شغل بالصلاة، أو بشيء آخر، ثم عاد فسلم يرد عليه، وهكذا جاء في الحديث: «إذا سلم أحدكم على أخيه، ثم حال بينهما جدار أو شجر أو حجر، ثم لقيه فليسلم عليه»(١)، السلام كله خير، وكله مما يُكسب المودة والألفة.

وفيه من الفوائد: أن الطمأنينة لا بد منها، وأنها إذا فُقدت بطلت الصلاة؛ ولهذا أمره النبي الإعادة، فلا بد أن يطمئن في ركوعه، وسحوده، واعتداله بعد الركوع، والطمأنينة: السكون والركود حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، ترجع العظام والمفاصل إلى محالها ومواضعها، فإذا ركع اعتدل واستوى، حتى تهدأ أعضاؤه، ويرجع كل فقار إلى مكانه، وإذا رفع من الركوع

<sup>(</sup>۱) أخرج أبو داود، كتاب الأدب، باب من أولى بالسلام، برقم • ٥٢٠: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: «إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ، أَوْ جِدَارٌ، أَوْ حَجَرٌ، ثُمَّ لَقِيَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا» موقوفاً ومرفوعاً، وأبو يعلى، ٢٣٣/١١، برقم • ٣٥٥، والبخاري في الأدب المفرد، ص: ٣٤٩، والبيهقي في شعب الإيمان، ٦/ • ٤٥، وقال الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد، ص: ٣٩٨: «صحيح موقوفاً، وصح مرفوعاً»

اعتدل واستقام حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وهكذا إذا سجد، وهكذا إذا جلس بين السجدتين، يطمئن ولا يعجل، حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، فمتى فعل هذا فقد أدى الواجب، وإذا أخل بهذا بطلت صلاته، فالطمأنينة فرض لا بد منه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ٢٥٦، ومسلم، برقم ٣٩٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ٧٥٦، ومسلم، برقم ٣٩٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، برقم ٨٢٣، والبيهقي في معرفة السنن والآثار، ٣/ ٨٣، والمقدسي في المختارة، ٨/ ٣٤١، وحسن إسناده، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح، ١/ ١٨٦.

والحديث الثالث: يدل على أنه يقرأ في الركعتين الأوليين أطول من الركعتين الأخريين، وكان في صلاة الظهر والعصر يقرأ بسورة الفاتحة وسورتين، يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، يخفف العصر على النصف من الظهر، كما في حديث أبي سعيد، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، وهكذا في العصر فاتحة الكتاب، وهكذا الثالثة في العشاء، يقرأ بفاتحة الكتاب، وإن قرأ زيادة في الظهر بعض الأحيان فحسن؛ لأن الرسول الكتاب، وإن قرأ زيادة في الظهر بعض الأحيان فحسن؛ لأن الرسول كان يقرأ فيها بعض الأحيان زيادة على فاتحة الكتاب في الثالثة والرابعة في الظهر، كما في حديث أبي سعيد: أنه كان «يقرأ في الأخريين عَلَى النِّصْفِ» (١)، هذا يدل على أنه يقرأ الفاتحة، وزيادة معها في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام.

وكان يطول في صلاة الصبح أكثر من بقية الصلوات، ثبت عنه أنه كان يقرأ بالستين إلى المائة آية يقرأ برق» ونحوها، كد «الذاريات»، «الطور»، وربما قرأ بأقل من ذلك كد «المرسلات»، و «التكوير»، فالسنة أن يطيل في الصبح في بعض الأحيان، ويخفف بعض الشيء في بعض الأحيان، تأسياً بالنبي عليه الصلاة والسلام.

والمغرب تارة وتارة، قد يقرأ بـ«الطور»، وتارة بالوسط، وتارة

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب تخفيف الأخريين، برقم ٨٠٤، وحسن إسناده الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ٣/ ٣٩٠.

بالقصار، فقد قرأ بلا بد «الطور» (۱) [و] قرأ فيها بد «الأعراف» (۲)، [و] قرأ فيها بد «المرسلات» وقرأ عليه الصلاة والسلام فيها بقصار المفصل المفصل (۱) فالإمام لا يلزم حالة واحدة، بل تارة بقصار المفصل مثل «الزلزلة»، و «القارعة»، و «ألهاكم »، و «العصر» وأشباهها، وتارة بأطول من ذلك كد «البلد»، و «الضحى»، و «الليل إذا يغشى»، و «الشمس وضحاها»، و «الطارق»، و «الانفطار» وأشباهها، وتارة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب الجهر في المغرب، برقم ٧٦٥، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح، برقم ٤٦٣: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ : «قَرَأَ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ»

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد، ٣٥/ ٤،٥، برقم ٢١٦٤٦، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب قدر القراءة في المغرب، برقم ٢١٨، عن زيد بن ثابت قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ يَقْرَأُ فِيهَا بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ: الْأَعْرَافُ» وصحح إسناده محققو الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ: الْأَعْرَافُ» وصحح إسناده محققو المسند، ٣٥/ ٤٠٥، والألباني في صحيح أبي داود، ٣/ ٣٩٥، وهو في البخاري، كتاب الأذان، باب القراءة في المغرب، برقم ٢٦٤، دون تفسير معنى الطوليين، ولفظه: «عَنْ مَرْوَانَ بْنُ الحَكَم، قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ: «مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِقِصَارٍ، وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَ اللَّهُ يَقْرَأُ بِي المَغْرِبِ بِقِصَارٍ، وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَ الْهَا يَقْرَأُ بِعُ المَغْرِبِ بِقِصَارٍ، وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَ اللَّهُ يَقْرَأُ بِعُ المَغْرِبِ بِقِصَارٍ، وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَ اللَّهُ وَلَا لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ: «مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِقِصَارٍ، وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَ اللَّهُ وَلَا يَقْرَأُ بِطُولَى الطُّولَيْنِ ».

<sup>(</sup>٣) أخرَجه البخاري، كتاب الأذان، باب القراءة في المغرب، برقم ٧٦٣، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في المغرب، برقم ٧٦٣، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح، برقم ٤٦٢: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْكَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أُمَّ الفَضْلِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿وَاللَّهُ لَقَدْ ذَكَرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ «هَذِهِ السُّورَة، وَاللَّهُ لَقَدْ ذَكَرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ «هَذِهِ السُّورَة، إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِي المَغْرِبِ».

<sup>(</sup>٤) أُخرِجَهُ الإمام أحمد، ١٣/ ١٣٠١، برقم / ٩٩١، والنسائي، كتاب الافتتاح، تخفيف القيام والقراءة، برقم ٩٨١، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُمْ، أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ مَنْ أَشْبَة صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ مَنْ فَلَانِ - قَالَ سُلَيْمَانُ - «كَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْعُصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الْمِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الْمُفَصَّلِ» وأخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب قدر القراءة في المغرب، برقم ٨١٢، عَن زيد بن ثابت،، وقوى إسناد المسند محققو المسند، ١٣/ المراد، وصحح الألباني رواية أبي داود في صحيح أبي داود، ٣/ ٣٩٩.

بأطول من ذلك بد المرسلات»، و «القيامة»، و «المدثر»، و «المزمل»، و «الطور»، وما أشبه ذلك، هكذا سنته عليه الصلاة والسلام، فالإمام يتحرى سنة النبي هذا الميزان، الميزان فعله هي هو الميزان يتحرى الإمام فعل النبي في الصلوات، يتحرّاه أو ما يقارب ذلك، ويدنو من ذلك؛ حرصاً على اتباع سنته، والموافقة له في فعله عليه الصلاة والسلام، عملاً بقول الله كان ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ عليه الصلاة والسلام، ومملاً بقول الله كان «صَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِي» (١)، وعملاً بقول النبي الله النبي الله الله على رسولك (١)، اللهم صلّ وسلم على رسولك (١).

الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ»(أ) بن مطعم الله قال: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ اللهِ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ»(أ).

• ١٠٥ عن البراء بن عازب عن ﴿ أَنَّ النَّبِيَ اللَّ كَانَ فِي سَفَوٍ ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ، فَقَرَأَ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِ (التِّينِ وَالزَّيْتُونِ) فَصَلَّى الْعِشَاءَ أَحْداً أَحْسَنَ صَوْتاً - أَوْ قِرَاءَةً - مِنْهُ اللهِ اللهِ الْآ.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ٦٣٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن ٨٦.

<sup>(</sup>٣) آخر الوجه الثاني من الشريط الرابع.

<sup>(</sup>٤) أول الوجه الأول من الشريط الخامس، بتاريخ ١٧/ ٤/ ١٩٠٩هـ.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الجهر بالمغرب، برقم ٧٦٥، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح، برقم ٤٦٣.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب القراءة في العشاء، برقم ٧٦٩، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم ١٧٧- (٤٦٤).

١٠٦ \_ عن عائشة ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّة. فَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاتِهِمْ، فَيَخْتِمُ بِهِ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﴾ فَقَالَ: «سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﴾ فقَالَ: «سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ يصنعُ ذَلِكَ؟» فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمنِ ﴿ قَلَ، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ اللهَ تَعَالَى يُحِبُهُ » (أَ عَبُرُوهُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُهُ » (١٠.

١٠٧ عن جابر الله أنَّ النَّبِي الله قَالَ لِمُعَاذِ: «فَلَوْلا صَلَّيْتَ بِرِسَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الأَعْلَى)، (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا)، (وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى)؟ فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ، وَالضَّعِيفُ، وَذُو الْحَاجَةِ»(٢).

#### ٢٣ - قال الشارح على:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي الله أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، برقم ٧٣٧٥، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة قل هو الله أحد، برقم ٨١٣.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب من شكا إمامه إذا طوّل، برقم ٥٠٧، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم ٤٦٥.

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسُوةً حَسَنَةٌ ﴾ (١)، والنبي الله قال: «صَلّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلّي » (٢)، فالمؤمن يتحرى في ذلك صلاته الإمام والمنفرد، أما المأموم فتبع لإمامه؛ ولهذا ثبت عنه الله قرأ في المغرب ب(الطور)، في حديث جبير بن مطعم، قال: «سَمِعْتُ النّبِي الله يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطّورِ » وكان هذا في آخر سنة اثنتين من الهجرة، لما قدم جبير من جهة أسرى بدر، قدم المدينة من أجل الأسرى، وثبت عنه في حديث زيد بن ثابت، وحديث عائشة أنه قرأ بر (الأعراف)، قسمها في ركعتين (٤)، وثبت في حديث أم الفضل عن ابن عباس أنه قرأ في المغرب به (المرسلات) (٥)، وجاء عن ابن عمر أنه قرأ فيها به (قل يا أيها الكافرون) ، و(قل هو الله أحد) (٢)، وجاء

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ٢٣٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن ٨٦.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، برقم ٧٦٥، ومسلم، برقم ٤٦٣، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) حديث زيد بن ثابت أخرجه الإمام أحمد، ٣٥/ ٤٠٥، برقم ٢١٦٤١، وهو في البخاري، كتاب الأذان، باب القراءة في المغرب، برقم ٧٦٤، وقد تقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ١٠٣.

وحديث عائشة هخ أخرجه النسائي، كتاب الافتتاح، القراءة في المغرب بـ «المص» برقم ٩٩٢، والبيهقي في صحيح أبي داود، ٩٩٢ وقال الألباني في صحيح أبي داود، ٣٩٨: «أخرجه النسائي بسند صحيح».

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب القراءة في المغرب، برقم ٧٦٣، وهو في رقم ٤٢٩، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح، برقم ٤٦٢.

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب القراءة في صلاة المغرب، برقم ٨٣٣، ومصنف ابن أبي شيبة، ١/ ٣٥٩، برقم ٣٦٢٦، والطبراني في المعجم الكبير، ١٢/ ٣٧٧،

في حديث أبي هريرة أنه قرأ فيها بقصار المفصل(۱)، فدل ذلك على أنه كان لا يلزم حالة واحدة، بل تارة يطيل، وتارة يقصر، وتارة يتوسط، وهكذا في الظهر، وربما أطال، وربما قرأ فيها بنحو قراءة الفجر، وربما قرأ فيها بأخف من ذلك: كر (الليل إذا يغشى) و(اقرأ باسم ربك)، وبر(الشمس وضحاها)، والعصر أخف من ذلك، أخف من الظهر، والعشاء كذلك: كالظهر يقرأ فيها بأوساط المفصل، مثل ما قال النبي المعاذ: «لولا قرأت برسبح اسم ربك الأعلى) و(الشمس وضحاها) و(الليل إذا يغشى)» (۱)، وفي الرواية الأخرى: «و(اقرأ باسم ربك)»، وكان معاذ يصلي بأصحابه العشاء، وكان

برقم ١٣٣٩٥، وقال الحافظ في الفتح، ٢/ ٢٤٨: «ظاهر إسناده الصحة، إلا أنه معلول، قال الدارقطني: أخطأ فيه بعض رواته».

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة في المصنف، ١/ ٣٥٩، برقم ٣٦٢٧، وابين خزيمة، ١/ ٢٦١، برقم ٥٢٠، وصحيح ابن حبان، ٥/ ١٤٥، برقم ١٨٣٧، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/ ٣٩٢، وحسنه الألباني في التعليقات الحسان، ٦/ ٩٩، ولفظه: «حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ هُم، يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلاَةً بِرَسُولِ اللَّهِ عَمِيْ فُلاَنٍ، أَمِيرٌ كَانَ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَصَلَّيْتُ أَنَا وَرَاءَهُ، فَكَانَ يُطِيلُ فِي الْأُولَيْيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيْيْنِ، وَيُخَفِّفُ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْعَصْرَ، وَيُعَلِّقُ بِوسَطِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْعَشَاءِ بِوسَطِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْصُبْح بطِوَالِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْصُبْح بطَوَالِ الْمُفَصَّلِ،

<sup>(</sup>٢) أَخرَج مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم ٤٦٥، ولفظه: عَنْ جَابِر أَنَهُ قَالَ: صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ الْأَنْصَارِيُّ لِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ. فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا. فَصَلَّى فَاذُ بْنُ جَبَلِ الْأَنْصَارِيُّ لِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ. فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا. فَصَلَّى فَأُخْبَرَهُ مَا قَالَ فَأُخْبَرَ مُعَاذٌ عَنْهُ فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ مُعَاذٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «أَتُريدُ أَنْ تَكُونَ فَتَانًا يَا مُعَاذُ؟ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأُ بِالشَّمْسِ وَضَحَاهَا، وَسَبِح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى»

<sup>(</sup>٣) انظر: التخريج السابق.

يطول عليهم فزجره النبي عن هذا، وقال: «أفتان يا معاذ»، وأمره أن يختصر وأن يقرأ في العشاء بهذه السور من أوساط المفصل، مثل (سبح)، و(الغاشية)، و(الشمس وضحاها) و(اقرأ باسم ربك) و(البروج) و(الطارق)، وأشباهها(۱)، أما الفجر فكان يطول فيها ويقرأ فيها بالستين إلى المائة آية، وربما قرأ فيها بـ (ق)(۱)، فالسنة

<sup>(</sup>١) سنن النسائي، كتاب الافتتاح، القراءة في العشاء الآخرة بسبح اسم ربك الأعلى، برقم ٩٩٨، ومسند البزار، ١٠/ ٢٩٦، برقم ٤٤١١، والبيهقي، ٣/ ١١٢، عن جابر: «كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ بَنِي سَلِمَةَ فَيُصَلِّيهَا بِهِمْ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَّرَ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلاَّهَا مُعَاذٌ مَعَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فَأَمَّ قَوْمَهُ، فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ، فَصَلِّى وَحْدَهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالُوا: نَافَقْتَ يَا فُلاَنُ، فَقَالَ: مَا نَافَقْتُ، وَلَكِيِّنِي آتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأُخْبِرُهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ أَخَّرْتَ الْعِشَاءَ الْبَارِحَةَ، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلاَّهَا مَعَكَ، ثُمَّ رَجَعَ فَأَمَّنَا، فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَتَنَحَّيْتُ فَصَلَّيْتُ وَحْدِي، وَإِنَّمَا نَحْنُ أَهْلُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى مُعَاذٍ فَقَالَ: «أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ اقْرَأْ بِسُورَةِ كَذَا وَسُورَةِ كَذَا» قَالَ عَمْرُو: وَعَدَّ سُوَرًا، قَالَ سُفْيَانُ، وَقَالَ أَبُو الزُّيَيْرِ: وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «اقْرَأْ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَالشَّمْسِ وضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَنَحْوِهَا» فَقُلْتُ لِعَمْرِو: فَإِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ قَالَ لَهُ:«اقْرَأْ بِسَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَالشَّمْسِ وضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى». فَقَالَ عَمْرُو: هِيَ هَلِهِ أَوْ نَحْوَ هَلِهِ». والحديث في قصة معاذ في الصحيحين: مسلم كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم ٤٦٥، والبخاري دون ذكر السور، كتاب الأذان، باب إذا طول الإمام، وكان للرجل حاجة، فخرج فصلی، برقم ۷۰۰، ورقم ۷۰۱.

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح، برقم ٤٥٧: «عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمِهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِ ﷺ الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ﴾ [ق: 1] وَرُبَّمَا قَالَ: ق».

فيها التطويل، وربما قرأ فيها بالقصار، كما ثبت في سنن أبي داود أنه قرأ في الفجر بـ (إذا زلزلت) كررها مرتين (١)، وهذا في بعض الأحيان، والغالب عليه أنه يطول في الفجر عليه الصلاة والسلام، وفي حديث البراء الدلالة على أن الرسول الربما قرأ في العشاء بأقل من الأوساط كه (التين والزيتون)؛ لأنه قرأ فيها بالتين والزيتون. وقال البراء: «فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا، وَلاَ أَحْسَنَ قِرَاءَةً مِنْهُ عليه الصلاة والسلام) (٢)، دل على أنه في بعض العشاء لا مانع أن يخفف بعض الأحيان، فيقرأ فيها بالقصار مثل سورة (والتين)، وسورة بعض الماكم)، و(القارعة)، وما أشبهها لا بأس.

وفي حديث عائشة ويض أن جماعة من الأنصار جعلوا عليهم إماماً، فكان يصلي بهم ويختم بـ(قل هو الله أحد)، يقرأ الفاتحة وسورة معها، ثم يقرأ برقل هو الله أحد) زيادة، وربما قرأ (قل هو الله أحد) أولاً، ثم قرأ بعدها زيادة سورة أخرى، فسألوه: قالوا: لماذا لا تكتفي برقل هو الله أحد)، أو بما قرأت معها، قال: أنا أحب أن أقرأ هذه السورة، فإن شئتم أممتكم، وإلا فالتمسوا غيري، فكرهوا أن

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين، برقم ١٨١، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ١٥٤، برقم ٧٣٠.

<sup>(</sup>٢) أخرج الشيخان: البخاري، كتاب الأذان، باب القراءة في العشاء، برقم ٧٦٩، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم ٧٧٧ - (٤٦٤)، عن عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، سَمِعَ الْبَرَاءَ فَي العشاء، وَالزَّيْتُونِ فِي الْعِشَاءِ، وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ، أَوْ قِرَاءَةً» هذا لفظ البخاري.

يؤمهم غيره، كانوا يرونه أقرأهم، فاشتكوه إلى النبي النبي الماذا يَقْرأ: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) مع غيرها، ولم يكتفِ بها، فَسَأَلُوهُ قَالَ: لماذا يَقْرأ: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحِبُ أَنْ أَقْرَأَهَا، فَقَالَ عليه الصلاة والسلام: لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمنِ، وَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَقْرَأَهَا، فَقَالَ عليه الصلاة والسلام: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ» (١)، يعني كما أحب أسماءه وصفاته، وفي اللفظ الآخر قال: «حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّة »(١)، هذا يدل على أنه يجوز أن يقرأ في الركعة سورتين أو أكثر، لا بأس من قرأ (الفاتحة)، وقرأ بعدها (والسماء ذات البروج)، أو قرأ (والسماء والطارق) أو قرأ فيها برإذا زلزلت)، و(العاديات)، و(القارعة) لا حرج، هذا الإمام قرأ فيها برإذا زلزلت)، و(العاديات)، و(القارعة) لا حرج، هذا الإمام الذي قرأ (قل هو الله أحد)، ثم معها زيادة لا بأس بذلك، وكان النبي الذي قرأ (قل هو الله أحد)، ثم معها زيادة لا بأس بذلك، وكان النبي مسعود عن ابن مسعود ما يدل على أنه ربما قرأ ثنتين (٣)، فالأمر في هذا واسع، كما فعله ما يدل على أنه ربما قرأ ثنتين (٣)، فالأمر في هذا واسع، كما فعله ما يدل على أنه ربما قرأ ثنتين (٣)، فالأمر في هذا واسع، كما فعله

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي الله أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، برقم ٧٣٧٥، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة قل هو الله أحد، برقم ٨١٣.

<sup>(</sup>٢) هذا حديث آخر غير حديث الباب، وهو في صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الجمع بين السورتين في ركعة، برقم ٧٧٤، ولفظه عن أنس بن مالك ﴿ : «كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَوُمُهُمْ فِي السورتين في ركعة، برقم ٧٧٤، ولفظه عن أنس بن مالك ﴿ : «كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَوُمُهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يُقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا يُقْرَأُ بِهِ، افْتَتَحَ بِقُلُ هُو اللهُ آحَدُ، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تَفْتَحُ بِهَاهِ السُّورَةِ، ثُمَّ لَا تَرَى آنَهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأُ بِأَخْرَى، فَإِمَّا أَنْ تَقْرَأُ بِهَا، وَإِمَّا أَنْ تَقْرَأُ بِهَا، وَإِمَّا أَنْ تَقْرَأُ بِهَا لَهُ وَيَعْهُمْ وَيُولُوا إِنْ يَوْمَهُمْ غَيْرُهُ، فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّيِي ﴿ أَخْرَوهُ الْحَبَرُوهُ الْحَبَرُ، فَقَالَ: يَا وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ، وَكَرِهُوا أَنْ يَوْمَهُمْ غَيْرُهُ، فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّيِي ﴾ أَخْبَرُوهُ الْحَبَرَ، فَقَالَ: يَا فَكَانُ يَعْمَلُكَ أَنْ تَفْعَلُ مَا يَاهُمُ لِي إِلَّا عَلَى لُرُومٍ هَلِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ وَكَانُوا يَرُونَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهُمْ، وَكَرَهُوا أَنْ يَوْمَهُمْ غَيْرُهُ، فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّي الْمُعْورُوهُ الْحَبَرُ، فَقَالَ: يَا فُلَانُ اللهُ وَلَا أَنْ الْعُمْ مُ اللهُ وَلَا إِلَى الْجَبُعُكُ أَنْ الْمُعْلَى عَلَى لُرُومٍ هَلِهِ السُّورَةِ فِي كُلِ وَكُومُ اللهُ وَلَا إِنْ يَوْمَا لَتَعْمَلُ مَا يَخْمِلُكَ عَلَى لُومُ اللهُ وَلَا الْحَبُولُ اللهُ وَلَا الْمُعْلَلُهُ الْمُعْرَادُهُ الْعُلُولُ الْعُلُومُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْعُومُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الأذان، باب الجمع بين السورتين في ركعة، برقم ٧٧٥، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ، وهو الإفراط في السرعة، وإباحة

الإمام الأنصاري هنا، فإذا قرأ الإمام بالفاتحة، وقرأ معها آيات وسورة (قل هو الله أحد) وسورة أخرى، أو سورتين غير ذلك، فالأمر في هذا واسع، لأنه تعالى قال: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَرَ مِنْهُ ﴾(١).

والنبي على قال: «ثُمَّ اقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (٢)، لكن [قراءة] سورة مستقلة مع الفاتحة اقتداءً به الله في الأغلب أفضل، وإذا قرأ بعض الأحيان بسورتين، سورة وآيات مع الفاتحة، كل ذلك لا بأس فيه، ولا حرج فيه، ولا كراهة فيه، والحمد الله.

# ١٧ -بابُ تركِ الجَهر ببسم اللَّه الرَّحمن الرَّحيم

١٠٨ ـ عن أنسِ بنِ مالكَ ، ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ

هِ الْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)»". كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاةَ بِ(الْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)»".

وَفِي رِوَايَةٍ: «صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحْدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)»('').

١٠٩ \_ ولمسلم: «صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ اللهِ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ،

سورتين فأكثر في ركعة، برقم ٨٢٢.

 <sup>(</sup>١) سورة المزمل، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ٧٩٣، ومسلم، برقم ٣٩٧، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٨٧.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، برقم ٧٤٣، ومسلم، برقم ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) وهي رواية مسلم، كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، برقم ٣٩٩.

وَعُثْمَانَ ﴿ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الصلاة (١٠ بِرَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)، لا يَذْكُرُونَ (يَنِيَ لِنَالِكَالِكِيْلِكِيْرِ) فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ، وَلا فِي (٢) آخِرِهَا»(٣). لا يَذْكُرُونَ (يَنِي لِنَالِكِلِكِيْرِ) فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ، وَلا فِي (٢) آخِرِهَا»(٣).

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِحْدَى صَلاتَيِ الْعَشِيّ - قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَسَمَّاهَا أَبُو رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِحْدَى صَلاتَيِ الْعَشِيّ - قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَسَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا - قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، ووضع حده الأيمن على ظهر كفه اليسرى(ئ)، وَحَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنِ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلاةُ؟ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ - فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَهُ - وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ - قَالَ (٥): يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ». فَقَالُ: «أَكَمَا أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ». فَقَالُ: «أَكَمَا لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ - قَالَ (٥): يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ». فَقَالُ: «أَكَمَا لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ - قَالَ (٥): يَا رَسُولَ اللهِ، يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ عَلَى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ الْعَمْ وَلَهُ وَلَا يُدَوْنَ الْيَدَيْنِ عَلَى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ عَلَى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ الْولَا ذُو الْيَدَيْنِ؟ وَالْيَدَيْنِ؟ وَالْيَدَيْنِ عَلَى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ اللَّهُ وَلُ ذُو الْيَدَيْنِ عَمْ مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ اللهَ مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ اللَهُ الْمَاهُ عَلَى اللهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمَالَا اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) «الصلاة»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>۲) «في»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٥٦ – (٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، برقم ٥٢ - (٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) «ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٤٨٢.

<sup>(</sup>٥): في نسخة الزهيري: «فقال».

<sup>(</sup>٦) في نسخة الزهيري: «فقالوا» وهو في البخاري، برقم ٤٨٢.

كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ، ثُمَّ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ، ثُمَّ سَلَّمَ؟ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ» قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ» أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ» أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ» أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ» أَنَ

العشي (٣): ما بين زوال الشمس إلى غروبها، قال الله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ (١).

النّبيّ وَاللّه بن بحينة وكان من أصحاب النبي الله و النّبيّ و الله و النّبي و النّبي و الله و الله و الله و النّبي و النّبي و النّبي و الله و النّبي و ال

### ٤٢-قال الشارح علمه :

هذه الأحاديث الثلاثة: الأوَّلُ منها يتعلق بقراءة البسملة في أول

<sup>(</sup>۱) «قال»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، بلفظه، برقم ٤٨٢، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم ٥٧٣، وفيه: «... إِحْدَى صَلَاتَي الْعَشِيّ، إِمَّا الظُّهْرَ، وَإِمَّا الْعَصْرَ» وفي رواية لمسلم، برقم ٩٩- (٥٧٣): «صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله ﷺ صَلَّاةَ الْعَصْر...» الحديث، وفي رواية لمسلم أيضاً برقم ١٠٠- (٥٧٣): «بَيْنَا أَنَا أَصَلِّي مَعَ النَّبِي ﷺ صَلَاةَ الظَّهْرِ ...» والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) من كلمة العشى إلى كلمة الإبكار: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب من لم ير التشهد الأول واجباً، برقم ٨٢٩، واللفظ له، وكتاب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، برقم ١٢٢٤، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم ٥٧٠.

القراءة، والثاني والثالث يتعلقان بما يفعله في سجود السهو.

في حديث أنس المتقدم: الروايات كلها تدل على أنه لا يشرع للإمام الجهر بالتسمية عند القراءة؛ فإذا كبر بالصلاة واستفتح يتعوذ ويسمي سراً، ثم يجهر بالفاتحة في المغرب والعشاء والفجر والجمعة والعيد لا يجهر بالبسملة، هذا هو الأفضل؛ ولهذا قال أنس: إن الرسول و كان ما يجهر بالبسملة، هذا هو الأفضل، كانوا يسرون، وهكذا أبو بكر وعمر وعثمان بعده عليم الصلاة والسام، كانوا يسرون، فالسنة الإسرار بها، إذا كبر واستفتح، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سراً، ثم يجهر، ويقول: الحمد لله رب العالمين، ويقرأ الفاتحة، هذا هو السنة، ولو جهر بعض الأحيان لتعليم، حتى يُعلِّم من خلفه أنه يقرأها فلا بأس، كما روى أبو هريرة وآخرون من باب التعليم إذا جهر بها بعض الأحيان جهراً

<sup>(</sup>١) «عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ فَقَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِ الْقُرْآنِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾، فَقَالَ: آمِينَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمِينَ، وَيَقُولُ: كُلَّمَا سَجَدَ اللهَ آكْبَرُ، وَإِذَا قَامَ مِنْ الْجُلُوسِ فِي الاِثْنَتَيْنِ قَالَ: اللهَ أَكْبَرُ، وَإِذَا قَامَ مِنْ الْجُلُوسِ فِي الاِثْنَتَيْنِ قَالَ: اللهَ أَكْبَرُ، وَإِذَا قَامَ مِنْ الْجُلُوسِ فِي الاِثْنَتَيْنِ قَالَ: اللهَ أَكْبَرُ، وَإِذَا قَامَ مِنْ الْجُلُوسِ فِي الاِثْنَتَيْنِ قَالَ: اللهَ أَكْبَرُ، وَإِذَا قَامَ مِنْ الْجُلُوسِ فِي الاِثْنَتَيْنِ قَالَ: اللهَ أَكْبَرُ، وَإِذَا قَامَ مِنْ الْجُلُوسِ فِي الاِثْنَاتِ وَالنَّالَى، وَلَيْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى صحيحه، برقم ١٩٩٩، وابن باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، برقم ١٩٠٩، وابن خزيمة في صحيحه، برقم ١٩٩٩، وابن حبان، ٥/ ١٠٠، برقم ١٩٧٩، وضعفه الشيخ الألباني، في تعليقه على صحيح ابن خزيمة. وسمعت شيخنا ابن باز على يقول أثناء تعليقه على بلوغ المرام الابن حجر، الحديث رقم ١٣٠١ الجمع بين حديث أبي هريرة، وما قبله في البسملة أنه ربما قرأ بالبسملة بعض الأحيان، حتى يسمع من حوله، حتى يعلم أنه يقرؤها كما جاء في حديث أبي قتادة أنه ﷺ كان يسمعهم الآية أحياناً ليعلموا قراءته، ثم فعل أبي هريرة ﴿ ليس بصريح، أما حديث أنس فهو صريح.

خفيفاً ليسمعها من خلفه أنه يقرؤها من باب التعليم فلا بأس، لكن السنة الإسرار بالتعوذ والتسمية، والجهر يكون في أول الفاتحة: والْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فيما يُجهر فيه، كالمغرب، والعشاء، والفجر، والجمعة، هذا المقصود من رواية أنس، ليس المعنى أنهم يتركونها، لا، لكن لا يجهرون بها، ولهذا في الله الآخر: «كَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِ وَلِيسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ »(۱) وهذا هو السنة.

وأما حديث أبي هريرة من طريق ابن سيرين هو يدل على أن الإمام إذا سها، وهكذا المنفرد إذا سها في الصلاة، وسلم من ثنتين [في]: الظهر، أو العصر، أو العشاء، أو المغرب، إذا سلم من ثنتين ثم نبه أو تذكر، فإنه يكمّل صلاته، فإذا كملها، وقرأ التحيات يسلم، ثم يسجد للسهو سجدتين بعد السلام، هذا هو الأفضل، يكون سجوده بعد السلام إذا سلم عن ركعة أو ركعتين، يكون سجوده بعد السلام يكمل إذا نبه أو تنبه، يكمل صلاته، ثم بعدما يكملها يسجد سجدتين للسهو بعد السلام، ثم يسلم تسليمة ثانية بعد السجدتين، هذا إذا كان عن نقص ركعة أو ركعتين، ويقول في السجود مثل ما يقول في الصلاة (سبحان ربي الأعلى) ويدعو

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد، ۲۰ / ۲۱۹، برقم ۱۲۸۶، وابن حبان، ٥/ ١٠٥، برقم ۱۸۰۲، وصحح إسناده محققو المسند، ۲۰ / ۲۱۹، و الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ٣/ ٣٠٦، برقم ۱۷۹۵.

مثل سجود الصلاة سواء.

وفي هذا من الفوائد: أن الرسل يجري عليهم السهو مثل ما يجري على غيرهم، مثل ما قال ﷺ: «إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ »(١)، فالرسل عليهم الصلاة والسلام يصيبهم النسيان كما يصيب غيرهم، لكنهم معصومون فيما يبلغون عن الله أن يقع خطأ فكل ما يبلغ عن الله فهو محفوظ: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴿(١)، فليس فيه خطأ، بل هم معصومون أن ينقلوا عن الله من الشريعة ما هو خطأ، بل هم معصومون في ذلك، كل ما يبلغونه عن الله فهو حق، لكن يقع منهم السهو، ولا يُقرون عليه فينبهون، إما أن يتنبه، وإلا أن يُنبَّه مثل ما جرى في قصة (ذي اليدين) أنه سلَّم من ثنتين عليه الصلاة والسلام في صلاة العصر، كما في الرواية الثانية، ثم قام وجلس فى مقدم المسجد، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: «لم أنس ولم تقصر». وكان قد نسي عليه الصلاة والسلام، فسأل الناس، فصوَّبوا ذا اليدين، فقام وكمَّل عليه الصلاة والسلام، ثم بعدما كمل وسلم من التشهد، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم منها عليه الصلاة والسلام، هذا هو السنة، وإن سجد قبل السلام أجزأه، لكن الأفضل بعد السلام في مثل هذا إذا كان النقص عن ركعة أو

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، برقم ٤٠١، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم ٥٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم، الآية: ٤.

ركعتين يكون سجوده بعد السلام، هذا هو الأفضل، أما إذا كان سهوه عن غير ذلك، فمثلاً ترك التشهد الأول ناسياً، وقام للثالثة، هذا يسجد قبل السلام، وهكذا جميع أنواع السهو كله قبل السلام، كله يسجد قبل السلام ثم يسلم، إذا نسي التشهد الأول، نسي التكبير عند الركوع أو عند السجود، أو نسي: رب اغفر لي بين السجدتين، أو نسي أن يقول: سمع الله لمن حمده، هذه كلها يسجد لها قبل السلام سجدتين للسهو، وهكذا المنفرد مثله سواء بسواء.

أما المأموم ما عليه شيء، فهو تبع لإمامه، لو سها المأموم الذي دخل من أول الصلاة ليس عليه شيء، فهو تابع لإمامه، إلا إذا كان مسبوقاً بشيء؛ فإنه يسجد للسهو، إذا كان مسبوقاً بركعة أو أكثر؛ فإنه إذا سها يسجد للسهو، بعدما يقضي ما عليه، إذا قضى ما عليه يسجد للسهو قبل السلام، إلا إذا كان سلم عن ركعة أو ركعتين نقصاً، يكون سجوده بعد السلام، كما تقدم في حديث ابن سيرين، وبهذا تعلم أن السهو له حالان:

أحدهما: أن يكون ساهياً في ترك ركعتين أو ركعة، وسلم منها ثم نبه وكمل، هذا يكون سجوده بعد السلام، هذا هو الأفضل، وإن سجد قبل السلام أجزأه.

والثاني: إذا غلب على ظنه أنه سها: غلب على ظنه الصواب، هذا يسجد للسهو بعد السلام، أيضاً يتحرّى الصواب، ويتم عليه، ويسجد بعد السلام.

هاتان الحالتان: سجودهما بعد السلام أفضل، وإن سجد قبل السلام فلا بأس.

النوع الثاني: يكون سهوه غير ذلك، مثل ترك التشهد الأول، يترك التسبيح بين السجود، أو في الركوع، يشك هل صلى ثنتين أو ثلاثاً، يجعلها ثنتين ويسجد للسهو قبل السلام، أو شك في ثلاث أو أربع يجعلها ثلاثاً، ثم يكمل، ثم يسجد للسهو قبل السلام، هذا هو الأفضل، وإن سجد بعد السلام أجزأه.

## ١٩ - بابُ المروربينَ يدي المصلي

۱۱۲ \_ عن أبي جُهيم \_ عبد الله (۱) بن الحارث بن الصمة الأنصاري \_ ه قال: قَالَ رَسُولُ الله في: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ \_ مِنَ الإِثْمِ \_ لَكَانَ، أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ».

<sup>(</sup>١) «عبد الله»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي، برقم ١٥، ومسلم، كتاب الصلاة، باب دنو المصلي من السترة، برقم ٧٠٥، وقوله: «من الإثم» لم أجدها في ألفاظ البخاري، ولا مسلم التي بين يدي.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «سمعت النبي ﷺ» وهي في البخاري، برقم ٥٠٥.

يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ »(١).

114 \_ عن عبد الله بن عباس عن قال: «أَقْبَلْتُ رَاكِباً عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ \_ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ \_ وَرَسُولُ اللهِ اللهِ يَشْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِمِنَى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدُ» (1).

#### ٥٥ - قال الشارح على:

هذه الأحاديث فيما يتعلق بالمرور بين يدي المصلي: من المعلوم أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي قريباً منه، ولا بينه وبين السترة التي وضعها؛ للأحاديث المذكورة في الباب، ولغيرها

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب يرد المصلي من مر بين يديه، بلفظه، برقم ۹۰۵، ومسلم، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، برقم ۲۰۹– (۵۰۵).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب العلم، باب متى يصح سماع الصغير، برقم ٧٦، ومسلم، كتاب الصلاة، باب سترة المصلى، برقم ٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «فإذا قام» وهي في البخاري، برقم ٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) «قالت»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٣٨٢.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش، بلفظه، برقم ٣٨٢، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، برقم ٢٧٢- (٥١٢).

من الأحاديث الدالة على أنه لا يجوز المرور بين يديه؛ لما فيه من التشويش عليه، أو قطع صلاته إن كان المار مما يقطعها.

ومن أدلة التحريم قوله عليه الصلاة والسلام: « لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ـ أي مِنَ الإِثْمِ ـ لَكَانَ، أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ الْإِثْمِ لَكَانَ، أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ الْإثم، نكر المؤلف من الإثم، أنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ (()) ماذا عليه أي من الإثم، ذكر المؤلف من الإثم، والصواب وهي ليست في رواية الصحيحين، وإنما رواها بالمعنى من السياق، ويدل أنها غير مذكورة في الحديث، وإنما رواها بالمعنى من السياق، ويدل ذلك على تحريم المرور بين يديه، إذا كان لو يعلم ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين، سواء كانت شهوراً أو أعواماً أو أياماً، كله عظيم، ويدل على شدة التحريم، وأنه لا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي قريباً منه، أو بين يديه وبين السترة التي وضعها من جدار، أو سارية، أو عَنزَة، أو غير ذلك.

واختلف فيما إذا كان ليس بين يديه سترة متى يكون بين يديه، والأرجح أنه إذا كان في مسافة ثلاثة أذرع فأقل فهو بين يديه، وإذا كان بعيداً؛ فإنه لا يضره ذلك.

ومن أدلة ذلك أنه رسم الله الكلم في الكعبة وبينه وبين الجدار الذي أمامه ثلاثة أذرع (٢)، قال بعض أهل العلم هذا يدل على أنه يكون بين

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ٥١٠، ومسلم، برقم ٧٠٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١١٢.

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري، في كتاب الصلاة، باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، برقم ٥٠٦: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ، فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ صَلَّى يَتَوَخَّي

يديه إذا كان في ثلاثة أذرع فأقل، أما إذا كان بعيداً؛ فإنه لا يكون بين يديه، ولا يضره مروره، سواءً كان المار رجلاً أو امرأة أو دابة.

أما الذي يقطع الصلاة، فقد روى مسلم في صحيحه أنه يَقْطَعُ صَلَاةَ المرءِ المُسْلِمِ إِذَا لَمْ يكُن بيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ: «الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الأسود». هكذا روى مسلم في صحيحه من حديث أبي فر(۱)، وروى معناه مسلم عن أبي هريرة الكن بغير ذكر الكلب الأسود(۲)، وروى بعضهم أيضاً كما ذكر النسائي بعند صحيح عن ابن عباس: «المرأة والحمار»(۳).

وهذا يدل على أنه إذا مر بين يديه امرأة بالغة كما في حديث ابن عباس، أو حمار، أو كلب أسود يقطع صلاته، وهكذا بينه وبين السترة، وقد استنكرت عائشة ولله ذلك فيما يتعلق بالمرأة، قالت: كنت أنا بين يديه ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت: بئسما شبهتمونا بالحمير

الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى فِيهِ، قَالَ: وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَأْسٌ أَنْ يَصَلَّي فِي أَي نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ».

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، برقم ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) رواية مسلم لفظها: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﴾: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ » كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلى، برقم ٥١١.

 <sup>(</sup>٣) أخرج النسائي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: «مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الْمَوْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ. قَالَ يَحْيَى رَفَعَهُ شُعْبَةُ».

والكلاب(۱)، وهذا منها بين اجتهاد ورأي، ولم تعلم السنة التي جاءت عن النبي الله وليس مد الرجلين مثل المرور، المرور شيء، ومدّ الرجلين شيءٌ آخر، فمدّ الرجلين إلى المصلي ما يقطع صلاته، وإنما يقطعها المرور من جانب إلى جانب، سواء كان المار امرأة أو حماراً أو كلباً أسود، هذا هو الذي يقطع الصلاة.

أما مرور الرجل، أو الدابة، غير الكلب الأسود، أو الكلب الذي ليس أسود، هذا لا يقطع، ولكنه يمنع، ينبغي أن يمنع، أن لا يمر، المصلي ينبغي أن يمنع المار، ولو كان المار رجلاً أو دابة غير الكلب، أو الكلب، كله يمنع، لا يدع يمر بين يديه؛ ولهذا في حديث أبي سعيد عن النبي أنه قال: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» معنى يقاتله أي يدافعه بقوة، المقاتلة: المدافعة بقوة، ليس المراد يقتله بالسيف، أو بشيء يقتله المراد أنه يدافعه بقوة؛ لأنه من شياطين الإنس؛ ولهذا وجب أن

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري، كتاب الصلاة، باب التطوع خلف المرأة، برقم ٥٥١٣، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، برقم ٥١٢ «عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ مَا ثُفَة وَ عَنْ مَا ثُفَة عَلَى الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، برقم ٥١٢ «عَنْ عَائِشَة ﴿ عَنْ الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ شَبَّهُ تُمُونَا بِالْحَمِيرِ وَالْكِلاَبِ، وَاللّهِ لَقَطْعُ الصَّلَةِ السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعة فَتَبْدُو لِي لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعة فَتَبْدُو لِي الْمَاجَةُ، فَأَكْرُهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِي رَسُولَ اللهِ عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ [وفي رواية لمسلم]: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجُلَيَ، فَإِذَا كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَتِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ٥٠٥، ومسلم، برقم ٥٠٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١١٣.

يدفع حتى لا يُشوِّش على المصلي صلاته، ولو كان رجلاً، أما إن كان المار امرأة يحصل التشويش والقطع أيضاً، وهكذا الحمار مطلقاً، والكلب الأسود خاصة؛ لأنه شيطان، والشيطان من كل جنس متمرد، فشيطان بني آدم المتمرد المؤذي الذي يؤذي الناس بما يضرهم، وشيطان الكلاب هو الأسود منها، وشيطان كل جنس ما فيه الأذى والضرر والتعدي.

وفي حديث ابن عباس الدلالة على أن المرور بين يدي المأمومين لا يضر، إنما هذا بين يدي الإمام أو المنفرد، أما لو مر بين الصفوف ما يضرهم؛ لأنهم تبع إمامهم، سترته سترة لهم، فلا يضر المرور بين يديهم، فلو مر بين يديهم حمار، أو كلب، أو امرأة لا يقطع صلاة المأمومين، اكتفاءً بسترة الإمام؛ ولهذا ترك الأتان ترتع، ولم ينكر ذلك عليه أحد؛ لأنها لا تقطع صلاتهم، وهكذا لو مرت امرأة بينهم، أو كلب لم يقطع صلاتهم، فالمأموم مربوط بإمامه، ولا يضره من مرّ بين يديه، ولكن ينبغي للمؤمن إذا كان له مندوحة أن لا يشوش عليهم، إذا كانت مندوحة، أما إذا كان ما فيه مندوحة بأن رأى فرجة ليذهب إليها يسدها، أو ليس له طريق إلا المرور عليهم، فلا يضر، ولا بأس بذلك، ولا يضرّ صلاتهم.

<sup>(</sup>١) مندوحة: أي سَعَة، وفُسْحة، يقال: نَدَحْتُ الشيء إذا وسَّعْتَه، وإنك لفي تُدْحةٍ ومَنْدوحةٍ من كذا: أي سَعَةٍ. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٥/ ٨٣، مادة (ندح).

# س: يسأل سائل: الطفل الصغير هل يقطع الصلاة؟

ج- يُمنع من المرور، ولا يقطع حتى الرجل الكبير ما يقطع، والمرأة الصغيرة التي لم تبلغ لا تقطع، لكن يمنع من المرور، لا يمر، ولو لم يقطع؛ ولهذا جاء في الحديث: «فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعُهُ» كان النبي الله رأى دابة تريد أن تمر، فتقدم حتى يمنعها من المرور ".

### ۲۰ بابٌ جامعٌ

۱۱۲ \_ عن أبي قتادة \_ الحارث (٣) بن ربعي \_ الأنصاري هيست قال: قال رسول الله الذه و أحَدَ لَكُمُ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (١٠٠).

١١٧ \_ عن زيد بن أرقم قال: «كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ٥٠٥، ومسلم، برقم ٥٠٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١١٣.

<sup>(</sup>٢) أخرج الإمام أحمد، ١١/ ٤٣٩، برقم ٦٨٥٢، والبزار في مسنده البحر الزخار، ٦/ ٤٥٣، برقم ٢٤٩٤، والطبراني في مسند الشاميين، ٢/ ٣٨٠، برقم ١٥٤٠، ولفظ أحمد: عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: «أَنَّهُ إِلَى حَبْنَ هَبَطَ بِهِمْ مِنْ ثَنِيَّةٍ أَذَاخِرَ إِلَى جَدْرِ اتَّخَذَهُ قِبْلَةً، فَأَقْبَلَتْ بَهُمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِ عَلَى فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا ، وَيَدْنُو مِنَ الْجَدْرِ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَطْنِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَلْ يَلْ فَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُ الْجَدْرِ، وَمَرَّتْ مِنْ خَلْفِهِ» وصحح إسناده محققو المسند، ١١/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) «الحارث»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، برقم ٤٤٤، وفي أبواب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، واللفظ له، برقم ١١٦٣، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات، برقم ٧١٤.

منا(۱) صَاحِبَهُ، وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلاةِ، حَتَّى نَزَلَتْ ﴿حَافِظُواْ عَلَى الصَّلاةِ، حَتَّى نَزَلَتْ ﴿حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى (١) وَقُومُ وَا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾(٢)، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلامِ »(١).

هذه الأحاديث الثلاثة: الأول منها يتعلق بتحية المسجد، والثاني يتعلق بالكلام في الصلاة، والثالث يتعلق بتأخير صلاة الظهر عند شدة الحر.

يقول النبي ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي

<sup>(</sup>١) «منا»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٢) «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٤٥٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، برقم ١٢٠٠، وكتاب التفسير، باب وقوموا لله قانتين، برقم ٤٥٣٤، وجملة: «ونهينا عن الكلام» ليست في البخاري، وإنما هي لمسلم فقط، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحة، برقم ٣٥- (٥٣٨).

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «عن النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، برقم ٥٣٣، واللفظ له، و٥٣٦، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة، ويناله الحر في طريقه، برقم ٦١٥.

رَكْعَتَيْنِ »(١)، وقد جاء في عدة أحاديث تدل على شرعية وتأكد صلاة ركعتين لمن دخل المسجد، وهو على وضوء، وهو طاهر، وهذا محل وفاق بين أهل العلم إذا كان الوقت ليس وقت نهي، كالضحى، والظهر، والليل، أما إذا كان الوقت وقت نهى كبعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، اختلف العلماء في ذلك على قولين: أصحهما، وأصوبهما أنه يفعلها، ولو في وقت النهي؛ لأنها من ذوات الأسباب: كصلاة الطواف بعد العصر والصبح، وصلاة الكسوف، وقضاء الفوائت، تُفعل في كل وقت؛ لعموم قوله ﷺ: «فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» هذا يعم جميع الأوقات، وهكذا ثبت عنه ﷺ لما رأى رجلاً دخل وهو يخطب يوم الجمعة، قال: «قُمْ فَصَلّ رَكْعَتَيْنِ»(٢). وهو يخطب عليه الصلاة والسلام مع أنهم مشغولون بسماع الخطبة، ومع ذلك أمره النبي را أن يصلي ركعتين، وقال: «إِذَا دَخَل أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيُصَلّ رَكْعَتَيْن، وَلْيَتَجَوَّرْ فِيهِمَا»<sup>(٣)</sup>.

وهذا كله إذا كان الداخل للمسجد على وضوء، أما إذا كان ليس على وضوء فإنه يجلس، ولا يجوز أن يصلي وهو على غير وضوء؛ لأن شرط الصلاة الطهارة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ١١٦٣، ومسلم، برقم ٧١٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١١٦٠.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الجمعة، باب من جاء والإمام يخطب، برقم ٩٣٠، و٩٣١، ومسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، برقم ٨٧٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، برقم ٥٩ - (٨٧٥)، وأخرجه البخاري، في جزء القراءة، برقم ١٦١، وفي صحيحه، برقم ١٦٦١ بنحوه.

الحديث الثاني: حديث زيد بن أرقم الأنصاري الله قال: كُنّا نَتَكَلّمُ فِي عَهْدِ النّبِي الله في الصّلاَةِ، يُكَلّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ، لحاجته حَتّى نَزَلَ قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ ﴾ (() فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، ونُهينا عن الكلام (())، وهكذا جاء عن ابن مسعود، وكانوا يتكلمون والنبي الله في الصلاة، ثم إنه قال: «إنّ الله قَدْ أَحْدث مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ (())، وإنّ مِمّا أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكَلّمُوا فِي الصّلاةِ (())، وكانوا يسلمون عليه فيرد عليهم [...] (()).

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «إِذَا نَابَ أحدكُمْ شيْءٌ فِي (٢) صَلَاتِهِ، فَلْيُسَبِّح الرِّجَالُ، وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ»(٧).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحة، برقم ٥٣٩، وأخرجه البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، برقم ١٢٠، ورقم ٤٥٣٤ مختصراً،

<sup>(</sup>٣) آخر الوجه الأول من الشريط الخامس.

<sup>(</sup>٤) البخاري معلقاً، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ﴾، قبل الحديث رقم ٢٧٢٢، وأحمد، ٧/ ٢١٠، برقم ٤١٤، وابن حبان، ٦/ ١٥، برقم ٢٢٤٣، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة، برقم ٩٢٥، وصححه محققو المسند، ٧/ ٢١٠، والشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ٤/ ٧٥.

<sup>(°)</sup> ما بين المعقوفين في الكلام سقط يسير: قال الشيخ: يقول: سبحان الله، سبحان الله حتى ينتبه من يريد كلامه، والذي يظهر أن الشيخ قال: أما بعد النهي عن الكلام في الصلاة فإن من أراد تنبيه المصلّي يقول: سبحان الله، سبحان الله حتى ينتبه من يريد كلامه، وقد راجعته في أشرطة المؤسسة، وفي غيرها فلم أجده.

<sup>(</sup>٦) أول الوجه الثاني من الشريط الخامس.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر

أما الكلام فممنوع في الصلاة حتى يُسلم، وهذا مما استقرت عليه الشريعة، وكان ناسخاً لما قبله من إباحة الكلام في الحاجة.

والحديث الثالث حديث ابن عمر وأبى هريرة في شدة الحر، يقول ﷺ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ»(١)، وكان في بعض أسفاره يأمرهم بالإبراد، حتى يرى فيع التلول وهم في السفر، ثم يصلون صلاة الظهر، هذا هو السنة في شدة الحر في المدن والقرى وللمسافر أيضاً، فالسنة للجميع أن يؤخروا الصلاة بعض الشيء، حتى ينكسر الحر، وحتى يخف الحر بعض الشيء، معلوم أنه يتأخر إلى ما بعد العصر شدة الحر، لكن المقصود أنه يؤخرها بعض الشيء، حتى يكثر الظل في الأسواق، وحتى يتسهل للناس المشي إلى المساجد في الظل في ظل الحيطان، بعدما تميل الشمس إلى جهة الغرب كثيراً، ليتيسر لهم الظل وينكسر الحر والشدة؛ ولهذا قال أنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﷺ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، حتى إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحدُنا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ وَسَجَدَ عَلَيْهِ»(٢) فدل على أن هناك حرًّا شديداً، ولكن

أو لم يتأخر جازت صلاته، برقم ٦٨٤، ١٢٠٤، ٢٦٩٠، ٧١٩٠، ومسلم، كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، برقم ٢٢١، وغيرهما عن سهل بن سعد بنحوه.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، برقم ٥٣٦، ومسلم، برقم ٦١٥، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٥٧. (٢) رواه البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب بسط الثوب في الصلاة للسجود، برقم ١٢٠٨، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب تقديم الظهر في أول

بعدما ينكسر بعض الشيء، ويؤخر بعض الوقت، مثل نصف ساعة أو ساعة، وما يقارب ذلك، حتى ينكسر الحر بعد الزوال في شدة الحر، سواء كان في مدينة أو قرية أو في سفر.

ولمسلم «مَنْ نَسِيَ صَلاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (٥).

• ١٢ - عن جابر بن عبد الله عضف: «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَلَى كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى العِشَاءَ (٢) الآخِرَةِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ، فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاةَ » (٧).

الوقت في غير شدة الحر، برقم ٢٢٠.

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «عن أنس بن مالك الله عن النبي الله قال».

<sup>(</sup>٢) «وتلا قوله تعالى»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٣) سورةطه، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة، برقم ٩٧، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها، واللفظ له، برقم ٦٨٤.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها، برقم ٣١٥-( ٦٨٤).

<sup>(</sup>٦) في نسخة الزهيري: «عشاء الآخرة»، وهي في مسلم، برقم ١٨٠- (٤٦٥).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب من لم يرَ إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً، برقم

١٢١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ (١) الأَرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ (٢).

#### ٢٧ - قال الشارح على:

هذه الأحاديث الثلاثة عن النبي الله تدل على أنه ينبغي للمؤمن إذا فاتته الصلاة، أو نام عنها، أو نسيها أن يبادر بالقضاء؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (٣).

ولهذا لما سُئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك أجاب: «من نام عن الصلاة، أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» فإذا عرض للمسلم نسيان أو نوم عن أي صلاة، فليبادر إلى قضائها من حين يتذكر أو من حين يستيقظ: فجراً، أو ظهراً، أو عصراً، أو

<sup>71</sup>٠٦، ومختصراً في كتاب الأذان، باب إذا طول الإمام، وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، برقم ٧٠٠ ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم ٨٠- (٤٦٥)، واللفظ له.

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «في الأرض» و »«من الأرض» في البخاري، برقم ١٢٠٨، ومسلم، برقم ٢٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب إذا بسط الثوب في الصلاة للسجود، برقم ١٢٠٨، ومسلم، كتاب المساجد، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت، برقم ١٦٠، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) سورة طه، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٤) البَخَارِي، برقم ٩٧، ومسلم، برقم ٦٨٤، ولفظه: عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ﴿وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤].

مغرباً، أو عشاءً، والواجب عليه عند النوم أن يتثبت في الأمر، وأن يعمل ما يلزم مما يعينه على الاستيقاظ في الوقت: كالساعة، أو تكليف أهله بأن يوقظوه، حتى لا ينام عنها، سواء كانت الفجر، أو غيرها، وليس له التساهل في هذا، بل يجب عليه أن يعمل ما يلزم حتى يتيسر له اليقظة وقت الصلاة.

وقد يسر الله الساعات الآن، ففيها إعانة على هذا الأمر إذا ركبها(۱) في الوقت بأن ينبه على الوقت؛ فإن هذا مما يعينه، وكذلك البكرة وعدم السهر، لأنه إذا سهر قد لا يسمع صوت الساعة من شدة النوم، ولكن ينبغي له أن يبكر ولا يسهر، حتى يعينه ذلك على اليقظة وأداء الصلاة في وقتها مع المسلمين.

وفي الحديث الثاني حديث صلاة معاذ بأصحابه: كان يصلي بأصحابه العشاء، وبعد ما صلى مع النبي ، وهذا يدل على أنه لا بأس أن يصلي الإنسان الفريضة مع إمام، ثم يصلي بجماعته نافلة له، وهي لهم فريضة، لا حرج في ذلك.

وكان معاذ يصلي مع النبي الله لي اليتعلم وليستفيد، ثم يرجع فيصلي بأصحابه صلاة العشاء، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على هذا، فيصلي بأصحابه على أنه لا بأس أن يكون الإمام متنفلاً والجماعة مفترضين، ولا حرج في ذلك.

<sup>(</sup>١) ركبها: أي وقّتها على الوقت الذي يريد.

ومن هذا أيضاً في صلاة الخوف أن النبي الصلى بطائفة ركعتين في بعض أسفاره وبعض غزواته، ثم صلى بآخرين ركعتين، وكانت الأولى له فريضة، والثانية له نافلة، ولأصحابه فريضة الله وأرضاهم.

هذا كله يدل على جواز مثل هذا، ولا حرج، وفي ذلك أن يكون الإمام متنفلاً ويكون الجماعة مفترضين، لا حرج في ذلك، النية هي العمدة، فدالأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»(١).

وكذلك كان الصحابة ، ربما صلوا في شدة الحر والأرض حارة، فيبسط أحدهم ثوبه ليسجد عليه، لا حرج في ذلك إذا كانت الأرض باردة أو حارة، وبسط رداءه، أو سجادة، أو أطراف أكمامه عن الحرارة والبرودة، أو عمامته، لا حرج في ذلك.

١٢٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "": «لا يُصَلِّي

أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» ("). ١٢٣ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ النَّبِي ﷺ قَالَ ( ُ ): «مَنْ أَكَلَ ثُوماً

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ١، ومسلم، برقم ١٩٠٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «قال: قال النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، برقم ٣٥٩، بلفظ: «ليس على عاتقيه منه شيء» ومسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد، وصفة لبسه، برقم ٢١٥ بلفظ: «عاتقيه» وأما لفظ: «عاتقه» فرواه الشافعي في مسنده، ص ٣٧، وأحمد، 1٦/ ٥١، برقم ٩٩٨، والنسائي، كتاب القبلة، صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، برقم ٧٦٩، وصحح إسناده محققو مسند أحمد، والألباني في إرواء الغليل، ١/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «أنه قال»:.

أَوْ بَصَلاً، فَلْيَعْتَزِلْنَا ـ أَوْ (١) لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا ـ وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ»، وَأُتِي بِقِدْرِ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِن بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحاً. فَسَأَلَ عنها (٢)؟ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَالَ: «قَرِّبُوهَا» ـ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِه كان معه (٣) \_ فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، قَالَ: «كُلْ، فَإِنِّي أُنَاجِي مَن لا تُنَاجِي» (٤).

١٢٤ - عَنْ جَابِرٍ، عن النَّبِيِ ﷺ (٥) قَالَ: «مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ أَو الثُّومَ أَو الثُّومَ أَو الثُّومَ أَو الثُّومَ أَو الثُّومَ أَو الثُّومَ أَو الْكُرَّاثَ، فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بنو آدمَ» (٧).

#### ٢٨ - قال الشارح على:

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالصلاة.

الحديث الأول يقول الرسول ﷺ: «لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «وليعتزل مسجدنا» بواو، بدون الألف، ولفظ المتن في مسلم، برقم ٧٣- (٥٦٤).

<sup>(</sup>٢) «عنها»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٣) «كان معه»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٨٥٥.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث، برقم، ٥٥٥، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثوماً وبصلاً أو كراثاً أو نحوها، برقم ٧٣- (٦٤٥).

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «عن جابر أن النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٦) في نسخة الزهيري: «من أكل البصل، والثوم، والكراث»، وهي رواية لمسلم، برقم ٧٤- (٥٦٤).

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكّل ثوماً وبصلاً أو كراثاً أو نحوها، برقم ٧٤- (٥٦٤)، وراه البخاري، كتاب الأذان، باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث، برقم ٨٥٤، وباب ما يكره من الثوم والبقول، برقم ٥٤٥٢، بنحوه دون ذكر الملائكة.

الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءً»()، وفي الرواية الأخرى: «لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءً»()، هذا يدل على وجوب ستر العاتقين، أو أحدهما في الصلاة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك واجب في الفرض والنفل، وذهب آخرون إلى أنه واجب في الفرض فقط، وذهب الأكثرون إلى أنه سنة، ويجزئه أن يصلي في الإزار فقط أو السراويل فقط؛ لأنه ستر العورة المغلظة ما بين السرة والركبة.

والصواب ما دل عليه الحديث، وأنه لا يجوز أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء: إن كان واسعاً يلتحف به، وإن كان ضيقاً يأتزر به، فيجعل على عاتقه رداءً مستقلاً مع القدرة، أو يلبس قميصاً، أو ما أشبه ذلك مما يستر العاتقين أو أحدهما، عملاً بهذا الحديث الصحيح، الذي رواه الشيخان في الصحيح.

ولا فرق بين الفرض والنفل؛ لعموم الحديث؛ لأن «لا يصلي» عام يعم الفرض والنفل، وهذا القول هو الصواب من الأقوال الثلاثة، يجب ستر العاتقين أو أحدهما في الفرض والنفل؛ لهذا الحديث الصحيح، وما جاء في معناه من الأحاديث الدالة على أنه كان على في يصلي في ثوب واحد يشتمله، قال لجابر: «إِنْ كَانَ وَاسِعًا

<sup>(</sup>١) البخاري، برقم ٣٥٩، ومسلم، برقم ٥١٦، والشافعي في مسنده، ص ٢٣ بلفظه، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ٣٥٩، ومسلم، برقم ٥١٦، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ١٢٢.

فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ» (١)، فهذا كله دليل على أنه مع القدرة يصلي يستر العاتقين أو أحدهما، ومع العجز يكفي المئزر أو السراويل؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.

والحديث الثاني والثالث فيما يتعلق بالثوم والبصل والكراث، وأن من أكل شيئاً منها فإن عليه أن يعتزل المساجد، ويعتزل المسلمين، ولا يصلي معهم، لأنه يؤذيهم بذلك، ولهذا قال: «وَلْيَعْتَزِلْنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ» أن هذا يدل على أنه لا يجوز له حضور المساجد؛ لأنه يؤذي المسلمين، ويؤذي الملائكة؛ ولهذا قال: «فإن الملائكة تَتَأذَى مِمًا يَتَأذَى مِنْهُ الإِنْسَانُ» أن فلا ينبغي له أن يحضر في المساجد حتى ولو في غير الجماعة، ولو لمجرد القراءة في المسجد، أو نحو ذلك؛ لأنه يؤذي الملائكة؛ ولهذا قال: «فَإِنَّ المسجد، أو نحو ذلك؛ لأنه يؤذي الملائكة؛ ولهذا قال: «فَإِنَّ المسجد، أو نحو ذلك؛ لأنه يؤذي الملائكة؛ ولهذا قال: «فَإِنَّ

ولا ينبغي له أن يأكله ما دام يعوقه عن الصلاة في الجماعة، إلا من حاجة إذا أكله لحاجة من جوع، ومن دواء فلا بأس، وإذا تيسر

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقاً، برقم ٣٦١، وبنحوه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليسر، برقم ٣٠١٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم، ٨٥٥، ومسلم، برقم ٥٦٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب أكل الثوم والبصل والكراث، برقم ٣٣٦٥، وابن خزيمة، ٣/ ٨٥، برقم ١٦٤٦، والسنن الكبرى للبيهقي، ٣/ ٢٥، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ٢٧١٣.

<sup>(</sup>٤) مسلم، برقم ٥٦٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٢٣..

أن يتعاطى ما يزيل الرائحة من الأدوية التي تزيل الرائحة، فذلك كافٍ، وإذا أماته طبخاً فإنه يزيل الرائحة، إذا أماته طبخاً جيداً فإنه يزيل الرائحة، وإذا بقي شيء فيتعاطى ما يزيل الباقي من أنواع المزيلات التي يعرفها الأطباء، ونحوهم ممن جرب هذه الأمور.

وفيه أنه عُرض عليه طبق من خضرات: قدر فيه خضرات، فلما فوجد لها ريحاً، فقال لبعض أصحابه: قدموها لبعض أصحابه، فلما رآه لم يأكل منها ذلك الصحابي كره أن يتعاطاها، فقال: «كُلْ، فَإِنِّي أُنَاجِي»(۱)، يعني جبرائيل عليه الصلاة والسلام.

فهذه البقول غير الثوم والبصل بقول وجد فيها ريحاً ما ناسبته عليم الصلاة والسلام فتركها؛ لئلا يتأذى بها جبرائيل عليم الصلاة والسلام، وأذن لأصحابه في أكلها، فالبقول التي ليس فيها رائحة كالثوم والبصل والكراث، لا بأس أن يأكلها الإنسان، لا حرج في ذلك: كأنواع البقول: الجرجير، والخس، وأشباه ذلك مما ليس له رائحة كريهة، فلا حرج في أكله، وإن كرهه بعض الناس لبعض رائحته، لكن ليس مثل الثوم والبصل والكراث، فهذه ينبغي تركها إلا من حاجة، وإذا أكلها فلا يحضر إلى المساجد، ولا يصلي مع الناس، لئلا يؤذيهم بها، وفي معنى ذلك كل رائحة كريهة: كالصنان(٢) الذي يبتلى به بعض الناس،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم، ٨٥٥، ومسلم، برقم ٨٦٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٢٣. (٢) الصنان: الذفر تحت الإبط و غيره، وأَصَنَّ الشيء بالألف صار له: صُنَانٌ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ١/ ٣٤٩، مادة: (صن).

إن كان له رائحة شديدة يؤذي بها الناس، فلا يحضر حتى يغتسل ويتنظف، ويجاهد، لعله يزول ما عليه من هذه الرائحة الكريهة.

وهكذا التدخين، يجب عليه أن يجتهد حتى لا يؤذي الناس برائحة الدخان، فإذا كان يتعاطاه فليستر على نفسه، ويتباعد عن إظهار هذا المنكر؛ لأن هذا منكر، التدخين منكر، فيجمع بين إظهار المنكر، وإيذاء الناس بالرائحة، فالواجب عليه يستتر بستر الله، وأن يحرص على أن لا تظهر الرائحة لأحد من الناس، حتى يستتر عن ظهور هذا المنكر، وحتى لا يؤذي به المسلمين، الذين لم يعتادوه، ولم يشربوه، لا في الصلاة، ولا في غيرها.

# ٢١ -بابُ التَّشهدِ

التَّشَهُّدَ ـ كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ ـ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: التَّحِيَّاتُ التَّسَهُد ـ كَفِّي بَيْنَ كَفَيْهِ ـ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: التَّحِيَّاتُ اللَّهِ، وَالطَّيِبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ وَبَرَكَاتُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (۱).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الاستئذان، باب الأخذ باليدين، برقم ٦٢٦٥، واللفظ له، وكتاب الأذان، باب التشهد في الصلاة، الأذان، باب التشهد في الآخرة، برقم ٣٣١، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، برقم ٢٠٤.

177 \_ وَفِي لَفْظِ: «إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ للصَّلاةِ ('') فَلْيَقُلِ: التَّحِيَّاتُ للهِ وَذَكَرَهُ، وَفِيهِ \_ : فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ ('') صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ \_ وَفِيهِ \_ فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ ('''). صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ \_ وَفِيهِ \_ فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ ('''). مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «لَقِيَبْي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، فَقَالَ: اللَّهُ مَعْدِيقَةً إِنَّ النَّبِي ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَلْلَ: أَلا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً إِنَّ النَّبِي ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّم عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: قُولُوا: «اللَّهُمَّ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّم عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: قُولُوا: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ ('') عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعلَى آلَ مُحَمَّدٍ، وَعلَى آلَ مُحَمَّدٍ، وَعلَى آلَ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ، وَعلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَا إِلَى الْمُعْمَدُ مُويدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَا إِلَى الْمَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ أَلَا يَا رَكُتَ عَلَى وَعَلَى آلَ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ أَلَى أَلَى الْمَلْكَ عَلَى أَلُولُوا اللّهُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدِيدُ مَعِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ الْكَ عَلَى أَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِلَةُ الْمُعْمَدِ الْمُعْمَدِهُ الْمُعْمَدِ الْمُعْمَدُهُ الْمُعْمَدِ مَا مُنَا مُعْمَدُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمَدِ الْمُعْمَدِهُ الْمُعْمَدِهُ الْمُعْمَدِهُ الْمُعْمَدُهُ الْمُعْمَدِهُ الْمُعْمَدِهُ الْمُعْمَدِهُ الْمُعْمَدُهُ الْمُعْمِدُهُ الْمُعْمَدُهُ الْمُعْمَدُهُ الْمُعْمَدُهُ الْمُعْمُولُوا الْمُعْمِدُهُ

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «في الصلاة» وهي في البخاري، برقم ٦٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «عبد الله صالح».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء في الصلاة، برقم ٢٣٢٨، وكتاب العمل في الصلاة، باب من سمى قوماً، أو سلم في الصلاة على غير مواجهة وهو لا يعلم، رقم ٢٠٢١، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، برقم ٤٠٢.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «... كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» ولم يذكر الصلاة على إبراهيم.

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «... كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» ولم يذكر: كما باركت على إبراهيم، وهو لفظ البخاري، في كتاب الدعوات، باب الصلاة على النبي ، برقم ٣٦٥٧.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، كتاب الأنبياء، باب، برقم ٣٣٧، واللفظ له، وفي كتاب الدعوات، باب الصلاة على النبي ﷺ، برقم ٢٠٥١، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي بعد التشهد، برقم ٢٠٤٠.

#### ٢٩ - قال الشارح الشيار

هـــذان الحـــديثان العظيمــان الصــحيحان عــن رســول الله عليم السلام فيهما بيان كيفية التشهد، الذي يأتي به المسلم في الصلاة، وبيان كيفية الصلاة على النبي الشايضاً في الصلاة.

أما التشهد فكان الصحابة في أول الأمر إذا جلسوا في التشهد الأول والتشهد الأخير، يقولون: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فعلمهم النبي على حبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فعلمهم النبي كيف يقولون، وقال: «إِذَا قعد أَحَدُكُمْ -يعني للتشهد- فَلْيَقُلْ: كيف يقولون، وقال: «إِذَا قعد أَحَدُكُمْ -يعني للتشهد- فَلْيَقُلْ: التَّجِيَّاتُ اللَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَا الله وَبَرَكَاتُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» (١٠).

هذا هو التشهد يقال في التشهد الأول بعد الركعتين، ويقال في التشهد الأخير قبل السلام، «ثُمَّ ليَتَخَيَّرُ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إليه فيدعو به»(۲)، وفي اللفظ الآخر: «ثمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ»(۲)، يعني

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الاستئذان، باب السلام اسم من أسماء الله تعالى، برقم ٢٢٣، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، برقم ٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الأذان، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد، وليس بواجب، برقم ٥٣٥، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد، برقم ٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الاستئذان، باب السلام اسم من أسماء الله تعالى، برقم ٦٢٣، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، برقم ٢٠٢.

بعد هذا يدعو بعد هذا، وبعد الصلاة على النبي الله وقال لهم النبي الله وقال لهم النبي الله وقال لهم النبي الله وإذا فَعَلْتُمْ هذا، فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ» (۱) يعني إذا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فمعناه: سلّم على كل عبدٍ صالح من الأنبياء وغيرهم في السماء والأرض، يعني دعا لهم.

السلام دعاء، فمعناه: السلام علينا أي: من السلامة والعافية علينا، وعلى عباد الله الصالحين، وهكذا السلام عليك أيها النبي، يعني السلامة لك أيها النبي والرحمة والبركة، يدعون للنبي بالسلامة والرحمة والبركة، ويدعو لعباد الله الصالحين بالسلامة، ولنفسه كذلك علينا وعلى عباد الله الصالحين، فالمؤمن في تشهده يدعو للنبي بالسلامة والرحمة والبركة، ويعظم الله بقوله: التحيات لله، التحيات لله، أي: التعظيمات من الركوع والسجود، والثناء كله لله وحده في وهكذا الصلوات لله، الصلوات الخمس، والنافلة، وجميع الدعاء كله لله وحده، والطيبات؛ كل الطيبات من أقوالنا وأعمالنا، فيجب أن تكون لله وحده، ثم يأتي بعد هذا بالتشهد: أشهد أن لا إله إلا الله، وفي الرواية الأخرى: (وحدة لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله، وفي الرواية الأخرى: شوحده لا شريك له وأشهد أن هم عبده ورسوله الله ورسوله المهد،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، رقم ٢٠١١، ومسلم، برقم ٢٠٤، وتقلم تخريجه في تخريج حليث المتن رقم ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) موطأ الإمام مالك، ٢/ ١٢٦، برقم ٣٠٣، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب التشهد، برقم ٩٧١، وسنن النسائي، كتاب التطبيق، باب كيف التشهد الأول، برقم ١١٦٨، وصحيح ابن حبان، ١٢١ ، برقم ٢٠١٢، وصحيح إسناده العلامة الألباني في صحيح أبي داود، ٤/ ١٢٥.

أما المعبودات التي عبدها الناس من الأصنام، أو الأشجار، أو الملائكة، أو الأنبياء، أو الجن، كل ذلك باطل؛ العبادة حق لله هم فلا يُدعى مع الله أحد، لا ملك، ولا نبي، ولا جني، ولا شجر، ولا صنم، ولا غير ذلك، والعبادة حق الله وحده، هو الذي يُدعى، هو الذي يُرجى، ويُصلى له، ويُركع له، ويُسجد له، ويُذبح له، ويُنذر له، رجاء ثوابه، وحذر عقابه هم الشهادة بأن محمداً يعني ابن

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: ٦٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٦٣

<sup>(</sup>٣) سورة طه، الآية: ٩٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الفاتحة، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٦) سورة البينة، الآية: ٥.

عبدالله بن عبدالمطلب الهاشمي عبدُ الله ورسوله، خاتمُ الأنبياء عليم الصلاة والسلام، وآخرهم: هو محمد، هذا اسمه، ابن عبد الله، هذا اسم أبيه، ابن عبد المطلب، هذا جده، ابن هاشم أبي جده القرشي، أفضل العرب، وأفضل الخلق، وأفضل ولد آدم عليم الصلاة والسلام، ختم الله به الأنبياء، وجعله رسولاً للناس عامة من الجن والإنس: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ (١)، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ (٢) عليم الصلاة والسلام.

ثم يقول بعد هذا، كما في حديث كعب بن عجرة: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وعلى آل إبراهيم، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إَبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إبرَاهيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» "كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إبرَاهيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» "كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إبرَاهيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» "كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إبرَاهيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

هذا التشهد مع الصلاة على النبي الله ثم يقوم للثالثة في المغرب، والظهر، والعصر، والعشاء، وفي التشهد الأخير قبل أن يسلم يأتي بعد هذا بـ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ» (٤)، هكذا في التشهد يوم الجمعة والفجر، إذا صلى على

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، برقم ٦٣٥٧، ومسلم، برقم ٤٠٦، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، برقم

النبي يأتي بهذا: اللَّهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، هذا في التشهد الأخير قبل أن يُسلم يدعو ما تيسر، يقول: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»(۱)، «اللهمَّ أُعِنِي على خَسَنَةً، وَقِبَا عَبَادَتِكَ»(۱)، «اللهمَّ إنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا فِي طُلْمًا كَثِيرًا، ولا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرةً مِنْ عِنْدِكَ،

٥٩٥، ولفظه: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ» وبرقم ٥٨٨ بلفظ: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَع: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فَثْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فَثْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فتنة الْمَسِيح الدَّجَّالِ».

<sup>(</sup>١) أخرج عبد الرزاق الصنعاني، ٢/ ٢٠٦، برقم ٣٠٨٠: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُدَ ثُمُّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلُكَ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَلَى عَذَابَ النَّادِ، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّبَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَادِ، رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى عَذَابَ النَّادِ، رَبَّنَا وَتَوَلَّنَا عَلَى مَعَ الْأَبْرَادِ، رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى وَسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ» وبنحوه في مصنف ابن أبي شيبة، ١/ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا لَبُولِي فِي تمام المنة، ص ٢٢٦، وصحح إسناده الشيخ الألباني في تمام المنة، ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) عَنْ مُعَاذِ ﷺ قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، إِنِّي لَأُحِبُّكَ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَنَا وَاللهِ أَحَبُكَ، قَالَ: «فَإِنِّي أُوصِيكَ بِكَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ فِي كُلِّ صَلَاةٍ: اللهُمَّ أَعِنِي عَلَى وَأَنَا وَاللهِ أَخْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَخُسْنِ عِبَادَتِكَ» أخرجه الإمام أحمد، ٣٦/ ٤٤٣، برقم ٢٢١٢، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الاستغفار، برقم ٢٥٢٢، والنسائي، كتاب السهو، نوع آخر من الدعاء، برقم ١٣٦٢، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، برقم ١٣٦٢.

وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»(١)، هذا من الدعاء الطيب قبل أن يسلم، «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخُرْتُ، وَمَا أَشَرَرْتُ، وَمَا أَخُرْتُ، وَمَا أَشَرَرْتُ، وَمَا أَغْلَتُ، وَمَا أَشَرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُوَخِّرُ، وَمَا أَنْتَ »(٢). هذا أيضاً دعا به النبي على قبل أن يسلم عليه الصلاة والسلام.

ومن دعائه: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْجُبْنِ» (٣)، فهذا مما دعا به النبي قبل أن يُسلم عليه الصلاة والسلام.

وما تيسر من الدعاء يكفي بعد الصلاة على النبي أنه يسلم تسليمتين: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن شماله، وبهذا تمت الصلاة: النفل والفرض، وهذه الصلاة على النبي فرض في أصح قولي العلماء، يجب أن يأتي بها

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري، كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، برقم ٨٣٤، ومسلم، كتاب العلم، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، برقم ٢٧٠٥: عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ اللَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرُ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكُ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ».

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم ٧٧١.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري بنحوه، كتاب الدعوات، باب التعوذ من عذاب القبر، برقم ٦٣٦٥، ولفظه: «كَانَ سَعْدٌ، يَأْمُرُ بِخَمْسٍ، وَيَذْكُرُهُنَّ عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهِنَّ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدًّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِثْنَةِ لِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُردًّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِثْنَةِ الدَّجُالِ - وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ» وانظر: البخاري أيضاً، كتاب الدَّنْيَا - يَعْنِي فِثْنَةَ الدَّجَالِ - وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ» وانظر: البخاري أيضاً، كتاب الجهاد والسير، باب ما يتعوذ من الجبن، برقم ٢٨٢٢.

في التشهد الأخير، أما في الأول فهي مستحبة ما هي بلازمة (١)، الصلاة على النبي ما هي بلازمة، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بعد الثانية في الظهر والعصر والمغرب والعشاء كفى، يقوم إلى الثالثة، وإن صلى على النبي بعدها فهو أفضل، يصلي على النبي أنه يقوم إلى الثالثة، أما في التشهد الأخير، فيأتي بالصلاة على النبي الله هذا هو الواجب يأتي بها، ثم يدعو بعدها، ثم يُسلم في الفرض والنفل جميعاً.

ومعنى على آل محمدٍ يعني أزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه: هم آل النبي، آل النبي: أزواجه، وذريته المؤمنون، وأصحابه، وأتباعه، كلهم داخلٌ في آله عليه الصلاة والسلام.

١٢٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللّه ﴾ يَدْعُو في صلاته ((): اللّه هُرَيْ عَذَابِ النّارِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النّارِ، وَمِنْ عَذَابِ النّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» ((").
 وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» (").

وفي لفظ لمسلم: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنِ أَرْبَعِ. يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنِ عَذَابِ جَهَنَّمَ ـ ثم ذَكَرَ نَحُوهُ» (١٠).

<sup>(</sup>١) أي: الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول لا تلزم، وذكرها أفضل، كما قرر الشيخ علم.

<sup>(</sup>٢) «في صلاته»: ليست في نسخة الزهيري.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، برقم ١٣٧٧، ومسلم بنحوه،
 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، برقم ١٣١ – (٥٨٨).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، برقم ١٢٨= =

١٢٩ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

١٣٠ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: «مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صلاةً ـ بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ (" - إلاَّ يَقُولُ فِيهَا: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي » (").

وَفِي لَفْظِ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»('').

<sup>(</sup>٥٨٨)، ولفظه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ».

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، برقم ۲۷، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، برقم ۲۷، وفي لفظ مسلم: «اللهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَبِيرًا - وَقَالَ قُتَيْبَةُ: كَثِيرًا -...» وفي لفظ البخاري، برقم ۲۱۷، ومسلم، برقم ۲۱۷ (٤٨٤) في آخره: «يتأول القرآن» وفي لفظ لمسلم، برقم ۲۵ (۷۰۰): «عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي، وَفِي بَيْتِي».

<sup>(</sup>٢) سورة النصر، الآية: ١.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الدعاء في الركوع، برقم ٧٩٤، وباب التسبيح والدعاء في السجود، برقم ٨١٧، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، برقم ٤٨٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب التسبيح والدعاء في السجود، برقم ١٧٨، وكتاب التفسير، سورة

#### ٠ ٣-قال الشارح على:

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالدعاء في الصلاة، ولاسِيَّما في آخرها قبل السلام، وقد سبق الحديث الصحيح من حديث ابن مسعود النبي النبي الما علّم أصحابه التشهد، قال: «ثمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ» (النبي الله لله الآخر: «ثُمَّ لَيَتَخَيَّرُ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إليه فيدعو به» فدل وفي الله الآخر: «ثمَّ لَيَتَخَيَّرُ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إليه فيدعو به» فدل فذلك على أنه يُستحب للمؤمن أن يدعو في آخر الصلاة بعد التشهد، وأن يجتهد في الدعاء، وأنه لا ينحصر في المأثور، بل له أن يدعو بما شاء، ولو غير المأثور؛ لأن الإنسان له حاجات، فليدْعُ بحاجته، ولو كانت حاجات دنيوية، كأن يقول: اللَّهم اقض ديني، أو: اللَّهم ارزقني كسباً حلالاً، أو: اللَّهم ارزقني زوجةً صالحة، هذا أيضاً له تعلق بالدين، فالزوجة الصالحة لها شأنٌ عظيم، فالمقصود أن يدعو بما أحب من الدعوات الطيبة، وإذا تيسر المأثور، فالمأثور أفضل، إلا إذا بدت حاجة ليست في الدعاء المأثور، فيدعو بها؛ لأن الرسول على قال: «ثمَّ ليَخَتر مِنَ ليست في الدعاء المأثور، فيدعو بها؛ لأن الرسول قالله قال: «ثمَّ ليَخَتر مِنَ

النصر، برقم ٤٩٦٨، واللفظ له هنا، مع زيادة في آخره: «يتأول القرآن» ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، برقم ٢١٧- (٤٨٤)، وفي لفظ البخاري، برقم ٨١٧، ومسلم، برقم ٢١٧- (٤٨٤)

<sup>(</sup>۱) البخاري، برقم ۲۲۳، ومسلم، برقم ۴۰۲، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ۱۲۷.

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ٨٣٥، ومسلم، برقم ٤٠٢، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ١٢٧.

الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ»(١) ، وفي اللفظ الآخر: «فليخْتَرْ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إليه يدعو به»(٢)، فإذا دعا أن الله يشفيه من مرضه، يقضي دينه، يرزقه الكسب الحلال، يرزقه الصديق الطيب، الصحب الخيار، وما أشبه ذلك، كله لا بأس به، ومن ذلك ما كان يدعو به على في آخر الصلاة: من التعوذ من عذاب جهنم، وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. كان ﷺ في التشهد الأخير يدعو بهذه الدعوات، كما جاء في الصحيحين، كما ذكره المؤلف هنا: يتعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ويقول: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي»(٣)، وفي اللفظ الآخر: الأمر بذلك، قِال: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنِ أَرْبَع. هذا أمر، يقول: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذَ بِكَ مِنِ نَارِ جَهَنَّمَ، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال»(٤). وهذا يقتضي التأكد، وقد ذهب أهل العلم كافة إلى شرعية هذا الدعاء، وتأكده؛ لهذا الأمر به؛ لأنه فعله ، وقد أمر به، وذهب طاوس التابعي الجليل إلى وجوبه، وأنه دعاء واجب، وكان يأمر من تركه أن يُعيد الصلاة؛ لأنه يراه دعاءً واجباً، أما الأئمة الأربعة،

<sup>(</sup>۱) البخاري، برقم ۲۲۳، ومسلم، برقم ۴۰۲، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ۱۲۷.

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ٨٣٥، ومسلم، برقم ٤٠٢، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) البخاري، برقم ٢٣٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٨٦.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، برقم ١٢٨- (٥٨٨).

والجمهور فيرون أنه مستحب ومتأكد، فلا ينبغي تركه، وهو التعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. في آخر كل صلاة؛ لهذا الحديث الصحيح.

وإذا كان الصديق يُعلَّم هذا الدعاء، فكيف بغيره، وبهذا فإن الإنسان لا يعجب بنفسه، ولا يعتقد أنه سليم من كل شيء؛ ولهذا قال النبي

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، برقم ٢٧٠٥، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ٨٣٤، ومسلم، برقم ٢٧٠٥، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ١٢٧.

للصديق: قل: اللَّهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً؟ وهو الصديق أفضل الأمة، مشهود له بالجنة، وأحد العشرة وأفضلهم، وأفضل الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يعلمه النبي هذا الدعاء العظيم، الذي فيه الاعتراف بأنه ظلم نفسه ظلماً كثيراً، فينبغي للمؤمن أن يكثر من هذا الدعاء في الصلاة، وفي غيرها؛ لأنه دعاء عظيم، فيه الضراعة إلى الله، والانكسار والتذلل، والاعتراف بظلمه لنفسه، وأن الله هو الذي يغفر الذنوب، لا يغفرها غيره على.

فيه الدعاء: اللَّهم اغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

دعاء وتوسل لله بأسمائه الحسنى، وانكسار بين يديه، واعترافه بظلمه لنفسه، وهو حري بالإجابة، وهذا يعم الصلاة النافلة والفريضة، ويعم الدعوات في غير الصلاة، ولهذا قال: «في بيتي». إذا دعا به في غير الصلاة، كل ذلك حسن.

ومن دعائه في آخر الصلاة عليه الصلاة والسلام: «اللَّهمَّ اَغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخُورُ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخُرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وما أسرفت...»(١) (٢).

<sup>(</sup>١) هنا: سقط في الشريط لم يسجل، وتمام الدعاء: «وَمَا أَنْتَ أَعْلَمْ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ لَا اللهُ وَجُرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ». والحديث رواه مسلم، برقم ٧٧١.

<sup>(</sup>٢) نهاية الوجه الثاني من الشريط الخامس، بتاريخ ٢٨/ ٤/ ١٤٠٩هـ.

### ۲۲-بابُ الوتْر(١)

الله عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ عَنْ قَالَ: «سَأَلَ رَجُلُ النَّبِي ﴾ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ \_ مَا تَرَى فِي صَلاةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: مَثْنَى، مَثْنَى، فَإِذَا خَشِي الْمِنْبَرِ \_ مَا تَرَى فِي صَلاةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: مَثْنَى، مَثْنَى، فَإِذَا خَشِي أَحَدُكُمُ (٢) الصَّبْحَ: صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً» (٣).

١٣٢ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَائِشَةَ مِنْ عَائِشَةً مِنْ عَائِشَةً مِنْ عَائِشَةً مِنْ عَائِشَةً مِنْ اللهِ الله

وَّ مِنِ أُوَّلِ اللَّيْلِ، وَأُوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ. فَانْتَهَى وِثْرُهُ إِلَى السَّحَرِ» (١٠٠٠).

١٣٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَائِشَةَ ﴿ عَائِشَةَ ﴿ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَائِشَةَ وَاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَائِشَةً عَنْ عَائِشَةً وَكُعَةً، يُوتِرُ مِنِ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لايَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إلاَّ فِي آخِرِهَا » (٥).

#### ٣١-قال الشارح كَيْلَة:

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالوتر، والوتر سنة مؤكدة، فعلها النبي الله وأمر بها، وبيّن فضلها عليه الصلاة والسلام، فهي سُنة مؤكدة،

<sup>(</sup>١) بداية الوجه الأول من الشريط السادس، سُجِّل في درس الشيخ بتاريخ ٣٠ / ١٤٠٩هـ.

<sup>(</sup>Y) «أحدكم»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٧٤٩.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، في كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، برقم ٤٧٢، وكتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، برقم ٩٩٨، وباب ليجعل آخر صلاته وتراً، برقم ٩٩٨، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٧٤٩، و٧٥١.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب الوتر، باب ساعات الوتر، برقم ٩٩٦، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ١٣٧- (٧٤٥)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة، رقم ٧٣٧، ولم أجده في البخاري.

ووقتها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كما في حديث خارجة بن حذافة عن النبي الله أنه قال: «إِنَّ الله أَمَدَّكُمْ بِصَلاَةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوع الْفَجْرِ»(۱)، هذا وقتها حين الفراغ من صلاة العشاء ولو مجموعة إلى المغرب، ولو جمعت العشاء إلى المغرب جمع تقديم في مطر، أو في سفر، أو مرض، يدخل وقت الوتر بعد صلاة العشاء في وقتها، أو مجموعة إلى ما قبلها، وينتهي بطلوع الفجر وانتهاء الليل.

يقول عليه الصلاة والسلام لما سئل على المنبر: «ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، يعني صلوها مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، يُسلم من كل ثنتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى، هذا هو السنة: أن يُصلي ثنتين ثنتين، ثم يوتر بواحدة، وقال عليه الصلاة والسلام: « اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً» أي اجعلوا الركعة الأخيرة هي آخر صلاتكم يختم بها تهجده في الليل ركعة واحدة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه بنحوه الترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء في فضائل الوتر، برقم ٤٥٢، وأبو داود، كتاب الوتر، باب استحباب الوتر، برقم ١٤١٨، والبيهقي في السنن الكبرى ، ٢/ ٤٧٧، وضعفه البيهقي، وصححه الألباني دون قوله: «خير لكم من حمر النعم» في صحيح ابن ماجه، برقم ١١٦٨.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، برقم ٤٧٢، ومسلم بنحوه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٧٤٩.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، برقم ٩٩٨، ومسلم، برقم ٧٥١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٣١.

وفي حديث عائشة الثاني تقول بيضا: «كَانَ يُصَلِّي فِي مِنَ اللَّيْلِ عَشَرَ رَكَعَاتٍ» (أ) يُسلم من كل ثنتين، ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، وربما صلى عليه الصلاة والسلام ثنتين بعد الوتر، وهو جالس ليعلم الناس أنه لا حرج أن يُصلى بعد الوتر، لكن الأفضل أن يكون الوتر هو الأخير، لكن لو صلى في أول الليل ثم يسَّر الله له القيام في آخر الليل صلى ما شاء من دون وتر، يكفيه الوتر الأول صلى ركعتين أو أربعاً، أو ستاً، أو ما أشبه ذلك، لكن بدون وتر، يكفيه الوتر الأول؛ لقوله في: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» أن فإذا تيسر له التهجد في لليل ثم نام، ثم استيقظ، وقد بقي بقية لا مانع أن يُصلي فيها ركعتين أو أكثر، ويكتفي بالوتر الأول، ليس وقت نهي بعد الوتر، لكن الأفضل أن يكون الوتر هو الآخر، يختم به الركعة الأخيرة صلاته بالليل.

وتقول ﴿ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مِنْ أَوَّلِهِ، مِنْ أَوَّلِهِ، وَتَوْهُ إِلَى السَّحَرِ» (٣)، يعني: في بعض الأحيان

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٧٣٩، ولفظه: «كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ عَشَرَ رَكْعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَي الْفَجْرِ، فَتْلِكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً».

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد، ۲٦/ ۲۲۳، برقم ٢٩٦٦، وأبو داود، كتاب الوتر، باب في نقض الوتر، برقم ١٤٣٩ أخرجه أحمد، ٢٦/ ٢٢٣، برقم ١٤٣٩، وقال: «حسن ١٤٣٩، والترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء لا وتران في ليلة، برقم ٤٧٠، وقال: «حسن غريب» والنسائي، كتاب قيام الليل، وتطوع النهار، برقم ١٦٧٩، وابن خزيمة، ١٥٦/، برقم ١١٠١، والطبراني، ٣٣٣/٨، برقم ٢٤٨، والبيهقي، ٣٦/٣، برقم ٢٦٢٤، والضياء المقدسي في المختارة، ٨/٥١، برقم ٢٦٦، وقال: «إسناده صحيح» وقال محققو المسند، ٢٦/ ٢٢٣: «إسناده حسن» وصحح الألباني إسناده في صحيح أبي داود، ٥/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) مسلم، برقم ٧٤٥، وتقدم تخريجه، ولفظه: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مِنْ أَوَّلِ

أوتر في أول الليل، وفي بعض الأحيان أوتر في جوف الليل، وفي بعض الأحيان أوتر في آخر الليل، ثم انتهى وتره الأخير إلى السحر، وصار في آخر حياته يوتر في السحر، استقر في آخر الليل؛ لأنه وقت التنزل الإلهي؛ لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فيقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْظِيهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْظِيهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ حتى يطير الفجر» (١)، فإذا تيسر أن يكون التهجد والوتر في الثلث الأخير، فهذا أفضل، وإن كان في جوف الليل، أو في أوله، فلا بأس، كله واسع، والحمد لله.

في الحديث الأخير تقول ﴿ إنه كَانَ اللهِ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَعَلَمُ اللَّيْلِ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْها بِخَمْسٍ (٢) يسردها، هذا في بعض

اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ»

<sup>(</sup>۱) البخاري، أبواب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، برقم ١١٤٥، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه، برقم ٧٥٨، بلفظ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ» وزاد مسلم: «حتى يضيء الفجر» وفي رواية له: «حتى ينفجر الصبح» وفي أخرى: «الفجر».

 <sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة، برقم ٧٣٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٣٣٠.

الأحيان عليه الصلاة والسلام، ثم صلى ثنتين ثنتين، وأوتر بواحدة، كما تقدم في حديث عائشة في الصحيحين: «أنّه كان يُصَلِّي عشر رَكعَات، يُسَلِّم بَيْنَ كُلِّ ثنتيْنِ، ثم يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ» (١)، وهذا موافق لحديث ابن عمر: «صَلَاة اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى» (٢)، وربما أوتر بثلاث عشرة يصلي ركعتين ركعتين، ثمان ركعات، ثم يختم بخمس، يسردها سرداً، ولا يجلس إلا في آخرها (١)، وربما أوتر بثلاث، يسردها سرداً، ولكن يجلس إلا في آخرها أن يسلم من كل ثنتين، ثم يوتر بواحدة، الأغلب، والأكثر، والأفضل أن يسلم من كل ثنتين، ثم يوتر بواحدة، كما ورد عنه على في حديث ابن عمر: «صَلَاة اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ٩٩٠، ومسلم، برقم ٧٤٩، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٨٧.

<sup>(</sup>٣) أخرج الإمام أحمد، ٤١/ ٤١، برقم ٢٤٩٢١: «أَنَّ عَائِشَةَ هِ عَنْ حَدَّثَتُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْقُلُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ تَسَوَّكَ، ثُمَّ تَوَضَّاً، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، يَجْلِسُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَي الْخَامِسَةِ، وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ» فَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ، وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ» وَلَا يُسَلِّمُ أَلَّا فِي الْخَامِسَةِ» والبيهقي في السنن الكبرى، ٣/ ٢٨، وصحح إسناده محققو المسند، ٤١/ ٢٠٤، وصحح الألباني إسناده أيضاً في صحيح أبي داود، ٥/ ٨٤.

خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى»(١).

لكن إذا فعل هذا بعض الأحيان: سرد خمساً، أو سرد سبعاً، أو سرد تسعاً، أو سرد تسعاً، أو سرد تسعاً، أو سرد تشعاً، أو سرد ثلاثاً، لا بأس، لكن إذا سرد سبعاً، أو تسعاً، فالأفضل أن يجلس في السادسة للتشهد الأول، ثم يأتي بالتاسعة، بالسابعة، وفي الثامنة يجلس يأتي بالتشهد الأول، ثم يأتي بالتاسعة، وإن سلم من كل ثنتين، فهذا هو الأفضل: ثنتين ثنتين، ولا يصلي ثلاثاً كالمغرب، لا، يسردها سرداً، وإلا يُسلم من كل ثنتين، ولا يسردها بالمغرب، لا، ليس بمشروع، ثنتين، ولا يصليها كالمغرب، يشبهها بالمغرب، لا، ليس بمشروع، يُكره، وينهى عنه.

وفي لفظ آخر «صلاة الليل والنهار» (٢) زيادة النهار، وهو لفظ لا بأس به، صحيح يدل على أن النهار كذلك، الأفضل ثنتين ثنتين الأفضل إذا صلى الضحى مثلاً يصلي ثنتين ثنتين تسليمة تسليمة، أربع يصلي بتسليمتين، صلى ستاً: بثلاث تسليمات، ثمان صلى بأربع تسليمات، هذا هو الأفضل، لقوله في الحديث الآخر: «صَلَاةُ

<sup>(</sup>۱) البخاري، برقم ۹۹۰، ومسلم، برقم ۷٤۹، وتقدم تخریجه في تخریج أحادیث شرح حدیث المتن رقم ۸۷.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد، ٩/ ١٣٠، برقم ١٦٢٥، وأبو داود، كتاب التطوع، باب صلاة النهار، برقم ١٢٩٧، والترمذي، أبواب السفر والكسوف، باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم ٥٩٧ وابن ماجه، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم ٢٦٦٢، وقال برقم ٢٣٢٢، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل، برقم ٢٦٦٦، وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ٥/ ٣٩: «إسناده صحيح».

اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى » (۱) وكان يُصلي ثنتين ثنتين عليه الصلاة والسلام، يصلي ركعتي الضحى، تحية المسجد ثنتين، سُنة الضحى ثنتين، أربعاً قبل الظهر يسلم من كل ثنتين، هكذا عليه الصلاة والسلام فالأفضل ثنتين، حتى في النهار السنة ثنتين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد، ۹/ ۱۳۲، برقم ۱۲۲، وأبو داود، برقم ۱۲۹۷، والترمذي، برقم ۹۷ وابن ماجه، برقم ۱۳۲۲، والنسائي، برقم ۱۲۲۲، وتقدم تخريجه آنفاً.

## ٢٣ - باب الذكر عقب(١) الصلاة

١٣٤ ـ عن عبد الله بن عباس عنى «أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ ـ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ـ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى».

شُعْبَةَ في كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ، أَنَّ النَّبِيَ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطِيَ لِمَا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»(نَا).

ثُمَّ وَفَدْتُ بعد ذلك (٥) على معاوية فسمعته يأمر الناس بِذلك. وفي لفظٍ: «كَانَ (٦) يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَكَثْرَةِ

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «عقيب».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، برقم ٨٤١، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة، بلفظه، برقم ١٢٢- (٥٨٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الـذكر بعد الصلاة، برقم ٨٤٢، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة، بلفظه، برقم ١٢١-(٥٨٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، برقم ٨٤٤، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة، برقم ٩٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) «ذلك»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٦) في نسخة الزهيري: «وكان» بزيادة الواو.

السُّوَّالِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ» (١). ٣٢ - قال الشارح ﴿ :

هذان الحديثان عن النبي ، كلاهما يدل على شرعية الذكر عقب الصلاة، وأنه يُرفع به الصّوت، حتى يتعلم الجاهل، ويتذكّر النّاسي.

ويظن بعض الناس: أن الأفضل السر غلط، وهذا من السنة، [بل] (۱) من السنة رفع الصوت بالذكر بعد العصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، والظهر، حتى يسمع من حول المسجد أنهم صلّوا؛ ولهذا في حديث ابن عباس عند: «أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة»، كان على عهد النبي الله أي قال ابن عباس: «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته» أي إذا سمعوا من حول المسجد، عرفوا أن الصلاة انتهت.

وفي لفظ: «ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا إلا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال، برقم ٢٤٠٨، وفي كتاب الرقاق، باب ما يكره من قيل وقال، برقم ٢٤٧٣، ولفظه: «إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاَةِ: «لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وفي كتاب الاعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال، برقم ٢٢٧، ومسلم، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، برقم ٢٢ بعد الحديث رقم ٢٥١٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين: أضيفت لتوضيح المعنى.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، برقم ١٢١-(٥٨٣)، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة، برقم ١٢٢-(٥٨٣).

بالتكبير» ('): التكبير، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر. يعرف من حول المسجد أنهم صلوا، فهذا واضح في شرعية الجهر بالذكر عقب الصلاة، يقول: «أَسْتَغْفِرُ الله ، أَسْتَغْفِرُ الله ، «اللّه م أَنْتَ السّلام ، وَمِنْكَ السّلام ، تَبَارَكْتَ يا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ» (')، «لا إِلَه إِلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَه ، لَه الْمُلْكُ وَلَه الْحَمْد ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لاَ وَحْدَهُ لاَ قُورُ وَلاَ قُورُ وَلَا نَعْبُدُ إِلا إِيّاه ، لَه النّعْمَة ، وَلَه كُولُ وَلا نَعْبُدُ إِلا إِيّاه ، لَه النّعْمَة ، وَلَه الْفَضْلُ ، وَله الله الله مُخْلِصِينَ لَه البّين ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ » ('') ، «اللّه مَ الْعَلَى لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنعْت ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنعْت ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنعْت ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا جاء في حديث يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُ » ('') ، بعد كل صلاة ، هكذا كما جاء في حديث

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة، برقم ١٢٠ - (٥٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، وبيان صفتها، برقم ٥٩١، ولفظه: عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاَثًا، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، وبيان صفتها، برقم ٩٤، ولفظه: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: «لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَينَ يُسَلِّمُ: «لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْةً إِلاَّ بِاللهِ، لاَ إِلهَ إِلاَّ الله، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيّاهُ، لَهُ البِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ » وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، بالأرقام. ١٣٥-(٥٩١)، و١٣٦، ١٩٥، و٩٩٥، و١٩٥، وانظر: صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، برقم ٨٤٤.

المغيرة، كما هنا: ذكر لا إله إلا الله، اللَّهم لا مانع لما أعطيت.

وجاء في حديث ابن الزبير عند مسلم بقية الذكر، وهو زيادة: «لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَا نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونِ» (١).

ففي هذين الحديثين: حديث المغيرة، وحديث ابن الزبير ثبت هذا الذكر العظيم، وفي حديث ابن عباس ثبت رفع الصوت بالذكر.

حديث المغيرة يدل على رفع الصوت؛ لأنه كان يسمع النبي يقول هذا، لولا أنه لم يرفع صوته ما سمعوه، فدل ذلك على أن السنة رفع الصوت بالذكر رفعاً متوسطاً، ليس فيه إزعاج، رفع متوسط، يسمعه من حول المسجد، إذا جاء عند الباب سمع أن الناس صلوا.

وفي الحديث الدلالة على أنه يكبر في الذكر يقول: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ثلاثاً وثلاثين مرة، سواء أفردها: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، حتى يكمل ثلاثاً وثلاثين. والحمد لله حتى يكمل ثلاثاً وثلاثين، أو جمعها يكمل ثلاثاً وثلاثين، أو جمعها يكمل ثلاثاً وثلاثين، أو جمعها يقول: «سَبْحَانَ الله، وَالدّ الله، وَالله أكبر ثلاثاً وثلاثين مَرَّة جميعاً، وهذه تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَالأفضل يقول تَمَامَ الْمِئةِ: لاَ إِلهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير»؛ لأنه لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير»؛ لأنه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، برقم ٥٩٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٣٥.

صح عن النبي هذا عند مسلم من حديث أبي هريرة (١).

وفي حديث المغيرة الدلالة على أنه يقول: اللَّهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، أي: لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله، الأمر بيده على الله الله المتصرف بالكائنات كلها، فلا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله، وهذا مثل قوله سبحانه: ﴿مَا يَفْتَح اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُوْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴿ (١) الأمور بيده الله الله وهكذا مثل قوله سبحانه: ﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكُ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرِ فَلَا رَادَّ لِفَصْلِهِ﴾"، هو المتصرف بعباده كما يشاء، هو المعطى، هو المانع، هو النافع، هو الضار، هو المحي والمميت والخالق والرازق، كل شيء بيده ، وقوله: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد»، أي: ولا ينفع ذا الغنى والجد -بفتح الجيم - هذا هو الصواب في الرواية، ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى والحظ والرياسة، ونحو ذلك، جدُّهُ وحظَّهُ وغناه، منك، أي: بدلاً منك يا ربنا، بل الجميع فقراء إلى الله، كلهم فقراء إلى الله، ما

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، برقم ۹۷ ه، ولفظه: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُمْ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَبَّحَ اللَّه فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَحَمِدَ اللَّه ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَحَمِدَ اللَّه ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِثْةِ: لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآية: ١٠٧.

ينفعهم ولا يغنيهم جدُّهُم، يعني مالهم ولا ثروتهم ولا وظائفهم ولا ملكهم؛ بل كلهم فقراء لله جل وعلا.

وفي حديث المغيرة أن الرسول ﷺ «كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ، وَمَنْع وَهَاتِ» (۱).

وفي لفظ آخر عن المغيرة: أن النبي الله قال: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَاً وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ»، وفي اللفظ الآخر: «ويَسخطُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ» (\*).

[هذه زيادة في النهي من] (٣) أعظمها: عقوق الأمهات، يحرم عقوق الأمهات، وهكذا الأب، عقوق الأمهات، وهكذا الأب، لكن الأم أشد، حق الأم أعظم، فعقوقها أشد وأخطر.

<sup>(</sup>۱) البخاري، برقم ۷۲۹۲، ومسلم، برقم ۱۲ بعد الحديث رقم ۱۷۱۵، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ۱۳۵.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، برقم ١١- (١٧١٥)، ورواه - أيضاً - أحمد، ولفظه «إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْبَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَقُوا، وَأَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْبَدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْبَدُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفُرَقُوا، وَأَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْبَدُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَقُوا، وَأَنْ تَعْبُدُوا مِنْ وَلَاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّوَالِ» وهو في الموطأ، ٢/ ٩٩٠، برقم ٢٩٧، والبخاري في الأدب المفرد، ص ١٨٤، برقم ٢٠٧،

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضح في التسجيل؛ فإن لم يكن هذا، أو أنه: «هذه زيادة أمور في النهي من» أو نحو ذلك.

والأب كذلك بره واجب، وعقوقه محرم، كبيرة من كبائر الذنوب. والواجب برهما، والإحسان إليهما، والرفق بهما، ومصاحبتهما بالمعروف، وعدم رفع الصوت بالمعروف، وعدم إيذائهما بأي أذى: لا قولي ولا فعلي؛ كما قال عليهما، وعدم إيذائهما بأي أذى: لا قولي ولا فعلي؛ كما قال سبحانه: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا \* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيانِي صَغِيرًا ﴾ (١).

وسُئِلَ النبي عليه الصلاة والسلام: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قال: «الصلاة على وقتها»، قال: ثم أَيُّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ وقتها»، قال: ثم أَيُّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبيل اللَّهِ» (٢).

وَقَالَ عليه الصلاة والسلام: «أَلَا أُنَتِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَاثِرِ؟» قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَرَكَ اللَّهُ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ» (").

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآيتان: ٣٣- ٢٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، برقم ٥٢٧، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، برقم ٥٨، ولفظ البخاري: «حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ، وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَ اللهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُ الْوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبيل اللهِ» قَالَ: حَدَّثِنِي بِهِنَّ، وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي».

<sup>(</sup>٣) صَحيح البخاري، كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، برقم ٥٩٧٦، ولفظه: «ألا

فهذه من أعظم الكبائر، وأكبرها وأخطرها الشرك بالله، ثم عقوق الوالدين، ثم شهادة الزور، فينبغي الحذر دائماً من هذه الأمور المحرمة. وهكذا وأد البنات، وكانت الجاهلية يئدون البنات، بعض أهل الجاهلية يقتل بنته وهي حية، يخاف من العار، أو من الفقر، فيقتلها، وهذا من المنكرات العظيمة، ومن الكبائر، ومن قطيعة الرحم؛ ولهذا حرَّم الله ذلك.

وهكذا بعضهم يقتل الأولاد الذكور أيضاً خشية الفقر، كما قال الله جل وعلا: ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم﴾ (١) ، فالإملاق: الفقر، فبعض أهل الجاهلية يقتل الولد الذكر خوف الفقر، ويقتل البنت خوف الفقر وخوف العار، فحرم الله ذلك على المسلمين.

وهكذا منع وهات، أي: يمنع الحق، ويطلب ما ليس له، منع أي: يمنع الواجب من زكاة وغيرها، وهات أي: يطلب ما ليس له من الكسب الحرام، فهذا مُحرّم، فيجب على المؤمن أن يؤدي الواجب، وأن يحذر المحرم، كذا قيل، وقال: لا ينبغي للمؤمن أن يكون كثير القيل والقال؛ لأنه إذا فعل ذلك وقع في الكذب؛ ولهذا

أُنَبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ لَا يَسْكُتُ» وهو في مسلم، كتاب الإيمان، باب الكبائر وأكبرها، برقم ٨٧.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٣١.

سخط الله لنا قيل وقال، فالذي ينبغي للمؤمن: أن يكون حافظاً للسانه، قليل الكلام، إلا فيما ينفع، إلا في الخير، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» (()، وفي حديث معاذ: «وَهَلْ يَكُبُ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، أو قال: على مناخرهم إلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ» (()، نسأل الله السلامة، وخلط الكلام فيه خطر، فينبغي للمؤمن أن يقلل الكلام، وأن يحتاط للكلام، حتى لا يقول إلا خيراً.

وقد صحّ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، مَا يُلْقِي لَهَا بَالاً، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ» (٣) نسأل الله العافية.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، برقم الرحمة البخاري، كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت، إلا عن الخير، برقم ٤٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد، ٣٤٥/٣٦، برقم ٢١٠١٦، والترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، برقم ٢٦١٦، وقال: «حسن صحيح» وابن ماجه، كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، برقم ٣٩٧٣، والحاكم، ٢/ ٤١٣، وقال: «صحيح على شرط الشيخين» والبيهقي في الفتنة، برقم ٣٩٧٦، والحاكم، ٢/ ٤٢، وقال «صحيح على شرط الشيخين» والبيهقي المحتب الإيمان، ١٣/٤، برقم ٢٩٢، وقال محققو المسند، ٣٦/ ٣٤٥: «صحيح بطرقه وشواهده» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٣١/ ٨٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري في كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، بلفظ: «وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ» وبلفظ آخر، برقم ٦٤٧٧: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيْنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ» وهو في مسلم، برقم ٢٩٨٨.

والخطر عظيم في الكلام، فينبغي الحذر.

كذلك إضاعة المال، لا يجوز إضاعة المال في الخمور، والمحرمات، وآلات الملاهي، وأشباه ذلك، يجب حفظ المال حتى لا يُصرف إلا في وجهه، لا تجوز إضاعته فيما لا يجوز من المسكرات أو الملاهي، أو أشياء تضر ولا تنفع، بل يجب أن يُصان المال، ويُحفظ حتى يُصرف في وجهه الشرعي.

والسادسة كثرة السؤال، وفسر بالسؤال عن العلم، وفسر بسؤال الدنيا، أما كثرة السؤال في العلم، فهذا منهي عنه، إذا كان لقصد الأغلوطات، ولإيقاع المسؤول في الأغلاط، وإيذاء المسؤول، أو لقصد إظهار جودة الفهم، وأنه يفهم، وأنه حريص على طلب العلم رياءً وسمعة؛ فينبغي له أن لا يكثر السؤال، لأن فيه خطراً، إما أن يؤذي المسؤول، وإما أن لا يفهم هو، تكثر عليه المسائل فيغلط، ولا يفهم، فينبغي له أن يقتصد، يسأل في كل وقت ما يناسبه مع الاقتصاد، عنهم، فينبغي له أن يقتصد، يسأل في كل وقت ما يناسبه مع الاقتصاد، حتى لا يغلط، وحتى لا يقع في الرياء، وهكذا للدنيا، لا يسأل الناس أموالهم وعنده ما يكفي، حرام على المؤمن، حرام على المسلم أن يسأل الناس أموالهم، وهو عنده ما يكفي، عول النبي الله الناس أشوالهم تكثُرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَ، أَوْ لِيَسْتَكُثُونَ، نَسْأَلُ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ المؤمن المؤمن على المؤمن على المؤمن على المؤمن على المؤمن على المؤمن النبي الله النبي الله العافية، فالواجب على المؤمن المؤمن على المؤمن المؤمن المؤلة المؤلة، فالواجب على المؤمن المؤلئة المؤلة، فالواجب على المؤمن المؤلة الله العافية، فالواجب على المؤمن المؤمن المؤلة المؤلة، فالواجب على المؤمن المؤلة العافية، فالواجب على المؤمن المؤلة ا

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، برقم ١٠٤١، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ ه.

الحذر من السؤال إلا من حاجة.

وقد بينها النبي إلى الله في أمور ثلاثة، قال: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُ إِلاَّ لاَحد ثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ لا حد ثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ»، تحمل حمالة في الإصلاح بين الناس، في حاجة أهله غرم، وليس عنده قضاء يسأل بقدر الحاجة.

والثاني: رَجُلُ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ من غرق، أو حرق، أو حرق، أو جراد حتى ذهب ماله، ولم يبقَ عنده ما يقوم بحاله، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، حتى يصيب سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وقدر حاجته، ثم يمسك عن السؤال.

الثالث: الإنسان الذي أَصَابَتْهُ فَاقَةً، حَلَّتْ به مصيبة، ذهبت أمواله بسبب خسارة في التجارة، أو أسباب أخرى غير الجائحة حتى افتقر، فإذا شهد له ثلاثة من ذوي الحجالان من قومه أنه افتقر حلّت لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، يعني بقدر الحاجة، هؤلاء منْ عَيْشٍ، يعني بقدر الحاجة، هؤلاء الثلاثة هم الذين تباح لهم المسألة، قال: ومَا سِوَى ذلك سُحْتٌ يَأْكُلُه صَاحِبُه سُحْتًا». رواه مسلم في الصحيح (٢).

<sup>(</sup>١) الحجا: العقل؛ لأن العقل يمنع الإنسان من الفساد، ويحفظه من التعرض للهلاك النهاية في غريب الحديث والأثر، ١/ ٣٤٨، مادة (حجا).

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة، برقم ١٠٤٤، ولفظه: عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيّ، قَالَ: شَاقِهُ حَمَّلُتُ حَمَالُةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا» قَالَ: (يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَجِلُّ إِلاَّ لاَّحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلُ حَمَالَةً، فَخَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتُهُ جَافِحَةُ اجْتَاحَتْ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتُهُ جَافِحَةُ اجْتَاحَتْ

فهذ المسائل الثلاث هي التي تحل في السؤال، وما سواها يحرم على المؤمن تعاطيه.

قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله على. فقالوا:

مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلَّ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَئَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ خَتَّى يَقُومَ ثَلاَئًا فَاقَةٌ، وَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا».

<sup>(</sup>١) «يا رسول الله»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «قد ذهب».

يا رسول الله (۱)، سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا، فَفَعَلُوا مِثْلَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى: «ذَلِكَ فَصْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ».

قال سُمَيِّ: فحدثتُ بعض أهلي بهذا(٢) الحديث، فقال: وَهِمْتَ، إنما قال سُمَيِّ: «تُسبِحُ اللهُ ثلاثاً وثلاثين، وتحمدُ اللهُ ثلاثاً وثلاثين، وتحمدُ اللهُ ثلاثاً وثلاثين».

فرجعتُ إلى أبي صالح، فذكرتُ (أ) له ذلك فأخذَ بيدي (أ)، فقال: «قـل (أ): الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله (أ). وتلاثين (أ).

١٣٧ \_ عن عائشة ﴿ ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴾ ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴾ مَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلامٌ. فَنَظَرَ إِلَى أَعْلامِهَا نَظْرَةً. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ﴿ اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ. فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ. فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ

<sup>(</sup>١) «يا رسول الله»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>۲) في نسخة الزهيري: «هذا».

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «إنما قال ذلك» بزيادة ذلك.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «فقلت».

<sup>(</sup>٥) «فأخذ بيدي»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٥٩٥.

<sup>(</sup>٦) «قل»: ليست في نسخة الزهيري، وليست في مسلم، برقم ٥٩٥.

<sup>(</sup>٧) «الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله»: الثانية ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٥٩٥.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري بنحوه، كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، برقم ٨٤٣، ومسلم بلفظه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، وبيان صفته، برقم ٥٩٥.

صَلاتِي» (۱)

الخميصة: كساء مُرَبّع له أعلام.

والأنبجانية: كساء غليظ.

### ٣٣-قال الشارح الله

هذان الحديثان: الأول منهما فيما يتعلق بالذكر عقب الصلاة، والثاني فيما يتعلق بالخشوع في الصلاة، والابتعاد عن كل ما يُشغل فيها. الحديث الأول: أن فقراء المهاجرين من أصحاب النبي الله أتوا النبي أتوا النبي أنها ويقالوا: «يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور». الدثور: الأموال، «يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويعتقون ولا نعتق»، فسألهم النبي عن ذلك، فأخبروه أن ذلك بسبب هذا، أنهم يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، لكن يزيدون علينا بأنهم يتصدقون، ونحن ما عندنا مال نعتق.

وفي اللفظ الآخر: «ذهب أهل الدثور بالدرجات العُلا والنعيم المقيم»، قال: «وما ذاك؟» لماذا، قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، إنّا فقراء وهم عندهم مال، يستطيعون به الصدقة، وشراء العبيد والعتق، وأنّا ما عندنا شيء، فهم غبنونا وسبقونا بهذا الخير.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في ثوب له أعلام، ونظر إلى علمها، برقم ٣٧٣، واللفظ له، ومسلم بنحوه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، برقم ٥٥٦.

فقال عليه الصلاة والسلام: «ألا أخبركم على شيء تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم، إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: تُسبحون وتحمدون وتُكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين».

فإن المؤمن إذا ترك العمل الصالح عجزاً عنه، وهو يحب أن يعمله ويريده لولا العجز، كتب الله له مثل أجر العاملين، فضلاً منه وإحساناً، كما في الحديث الصحيح، يقول الله المرض الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كتب الله لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ وهو صَحِيح مُقِيم»(۱).

وفي حديث أبي كبشة الأنماري قال النبي الله الله والدُنْيَا لأَرْبَعَة: رجل أعطاه الله عِلْمًا وأعطاه مَالاً، فَهُو يَتَّقِي فِي مالهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ أَنَّ لِلهِ فِيهِ حَقَّا، قال: فهو بِخير الْمَنَازِلِ، والثاني: رجل أعطاهُ الله عِلْمًا، وَلَمْ يعطهِ مَالاً، فَقال: لَوْ كَانَ لِي من المَال مثل فلان لَعَمِلْتُ مثل عَملِه، قال: فَهذا بِنِيَّتِهِ، فَهما في الأَجْرِ سَوَاءً؛ لأنه عاجز، فصار بنيته الصادقة مع عجزه يُعطى مثل أجر العامل؛ هذا عاجز، فضل الله وجوده وكرمه الله عنه ورجل آتاهُ الله مَالاً، وَلَمْ يُعطه من فضل الله وجوده وكرمه الله على قال: ورجل آتاهُ الله مَالاً، وَلَمْ يُعطه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة، برقم ٢٩٩٦بلفظ: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا».

عِلْمًا، فَهُوَ لاَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلاَ يَعْلَمُ أَنَّ لِلَّهِ فِيهِ حَقًا، قال: هَذَا من شرِّ الْمَنَاذِلِ، وَالرابع رجل لَمْ يُعطه اللهُ مَالاً، وَلاَ عِلْمًا، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي من المَالِ مثل فلان لَعَمِلْتُ مثل عمله، عِلْمًا، فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي من المَالِ مثل فلان لَعَمِلْتُ مثل عمله، يعني مثل عمله السيئ، قال: فهذا بنيته، فهما في الوزر سواء ((). هذا يدل على أن الإنسان إذا له نيةٌ سيئة، وهو لو قدر لعمل يكون شريكاً مساوياً لمن فعل الشر، والعياذ بالله، ولهذا في الحديث الصحيح: «إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ » الصحيح: «إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ » قيل: يَا رَسُولَ الله، هَذَا القَاتِلُ، فَمَا شأن المَقْتُولِ؟ قَالَ: «لأَنَّهُ كَانَ عَرِيطًا عَلَى قَتْل صَاحِبِهِ ())، فاستويا في العقوبة، نسأل الله العافية.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، ٢٩/ ٢٦، ، برقم ٢٩ ١٨ بلفظ: «إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرِ: عَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا، فَهُوَ يَتُّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّهُ، قَالَ: فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، قَالَ: وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ عَالًا؟ قَالَ: فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مَالٌ عَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، قَالَ: وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لَا يَتَقِي فَأَجُرُهُمَا سَوَاءٌ، قَالَ: وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لَا يَتَقِي فِيهِ مَقَهُ، فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَاذِلِ، قَالَ: وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلّهِ فِيهِ حَقَّهُ، فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَاذِلِ، قَالَ: وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، قَالَ: هِي نَيْتُهُ، فَوْزُرُهُمَا فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلّهِ فِيهِ حَقَّهُ، فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَاذِلِ، قَالَ: وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، قَالَ: هِي نَيْتُهُ، فَوْزُرُهُمَا فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا عِلْمًا فَهُو يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مَالٌ لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، قَالَ: هِي نَيْتُهُ، فَوْرُرُهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ» وهو في الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، برقم ٢٣٢٥، وصححه لغيره العلامة وقال: «حسن صحيح» وحسن إسناده محققو المسند، ٢٩ / ٢٥ ه وصححه لغيره العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٥، برقم ٢٦.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا﴾، برقم ٣١، ومسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، برقم ٢٨٨٨، ولفظه: عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: «ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَالَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ، قَالَ: ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ» فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ» فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا القَاتِلُ فَمَا بَالُ المَقْتُولِ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ».

وفي هذا أن فقراء المهاجرين لما عجزوا عن الصدقة والعتق؛ صار تسبيحهم وتحميدهم وتكبيرهم ونيتهم الصالحة قائمة مقام ذلك، وصاروا مثلهم في الأجر.

قال الفقراء لما رجعوا إلى النبي الله إن إخواننا أهل الأموال سمعوا بما قلت لنا، فعملوا مثل عملنا، قال النبي: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء».

يعني سمع التجار من الصحابة والأخيار من الصحابة من الأثرياء، سمعوا ما قاله النبي الله للفقراء من التسبيح والتحميد والتكبير، ففعلو أيضاً مع ما قاموا به من الصدقة والإحسان والعتق، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء الله.

ففي هذا الحديث الحث على الإكثار من الذكر، ويقوم مقام الصدقات، ويقوم مقام العتق، وله فضل عظيم.

يقول النبي ﷺ: «لأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللَّهُ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُ إِليَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْشُ»(').

ويقول: «أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ» (٢).

ويقول: «الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ: سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ الله، ولا إِلَهَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، برقم ٢٦٩٥.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الآداب، باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة، وبنافع ونحوه، برقم ٢١٣٧.

إِلاَّ اللَّهُ، وَالله أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله»(١).

ويقول ﷺ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللّهِ الْعَظِيمِ» (١٠). هذا فضل كبير، فيستحب للمؤمن والمؤمنة بعد كل صلاة أن

يقول: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر ثلاثاً وثلاثين مرة يعقدها، سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ثلاثاً وثلاثين مرة، الجميع تسعة وتسعون، وإن أفردها قال: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين مرة، والحمد لله ثلاثاً وثلاثين، والله أكبر ثلاثاً وثلاثين؛ فلا بأس، لكن جمعها أيسر

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح، برقم ٦٤٠٦، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل التهليل، والتسبيح، والدعاء،، برقم ٢٦٩٤.

عليه وأضبط، ثم يقول تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، جاء هذا في حديث آخر عن أبي هريرة على عن النبي أنه قال: «مَنْ سَبَّحَ الله دُبُرَ كُلِّ صَلَةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ الله ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ الله ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَكَبَّرَ الله ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَكَبَّرَ الله ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتَلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً، غَفِرَتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» (۱).

هذا يدل على فضل هذا الذكر، وأن العبد إذا قاله عن صدق، وعن إخلاص، وعن إيمان، وعن عدم إصرار على الذنوب، كفّر الله لله خطاياه.

وهذا في أحاديث الفضائل من أحاديث الرجاء، فينبغي للمؤمن والمؤمنة استعمال ذلك، ولزوم ذلك عقب الصلوات رجاء هذا الفضل العظيم (٢).

الحديث الثاني [...] ("): يدل على أنه ينبغي للمصلي أن تكون ملابسه بعيدة عما يشغله عن الصلاة، ويؤذيه، ويشوش عليه خشوعه،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، وبيان صفته، برقم ۹۹۷.

<sup>(</sup>٢) آخر الوجه الأول من الشريط السادس.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين حصل سقط يسير «ومن بقيته» ليس فيها نقوش، فأحب عليه الصلاة والسلام أن تكون بدلاً من تلك التي فيها النقوش؛ لأنها قد تشغل المصلي بالنظر إليها، هذا».

وهكذا مصلاه يكون سادة ليس فيه ما يشوش عليه، هذا هو الأفضل، الأفضل أن يتحرَّى الملابس التي لا تشغله في الصلاة، ولا تشوش عليه خشوعه، وهكذا المُصلَّى تكون السجادة التي يصلي عليها ما فيها نقوش تشغله عن الصلاة، وهكذا في المساجد تكون السجادات ليس فيها نقوش، هذا هو الأفضل، حتى لا يشتغل بها المصلون بالنظر إليها أو التفكير فيها، الصلاة صحيحة، لكن ترك هذا أفضل؛ كونه يصلي في ملابس ليس فيها ما يشغله، ويصلي على بساط أو سجادة ليس فيها ما يشغله، ويصلي على بساط أو سجادة ليس فيها ما يشغله، وهذا هو الأكمل.

# ٤ ٢ - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

١٣٨ \_ عن عبد الله بن عباس فيض قَالَ: «كَانَ رَسولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# ٢٥ - باب قصر الصلاة في السفر

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، برقم ١١٠٧، ولم أجده عند مسلم عن ابن عباس عن البخاري، برقم ١١١١، ومسلم، برقم ٧٠٤، عن أنس السلام عن النَّبِيُ اللهُ إِذَا ارْتَحَلَ قَبَلَ أَنْ تَرِيغَ الشَّمْسُ، أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يِجْمَعُ يَبَنْهُمَا، وَإِذَا زَاغَتِ صَلَّى الظَّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها، برقم ١١٠٠،

## ٢٦-باب الجمعة

وفي لفظ، «فصلى (٢) وهو (٨) عَلَيْها، ثم كبَّر عليها، ثم رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثمَّ نَزَلَ القَهْقَرى» (٩).

ورواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٦٨٩ بنحوه.

<sup>(</sup>١) رقم هذا الحديث في نسخة عمدة الأحكام التي اعتمدتها هو ١٤٤، لكن سماحة الشيخ قدمه في الشرح، فحصل تقديم وتأخير في الأرقام من رقم ١٤٠ إلى ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري جعل حديث سهل هذا آخر حديث في الباب.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «أن نفراً».

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «ولقد».

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «ثم رفع» بدل ركع.

<sup>(</sup>٦) «يا»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٤٤٥.

<sup>(</sup>٧) في نسخة الزهيري: «صلى» بدون الفاء.

<sup>(</sup>A) «وهو»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر، برقم ٩١٧، وذكره البخاري مفرقاً، برقم ٣٧٧، و٤٤٨، و٩١٧، و٢٥٦٩، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم ٢٠١٠. باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، برقم ٤٤٥.

# ٣٤-قال الشارح علم :

هذه الأحاديث الثلاثة في جمع الصلاتين، وفي قصر الصلاة في السفر، وفي بيان صلاة النبي على منبره ليُعلِّم الناس.

يقول ابن عباس جَنَفُ: «كَانَ النبي ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرِ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ»(١). هذا يدل على أنه إذا كان على ظهر سير فالأفضل الجمع؛ لأنه أرفق بالمسافر. قد فسر ذلك كما في رواية أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر مع العصر، وجمعهما جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدَّم العصر مع الظهر، وجمعهما جمع تقديم، وهكذا المغرب والعشاء، فإذا كان المسافر على ظهر سير شُرع له الجمع؛ لأنه أرفق به، وإذا كان نازلاً مقيماً، فالأفضل عدم الجمع، «فلهذا لما نزل النبي في منى لم يجمع»؛ لأنه مقيم فصلى كل صلاة في وقتها في يوم العيد، وفي اليوم الحادي عشر، والثاني عشر؛ لأنه مقيم، فالأفضل للمقيم في أثناء السفر، وما يتخلل السفر من الإقامات، فالأفضل له عدم الجمع، وإن دعت الحاجة للجمع فلا بأس، «كما ثبت عنه ﷺ أنه جمع في تبوك وهو نازل» (٢٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ١١٠٧، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، برقم ٢٠٧، عن مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ».

وإذا أجمع المسافر على إقامة جازمة أكثر من أربعة أيام؛ فإنه لا يقصر، ولا يجمع، ينتهي بهذا حكم السّفر حتى يجدّد سفراً جديداً، أما إذا أقام وهو ليس عنده نية الإقامة، بل لا يدري متى يظعن ينتظر حاجة، وليس عنده نية جازمة على شيء؛ فإنه يقصر، ويجمع، ولو أقام طويلاً، وهكذا السنة في القصر، السنة أن يلزم القصر مطلقاً: ظاعناً أو مقيماً؛ لأن القصر آكد من الجمع، سُنة مؤكدة، والجمع رخصة حسب الحاجة، فالسنة للمسافر أن يصلى ركعتين: الظهر، والعصر، والعشاء، أما المغرب، فإنها ثلاث في السفر والحضر، لا تقصر، وهكذا الفجر اثنتان لا تقصر، وإنّما القصر في الظهر والعصر والعشاء الرباعية، يصليها ثنتين في حال السفر، سواء كان سائراً أو مقيماً ما دام في السفر، وإذا صلى المسافر مع المقيم، أتمّ أربعاً إذا صلى المسافر مع المقيمين أتم معهم أربعاً ولا يقصر، قال ابن عباس: هكذا السنة(١)، وإذا صلى المقيم خلف المسافر أتم، إذا سلم المسافر من ثنتين قام المقيم، وكمل صلاته.

وفي حديث سهل بن سعد أن النبي التخذ منبراً من طرفاء، تشبه الأثل، صنعته له امرأة من الأنصار، وكان عليه الصلاة والسلام يخطب

<sup>(</sup>١) أخرج أحمد في المسند، ٣/ ٣٥٧، برقم ١٨٦٢: عنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا، وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ . عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا، وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ أَخرجه قَالَ: " تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ عَلَى إِرُواء العليل، والحديث أخرجه مسلم بلفظ: «كيْفَ أُصَلِي مَعَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: «رَكْعَتَيْنِ سُنَّة أَبِي الْقَاسِمِ عَلَى الْقَاسِمِ عَلَى اللهِ مَامِ؟ وَالعَدِيثِ اللهَ أَبِي الْقَاسِمِ اللهِ اللهُ ا

عليه يوم الجمعة، وكان أولاً يخطب على الأرض، ويتكئ على جذع من النخل، قطعة جذع، من النخل، ثم صنع له المنبر من طرفاء الغابة، فخطب عليه، ولما تجاوز الجذع يريد أن يصعد المنبر، حن الجذع حنيناً سمعه الناس، حتى جاءه، وهَدَّأَهُ عليه الصلاة والسلام، حتى سكت، وهذا من آيات الله، ومن المعجزات حنيناً يسمعه الناس، شوقاً إلى صوته، واتكائه عليه الصلاة والسلام عليه، فهذا من الآيات والمعجزات، قال الحسن عليه: إذا كان جذع عليه، فهذا من الآيات والمعجزات، قال الحسن عليه؛ إذا كان جذع أصم يحنُّ، ويتألم من فراق النبي الله فكيف بالمكلَّف؟ المكلَّف جدير بأن يحرص على سنته، واتباعها، وتعظيمها.

وفي حديث سهل: أنه صلى عليه ليُعلِّم الناس، كبَّر وقرأ وهو عليه، وركع وهو عليه، ثم رجع القهقري خلفه، فسجد في أصل المنبر، ثم عاد فصعد فصلى كمّل عليه، فلما فرغ قال: «إنَّمَا فعلتُ هذَا لتَأْتَمُوا بِي، فلما فرغ قال: «إنَّمَا فعلتُ هذَا لتَأْتَمُوا بِي، وَلِتَعَلَّمُوا صلاته، البعيدون ولِتَعَلَّمُوا صلاته، البعيدون يشاهدون ويرون صلاته، وليعلموا أن هذا الصعود، وهذا الارتفاع ما يضر كونه يصعد في محل مرتفع قليل، ليراه الناس، أو لضيق المسجد، فلا بأس بذلك، وكونه يخطو خطوات لحاجة، كأن يتقدم الصفوف عند الضيق، والمصلون يتقدمون لا بأس، أو يتقدم ليمنع المار بين يديه لا بأس، فالتقدم والتأخر للحاجة والمصلحة لا يضر في الصلاة، وقد فعله بأس، فالتقدم والتأخر للحاجة والمصلحة لا يضر في الصلاة، وقد فعله النبي عليه الصلاة والمكام، وهكذا لو كان أمام المصلي فرُجة في الصف

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ٩١٧، ومسلم، برقم ٥٤٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن ١٤٠.

الأول سدها، أو في الصف الثاني، أو في الثالث سدها، ولا يضر مشيه إليها؛ لأنه إصلاح، وهو من كمال الصلاة.

١٤١ - عن عبدالله بن عمر هن : أنَّ رسول الله على قال: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» (١٠).

١٤٢ - عن عبدالله بن عمر (٢) قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَعْطُبُ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، وَهُوَ قَائِمٌ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ» (١٤٠.

النَّبِيُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «صَلَّيْتَ يَا فُلانُ؟» قَالَ: لا، قَالَ: «صَلَّيْتَ يَا فُلانُ؟» قَالَ: لا، قَالَ: «صَلَّيْتَ يَا فُلانُ؟»

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل، برقم ٨٩٤، ومسلم، كتاب الجمعة، برقم ٨٤٤.

<sup>(</sup>Y) في نسخة الزهيري: «وعنه قال».

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «كان النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب الخطبة قائماً، برقم ٩٢٠، بلفظ: «كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُلُ، ثُمَّ يَقُومُ كَمَا تَفْعَلُونَ الآنَ» ولفظ مسلم نحوه. وباب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، برقم ٩٢٨، ومسلم، كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، برقم ٨٦١، ولمسلم لفظ: «كَانَتْ لِلنَّبِي ﷺ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ »خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن، ويذكر الناس » وفي لفظ لمسلم، برقم ويُذكِّرُ النَّاسَ »خطبتان يخطبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ نَبَاكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِمًا فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ » وأما اللفظ الذي ذكره المصنف عَنَة، فهو عند النسائي، برقم ١٤١٦.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب، برقم ٩٣٠،

وفي رواية «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» (''.

## ٣٥-قال الشارح الشير

هذه الأحاديث الثلاثة:

الأول منها: يتعلق بالغُسل يوم الجمعة، يقول عليه الصلاة والسلام: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل»، هذا يدل على شرعية الغُسل يوم الجمعة، وأنه يُستحب، ويُشرع للمؤمن إذا قصد الجمعة أن يغتسل قبل أن يذهب إليها؛ كما في الحديث الآخر: «غُسْلُ الجمعة يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَاكَ وَيَتطَيَّب» (٢).

فالسنة للمؤمن أن يغتسل ويتطيب، ويستعمل السواك عند وضوئه، وعند صلاته، كما أمر النبي الله بذلك، وفي رواية أخرى «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ أن يَغْتسِل» (٣)، يعني يوم الجمعة.

ومسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، برقم ٥٥- (٨٧٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب من جاء والإمام يخطب، برقم ٩٣١، ومسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، برقم ٥٥- (٨٧٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الجمعة، بأب الطيب يوم الجمعة، برقم ٨٨٠، ومسلم، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، برقم ٨٤٦، ولفظ البخاري: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل؟، برقم ٨٩٧، ولفظه: «حَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ» وبرقم ٨٩٨ بلفظ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقَّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا» وبرقم ٣٤٨٧ دون إسناد: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ» ومسلم، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، برقم ٨٤٨ بلفظ: «حَقَّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ

وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك، أنه يجب ويتعين الغسل، كما في رواية أبي سعيد: «غُسلُ الجمعة يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» (1) يعني على كل بالغ، فينبغي للمؤمن أن لا يُفرط في ذلك، وأن يحرص على الغسل عند ذهابه إلى الجمعة، ويتطيب ما تيسر من الطيب، ويلبس من أحسن ثيابه، هكذا السنة يوم الجمعة، ولكنه ليس بواجب، ولكنه سُنة مؤكدة في أصح قولي العلماء، ولهذا في اللفظ الآخر: «مَن توضأ يوم الْجُمُعَة، ثم أتى المسجد فَصَلَّى مَا قُدِرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ... (2) إلى آخر الحديث، فدل على أن الغسل ليس بواجب، وإنما هو سُنة، وفي اللفظ الآخر: «من تؤضًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَن اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ» (2).

والحديث الثاني: يقول الرسول ﷺ لرجل جلس يوم الجمعة

يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ ».

<sup>(</sup>١) البخاري، برقم ٨٨٠، ومسلم، برقم ٨٤٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٤٣.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، برقم ۸۵۷، ولفظه:
 «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَة، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَه، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَه، غُفِرَ لَه مَا بَيْنَه وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَصْلُ ثَلَاقَةِ أَيَّامٍ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد، ٣٤٤/٣٣، برقم ٢٠١٧، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ترك الغسل، برقم ٣٥٤، والترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة،، برقم ٤٩٧، وقال: «حسن» واللفظ له، والنسائي، كتاب الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، برقم ١٣٨، والبيهقي، ٣/١٩، برقم ٥٤٥، وحسنه محققو المسند، ٣٣/ ١٩، برقم ٥٤٥،

ولم يصل ركعتين قال: «أصليت يا فلان؟» قال: لا، قال: «قُمْ فَارْكُمْ رَكْعَتَيْنِ» (أ)، وفي اللفظ الآخر يقول ﷺ: «من جاء يوم الجمعة، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيركعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (أ)، هذا يدل على أن تحية المسجد سُنة مؤكدة ولو في حال الخطبة، كل من دخل المسجد وهو على طهارة شُرع له أن يُصلي ركعتين حتى في أوقات النهي على الصحيح؛ لأنها من ذوات الأسباب، وحتى وقت الخطبة إذا دخل والإمام يخطب، فالسُنة أن يُصلي ركعتين قبل أن يجلس، فالمُنة أن يُصلي ركعتين قبل أن يجلس، ثم يجلس ويُنصت للخطيب؛ لهذا الحديث الصحيح ولغيره من الأحاديث، الدالة على تأكد ركعتي التحية، لمن دخل المسجد.

# س: لكن إذا جلس ولم يصل؟

ج: قال سماحته: يُعلَّم مثل ما قال النبي ﷺ: « قُمْ فَصلِّ رَكْعَتَيْنِ»، أي السنة الأكيدة أن تُصلي ركعتين، أو المشروع لك أن تصلي ركعتين: يُعلَّم الأفضل.

حديث ابن عمر: أنَ النبي ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، وَهُوَ قَائِمٌ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ»(٣)، هذا هو المشروع للخطيب: أن يخطب خطبتين

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، برقم ۹۳۰، ومسلم، برقم ۵۷۵، وتقدم تخریجه في تخریج حدیث المتن رقم ۱٤۳.

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه البخاري، كتاب في التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، برقم ١١٦٦، ومسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، برقم ٥٩، ٥٩ (٨٧٥) بلفظ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، برقم ٩٢٠، ومسلم، برقم ٨٦١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٤٢.

يفصل بينهما بجلوس، والسنة الإيجاز والاقتصاد، وعدم التطويل، وأن يضمنهما موعظة الناس، وتذكيرهم بأمر الله ونهيه، وبأمور القيامة وبالجنة والنار، يتحرَّى ما يحرك القلوب، وإن كان هناك أمور واقعة ينبغي التنبيه عليها نبّه عليها، مما قد يفعله بعض الناس من المنكرات الظاهرة، حتى ينتبه الناس، والمقصود من الخطبة تذكير الناس، وتعليمهم وتوجيههم إلى الخير، وتحذيرهم مما حرّم الله عليهم مع تحري الألفاظ الواضحة والأدلة البيّنة، وعدم التطويل في الخطبتين جميعاً، ويذكر فيهما بعض الآيات، ولا مانع من الدعاء أيضاً فالنبي الله كان يدعو في الخطبة، ويذكر بعض الآيات عليه الصلاة والسلام، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من شرط الجمعة وجود الخطبتين، لا بد من الخطبتين قبل صلاة الجمعة، وأن هذا من شروطها، والسُّنة أن يفصل بينهما بجلسة خفيفة؛ كما في حديث ابن عمر وحديث جابر بن سمرة، والسنة أن يخطب وهو قائم، وأن يرفع صوته بقدر الحاجة حتى يُسمع الناس، ويُبلغ الناس، وعند وجود المكبرات الآن لا يحتاج إلى أن يرفع صوته كثيراً، لأن المكبر يبلغ الناس.

س: خطبة العيدين هل يجلس بينهما؟

ج: يوم العيد خطبتان أيضاً مثل الجمعة.

النَّبيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِ النَّبِيِّ النَّبِيِ النَّبِي النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِي النَّبِيِّ النَّالِمِيْلِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِي النَّلْمِيْلِ النَّبِي النَّبِي النَّالِمِيْلُ النَّالِمِيْلِيْلِمِيْلِ النَّالِمِيْلِيْلِمِيْلِ النَّالِمِيْلُ النَّالِمِيْلِيْلِمِيْلِ النَّالِمِيْلِيْلِمِيْلِيْلِمِيْلِيْلِيْلِمِيْلِيلِمِيْلِيْلِيْلِمِيْلِيْلِمِيْلِيْلِمِيْلِيْلِمِيْلِيْلِمِيْلِيْلِيْلِمِيْلِيْلِمِيْلِيْلِمِيْلِيْلِمِيْلِمِيْلِيْلِمِيْلِيْلِمِيْلِيْلِمِيْلِيْلِمِيْلِيْلِمِيْلِيْلِمِيْلِمِيْلِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِ

الشجرة ـ عن سَلَمة بن الأَكْوَع ﴿ وَكَانَ مِن أَصِحَابِ الشَجرة ـ وَكَانَ مِن أَصِحَابِ الشَجرة ـ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «أن رسول الله ﷺ» وهي في البخاري، برقم ٩٣٤.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، برقم ٩٣٤، ومسلم، كتاب الجمعة، باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، برقم ٥٥١، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) «غسل الجنابة»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٨٨١، ومسلم، برقم ٠٥٥.

<sup>(</sup>٤) «في الساعة الأولى»: ليست في نسخة الزهيري، ولا في البخاري، برقم ٨٨١، ولا في مسلم، برقم ١٠-(٨٥٠)، ولا في مسلم، بعد رقم ٢٢- (٨٥٦)، والمعنى صحيح بدونها.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، برقم ٨٨١، ومسلم، كتاب الجمعة، براب الطيب والسواك يوم الجمعة، برقم ٨٥٠.

<sup>(</sup>٦) في نسخة الزهيري: «مع النبي ﷺ»، وهي في البخاري، برقم ٤١٦٨.

<sup>(</sup>٧) «صلاة»: ليست في نسخة الزهيري.

وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلُّ نَسْتَظِلُّ بِهِ»(١).

وفي لفظٍ: «كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ» (٢).

١٤٧ - عن أبي هريرة الله قال: «كَانَ النَّبِيُ الله يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (الم تَنْزِيلُ) السَّجْدَةَ وَ(هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ)»("). ٣٦-قال الشارح الله :

هذه الأحاديث الأربعة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها تتعلق بالجمعة.

الأول: يدل على وجوب الإنصات للخطيب، لا يجوز للجماعة أن يتكلموا ويتحدثوا وهو يخطب، بل الواجب الإنصات والاستماع؛ لأن المقصود من الخطبة الوعظ والتذكير لهؤلاء الحاضرين، فلا يليق منهم أن يُعرضوا عنها بالتحدث، بل الواجب الإنصات؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «إذا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ \_ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، برقم ٢١٦٨، ومسلم، كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، برقم ٣٢- (٨٦٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، برقم ٨٦٠.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب ما يُقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، برقم ٨٩١، وفي كتاب سجود القرآن، باب سجدة (التنزيل) السجدة، برقم ٢٠٦٨، ومسلم، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ يوم الجمعة، برقم ٨٧٩، وزاد: «... وأن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الجمعة: سورة الجمعة، والمنافقين» ورقم ٨٨٠.

يَخْطُبُ \_ فَقَدْ لَغَوْتَ »(١)، وفي الحديث الآخر: «مَنْ لَغَا فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ »(٢)، وفي اللهظ الآخر: «مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا»(٢).

وفي الحديث الآخر: «الذي يتكلّم وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةً» (ئ) ليحمارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةً» (ئ) ليحوز في ليس له ثوابها، فالحاصل أن الواجب الإنصات، وأنه لا يجوز في هذا التشاغل بالكلام، ولا بالعبث ومس الحصى ونحوه، ولكن ينصت ويُقبل على الخطيب يستمع ويُنصت ويستفيد، هكذا ينبغي للمؤمن، وهذا الواجب عليه.

والحديث الثاني: يدل على فضيلة التقدم والمسارعة إلى الجمعة، وأنه ينبغي للمؤمن أن يُبكر إليها، ليحوز الفضل العظيم؛ ولهذا قال عليه السلاة والسلام: «مَن رَاحَ في الجمعة السَّاعَةِ الأُولى، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً (الساعة الأولى من النهار بعد ارتفاع الشمس، هذا هو أحسن ما قيل في ذلك من ارتفاع الشمس، فإن النهار ثنتي عشرة ساعة من ارتفاع الشمس إلى غروبها، من طلوعها إلى غروبها، «فمن راح في الساعة الشمس إلى غروبها، من طلوعها إلى غروبها، «فمن راح في الساعة

<sup>(</sup>١) البخاري، برقم ٩٣٤، ومسلم، برقم ٨٥١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان، ٥/ ٤٥٠، برقم ٢٠٩٥، وصححه الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان، والألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ٣/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، برقم ٨٥٧.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد، ٣/ ٤٧٥، برقم ٢٠٣٣، ومسند البزار، ١١/ ٤١، برقم ٤٧٢٥، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب، ١/ ١١٢، وقال الحافظ ابن حجر في: بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ص: ١٣١: «رَوَاهُ أَحْمَلُ، بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ، وَهُوَ يُفَسِّرُ».

الأولى فكأنما قرب بدنة، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ (وهذا يدل بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ (وهذا يدل على فضل الكبش الأقرن للضحايا والهدايا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يُضحي بكبشين أقرنين)، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ يَضحي بكبشين أقرنين)، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» (١).

هذا يدل على فضل التقدم والمسارعة يوم الجمعة، وأنهم على هذه المراتب في التبكير، وأنه بعد انتهاء المدة، وخروج الإمام تحضر الملائكة تستمع الذكر، فينبغي للمؤمن أن يكون من المسارعين، والمواظبين ليحوزوا هذا الفضل.

وكل ذلك تطوع، والواجب حضورها، وأداؤها مع المسلمين، لكن إذا تقدم، وسارع إليها، يكون له هذا الفضل على حسب هذه المراتب.

وفي حديث سلمة بن الأكوع الدلالة على أنه كان يبكر في يوم الجمعة، كان عليه الصلاة والسلام يُبكر بالجمعة حتى يصلي بالناس، من حين تزول الشمس، ويرجعون يتتبعون الفيء، وفي لفظ آخر: «وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلِّ نَسْتَظلُّ بِهِ» (٢)، وذلك من جهة أنه كان يُبكر بها

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ٨٨١، ومسلم، برقم ٥٥٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ١٦٨، ومسلم، برقم ٨٦٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٤٦.

عليه الصلاة والسلام، والحكمة من ذلك، والله أعلم: أن الناس يُبكرون وينتظرون، فشُرع التبكير بها، حتى لا يشق عليهم؛ لأنه إذا تأخر عليهم قد يشق على بعض الناس، ولاسيما من جاء مبكراً.

فالسنة للإمام أن يُبكر بالجمعة من حين تزول الشمس حتى يخفف على المبكرين المنتظرين، الذين قد يشق عليهم الجلوس، وهم جاءوا مبكرين، فينبغي أن يراعوا، وأن لا يتأخر عن إقامتها في أول الوقت، تأسياً بالنبي عليم الصلاة والسلام، وتقديراً لهؤلاء المتقدمين، ورحمة لهم.

والحديث الرابع: فيه الدلالة على أنه يُشرع في صلاة الفجر يوم النجمعة: أن يقرأ بو ألم تَنْزِيلُ السجدة، وفي الثانية: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى البجمعة: أن يقرأ بو ألم تَنْزِيلُ السجدة، وفي الثانية: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ هذا السنة، ثبت هذا في الصحيح من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس، ومن حديث ابن مسعود عند الطبراني: «وكان يديم ذلك»(١)، كما رواه ابن مسعود على على قراءتهما يوم الجمعة في الفجر ﴿ألم تَنْزِيلُ السجدة، و همُلْ أتَى عَلَى الإِنْسَانِ »، هذا السنة يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعدها في الأولى ﴿ألَمْ تَنْزِيلُ السجدة، من أولها إلى آخرها، وفي الثانية بعد الفاتحة ﴿هَلْ تَنْزِيلُ السجدة، من أولها إلى آخرها، وفي الثانية بعد الفاتحة ﴿هَلْ

<sup>(</sup>١) أخرج الطبراني في المعجم الصغير، ٢/ ١٧٩: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿، أَنَّ النَّبِيُ ﴾، كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الصَّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: ﴿الم تَنْزِيلُ ﴾، السَّجْدَةَ وَ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ﴾ يُدِيمُ ذَلِكَ، برقم ٩٨٦، وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ٩٦ «قال الحافظ في الفتح، ٢ / ٣١٤: «ورجاله ثقات، لكن صوّب أبو حاتم إرساله».

أتَى عَلَى الإِنْسَانِ ، والحكمة في ذلك، والله أعلم: أن يوم الجمعة يوم تقوم فيه الساعة، وهو اليوم الذي خلق الله فيه آدم، في أول الخلق، وفي هاتين السورتين التذكير بالمبدأ، بخلق آدم، وخلق الإنسان، وفيهما التذكير بالجنة والنار، وأعمال هؤلاء، وأعمال هؤلاء، فناسب قراءتهما صباح الجمعة، حتى يستفيد المسلمون، وحتى ينتبهوا لهذا اليوم العظيم، الذي فيه بدء خلق أبيهم آدم، وفيه تقوم الساعة، حتى يستعدوا للقاء الله، ويتذكروا الجنة والنار، والإعداد لذلك.

# ۲۷-باب العيدين

١٤٨ - عن عبد الله بن عمر عن قال: «كَانَ النَّبِي الله وَأَبُو بَكْرٍ،
 وَعُمَرُ، يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ» (١).

١٤٩ - عن البراء بن عازب عن قال: «خَطَبَنَا النَّبِيُ عَلَى الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلاةِ، فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلاةِ، فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النَّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلا نُسُكَ لَهُ»، فَقَالَ أَبُو بُرْدَة بْنُ نِيَارٍ - خَالُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيُوْمَ يَوْمُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي الصَّلاة. الصَّلاة، وَعَرَفْتُ أَنْ آتِي الصَّلاة. أَوَلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فَذَبَحْتُ شَاتِي، وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِي الصَّلاة. فَقَالَ: «شَاتُكَ شَاةُ لَحْم». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ عِنْدَنَا عِنَاقًا لَنَا فَقَالَ: «شَاتُكَ شَاةُ لَحْم». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ عِنْدَنَا عِنَاقًا لَنَا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، بلفظه، برقم ٩٦٣، وبلفظ آخر، برقم ٩٥٧، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، برقم ٨٨٨.

جَذَعةً (١)، هِيَ أَحَبُّ إِلَينا (٢) مِنْ شَاتَيْنِ، أَفَتُجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِي عَنِي عَنِي أَحَدِ بَعْدَكَ» (٢).

١٥٠ - عن جُنْدُبِ بنِ عبد الله البَجَلي شَه قال: «صلّى رسولُ الله البَجَلي مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي،
 عَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ، وَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي،
 فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ باسْمِ اللهِ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) «لنا جذعة»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٩٥٥.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «أحب إليّ» وهي في البخاري، برقم ٩٥٥.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب العيدين، باب الأكل يوم النحر، برقم ٩٥٥، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، برقم ١٩٦١.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «صلى النبي ﷺ»، وهي عند البخاري، برقم ٩٨٥.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب العيدين، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، برقم ٩٨٥، بلفظه، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، برقم ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٦) في نسخة الزهيري: «مع النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٧) «الصلاة»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٤- (٨٨٥).

<sup>(</sup>A) في نسخة الزهيري: «وقال».

<sup>(</sup>٩) «يا معشر النساء»: ليست في نسخة الزهيري.

فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ، سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ، فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: هِلْأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ». قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَ، يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِللالٍ مِنْ أَقْرطتهِنَّ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَ، يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِللالٍ مِنْ أَقْرطتهِنَّ وَخَوَاتِيمِهِنَّ »(1).

١٥٢ - عن أم عطية - نُسَيْبَةَ الأنصارية - شَخْ قَالَت: «أُمَرَنَا - تَعني النبي اللهِ - أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْعُيَاتِينَ الْعُوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ »(٢).

وفي لفظِ: «كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ، حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا، وحَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا، وحَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ، فَيَكُنَّ خَلَف النَّاسُ<sup>(٣)</sup>، فَيُكَبِّرْنَ بِنَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ» (أُنَّ

# ٣٧-قال الشارح الشر

هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بصلاة العيد، وصلاة العيد

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب العيدين، باب موعظة الإمام النساء يـوم العيـد، بـرقم ۹۷۸، ومسلم،كتاب صلاة العيدين، بلفظه، برقم ٤- (٨٨٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، ويعتزلن المصلى، برقم ٣٥١، ومسلم، كتاب صلاة المصلى، برقم ٣٥١، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، مفارقات للرجال، بلفظه، برقم ٨٩٠.

<sup>(</sup>٣) «فيكن خلف الناس»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٩٧١.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب العيدين، باب التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة، برقم ٩٧١، بلفظه، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين، برقم ١١–(٩٩٠).

فرض على أصح الأقوال، فرض على المسلمين: كالجمعة، عليهم أن يصلوا صلاة العيد، فرضٌ على الرجال، مستحبة للنساء، صلاة عيد النحر كعيد الفطر ركعتان، ومعهما خطبة بعد الصلاة كالجمعة، إلا أنّ الجمعة خطبتها قبل الصلاة، والعيد خطبتها بعد الصلاة.

وقال جمعٌ من أهل العلم: إنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وصارت في حقهم سُنة.

وقال آخرون: إنها سُنة.

والأرجح والصواب أنها فرض كالجمعة، تجب على الرجال المكلفين كالجمعة، ويُستحب حضورها للنساء، وهي صلاة العام صلاة عيد الفطر، وصلاة عيد الأضحى، قال ابن عمر عند: «كَانَ النّبِيُ الله وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، يُصَلُّونَ الْعِيدَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ» (۱)، هكذا كانت السنة، العيد تصلى شم الخطبة بعدها، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها، وهكذا الصديق، وهكذا عمر، وهكذا المسلمون بعدهم، السنة أن تكون الصلاة أولاً، ثم يخطب بعد ذلك عكس الجمعة، الجمعة يخطب أولاً، ثم يصلي، أما العيد فإنه يصلى أولاً، ثم يخطب.

وهكذا حديث البراء بن عازب شوعن أبيه، والعازب صحابي أيضاً، ذكر أن النبي شوال: «مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ٩٦٣، ومسلم، برقم ٨٨٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٤٨.

أَصَابَ النُّسُكَ»، أي فعل مثلنا، صلى كما صلينا، ونسك أي ذبح مثل ما ذبحنا بعد الصلاة، فقد أصاب النسك، النسك: الذبح «ومن نسك قبل الصلاة»، أي ذبح قبل الصلاة «فلا نسك له»، أي غير مجزئة الضحية، التي ذبحها يوم عيد النحر قبل الصلاة، فَقَالَ له أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارِ - خَالُ الْبَرَاءِ بْنِ عَارْبِ -: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي عَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلِ وَشُرْبِ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، يعني ضحيتي، قال: فَذَبَحْتُها قبل الصلاة، وَتَغَدَّيْتُ، قَالَ النبي: «شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ» يعني: لا تجزئ، فقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ عِنْدَنَا عِنَاقاً، هِيَ أَحَبُّ إلَينا مِنْ شَاتَيْنِ، قالَ: «اذبحها، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»(١)، هذه خاصة بأبي بردة، وهي العناق التي لم تبلغ السن الثنية، يعني سنة كاملة، قال أهل السنة: تجزئ عنه وحده، ولم تجزئ عن أحدٍ بعده، هذا يدل على أنه من خصائصه، من خصائص أبي بردة بن نيار، أما غيره فلابد أن تكون مسنة تمت لها سنة، وهي الثنية من المعز، أما الضأن، فيجزئ منه الجذع إذا صار جذعاً أكمل ستة أشهر، أجزأ من الضأن، ومن البقر لا يجزئ إلا ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين في الضحايا والهدايا، وفي هذا من الفوائد: أنه يجوز في الشّرع التخصيص لإنسان أو جماعة بحكم لحكمة بالغة؛ ولهذا جاء في هذا تخصيص أبي بردة بن نيار في هذا العمل، وهو ذبيحة العناق لما كان غلط، وضحى قبل الصلاة، رخص له في ذلك، وصارت

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ٩٥٥، ومسلم، برقم ١٩٦١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٤٩.

خاصةً به وأرضاه، فلا يكون الشيء خاصاً إلا بدليل، والأصل أن النص عام، العموم في الأحكام كلها، ما ثبت في حق الواحد ثبت في حق الجميع من الرجال والنساء، إلا من خصه الدليل؛ فإنه يستثنى، كالنساء فإنه خصهن بالدليل، فإنهن لا جمعة عليهن في المساجد، يُصلين في البيوت، ولا تلزمهن الجماعة، وليس لهن أذان ولا إقامة، وتخصيصهن بوجوب الحجاب عن الرجال، كل هذه من الخصائص، وكذلك خُص النبي بأنه يجوز أن يتزوج أكثر من أربع، أما الأمة فليس لها إلا أربع فقط من النساء. والمقصود أن أصل الأحكام العموم، ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق غيره، وما ثبت في حق الواحد ثبت في حق الجميع(۱).

[...] فمن ذبح بعد الصلاة، فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة، فليُعِد أخرى مكانها، أي لا تجزئه، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله.

دلّ هذا أن هذا الحديث [فيه كفارة] (1)، وأن الضحية لا تجزئ قبل الصلاة يوم العيد، عيد النحر.

وحديث جابر بن عبدالله فيه الدلالة على أن العيد ليس لها أذان

<sup>(</sup>١) نهاية الوجه الثاني من الشريط السادس سجل بتاريخ ٨/ ٥/ ٩٠٩هـ.

<sup>(</sup>٢) بداية أول الوجه الأول من الشريط السابع، سجل بتاريخ ٩/ ٥/ ٩٠١هـ.

<sup>(</sup>٣) كلمة، أو كلمتان، أو ثلاث سقطت من شرح الشيخ، ولم أجدها في أصول المؤسسة، ولا في غيرها.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ليس بواضح في التسجيل، ولكنه الأظهر، والله أعلم.

ولا إقامة، يصلون دون أذان، وبدون إقامة، ولا الصلاة جامعة، ليس لها شيء، لا أذان معروف، ولا غيره، ولا إقامة؛ ولهذا صلى بهم النبي الله أذان، ولا إقامة، فلما صلى خطب الناس، فأوصاهم بتقوى الله وطاعته، فذكرهم وأمرهم بطاعته على ثم أتى النساء ووعظهن، وذكّرهن، وحثهن على الصدقة، قال: « تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَب جَهَنَّمَ»، أي: أكثر أهل النار، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْن، فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ – يعني الزوج - لو أحسن إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منه شيئاً، قالت: ما رأيت منك خيراً قط» (١٠) يعنى جحدت إحسانه، فيريد بكفران العشير عدم القيام بحق الزوج، وكثرة السبّ والشتم، وأن هذا من أسباب النار، ومن أسباب دخول النار، وأن الصدقة والاستقامة من أسباب الوقاية من النار، فينبغى الإكثار من الصدقة، والاستغفار، والأعمال الصالحة؛ لأنها من أسباب الوقاية من عذاب الله.

وفيه شرعية وعظ النساء إذا كُنّ بعيدات، ما سمعن الخطبة، يُستحب للإمام أن يعظهن، ويذكرهن، ويخصهن بموعظة، أما إذا كُنّ يسمعن كاليوم بالمكبرات، أو لأن العدد قليل يسمعن صوت الخطيب كفي.

والحديث الخامس حديث أم عطية، يدل على أنه يُشرع للنساء

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب العيدين، باب موعظة الإمام النساء يـوم العيد، برقم ٩٧٨، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، برقم ٥٨٥.

حضور صلاة العيد، إذ كنّ يؤمرن بحضورها، حتى ذوات الخدور، وحتى الحيّض يحضرن، لكن لا يصلين، يحضرن حتى يسمعن الخطبة، ويحضرن الدعوات، ويؤمّن على الدعاء ويشاركن في الخير، لكن يعتزلن المصلى أي: يكنّ خلف الناس.

وهذا واضح في شرعية حضورهن في صلاة العيد، سواء كُنّ كبيرات أو شابات، لكن مع العناية، ومع الالتزام بالحجاب، يحضرن الخير، ودعوة المسلمين، ويشاركن في الخير، ويحصل لهن بركة هذا اليوم المبارك ، ولكن عليهن أن يحتشمن ويبتعدن عن أسباب الفتنة، فإن لم يفعلن الفتنة، ويكن متسترات بعيدات عن أسباب الفتنة، فإن لم يفعلن مُنعن إذا كُن يخرجن بالتبرج، وإظهار الزينة، يُمنعن من ذلك، أما إذا تأدبن وخرجن بالصورة الشرعية؛ فإنهن يُسمح لهن بذلك، وخروجهن مطلوب، ومرغّب فيه، ومشروع بشرط التأدب بالآداب الشرعية، والاحتشام، واعتزال أسباب الفتنة.

# ٢٨-باب صلاة الكسوف

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الكسوف، باب الجهر بالقراءة في الكسوف، برقم ١٠٦٦، وقد أخرجه في ثلاثة عشر موضعاً، أطرافها مع الحديث رقم ١٠٤٤، ومسلم، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، برقم ١٠٤١.

200 - عن عائشة ﴿ قَامَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ قَصَلَى ( ) بِالنّاسِ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، رَسُولِ اللّهِ ﴾ فَقامَ رَسُولُ اللهِ ﴾ فَصَلَى ( ) بِالنّاسِ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ - وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ الْقِيَامِ الأَوَّلِ الْقِيَامِ الأَوَّلِ الْقَيَامِ الأَوَّلِ الْقَيَامِ الأَوَّلِ الْقَيَامِ الأَوْلِ اللهِ عَلَى فَعَالَ الرُّكُوعَ - وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعِ اللّهَ اللهُ عَلَى فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ ( ) اللهُ حُودَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ. فَحَمِدَ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّهِ، لا وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّهِ، لا

<sup>(</sup>١) «ولا لحياته»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ٩٠٢.

<sup>(</sup>٢) «لفظ الجلالة»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ٩١١.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري بنحوه، كتاب الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس، برقم ١٠٤١، ومسلم، كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف (الصلاة جامعة)، برقم ٩١١.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «في» بدل «على» وهي في مسلم، برقم ٥٠١.

<sup>(</sup>٥) «فقام رسول الله ﷺ»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٦) في نسخة الزهيري: «فصلى رسول الله ﷺ بالناس».

<sup>(</sup>٧) «الركعة»: ليست في نسخة الزهيري.

يَنخْسِفَانِ (١) لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَ، وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا» ثُمَّ قَالَ: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، مِن أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ، أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ لَوْ تَغْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً» (١).

وفي لفظٍ، «فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ» أَ.

107 ـ عن أبي موسى الأشعري ﴿ ثَالَ: «خَسَفَتِ الشَّمْسُ في زَمَنِ ( ) النَّبِي ﷺ أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَقَامَ يُصَلِّي ( ) بِأَطْولِ قِيَامٍ، وَرُكُوعٍ، وَسُجُودٍ، مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ الْمَسْجِدَ، فَقَامَ يُصَلِّي ( ) بِأَطْولِ قِيَامٍ، وَرُكُوعٍ، وَسُجُودٍ، مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ الْمَسْجِدَ، فَقَامَ يُصَلِّي ( ) بِأَطْولِ قِيَامٍ، وَرُكُوعٍ، وَسُجُودٍ، مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلاةٍ قَطُّ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الآياتِ الَّتِي يُرْسِلُهَا اللَّهُ تَعالَى لا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللَّه يُرْسِلُهَا يُحَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَاثِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ» ( ).

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «لا يخسفان».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف، برقم ١٠٤٤، واللفظ له، ومسلم، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، برقم ١- (٩٠١).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الكسوف، باب خطبة الإمام في الكسوف، برقم ٢٠٤٦، ومسلم،
 كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، برقم ٣- (٩٠١).

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «عن أبي موسى قال» بدون الأشعري، وبدون الله.

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «في زمان» وقوله في: «زمن» في المتن هو لفظ مسلم، برقم ٢٤- (٩١٢).

<sup>(</sup>٦) في نسخة الزهيري: «رسول الله ﷺ» ولفظ المتن في مسلم، برقم ٢٤- (٩١٢).

<sup>(</sup>٧) في نسخة الزهيري: «فصلى» ولفظ المتن في صحيح مسلم، برقم ٢٤- (٩١٢).

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري، كتاب الكسوف، باب الذكر في الكسوف، برقم ١٠٥٩، ومسلم، كتاب

#### ٣٨-قال الشارح الله على:

هذه الأحاديث الأربعة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها تتعلق بصلاة الكسوف، يقال: الكسوف، ويقال: الخسوف، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ \* وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴾ (١) والخسوف والكسوف ذهاب نور الشمس والقمر، أو ذهاب شيء من ذلك، يقال له خسوف، ويقال له كسوف.

وقد بين النبي على حكم ذلك، وأن هذا الخسوف والكسوف آيتان، من آيات الله على يخوف بهما عباده، فالشمس والقمر آيتان، والليل والنهار آيتان، كلها من آياته جلّ وعلا، ثم يُجري عليهما الخسوف والكسوف، ليعلم العباد أن هذين الكوكبين خاضعان لأمر الله، يتصرف فيهما كيف يشاء هي، وقد وقع هذا في عهده في في يوم مات فيه ابنه إبراهيم، وكان صغيراً لم يُفطم، أمه جارية يقال لها مارية، فظن الناس أن كسفت الشمس لموته، فقال على: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيتان مِنْ آيَاتِ الله، لاَ يَنكسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللهُ يُخوِفُ بِهِمَا عِبَادَهُ» كما قال تعالى: «وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ

الكسوف، باب صلاة الكسوف، بلفظه، برقم ٢٤- (٩١٢).

 <sup>(</sup>١) سورة القيامة، الآيتان: ٧- ٨.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف (الصلاة جامعة)، برقم
 (٩١١، وفيه: «فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا، وَادْعُوا اللَّه حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ».

ولما وقع هذا بعث منادياً ينادي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة؛ حتى يعلم الناس أنه حصل كسوف، هذا نداء الصلاة جامعة، ثم صلى بالناس ركعتين في كل ركعة ركوعان، وسجدتان، وقراءتان، كبر وقرأ الفاتحة، وقرأ معها وطوّل، ثم ركع وأطال، ثم رفع فقرأ أيضاً الفاتحة، ومعها قراءة طويلة، ولكنها دون الأولى، ثم ركع ركوعاً طويلاً، لكنه دون الأول، ثم رفع فأطال دون الأول، كما في حديث جابر: «ثم سجد سجدتين طويلتين، ثم قام وأتى بالثانية كالأولى، قرأ ثم ركع ركوعاً دون الذي قبله، كالأولى، قرأ ثم ركع ركوعاً دون الإطالة، ثم سجد سجدتين، ثم خطب الناس» (ث.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي ﷺ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، برقم ٤ ، ٩، ولفظه: «عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْحَرِّ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْحَرِّ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُونَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ مَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنْعَ نَحْوًا مِنْ ذَاكَ، فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ قَالَ الْمَالَ، ثُمَّ مَلَى عُلْقُ مَرْضَ عَلَى الْجَنَّةُ، وَعُرِضَتْ عَلَى الْجَنَّةُ، حَتَّى لُو تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا، فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ، وَعُرِضَتْ عَلَى النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا، رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ حَشَاشِ الأَرْضِ، وَرَأَيْتُ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا، رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ حَشَاشِ الأَرْضِ، وَرَأَيْتُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا، رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ حَشَاشِ الأَرْضِ، وَرَأَيْتُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَدَّبُ اللهِ يُرِيكُمُوهُمَا، فَإِذَا خَسَفًا فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ». وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُرِيكُمُوهُمَا، فَإِذَا خَسَفًا فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ».

وفي حديث أبي موسى يخشى أن تكون الساعة قبل أن يعلم أنها تتأخر عنه، لا تقوم في زمانه، فإنه أخبر الأمة أنها تقوم بعد ذلك، ولا تقوم في زمانه عليم الصلاة والسلام، كما قد وقع الآن؛ فإنها لم تزل غير قائمة، وقد مضى بعده عليم الصلاة والسلام أربعة عشر قرناً.

# وفي هذا من الفوائد:

أن السنة للمسلمين المبادرة للصلاة إذا وجدوا ذلك، قال: «فَافْزُعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَدُعَاثِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ» أن معنى افزعوا أي بادروا بالتوجه إلى الله بالصلاة والذكر والاستغفار والدعاء والتكبير والصدقة.

وفي حديث عائشة وضيقال: «فَادْعُوا الله، وَصَلُوا، وكَبِّروا، وَتَصَدَّقُوا» (\*)، وفي رواية أسماء أنه أمر بالعتق (\*)؛ فدل ذلك على أنه يُستحب في وقت الكسوف الصدقة، وعتق الرقاب، والإكثار من ذكر

<sup>(</sup>١) البخاري، برقم ١٠٥٩، ومسلم، برقم ٩١٢، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ١٠٥٩، ومسلم، برقم ٩١٢، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) البخاري، برقم ١٠٤٤، ومسلم، برقم ٢٠٩، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) رواه البِخاري، كتاب العتق، باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات، برقم ٢٥١٩، بلفظ: «أَمَرَ النَّبِيُ ﷺ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ».

الله: من تكبيره، وتعظيمه، وصلاة الكسوف، كل هذا مشروع في وقت الكسوف، يصلي ركعتين بقراءتين، وركوعين، وسجدتين، والمسلمون يكثرون من ذكر الله في بيوتهم، وأسواقهم، ومساجدهم وكل مكان، واستغفاره، والتوبة إليه، ومحاسبة أنفسهم عما لديهم من المعاصي.

وفيه من الفوائد: يقول عليه الصلاة والسلام: «مَا أَحَد أَغْيَرُ مِنْ اللّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ» (1). هذا يفيد الحذر من الزنى والفواحش، وأنها من أسباب غضب الله وعقابه؛ لأنه غيور على نعمه هذا، وغيور حين تنتهك محارمه، وذكر الزنى (٢)؛ لأنه من أقبح الفواحش؛ ولأنه من أسباب خسف نور القلب، وذهاب نوره وبصيرته، فالذي أذهب الشمس والقمر بالكسوف، قادر على أن يذهب نور العبد، وبصيرته، وهدايته بمعاصيه التي يقترفها، وقال عليه الصلاة والسلام: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبُكَيْتُمْ كَثِيرًا» أي لو تعلمون ما أعلم ما عند الله من العقوبة لمن كفر به وعصاه؛ لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيراً.

وفيه أنهم يصلون ويدعون إذا رأوا الكسوف، «فَصَلُوا وَادْعُوا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، برقم ۱۰۶۱، ومسلم، برقم ۹۰۱، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ۱۵۵. (۲) «الزنا»: كلمة تُمدُّ وتُقْصَر، فالقصر لأهل الحجاز، والمد لأهل نجد، والنسبة إلى المقصور: زنوي، وإلى الممدود: زنائي، والمرأة تزني مُزاناةً وزِناء. انظر: الصحاح للجوهري، ص ۵۰۰، مادة (زنا، زني).

<sup>(</sup>٣) البخاري، برقم ١٠٤٤، ومسلم، برقم ١٠٩، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٥٤.

حَتَّى يُكْشَفُ مَا بِكُمْ "() ، فالسنة للمسلمين هكذا، أن ينادوا الصلاة جامعة، وأن يصلوا ركعتين، كما صلى النبي شلط بقراءتين، وركوعين، وسجدتين، ويطوّل في ذلك، كما طوّل النبي شل وأن يُكثر من الصدقة، والتهليل، والتكبير، والاستغفار، وعتق الرقاب، كل هذا من أسباب العافية من العقوبات، فالنُذر من الله كثير، والواجب على أهل الإسلام، وعلى كل عاقل أن ينتفع من هذه الذكرى، ومن هذه النذارة، وأن يخشى الله ويراقبه، وأن يستفيد من الآيات حتى يعد العدة، ويحذر أسباب الهلاك.

# ٢٩ - باب صلاة الاستسقاء

وفي لفظٍ: «أَتَى (٣) الْمُصَلَّى (٤).

١٥٨ - عن أنس بن مالك ، «أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابِ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ، وَرَسُولُ اللَّه ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ٢٠٤١، ومسلم، برقم ٢١١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الاستسقاء، باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، بلفظه، برقم ١٠٢٤، ومسلم بنحوه، كتاب الاستسقاء، برقم ٤ – (٨٩٤) بلفظ: خرج النبي ﷺ إلى المصلى.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «إلى»، وهي في البخاري، برقم ١٠١٢، و١٠٢٧.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الكسوف، باب الاستسقاء في المصلى، برقم ١٠٢٧، ومسلم، كتاب الاستسقاء، برقم ٢٠١١، ومسلم، كتاب الاستسقاء، برقم ٢، ٢، ٣- (٨٩٤)، بلفظ: خرج النبي ﷺ إلى المصلى.

فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَائِمًا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّه يُغِيثُنَا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا»، قَالَ أَنسٌ: فَلا أَنسٌ: فَلا أَنسُن مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلا قَزَعَةٍ، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ مَا نَرَى فِي السَّمَاء مِنْ سَحَابٍ وَلا قَزَعَةٍ، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتِ وَلا ذَارٍ، قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّوسِ، فَلَمَّا بَيْتِ وَلا ذَارٍ، قَالَ: فَلا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ مَنْ اللَّهُمَّ وَاللَّهُ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ مَن اللَّهُمَّ عَلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَمَنا اللَّهُ عَلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَمَنا اللَّهُ عَلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَمَنا اللَّهُ عَلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَمَنا إللَّهُ عَلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الشَّعُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى الشَّعْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى الشَّهُ عَلَى الْمُعْلِقِ فِي الشَّمْسِ».

قال شَرِيكُ: «فسألت أنس بن مالك، أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ قَالَ: لا أَدْرِي» (٣). قال المصنف عِشْ (٤): (الظِّرَاب) الجبال الصغار.

و(الآكام) جمع أكَمَة، وهي أعلى من الرابية، ودون الهضبة.

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «ولا » وهو لفظ البخاري، برقم ١٠١٣، ومسلم، برقم ٨٩٧.

<sup>(</sup>٢) «الناس»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في المسجد الجامع، برقم ١٠١٣، ١٠١٤، ومسلم، كتاب الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، برقم ٨٩٧.

<sup>(</sup>٤) «قال المصنف علم»: ليست في نسخة الزهيري.

و(دار القضاء) دار عمر بن الخطاب ، سُمّيت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه (١).

#### ٣٩-قال الشارح عِشَهُ:

الضراعة إلى الله، واللجوء إليه، وإظهار العبودية، والمسكنة، والانكسار للمولى الله والله يحب من عباده أن ينكسروا إليه، وأن يعبدوه، وأن يعلموه، وأن يذلوا له، وأن يسألوه من فضله، حيث قال سبحانه: ﴿وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (٣).

وفيه من الفوائد: أنه ينبغي للأمة أن تفعل ذلك إذا وجد الجدب والقحط، ينبغي لهم أن يستغيثوا، ويسألوا الله من فضله؛ لأن السراء،

<sup>(</sup>١) من قوله: والأكام جمع أكمة... إلى: في قضاء دينه»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر، الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٣٢.

والضراء امتحان من الله، يختبر بهما العباد، فالمؤمنون عند السراء يشكرون، وعند الضراء يصبرون، ويسألون ربهم الغيث، والهداية، والرحمة، والإحسان.

الحديث الأول: حديث عبدالله بن زيد بن عاصم الأنصاري: أن النبي النبي الخرج بالناس إلى الصحراء، فصلى بهم في المصلى واستغاث، فرفع يديه ودعا وطلب السُقيا وحوّل رداءه ما على الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، يعني قلب رداءه، وتوجه للقبلة يدعو بعدما قلب رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة (١).

وفي حديث ابن عباس - كما في السنن - أنه «صَلَّى كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ» (٢)، فدّل ذلك على أنه عند الجدب، والقحط يُشرع لولي الأمر والمسلمين، أن يستغيثوا، ويستسقوا، ويُشرع للعامة أن يطلبوا من ولى الأمر ذلك إذا تأخر، حتى يستغيث لهم، كما فعله

<sup>(</sup>١) انظر: البخاري، كتاب الاستسقاء، باب تحويل الرداء في الاستسقاء، برقم ١٠١٢ بلفظ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَاسْتَسْقَى، فَاسْتَشْقَى، الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْن »وهو في مسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، برقم ٢،١، ٣، ٤-(٨٩٤).

<sup>(</sup>٢) هو في السنن: عن ابن عباس عنى قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُتَوَاضِعًا، مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى، - زَادَ عُثْمَانُ فَرَقِي عَلَى الْمِثْبِرِ ثُمَّ اتَّفَقًا - وَلَمْ يَخْطُبْ خُطُبُ خُطَبَكُمْ هَذِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَزُلْ فِي الْمُصَلَّى وَ التَّصَرُّع، وَالتَّكْبِيرِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّى فِي الْعِيدِ». هذا لفظ أبي داود، كتاب في الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّع، وَالتَّكْبِيرِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّى فِي الْعِيدِ». هذا لفظ أبي داود، كتاب صلاة الاستسقاء، بأب جُمَّاع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها، برقم ١١٦٥، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، برقم ١٥٥، والنسائي، كتاب الاستسقاء، باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء، برقم ١٥١، وما بعده، وحسن إسناده الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ٤/ ٢٢٩.

المسلمون مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، فإذا عزموا على ذلك خرجوا صباحاً، ويُبلّغ الناس، ويعلّمهم ويحدد لهم الوقت، فيجتمعون، فإذا طلعت الشمس وارتفعت، خرج وصلى بهم، وخطب بهم، وصلى بهم ركعتين، وهو مُخير إن شاء صلى أولاً، ثم خطب كما جاء في حديث عبدالله بن زيد، وإن شاء قدم الصلاة كما في العيد، ثم خطب بعد ذلك، كما في الرواية الأخرى، بدأ بالصلاة ثم خطب، هما سُنتان، ولعله فعلها ﷺ تارةً وتارة، تارةً بدأ بالصلاة، وتارة بدأ بالخطبة، كما هنا في حديث ابن عباس: أنه صلاهما كما يصلي في العيد، يعني صلى ثم خطب، وفي هذه الصلاة، وفي هذا الدعاء يستغيث الله، ويحث الناس على الاستغفار والتوبة والاستقامة على طاعة الله، والحذر من المعاصي، ويذكر الله، ويمجده الله، ثم يصلي ركعتين، وإن شاء قدم الصلاة ثم خطب الناس، وذكرهم واستغاث لهم، وطلب لهم الغيث من الله جل وعلا، ويجهر بالقراءة في الصلاة كالعيد، يصلى صلاةً جهرية، يصلى ركعتين، يكبر في الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام، وفي الآخرة خمساً غير تكبيرة النقل، ثـم يقرأ بعد التكبيرات كالعيد، وله أن يستسقي في الجمعة، كما في حديث أنس المذكور، فإنه ﷺ استسقى في خطبة الجمعة، «جاءه رجل، «وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتْ الْأَمْوَال، وَانْقَطَعَتْ السُّبُل، فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا، (وكان يخطب في الجمعة)، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، ودعا: اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، قَالَ أَنَسُ: فَوَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ

وفيه أيضاً دلالة على أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه من معجزاته كونه دعا فأجيب في الحال فيما ينفع العباد، ولم يخرج الناس من المسجد إلا وهم يمشون في المطر، هذه من آيات الله، ومن نعمه العظيمة، ومن الدلائل على قدرته العظيمة، وأنه رب العالمين، وأنه القادر على كل شيء، وأن محمداً هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث أجاب دعوته في الحال، وأرسل المطر في الحال على عباده المسلمين.

وفيه من الفوائد: أنه لا مانع أن يتكلم الإنسان مع الإمام في الحاجة وهو يخطب، الواجب على المسلمين الإنصات، لكن إذا كان هناك حاجة لا مانع أن يتكلم معه بعض الناس، كأن يقول: يا فلان، يا أبا فلان، يا إمامنا، ادع الله لنا، استغث لنا، حصل كذا وكذا

<sup>(</sup>١) البخاري، برقم ١٠١٤، ومسلم، برقم ٨٩٧، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة يس، الآية: ٨٢.

مما يحتاج إلى التنبيه في الخطبة، لا بأس أن يتقدم بعض المأمومين، ويقول له شيئاً في الخطبة مما تدعو الحاجة إليه، حتى ينبه عليه وهو في الخطبة.

ولا بأس أن يتكلم الإمام بما يرى في الخطبة من النصيحة، أو توجيه، أو تنبيه أحد، ولهذا في بعض الروايات لما رأى رجلاً دخل المسجد ولم يصلِ ركعتين قال: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»(١) تحية المسجد. وهو في الخطبة عليه الصلاة والسلام.

وفيه أنه «دَخَلَ رَجُلٌ فِي الْجُمُعَةِ الْأَخرى» استمر معهم المطر سبتاً، أي أسبوعاً والسماء تمطر، فجاء رجل يوم الجمعة التي بعدها وقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُمْسِكُهَا عنّا، يمسك المطر، فَرَفَعَ يديه ، ودعا: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ، وبطون الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ، وبطون الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَر، قَالَ: فَأَقْلَعَتْ (أي أقلعت السُّحب في الحال) وَخَرَجَ الناس يَمْشون فِي الشَّمْسِ» (٢)، هذه أيضاً من آيات الله جلّ وعلا الدالة على قدرته العظيمة، وأنه يقول للشيء كن فيكون ، ومن الدلالة على صدق رسوله ، وأنه يقول للشيء كن فيكون ، ومن الدلالة على صدق رسوله ، وأنه رسول الله حقاً، حيث أجاب الله دعوته على صدق رسوله وأنه رسول الله حقاً، حيث أجاب الله دعوته

<sup>(</sup>۱) البخاري، برقم ۹۳۱، ومسلم، برقم ۵۷۵، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ۱۱۸.

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ١٠١٤، ومسلم، برقم ٨٩٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٥٨.

في الحال عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى والثانية، وفي بعض الروايات أنه تبسّم عليه الصلاة والسلام (۱)؛ لما رأى من ضعف الناس وعدم تحملهم لما جاءه يقول له: «ادْعُ اللَّهُ يُمْسِكُها عَنَّا» (۱)، في الجمعة الأولى يسأل هطول المطر، وفي الجمعة الثانية يطلب الإمساك، هذا يدل على ضعف بني آدم، وأنهم لا يتحملون الشيء الكثير؛ لأنه قد يُخرِّب بيوتهم، ويضرهم، ويضر أنعامهم.

وَفِيه أَنه لا مانَع من طلب مثل هذا الطلب: «اللَّهُمْ حوالينا ولا علينا» ولم يقل: اللَّهم أمسكها عنا. قال: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلَا عَلَيْنَا»، فدّل هذا على أن هذا هو السنة أن يقول: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلَا عَلَيْنَا، ولا عَلَيْنَا، ولا عَلَيْنَا، ولا عَلَيْنَا، ولا عَلَيْنَا، ولا عَلَيْنَا، ولا عَلَيْنَا، وبطون الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَر ».

الآكام: الأشياء المرتفعة.

بطون الأودية: معروف.

ومنابت الشجر: أي الأراضي التي يحصل فيها النبات، حتى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، برقم ٣٥٨٢، ولفظه: «عَنْ أَنْسٍ هُ، قَالَ: أَصَابَ أَهْلَ المَدِينَةِ قَحْطُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ، إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الكُرَاعُ، هَلَكَتِ الشَّاءُ، فَادْعُ اللَّهَ يَسْقِينَا، «فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا» قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الكُرَاعُ، هَلَكَتِ الشَّاءُ، فَادُعُ اللَّهُ يَسْقِينَا، «فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا» قَالَ أَنْشَاتُ سَحَابًا، ثُمَّ اجْتَمَعَ ثُمَّ أَرْسَلَتِ السَّمَاءُ وَرَالِيَهَا، فَخَرَجْنَا نَخُوضُ المَاءَ حَتَّى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا، فَلَمْ نَوْلُ نُمْطُرُ إِلَى الجُمُعَةِ الأُخْرَى، فَقَامَ إِلَيْهِ وَلِيَا اللَّهُ الرَّبُولَ اللَّهِ: تَهَدَّمَتِ البُيُوتُ فَادْعُ اللَّهُ يَحْبِسُهُ، فَتَبَسَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا» فَنَظُرْتُ إِلَى السَّحَابِ تَصَدَّعَ حَوْلُ المَدِينَةِ كَأَنَّهُ إِكْلِيلٌ».

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ١٠١٤، ومسلم، برقم ٨٩٧، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ١٥٨.

ينفعها المطر.

وفيه من الفوائد: أنه ينبغي التكرار في الدعاء، والإلحاح في الدعاء، فيكرر فيقول: اللَّهم أغثنا، اللَّهم أغثنا، اللَّهم أغثنا، اللَّهم أغثنا، اللَّهم أغثنا، اللَّهم أغثنا، فيُشرع للخطيب أن يُكرر الدعاء، يُلح في الدعاء، كما كرر النبي الله في دعائه عليه الصلاة والسلام.

# ٣٠-باب صلاة الخوف

109 - عن عبد الله بن عُمر بن الخطاب ﴿ اللهِ قال: «صَلَّى بِنَا(١) رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ التي لَقيَ فِيهَا الْعَدُوّ(١)، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوّ، فَصَلَّى بِاَلَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبُوا، وَجَاءَ الاَّحَرُونَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَقَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً» (٣).

• ١٦٠ - عن يزيد بن رُومان، عن صالح بن خَوَّات بن جُبير، عَمَّنْ صلّى مع رسول الله ﷺ صلاة ذاتِ الرِّقَاع، صلاة الخوف، «أَنَّ طَائِفَةً صَلَّى مِعَ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ

<sup>(</sup>١) «بنا»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٢) «التي لقي فيها العدو»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، برقم ٩٤٢، وزاد في آخره، برقم ٢٥٥؛ «فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُو أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ، صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ، أَوْ رُكْبَانًا، مُسْتَقْبِلِي القِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا» قَالَ مَالِكُ: قَالَ نَافِعٌ: «لاَ أُرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عِسْ ذَكرَ مُسْتَقْبِلِيهَا» قَالَ مَالِكُ: قَالَ نَافِعٌ: «لاَ أُرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عِسْ ذَكرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قَائِماً، فَأَتَمُّوا (١) لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِساً، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ (٢).

الرَّجُلُ (") الذي صَلَّى مَعَ رسول الله على: هو سَهْل بن أبي حَثْمَة (ئ). 171 - عن جابر بن عبدالله الأنصاري على قال: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ الله على صَلاةَ الْخَوْفِ فَصَفَقْنَا صَفَّيْنِ، صَفِّ قال: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ الله على صَلاةَ الْخَوْفِ فَصَفَقْنَا صَفَّيْنِ، صَفِّ وَكَبَرْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ رَكَعَ على وَالْعَدُو بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِي على وَكَبَرْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَرَفَعْنَا جَمِيعاً. ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُ النَّهِي عَلِيهِ، انْحَدَرَ الصَّفُ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُقِ، فَلَمَّا بِالسُّجُودِ وَقَامُوا، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَر الصَّفُ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَر الصَّفُ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَر الصَّفُ الْمُؤَخَّرُ وَيَامُوا، ثُمَّ مَنِ الرَّعُومِ وَقَامُ الصَّفُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَرَفَعْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ الْحُودِ وَقَامُوا، ثُمَّ وَلَعَفُ الَّذِي يَلِيهِ وَالْمَفُ الْدُي يَلِيهِ وَالْمَعُودِ وَقَامَ الصَّفُ الْمُؤَخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُقِ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِي عَلَى الْمُؤَخَّرُ الْعَدُو، فَلَمَّا قَضَى النَّبِي عَلَى الْمُؤَخِّرُ الْعَدُو، فَلَمَّا قَضَى النَّبِي عَلَى الْمُؤَمِّ وَقَامَ الصَّفُ الْمُؤَخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُو، فَلَمَّا قَضَى النَّبِي عَلَى الْمُؤَخَّرُا فِي الرَّعُورِ الْعَدُو، فَلَمَّا قَضَى النَّبِي عَلَى الْمُؤَخَّرُ الْمُؤَمِّ وَقَامَ الصَّفُ الْمُؤَخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُو، فَلَمَّا قَضَى النَّبِي عَلَى الْمُؤَخَّرُا فِي الْمُؤَخَّرُ الْمَؤَخَرُ الْمُؤَخَّرُا فِي الْمُؤَخَّرُ الْمَؤْخُ وَالْمَا قَضَى النَّهُ عَلَى الْمُؤَخَّرُ الْمُؤَخِّرُ الْمَؤَخَلَا الْمُؤَخِّرُ الْمَؤْخُ الْمُؤَخِّقُ الْمُؤَخِّ الْمَؤْخُونِ الْمُؤَخِّ الْمُؤَخِّ الْمُؤَخِّ الْمُؤَخِي الْمُؤَمِّ الْمُؤَوْلُولُ الْمُؤَخِّ الْمُؤَمِّ الْمُؤَمِّ الْم

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «وأتموا»، وهي في البخاري، برقم ٤١٢٩، ومسلم، برقم ٨٤٢.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، برقم ١٢٩، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، بلفظه، برقم ٨٤٢.

<sup>(</sup>٣) «الرجل»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري، ٧/ ٤٢٢

<sup>(</sup>٥) «صفٌّ»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ١٨٤٠.

السُّجُودَ وَالصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ، انْحَدَرَ الصَّفُ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ، فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ النبيُ عَلَيْ. وَسَلَّمْنَا جَمِيعاً».

قال جابر: «كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلاءِ بِأَمْرَائِهِمْ» ذكره مسلم بتمامه (١).

وذكر البخاري طَرَفاً منه، «وَأَنَّهُ صَلَّى صَلاةَ الْخَوْفِ مَعَ النَّبِيِ ﷺ فِي الْغَزْوَةِ السَّابِعَةِ، غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ» (٢).

### • ٤ - قال الشارح على:

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بصلاة الخوف، وصلاة الخوف لها أحوال، ولها أنواع، فعلها النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في الإمكان الصلاة والعدو الصلاة والعدو حاضر، أما إذا كان ليس في الإمكان الصلاة والعدو قد خلط الناس بالقتال؛ فإنها تؤجل حتى ينتهي الحرب، ويتمكن كل مسلم من الصلاة، أما إذا أمكن أن يصلوا وهم وِجَاه العدو، كما كان في عهد النبي الله [...] أن فإنه صلاها على أنواع:

منها ما ذكره ابن عمر عنه، وهو أنهم «صفوا خلف النبي هم وصلوا معه ركعة مصاروا طائفتين: طائفة بقيت تحرس وتقابل العدو: وطائفة صفت معه: فلما صلت ركعة ذهبت للحراسة: وقضت لنفسها ركعة بعد ذلك بعد سلامه هم ثم جاءت الطائفة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، بلفظه، برقم ٨٤٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب المغازي،باب غزوة ذات الرقاع، برقم ٤١٢٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، وهي: «كان في العهد الأول» وبعدها كلمة كأنها: «على التسياح الأول» ولكن سقوطها لا يؤثر على المعنى.

الأخرى فصلت معه ركعةً: ثم ذهبت تحرس وقضت كل واحدة لنفسها ركعة»(١). هذه حالة.

والحال الثانية: أنهم صلوا معه ، صلت الطائفة الأولى معه ركعة، ثم أتمت لنفسها وهي معه، ولما سلمت ذهبت تحرس، ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلت معه الركعة الثانية وهو واقف، فلما انتهى من ركعته وجلس للتشهد، قاموا فأتموا لأنفسهم، ثم جلسوا وسلموا معه بسبب العذر، فصار قضاؤهم الركعة الثانية قبل أن يُسلم (٢)، [...] أ.

وهناك نوع ثالث لم يذكره المؤلف وهو أنه صلى بكل واحدة ركعة فقط، ولم يقل شيئاً، وصلى ركعتين هو، فالإمام له ركعتان، وكل طائفة ركعة (٤).

[...] (٥)، وركع بهم جميعاً، ثم انحدر بالسجود، ومعه الصف

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ٩٤٢، ومسلم، برقم ٨٣٩، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ٢١٤٩، ومسلم، برقم ٥٤٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين: ثلاث كلمات غير واضحة، لا تؤثر على المعنى.

<sup>(</sup>٤) لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُولُولُ الللَّهُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللللللللْمُلِمُ اللللللللْمُلِمُ الللللللِمُ الللللْمُلْمُلُمُ الل

<sup>(</sup>٥) سُقط بعض الكلام، ولكن هذا [هو النوع الرابع: وهو أن يجعل الإمام المأمومين صفين كما فعل النبي والعدو بينهم وبين القبلة، فكبر النبي بهم وكبروا جميعاً]، والباقي في المتن.

الأول سجدوا معه، وقام الصف الثاني يحرس لم يسجد، فلما فرغ النبي شمن السجود سجد الصف الثاني، فلما فرغوا من سجودهم قاموا فتقدموا، وتأخر الصف المقدم، وصلى بهم جميعاً قائماً وراكعاً ورافعاً، ثم لما سجد انحدر معه الصف الأول، الذي كان مؤخراً في الركعة الأولى، وسجد معه، وبقي الصف الثاني الذي هو الصف الأول في الركعة الأولى، يحرس، فلما قام من سجوده انحدروا وسجدوا، ثم سلم بهم جميعاً.

وكل هذه الأنواع جائزة في صلاة الخوف، فإن اشتد الخوف صلوا رجالاً وركباناً، فراداً وجماعات كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ وَلَمَ يَتِ رَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ فإن شق ذلك، ولم يتيسر بسبب الاختلاط والمضاربة والمسايفة، وعدم تمكن الإنسان من عقل الصلاة بسبب أنه مختلط مع العدو في الضرب والكر والفر تؤخّر وتؤجل، كما فعل النبي على يوم الأحزاب أفإنه اشتبك مع الكفار يوم الأحزاب، فإنه اشتبك مع الكفار يوم الأحزاب، فلم يصلّ العصر إلا بعد غروب الشمس، بسبب شغله معهم في الحرب أن أخّرها حتى صلاها بعد المغرب، ثم صلّى بعدها

<sup>(</sup>١) قلت: وهذا نوع خامس.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) قلت: وهذا نوع سادس.

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح البخاري، برقم ٢٢٣١، ومسلم، برقم ٢٢٧، و٢٢٨، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٥٤، و٥٥.

المغرب للضرورة، وهذا قد يقع إذا اشتد القتال وحمي الوطيس، ولم يتمكنوا من الصلاة، فلا مانع من تأخيرها حتى ينتهي القتال، ثم يصلي المسلمون، ولو خرج الوقت للضرورة، ومن هذا ما فعله الصحابة في قتال العراق أهل الفرس، يوم حاصروا تستر، لما برق الفجر إذا هم في قتال، وهم محاصرو البلد، بعضهم على السور، وبعضهم قد دخل البلد، وبعضهم على الأبواب، والقتال قد حمي بينهم، فأخرّوها حتى انتهى القتال، وصلّوها ضحى، صلوا الفجر ضحى، قال أنس: ما أحبّ أن لي بها حمر النعم، أو كما قال شاور وأرضاه (۱)؛ لأنهم أخروها قهراً لشدة القتال، فهذا نوع من أنواع صلاة الخوف، وهو التأخير للضرورة، ولو فات الوقت عند عدم إمكان الصلاة، بسبب اختلاطهم مع العدو، واشتغالهم بالضرب والكر والفر، وعدم تمكن المؤمن أن يؤدي الصلاة في تلك الحال.

### ٣١-باب الجنائز(٢)

١٦٢ ـ عن أبي هريرة ﴿ قال: «نَعَى النَّبِيُ ﴾ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ النَّبِيُ ﴾ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَكَبَّرَ أَرْبَعاً» (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية لابن كثير، ٧/ ٨٦.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «كتاب الجنائز».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة أربعاً، برقم ١٣٣٣، وفي آخره: «وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ» ومسلم، كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، برقم ٩٥١.

١٦٣ \_ عن (١) جابر ﷺ، «أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِي، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي، أَوِ الثَّالِثِ» (٣).

١٦٤ ـ عن عبد الله بن عباس هِنْ ، «أَنَّ النَّبِيَ الله صَلَّى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى قَبْرِ، بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً » ( ) .

# ١٤ - قال الشارح على:

هذه الأحاديث تتعلق بالجنائز، والجنائز جمع جِنازة -بكسر الجيم وفتحها-، جِنازة وجَنازة، والمراد بالجنازة هي الميت، سميت جنازة؛ لأنها مستورة بالأكفان وغيرها.

والجنائز لها أحكام، ذكر المؤلف الله أحاديث في ذلك، تدل على كثير من أحكام الجنائز.

من ذلك الصلاة على الغائب؛ لحديث أبي هريرة الله أن النبي النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وخَرَجَ بِهِمْ إلَى الْمُصَلَّى

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «وعن جابر بن عبد الله» بزيادة الواو، وابن عبد الله.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «أن رسول الله ﷺ».

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب من صف صفين، أو ثلاثة خلف الإمام، برقم ١٣١٧،
 وكتاب مناقب الأنصار، باب موت النجاشي، برقم ٣٨٧٨، ولم أجده في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «أن رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الإذن بالجنازة، برقم ١٢٤٧، وباب الصفوف على الجنازة، برقم ١٢٤٧، وباب الصفوف على الجنازة، برقم ١٣١٩، و١٢١٩، و١٢٤٧، و١٢٤٧، و١٢٤٠، و١٣٤٠، و١٣٤٠، و١٣٤٠، و١٣٤٠، و١٣٤٠، ومسلم - واللفظ له-، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، برقم ١٩٥٤.

فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عليه أَرْبَعاً» ()، هذا يدل على جواز الإخبار عن الميت، وأنه مات فلان ليحضر أقاربه وأصدقاؤه حتى يصلوا عليه، وأن هذا يسمى نعياً، يعني خبراً، وهو لا بأس به إذا كان من جنس هذا الذي فعله النبي ، كونه يُخبِّرُ أصحابه وأقاربه، ويُخبِّر جيرانه أنه مات فلان، حتى يصلوا عليه، فهذا لا بأس به، أما الذي نُهي عنه فهو الذي تفعله الجاهلية، كونه ينادي على المنابر، كالأذان مات فلان، أو يبعث سياراته أو دواب تنادي في القبائل: مات فلان، هذا من أعمال الجاهلية، وهذا هو المنهي عنه.

أما كون أهل الميت يخبرون أصحابه وأقاربه حتى يحضروا، هذا لا بأس به، كما أخبر النبي الشجامة أصحابه بأن النجاشي قد مات، ثم خرج بهم إلى المصلى، وصفّ بهم، وكبّر أربعاً عليه الصلاة والسلام.

ويدل هذا الحديث على أنه يكبر على الجنازة أربع تكبيرات، وهذا آكد ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أربع تكبيرات، لا يجوز النقص منها، يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب، ويصلي على النبي في الثانية، وإن قرأ مع الفاتحة شيئاً: سورة قصيرة، أو آيات فحسن، فقد ثبت عن ابن عباس ميسف عن النبي في أنه قرأ الفاتحة وقرأ معها سورة (۱)، هذا كله لا بأس

<sup>(</sup>۱) البخاري، برقم ۱۳۳۳، ومسلم، برقم ۹۵۱، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ۱۶۲. (۲) أخرج النسائي في الكبرى، كتاب الجنائز، الدعاء، برقم ۲۱۲۵، وفي السنن (المجتبى) له، كتاب

الجنائز، الدعاء، ١٩٨٧، وأبو يعلى في مسئده، ٥/ ١٧، برقم ٢٦٦١، وابن المنذر في الأوسط، ٥/ ٢٥، برقم ٢٦٦١، وابن المنذر في الأوسط، ٥/ ٤٨٠، برقم ٣١٥٥: «عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده، فسألته، فقال: سنة

به، وإن اقتصر على الفاتحة كفي، وإن زاد فهو الأفضل زيادة خفيفة، ثم يصلي على النبي على الثانية، كما يصلي على النبي في الصلاة: «اللَّهم صلَّ على محمدٍ، وعلى آل محمدٍ، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد ... الخ، وفي الثالثة يدعو للميت، يقول: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأَنْتَانَا -الدعاء عام-، اللهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَام، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ»(١)، هذا دعاء عام، وهي أدعية ثابتة عن النبي على، ثم يقول: اللَّهم اغفر لفلان الميت، اللَّهم اغفر له وارحمه، اللَّهم اغفر لها إن كانت امرأة... إلى آخره، «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، كَمَا ينَقَّىَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ، اللَّهُمَّ أَبْدِلْهُ بِدَارٍ خَيْرٍ مِنْ دَارِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ...» إلخ. كما جاء في حديث عوف بن مالك عند مسلم (٢)، «اللَّهُمَّ لاَ تَحْرَمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ

وحق» وصحح إسناده الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، ص ١١٩، برقم ٧٧.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد، ۱۶/ ٤٠٦، برقم ٥٠٨٩، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، برقم ٢٠٢١، واللفظ له، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما يقول في الصلاة على الميت من حديث أبي هريرة، وصححه بطرقه وشواهده محققو المسند، ١٤/ ٤٠٦، وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت في الصلاة، برقم ٩٦٣، ولفظه: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ،

تُضِلَّنَا بَعْدَهُ»(١)، هذه دعوات واردة يدعو بها للميت.

س: يرفع فيها صوته؟

ج: يقولها سراً، لكن إذا رفع بعض الشيء حتى يعلم الناس بعض الدعاء، ولا بأس من باب التعليم، وقد جهر النبي بي بالفاتحة في بعض الأحيان للتعليم، وجهر ابن عباس بذلك للتعليم، قال: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ (٢).

ثم يكبر الرابعة، ويُسلم تسليمة واحدة، هذا هو السنة، ويقف بعد الرابعة قليلاً؛ لأنه قد جاء في بعض الأحاديث مثل حديث عبد الله بن أبي أوفى (٣)، وحديث آخر مما يدل على أن الأفضل أن يقف قليلاً، ثم يُسلم بعد الرابعة، وليس فيها ذكر، ولا دعاء، وهذا لا

وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، برقم ۳۲۰۱، وابن ماجه، برقم ۱٤۹۸، والحاكم ۱/ ۳۵۹ في حديث طويل عن أبي هريرة ، وتقدم تخريجه قبل التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) مسند الشافعي، ص ٥٩، والمستدرك، ١/ ٣٥٧، والسنن الكبرى للبيهقي، ٤/ ٣٩، وصححه الألباني في تلخيص أحكام الجنائز، ص ٥٤، برقم ٧٨.

<sup>(</sup>٣) أخرج ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في التكبير على الجنازة أربعاً، برقم ١٥٠٣: حَدَّثَنَا الْهَجَرِيُّ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الأَسْلَمِيِّ، صَاحِب رَسُولِ اللَّهِ عَلَى جِنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، فَمَكَثَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ شَيْتًا، قَالَ: فَسَمِعْتُ الْقَوْمَ يُسَبِّحُونَ بِهِ، مِنْ نَوَاحِي الصَّفُوفِ، فَسَلَّم، ثُمَّ قَالَ: أَكُنتُم تَرُونَ أَنِّي مُكَبِّرٌ خَمْسًا؟ قَالُوا: تَخَوَّفْنَا ذَلِكَ، قَالَ: لَمْ أَكُنْ لأَفْعَلَ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً، فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ يُسَلِّم، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ١٢٢٠.

فرق [فيه] (۱) بين الرجل والمرأة، والجماعة إذا كانوا جماعة صلى عليهم جميعاً هذا هو عليهم جميعاً اثنين، أو ثلاثة، أو أربعة، يصلي عليهم جميعاً، هذا هو الأفضل؛ لأن الصلاة مبنية على السرعة، النبي قال: «أُسْرِعُوا بِالْجِنَازَقِ» (۲)، فإذا كانوا جماعة صلى عليهم جميعاً ذكوراً وإناثاً، ويقف عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، موقف الإمام عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، أما قول بعض الفقهاء: عند صدر الرجل فلا دليل عليه، بل السنة أن يقف عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، وأما إذا كانوا جماعة جُعل وسط المرأة عند رأس الرجل حتى يقف في موقف واحد إذا كانوا جماعة رجالاً ونساءً جعلت المرأة وسطها حيال رأس الرجل حتى يكون موقفه منهما موقفاً شرعياً.

وفي حديث جابر: أنَّهم صَفُّوا عَلَى النَّجَاشِيّ صُفُوفاً، قال: كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي، أو الثَّالِثِ» أو الثَّالِثِ» أو الثَّالِثِ أو الثَّالِثِ أو الثَّالِثِ أو الثَّالِثِ أو الفريضة، يصفون صفوفاً أولاً، وثانياً، وثالثاً، وهكذا.

قال مالك بن هُبيرة -صحابي جليل-: إذا كانوا قليلين صفهم ثلاثاً، ولو كانوا اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة؛ لأنه روي عن النبي ﷺ أنه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين: أضيفت لتوضيح الكلام.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، برقم ١٣١٥، ومسلم، كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة، برقم ٩٤٤.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، برقم ٣٨٧٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٦٣.

قال: «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ» (١)، أي يصلون ثلاثة صفوف أو أكثر كان أفضل.

وفي حديث ابن عباس عند الدلالة على أنَّ النّبِي الميت بعد الميت بعد الدفن الذي ما صُلِي عليه في المسجد، أو المصلى، يُصلَّى عليه الدفن الذي ما صُلِي عليه في المسجد، أو المصلى، يُصلَّى عليه بعد الدفن، كما صلى النبي عليه على بعض الأموات بعد الدفن، فيذهب إلى القبر، ويصلي عليه بعد الدفن، كما يفعل لو صلى عليه وهو حاضر بين يديه في المسجد، أو في المصلى، يكبر أربعاً، يقرأ في الأولى، ويصلي على النبي في الثانية، ويدعو في الثالثة، ثم يُكبر ويسلم، كما لو صلى عليه وهو بين يديه، والمعروف عند أهل العلم ويسلم، كما لو صلى عليه وهو بين يديه، والمعروف عند أهل العلم في حدود الشهر فأقل، أما إذا كان أكثر من ذلك كثيراً فلا يُشرع الصلاة عليه، إذا مضى عليه أكثر من شهر، لم تشرع الصلاة عليه؛ لأن هذا لم يرد، إنما ورد في حدود الشهر فأقل، شهر الصلاة عليه؛ لأن هذا لم يرد، إنما ورد في حدود الشهر فأقل، شهر

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنازة الشفاعة للميت، برقم ۲۸،۱، ومن طريقه ابن عساكر، ٥٦/،١٥، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب الصف على الجنازة، برقم ٢٦٦، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين، ٩٤،١ قال الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص ٢٥٩: «ضعيف، لكن الموقوف حسن» وقال عصام بن موسى محقق سنن أبي داود: «الحديث أعلّه شيخنا [يعني الألباني] بعنعنة ابن إسحاق، لكنه صرح بالتحديث عند الطوسي في مستخرجه، والروياني في مسنده، والحديث حسنه الإمام النووي [في المجموع، ٥/ ٢١٢]، والحافظ ابن حجر [في فتح الباري، ٣/ ١٨٦]».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، برقم ٩٥٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٦٤.

تقريباً، وما كان أقل منه صلى على الميت، والغائب كذلك، وفي صلاة الغائب كلام لأهل العلم:

منهم من قال: لا يصلى على الغائب مطلقاً؛ لأن النبي إنما صلى على النجاشي، لأنه ما صلى عليه في بلاده؛ لأنهم كفار ونصارى، ما صلوا عليه؛ ولهذا صلى عليه النبي .

وقال آخرون من أهل العلم: يُصلى على كل غائب، وجاء عن النبي أنه صلى على النجاشي، قالوا: وهذا يدل على أنه يصلى على كل غائب. والقول الثالث التفصيل: قالوا: إن كان الغائب له أهمية في الإسلام كالنجاشي، كالعالم المعروف الداعي إلى الله له شأن في الإسلام، أو أمير له شأن في الإسلام، أو ملك له شأن في الإسلام، ونفع للمسلمين، يُصلَّى عليه كما صلى النبي ﷺ على النجاشي، من أجل مزيد الخير له، بسبب أعماله الطيبة: من علم، وقولٍ، ودعوةٍ إلى الله، أو كونه ملكاً له شأن في الإسلام، أو رئيس جمهورية له شأن في الإسلام، فلا بأس أن يُصلِّي عليه إظهاراً لفضله وإحساناً إليه بالدعاء، أما العاديون الذين ليس لهم شأن فهؤلاء لا يُصلى عليهم، لأن الرسول ما كان يصلى على كل غائب، إنما صلى على واحد، وهو النجاشي، والناس يموتون في كل مكان في عهده را النجاشي، يموت في مكة ناس، وفي غير مكة، ولم يصل على الغائبين، إنما صلى على النجاشي خاصة، فدل على أنه إنما يصلي على من كان مثله، أما أن يقال بالخصوصية فلا، فهذا لا يخص النجاشي، كما قاله بعض أهل العلم، ولا دليل على التخصيص، ولكن إذا صلي على من له شأن في الإسلام، إلحاقاً له بالنجاشي، لقيامه بالدعوة إلى الله، أو لحمايته للمسلمين أو غيرهم، ونحو ذلك، فهذا يُلحق بالنجاشي، ويصلّى عليه إذا كان غائباً.

١٦٥ ـ عن عائشة ﴿ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ (١)، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ (٢).

177 ـ عن أمِّ عطية الأنصارية قالت: «دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، حِينَ تُوفِيّتُ بِنْتُهُ (٢ زَيْنَبُ. فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْساً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ـ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِك ـ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرةِ كَافُوراً \_ مِنْ ذَلِكَ ـ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِك ـ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرةِ كَافُوراً \_ أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ \_ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي » فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ، فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِياه (٤)». يعني إزارَه (٥).

وفي رواية، أَوْ سَبْعاً (٦).

<sup>(</sup>١) «سحولية»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ١٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن، برقم ١٢٦٤، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في كفن الميت، برقم ٩٤١.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «ابنته»، وهي في البخاري، برقم ١٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «به».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب غسل الميت، ووضوئه بالماء والسدر، برقم ١٢٥٣، بلفظه، وباب هل تكفن المرأة في إزار الرجل، برقم ١٢٥٧، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، برقم ٩٣٩.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب يجعل الكافور في آخره، برقم ١٢٥٩، وفيه: «أَوْ سَبْعًا، أَوْ

وقال: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا (١) (٢). وأَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قُرُونِ (٢) وأَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قُرُونِ (٣).

بِعَرَفَةَ، إذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي تَوْبَيْنِ، وَلا تُحَنِّطُوهُ، وَلا تُحَبِّطُوهُ، وَلا تُحَبِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً »(نُهُ.

وفي رواية «وَلا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ<sup>(٥)</sup> وَرَأْسَهُ»<sup>(١)</sup>.

أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ » ومسلم، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، برقم ٣٩-(٩٣٩)، وفيه: «... أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ».

<sup>(</sup>١) «منها»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٥٦، ومسلم، برقم ٢٤٦ (٩٣٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب مواضع الوضوء من الميت، برقم ١٢٥٦، ومسلم، برقم على ١٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، برقم ١٢٥٩، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، برقم ٣٩– (٩٣٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، بلفظه، برقم ١٢٦٥، ومسلم، كتاب الاعتكاف، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم ٩٣- (٢٠٢١)، ولفظه: «اغسلوه بماء وسلر، وكفنوه في ثوبيه...» الحديث، وبرقم ٩٨- (٢٠٢١)، وفيه: «... ولا تخمِّروا رأسه، ولا وجهه، فإنه يعث يوم القيامة ملبياً» وفي لفظ لمسلم برقم ٩٠١-(٢٠٢١): «ولا تغطوا وجهه» ولفظ: «وكفنوه في ثوبين» في البخاري، برقم ١٨٥١، وفي مسلم، برقم ٩٤- (١٢٠١، و١٨٤٠).

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «وجهه ولا رأسه» بزيادة «ولا».

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الحنوط للميت، برقم ١٢٦٦، وزيادة: «ولا تخمروا رأسه، ولا وجهه» عند مسلم، كتاب الحج،باب ما يفعل بالمحرم إذا مات،برقم ٩٨- (١٢٠٦).

قال المصنّف(١): الوَقْص: كسر العنق.

### ٢٤-قال الشارح على:

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بتكفين الميت وتغسيله، وقد دلت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على وجوب تغسيل الميت، وعلى وجوب تكفينه، وأنه يُغسّل ويُكفن، ويُصلى عليه، يعني الميت المسلم، فيجب أن يُغسل، ويجب أن يكفن، ويجب أن يُصلى عليه ثم يدفن، وهذه من كرامة الله للمسلم، ورحمته له ولأهله أنه يُغسل وينظف ويطيب، ويُصلى عليه بعد التكفين ويُدفن، ولا يجعل كالجيف على الطرقات، بل أكرمه الله بتغسيله وتكفينه وتطييبه، والصلاة عليه، ثم دفنه وموارته في الأرض، حتى يخرج يوم البعث والنشور.

وفي حديث عائشة ﴿ إِنْ النبي إِنَّ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثُوابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِن اليمن، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ (٢٠).

وفق الله الصحابة وكفنوه في ثلاثة أثواب، في ثلاث قطع: ثلاث لفائف، بسطت واحدة فوق واحدة من سحول يسمونها مريكاني، بلدة يقال لها سحول في اليمن، وضعوه على هذه اللفائف، ثم ردوها عليه وربطوها وطيبوه عليه الصلاة والسلام، وصلى عليه المسلمون فراداً، ثم دُفِنَ عليه الصلاة والسلام، وليس فيها قميص ولا عمامة، هذا هو

<sup>(</sup>١) «قال المصنف»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ١٢٦٤، ومسلم، برقم ٩٤١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن ١٦٥.

الأفضل، وإن جُعل فيها قميص وعمامة فلا بأس، كما فعل النبي الله مع عبدالله بن أبي حين كفنوه في قميص، فإذا جُعل في قميص وعمامة ولفافة أجزأ ذلك، وكفى، أو بلفافة واحدة كفت واحدة يلف فيها كله، ويربط ما فوق الرأس، ويربط ما تحت الأرجل، ويربط الوسط حتى لا ينتشر، ثم يُوضع في لحده مربوطاً، وتُحل الربط بعد ذلك، العُقد تُحل، وتبقى في محلها الرباط، تبقى في محلها لكنها محلولة.

وهـذا الـذي اختاره الله للنبي الله على أيـدي الصحابة، هـو الأفضل، للرجل أن يُكفن في ثلاثة أثـواب لفائف، واحدة فوق واحدة، ضافية تغطي رأسه ورجليه وركبتيه، بيض من سحول، أو غير سحول أبيض كرسف يعني من قطن، هذا هو الأفضل، وإن كفن في لفافة واحدة، فلا بأس إذا كانت ساترة تكفي، الواجب أن يُكفن ولو في واحدة، لكن إذا جعل في ثلاث، أو في ثنتين، يكون أفضل وأكمل، والثلاث أفضل.

وقد روي عن علي أنه كُفن في سبعة أثواب عليه الصلاة والسلام، لكن في سنده ضعف (۱)، والمحفوظ ما روته عائشة هيك ، أنه كُفن في ثلاثة أثواب، أما الرواية عن علي أنه كُفن عليه الصلاة والسلام في سبعة، فهي رواية

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة، ٢٥٠٢، برقم ١١٠٨٤، وأحمد، (٢/ ١٣٢، برقم ٧٢٨، وابن سعد في الطبقات ٢/ ١٨٧، والضياء، ٣٥١/٢، برقم ٧٣٣، والبزار، ٢/ ٢٤٥، وضعفه محققو المسند، ٢/ ١٣٢، والشيخ الألباني في أحكام الجنائز، ص ٦٤.

فيها ضعف من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل، وهو ليّن الحديث. وفي حديث أم عطية الشيخ، وهي نسيبة الأنصارية، دلالة على أن تكرار الغسل أفضل؛ ولهذا لما ماتت بنت النبي زينب ﴿ عَلَىٰ قَالَ النبي ﷺ لغاسلاتها: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك»(١)، يعنى حسب الحاجة، الثلاثة أفضل، وإن غسل واحدة كفي، إذا أجري عليه الماء مرة واحدة كفي، هذا الواجب، لكن إذا كرر الغسل ثلاث مرات، أو خمس مرات، أو سبع مرات، إذا دعت الحاجة إليه فهو أفضل، والأفضل ثلاث، إذا كان ما هناك حاجة، الأفضل ثلاث، فإن دعت الحاجة إلى الزيادة لوسخ كثير، أو لصوقات كثيرة، يُزال هذا وينظف، والسنة أن يكون بماءٍ وسدرً؛ لأنه أبلغ في التنظيف، والتليين بماء وسدر، وإن لم يوجد السدر يكون فيه غير السدر، كالأشنان، والصابون، والشامبو، ونحو ذلك، مما ينظف، والسدر أفضل إذا تيسر، والأفضل أن يكون فيه كافور، يعني الغسلة الأخيرة، يكون فيها كافور طيب، معروف يصلب الجسد، ويطيب الرائحة، يكون في الغسلة الأخيرة شيء من الكافور لتطييب رائحة الجسم، ولتصليبه، وتقويته بعد الغسل.

ويُطيَّب في مغابنه، وأُذنيه، وآباطه، ومغابن رجليه، وترقوته، ورأسه، يطيب بمسك أو غيره من أنواع الطيب، أو العود، أو الورد، السنة أن يطيب، ويطيب أيضاً الأكفان، كل هذا مشروع، إلا المحرم، فلا يطيب إذا كان مات وهو محرم، فلا يطيب، بل يُكفن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ١٢٥٧، ومسلم، برقم ٩٣٩، وتقدم تخريحه في تخريج حديث المتن رقم ١٦٧.

في ثوبيه، كما يأتي في حديث ابن عباس أنه مات رجل وهو محرم في عرفات، فأمر أن يغسل بماء وسدر، ولم يأمر بالتكرار قال: «اغسلوه بماء وسدر» (اغسلوه بماء وسدر» ولم يقل ثلاثاً، فدّل على أن يكفيه مرة واحدة، إذا غُسِل مرة واحدة كفى، إذا أجري عليه الماء مرة واحدة كفاه، وإن كرر ثلاثاً فهو أفضل، كما تقدم في حديث أم عطية.

وأمر أن يُكفن في ثوبيه، يعني إزاره ورداءه، ولا يغطى رأسه، ولا وجُهه، بل يكشفان، أي وجهه ورأسه لأنه محرم، ولأنه يُبعث يوم القيامة ملبياً، ولا يحنط، والحنوط الطيب، لا يحنط، أي لا يطيب إذا كان محرماً، بل يغسل ويكفن في ثوبيه: إزاره، ورداءه، ولا يغطى رأسه، ولا وجهه ولا يطيب؛ لأنه محرم، وأما غير المحرم فإنه يغسّل، ويطيب، كما تقدم، والأفضل أن يكون ثلاث غسلات، وإن دعت الحاجة إلى خمسٍ أو أكثر فلا بأس أن يزاد في غسله، إذا كان هناك حاجة لأوساخ به، أو لصوقات به، ونحو ذلك، فلا بأس ويكون غسله بماء وسدر، إن تيسر السدر، فإن لم يتيسر فبغيره من المزيلات: كالأشنان، وكالصابون، والشامبو ونحوه مما يغسل به، وينظف، ويجعل في الأخيرة كافوراً، طيب معروف، يجعل في الغسلة الأخيرة.

والسنة أن يُبدأ بالميامن غاسل الجنازة يرفعها قليلاً، فإن خرج منه

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، برقم ۱۲٦٥، ومسلم، برقم ۱۲۰٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٦٧.

شيء نجًاه بخرقة، إن خرج منه بول أو غائط نظفه بخرقة، ثم صب عليه الماء، ثم وضًاه وضوء الصلاة، نظف فمه بالماء بأصابعه وبالماء القليل، وينظف أنفه أيضاً بالماء، ويغسل وجهه ثلاثاً هو الأفضل، ثم يديه ثلاثاً ثلاثاً يمسح رأسه وأُذنيه، ويغسل قدميه وضوء الصلاة، ثم يصب الماء على رأسه مع السدر، يغسل رأسه بالسدر، رغوة السدر، ثم يفيض الماء على جنبه الأيمن ثم الأيسر، ثم يكمل غسله ثلاث مرات على هذه الحالة، وإن دعت الحاجة ورأى الغاسل أنه يحتاج إلى أكثر وادوه في إذا كان رجلاً، أو غاسلة إذا كانت المرأة، تحتاج إلى أكثر زادوه في الغسلات إلى خمس أو سبع حسب الحاجة، وإذا كانت امرأة أو رجل له رأس يجعل ثلاثة قرون، يعني يجمع القرنان، والذؤابة تجعل واحدة، والقرنان عميلتان، وتجعل كلها خلف ظهره، كما فعل الغاسلات ببنت النبي عليه الصلاة والسلام.

وفيه أنه الله أعطاهم حَقْوَهُ أي إزاره، وقال: أشعرْنَها إيّاها، لما جعل الله فيه من البركة، لما في الإزار من البركة، من مس جسده عليه الصلاة والسلام، فأحب أن يكون إزاراً لها، والمرأة تُكفن في خمسة أثواب هذا أفضل: إزار، ورداء، وقميص، وخمار، ولفافتان، هذا هو الأفضل، وإن كفنت في لفافة واحدة كفى، أو في قميص ولفافة كفى، أو في قميص، وإزار، كفى، أو في قميص، وإزار، ورداء، وخمار على رأسها، ولفافتان، هذا الأكمل في حقها.

١٦٨ ـ عن أم عطية الأنصارية قالت: «نُهِينًا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ

يُعْزَمْ عَلَيْنَا»(١).

٩ - ١٦٩ \_ عن أبي هريرة عن النبي على قال: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنَّهَا إِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَإِنَّهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَإِنَّهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»(١٠).

۱۷۰ ـ عن سَمُرة بن جُنْدُب ﷺ قال: «صَلَّيْت وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا» (٥٠).

١٧١ ـ وعن أبي موسى ـ عبد الله بن قيس ـ الأشعري (١) ها، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ، وَالشَّاقَةِ» (١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنازة، برقم ١٢٧٨، واللفظ له، ومسلم، كتاب الجنائز، باب نهي الناس عن اتباع الجنائز، برقم ٩٣٨.

<sup>(</sup>٢) «فإنها»: ليست في نسخة الزهيري، وليست في البخاري، ولا في مسلم.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «فإن تك» وهي في البخاري، برقم ١٣١٥.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، برقم ١٣١٥، واللفظ له، وأوله: ««أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ...» ومسلم، كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة، برقم ١٩٤٤.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، برقم ١٣٣١، وباب أين يقوم من المرأة والرجل، برقم ١٣٣٢، وطرفه رقم ٣٣٢، ومسلم، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه، برقم ٩٦٤.

<sup>(</sup>٦) «الأشعري»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة، برقم ١٢٩٦، ومسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، برقم ١٠٤، ولفظه عند البخاري، ومسلم: «حَدَّثِنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، قَالَ: وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَرَأْشُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ فَصَاحَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْتًا، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، «فَإِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ بَرِئَ

الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة.

#### ٤٣ - قال الشارح الشيار

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بأحكام الجنائز والميت، يقول النبي ﷺ في الحديث الأول: [قول أم عطية ﴿ الله على الله عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا»، هذا يدل على أنه لا يجوز اتباع الجنائز للنساء إلى المقابر، أما الصلاة عليها فلا بأس، المرأة تصلي على الجنائز في المسجد، أو في المصلى، أو في البيت، الصلاة مشتركة بين الرجال والنساء، أما الذهاب إلى المقابر فلا تذهب، لا تزور المقابر، ولا تتبع الجنائز؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهن عن ذلك، أما قولها: «ولم يُعزم علينا»، فهذا فيما تظنه، وفيما ظهر لها إذ لم يكن في ذلك تأكيد للعنهن، أو لغضب الله عليهن، أو نحو ذلك، بل فيه النهى المطلق وهو كافٍ، النهى المطلق من النبي على كافٍ في المنع، لمنع النساء من اتباع الجنائز إلى المقابر، وذلك لأن صبرهن قليل، ولأنهن فتنة، فمن رحمة الله ومن إحسانه، ومن فضله على عباده، أن منع النساء من الذهاب إلى القبور، وإتباع الجنائز، لئلا يفتن الناس. الحديث الثاني: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً، فَخَيْرٌ

مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ، وَالشَّاقَّةِ» إلا أن في البخاري: «أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ...» وفي مسلم: «أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ».

<sup>(</sup>١) شرح الشيخ الحديث الثاني قبل الأول، فأخرنا شرح الحديث من كلام الشيخ على ترتيب الأحاديث، ولم نغير من كلامه شيئاً.

تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرَّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ "`. هذا يدل على شرعية المسارعة بالجنازة، والبدار بها، وعدم حبسها بين أظهر أهلها؛ لأنها إما أن تكون صالحة، فخيرٌ تُقدم إليه إلى روضة من رياض الجنة، وإلى خير عظيم، والراحة من الدنيا وشرها، وإن تك غير صالحة فإبعاد لها عن الأهل، وشرُّ يوضع عن الرقاب، رقاب الحاملين لها، وفي الرواية الأخرى: أن الجنازة تتكلم إذا حملوها تقول: «إِنْ كَانَتْ صَالِحةً: قَدِّمُونِي قدموني - لما بشرت به من الجنة والكرامة - وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا " إلا لأنها قد بشرت بالشر، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا يوجب لأهل الإسلام أن يُعنوا بجنائزهم، وأن يحرصوا على البدار بها والإسراع بها، وعدم تأخيرها، إلا لعلةٍ شرعية.

وفيه أيضاً من الفوائد: وجوب الاستعداد للآخرة، والحذر من هذا الموقف العظيم، فإن الأجل يهجم على غِرَّة، فينبغي للمؤمن أن يستعد لهذا اليوم، وأن يحرص على الاستقامة على طاعة الله، ولزوم التوبة من معاصيه وتقصيره، حتى إذا هجم الأجل فإذا هو على خير حال.

الحديث الثالث: حديث سمرة بن جندب الله يقول: إنه صلى مع

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ١٣١٥، ومسلم، برقم ٩٤٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٦٩. (٢) رواه البخاري بلفظ: «...فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَلِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ» كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، برقم ١٣١٤.

النبي على جنازة امرأة فقام وَسَطَها، السنة إذا صلى الإمام على المرأة يقوم حيال وسطها، حيال عجيزتها، وإذا صلى على الرجل يقوم حيال رأسه، هذا السنة، أما قول بعض الفقهاء: يقوم حيال صدرها فلا دليل عليه، وإنما السنة أن يقوم عند رأس الرجل وعند وسَطِ المرأة، هذا هو السنة، والناس خلفه، إلا أن يكون واحداً فيكون عن يمينه، أما إذا كانوا جماعة اثنين أو أكثر يقومون خلفه.

والأفضل أن يكونوا صفوفاً، ثلاثة إذا تيسر ذلك؛ لما جاء في الحديث، روي عنه على قال: «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ» (١).

يعني وجبت له الجنة، وفي الحديث الآخر: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ رَجُلٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، كُلُّهم يَشْفَعُونَ لـهُ، إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ»(٢).

والْحديث الرابع: حديث أبي موسى الأشعري عبدالله بن قيس عن النبي على أنه «بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ، وَالشَّاقَةِ» ".
النبي على حذّر من النياحة على الموتى بشق الثياب، ولطم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي، برقم ۱۰۲۸، ومن طريقه ابن عساكر، ٥٦/ ٥١٠، وأبو داود، برقم ٣٦٦٦، وابن ماجه، برقم ١٤٩٠، وضعفه الألباني، برقم ١٤٩٥، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ١٦٣، و١٦٤،

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، برقم ٩٤٨، ولفظه: «مَا مِنْ رَجُلاً، لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، إِلاَّ شَفْعَهُمُ اللهَ فِيهِ». شَفْعَهُمُ اللهَ فِيهِ».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، برقم ١٢٩٦، ومسلم، برقم ١٠٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٧١.

الخدود، وبرئ من الصالقة، وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، هذه يقال لها صالقة، وهي النائحة، والشاقة هي التي تشق ثوبها، أو خمارها، قال برئ الرسول شمن الصالقة والحالقة والشاقة، والحالقة هي التي تحلق شعرها، وتنتفه، كل هذا ممنوع، كله من الكبائر، فيجب الحذر من ذلك، فلا يجوز شق الثياب على الموتى، ولا لطم الخدود، ولا رفع الأصوات بالنياحة، ولا حلق الرؤوس، ولا نتفها؛ كل هذا لا يجوز، بل هذا من الجزع المحرم.

وفي حديث ابن مسعود ، يقول النبي ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، أَوْشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ»(١).

فالواجب على المؤمن الصبر، وهكذا المؤمنة، عليهم بالصبر والاحتساب، والحذر من الجزع، والجزع يكون بشق الثياب، أو رفع الصوت بالبكاء، أو ضرب الخدود، أو حلق الشعر، أو ما أشبه ذلك من الجزع والتسخط. أما البكاء من دون صوت، بدمع العين فلا بأس، يقول النبي الله لما مات ولده إبراهيم: «الْعَيْن تَدْمَعُ، وَالْقَلْب يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ»، ويقول الله إلا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ»، ويقول الله الله لا يُعَذِّبُ بِدَمْع الْعَيْنِ ، وَلا بِحُزْنِ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، برقم ۱۲۹٤، ومسلم، برقم ۱۰۳، وسيأتي تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ۱۷۶.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ: (إنا بك لمحزونون)، برقم ١٣٠٣، ومسلم بنحوه، كتاب الفضائل، باب رحمته ﷺ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، برقم ٢٣١٥.

الْقَلْب» (۱) […] (۱) الْقَلْب، (۳) الْقَالِب، (۳) الْقَالِب، (۳) الْقَالِب، (۳) الْقَالِب، (۳) الْقَالِب، (۳)

1۷۲ \_ عن عائشة ﴿ قَالَت: «لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُ ﷺ ذَكَرَتُ (') بِعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَتُهَا (') بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةُ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ ﴿ فَضَ أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ \_ فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا سَلَمَةَ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ ﴿ فَضَ أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ \_ فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ﷺ وَقَالَ ('): «أُولَئِكِ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّورَ فِيهِ بَنُوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ ('')، أُولَئِكِ الصَّورَ ('')، أُولَئِكِ الصَّورَ ('')، أُولَئِكِ الصَّورَ (اللهِ عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ ('')، أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ ('').

۱۷۳ ـ عن (٩) عائشة ﴿ قَالَت قال: رسول الله ﴿ وَفِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّهُ النَّهُ وَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب البكاء عند المريض، برقم ١٣٠٤، ومسلم، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، برقم ٩٢٤.

<sup>(</sup>٢) آخر الوجه الثاني من الشريط السابع، سجل بتاريخ ١٩/٥/ ٩٠١هـ، وقد سقط من آخر الشريط كلمات لا تؤثر على المعنى.

<sup>(</sup>٣) أول الشريط الثامن، سجل بتاريخ ٢١/ ٥/ ١٤٠٩هـ.

<sup>(</sup>٤) [ت]: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ١٣٤١.

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «رأينها»، وهي في البخاري، برقم ١٣٤١.

<sup>(</sup>٦) في نسخة الزهيري: «فقال» وهي في البخاري، برقم ١٣٤١.

<sup>(</sup>V) في نسخة الزهيري: «الصورة» وهي في البخاري، برقم ١٣٤١.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب بناء المسجد على القبر، برقم ١٣٤١، واللفظ له، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم ٥٢٨، وفيه: «... وصَوَّرُوا فيه تلك الصور...».

<sup>(</sup>٩) في نسخة الزهيري: «وعنها».

قالت: ولَوْلَا ذلِكَ لأَبْرِزَ قبرُه، غير أنه خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مسْجداً (').

174 ـ عن عبد الله بن مسعود ﴿ عن النبي ﴿ أَنَه (') قَال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ» ('') مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ» ('') مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ» ('') مَنْ شَهِدَ الله ﷺ: «مَنْ شَهِدَ الله ﷺ: «مَنْ شَهِدَ الله ﷺ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطُ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ، فَلَهُ قِيرَاطُانِ ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ » (''). قيرَاطَانِ ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ » (''). وَمَا الْقِيرَاطَانِ ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ » ('').

### ٤٤ - قال الشارح على:

هذه الأحاديث الأربعة بعضها يتعلق بالبناء على القبور، واتخاذ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، برقم ١٣٣٠، وباب ما جاء في قبر النبي ، وأبي بكر، وعمر عن ، برقم ١٣٩٠، واللفظ له في هذا الموضع، وأطرافه في البخاري في الحديث رقم ٤٣٥، ومسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم ٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) «أنه»: ليست في نسخة الزهيري، وهو في البخاري بدون أنه، برقم ١٢٩٤، وكذلك في مسلم، برقم ١٢٩٣.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب ليس منا من شق الجيوب، برقم ١٢٩٤، ومسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، برقم ١٠٣، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن، برقم ١٣٢٥، ومسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، برقم ٩٤٥.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، برقم ٥٣ - (٩٤٥)، ولفظه: «... أَضْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدِ».

المساجد عليها، وبيان شدة التحريم في ذلك، وبعضها يتعلق بالجزع عند المصيبة، وعدم الصبر، والرابع يتعلق بشهود الجنازة، والصلاة على الجنازة وباتباعها.

الحديث الأول: ذكر بعض أزواج النبي ﷺ للنبي ﷺ كنيسةً في أرض الحبشة، وكانت أم سلمة وأم حبيبة بنت أبي سفيان عض رأتاها في أرض الحبشة، وكانتا ممن هاجر إلى الحبشة، كل واحدة مع زوجها في الهجرة الأولى، قبل الهجرة إلى المدينة، وذكرتا للنبي على ما رأتاها من حسنها، وتصاوير فيها، فقال عليم الصلاة والسلام: «أُولَئِكِ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ»(١)، يخاطب المرأة التي ذكرت له الكلام، هذا يبين لنا أن البناء على القبور من شأن النصاري واليهود، ومن أعمالهم الخبيثة، وأنهم بهذا من شرار الخلق، فينبغي للمؤمن الحذر من ذلك، وأن لا يتشبه بأعداء الله اليهود والنصارى بالبناء على القبور، واتخاذ المساجد عليها، ووضع الصور فوقها، كل هذا من أعمالهم الخبيثة، ومن وسائل الشرك؛ ولهذا قال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله » لأنهم فعلوا أشياء تجرّ الناس إلى الشرك، فإن البناء على القبور من وسائل الشرك، وهكذا اتخاذ الصور عليها صور الصالحين، أو صور

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ١٣٤١، ومسلم، برقم ٥٢٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٧٢.

الأنبياء، من وسائل الشرك؛ فلهذا نهى النبي عن هذا، ولعن عليه السلام من فعله.

ولهذا في الحديث الثاني لما كان في مرضه عليه الصلاة والسلام جعل يقول: ««لَعَنَ اللهُ الْيَهُوهُ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاتِهِمْ مَسَاجِدَ» (() يحذر ما صنعوا. وهو في مرض موته، خوفاً على أمته أن تقع فيما وقعت به أولئك الأشرار، ومع هذا التحذير واللعن، وقع كثير من الناس في هذا البلاء، وبنوا على القبور، واتخذوا عليها المساجد، كما يوجد في دول كثيرة، حتى عُبدت من دون الله، وصارت أوثاناً تُعبد من دون الله، نعوذ بالله من ذلك.

فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا ذلك، وأن يزيلوا ما على القبور من المساجد، أو أن يتركوها ضاحية شامسة تحت السماء، ليس عليها بناء، كما كانت في عهد النبي في البقيع وغيره، هكذا؛ لأن البناء عليها، واتخاذ المساجد عليها، والصلاة عندها، كل هذا من وسائل الشرك، ومن وسائل عبادتها من دون الله عندها، كما وقع ذلك في دول كثيرة، وفي جهات كثيرة عظموا القبور، وبنوا عليها المساجد، وجصّصُوها، وزخرفوها، فعُبدت من دون الله وبنوا عليها المساجد، وجصّصُوها، وزخرفوها، فعُبدت من دون الله عليها المساجد، وحصّصُوها، وزخرفوها، فعُبدت من دون الله عليها المساجد، وحصّصُوها، وزخرفوها، فعُبدت من دون الله عليها المساجد، وحصّصُوها، وزخرفوها، فعُبدت من دون الله السلامة.

والحديث الثالث يقول عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ١٣٣٠، ومسلم، برقم ٥٣٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٧٣.

الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ»(١)، وفي اللفظ الآخر: «لَـيْسَ مِنَّـا مَـنْ ضَـرَبَ الْخُـدُودَ، أَوْشَـقَ الْجُيُـوبَ، وَدَعَـا بِـدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ»(٢). فكله من أعمال الجاهلية: ضرب الخدود جزعاً عند المصيبة، شق الثوب كذلك، حلق الشعر كذلك أو نتفه، الدعاء بدعوى الجاهلية من الكلام الرديء: وا ناصراه! وا كاسياه! وا عضداه، وافاجعة قلباه، وا وا...، كل هذا من دعاء الجاهلية وأعمالهم، فيجب على المؤمن إذا وقعت عليه الحادثة، وهكذا المؤمنة الصبر والاحتساب وعدم الجزع، لا يشق ثوباً، ولا يلطم خداً، ولا ينتف شعراً، ولا يحلقه، ولا [يتكلم] بالكلام السيئ كلام الجاهلية، ولكن يصبر ويحتسب، ولا بأس بدمع العين، دمع العين لا يضر، وحزن القلب لا يضر، إنما المنكر هو رفع الصوت بالنياحة، أو شق الثياب، أو لطم الخدود، أو نتف الشعر وحلقه، هذا هو المنكر الذي هو من أعمال الجاهلية، ولهذا لما مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: «الْعَيْن تَدْمَعُ، وَالْقَلْبِ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى الرَبّ، وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ»(")، فدمع العين لا يضر وحده، فلما حضر وفاة ابن لإحدى

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب ليس منا من ضرب الخدود، برقم ١٢٩٧، ومسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، برقم ١٠٣٠.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، برقم ١٠٣، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ: (إنا بك لمحزونون)، برقم ١٣٠٣، ولفظه: عنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ۞، قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَيْفٍ القَيْنِ، وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ

بناته، ورأى نفسه تقعقع دمعت عيناه عليم الصلاة والسلام رحمة له، فسأله بعض الصحابة: يا رسول الله تبكي؟! قال: «إنَّهَا رَحْمَةٌ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَةُ وإنَّمَا المنكر: الصياح، مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَة الثياب، ولطم الخدود والكلام السيئ من كلام الجاهلية.

وفي حديث أبي موسى يقول الرسول ﷺ: أنه «أنا بَرِيء مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ، وَالشَّاقَّةِ» (٢) كما تقدم.

تبرأ رسول الله على ممن حلق، أو صلق، أو شق، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: التي تحلق شعرها عند

عَنِينَ الْمُولُ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَبَلَهُ، وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَحَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمَنِ، فَقَالَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ هَ: وَٱلْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: «يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ» ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُحْرَى، فَقَالَ اللَّهِ: «إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ» ومسلم بنحوه، كتاب الفضائل، باب رحمته الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، برقم ٢٣١٥، ولفظه: عَنْ أَنْسِ بْنِ بَاب رحمته اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» برقم ۱۲۸٤، ومسلم، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، برقم ۹۲۳، وكلاهما بلفظ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ١٢٩٦، ومسلم، برقم ١٠٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٧١.

المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، نسأل الله السلامة.

الحديث الرابع: يقول على: « مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطَانِ » قِيلَ: يا رسول الله فَلَهُ قِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ » أي من الأجر، وفي مَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ » أي من الأجر، وفي رواية مسلم: ««أَصْغَرُهُمَا: مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ » هذا فيه دلالة على عظم أجر من شهد الجنازة حتى يُصلى عليها، وعِظم أجر من شهدها حتى تُدفن، أن له أجرين كبيرين عظيمين، فينبغي للمؤمن أن لا يفوّت هذا الخير، فيتبع الجنائز، ويحضر الصلاة عليها والدفن، حيثما استطاع ذلك، لما فيه من الخير العظيم.

وفي اللفظ الآخر يقول ﷺ: «مَنْ تَبعَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلِّ قِيراطٍ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ»<sup>(٣)</sup>.

ويقول البراء بن عازب: «أَمَرَ رسول الله الله الله الله البياع البياع البياع البياع البياع الجنائز فيه عِظة، وفيه ذكرى للموت، وفيه ترقيق

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ١٣٢٥، ومسلم، برقم ٩٤٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، برقم ٣٥- (٩٤٥)، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان، برقم ٤٧، ومسلم بنحوه، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، برقم ٥٦- (٩٤٥)، ولفظ البخاري: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: «مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ».

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، برقم ١٣٣٩، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء...، برقم ٢٠٦٦،

للقلوب، وفيه جبر للمصابين ومساعدة لهم، فيه مصالح كثيرة، فيُشرع للمسلم اتباع الجنائز والصلاة عليها والدفن، لما في ذلك من العِظة له، والتذكير بالموت، الذي سوف يمر عليه، كما مر على من قبله، وحث على الإعداد لهذا المصرع العظيم، مصرع الموت وما بعده، ثم بعد ذلك يعزي إخوانه، ويجبر مصابهم ويواسيهم.

ولفظ البخاري: «عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِي ﴿ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ: أَمَرَنَا بِالتَّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ المَريضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ القَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ المَريضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ القَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَنَهَانَا عَنْ: آنِيَةِ الفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالقَسِّيّ، وَالإِسْتَبْرَقِ».

## ٣-كتاب الزكاة

#### ه ٤ - قال الشارح ﴿ الله عِنْ ا

هذان الحديثان يتعلقان بالزكاة، والزكاة حق المال، وهي فرض من الفرائض، وركن من أركان الإسلام الخمسة؛ فإن الله جل وعملا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى، ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، برقم ٤٠٠ (٢) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، برقم ١٠٠ (٢) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب من أدى زكاته فليس بكنز، برقم ١٤٠٥، ومسلم، كتاب الزكاة، برقم ٩٧٩، واللفظ له مع تقديم بعض الجمل على بعض.

بني هذا الدين على خمسة أركان، أعظمها، وأهمها، وأساسها: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله: عن علم، ويقين، وصدق، وإخلاص في ذلك، ثم يلى ذلك الصلاة، ثم الزكاة، والزكاة لها شأن عظيم، وهي طُهرة للمزكي، وطُهرة ماله؛ كما قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾(١)، من الزكا وهو النمو، فالزكاة تنمى المال، وتكون سبباً للبركة فيه، وسلامته من الآفات، والواجب على كل مؤمن، وعلى كل مؤمنة مَلَكَ نصاب الزكاة أن يُزكِّي إذا حال عليه الحول، وفي ذلك أيضاً مصالح أخرى من جهة إخوانه الفقراء، وغيرهم من أصناف الزكاة، يُحسن إليهم، ويجود عليهم مما أعطاه الله، فيؤدي حق الله، ويسعى في رضاه، وفي بركة ماله وسلامته، ومع هذا ينفع: الضعيف من فقراء ومساكين، والمؤلفة قلوبهم، وعتق الرقاب، والغارمين، وفي الجهاد في سبيل الله، وفي أبناء السبيل: فيه مصالح عظيمة في هذا المال.

وفي حديث ابن عباس المذكور بيان أن الداعي إلى الله جل وعلا الذي يوجه إلى الكفار، أو يتوجه إلى الكفار، يدعوهم، يبدأ بالأمر الأول؛ لأنه الأساس، فلا زكاة ولا صلاة ولا غير ذلك، إلا بعد الأساس، بعد صحة التوحيد، والدخول في الإسلام؛ ولهذا أمر النبي الأساس، بعد أهل اليمن بالدعوة إلى توحيد الله، قال: «إنك تأتي قوماً أهل كتاب» أي اليهود والنصارى، كان أهل اليمن في ذاك الوقت

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١٠٣.

يهود ونصارى، فأمره أن يبدأهم بالتوحيد قبل كل شيء، فيدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، عن إيمان وصدق، وأن محمداً رسول الله، عن إيمان وصدق، فإذا فعلوا ذلك، طلب منهم أن يصلوا؛ ولهذا ذكر أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وفي اللفظ الآخر: «فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله» (أن وفي اللفظ وفي اللفظ الآخر: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» (")، وفي اللفظ الآخر: ﴿فادعهم إلى أن يوجِدوا الله» (").

فهي ألفاظ متقاربة المعنى، يفسّر بعضها بعضاً، والمعنى: أنه يدعوهم إلى توحيد الله، والإخلاص له، وهو معنى لا إله إلا الله، ويدعوهم إلى الإيمان بالرسول الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين؛ لأنه أرسل إلى جميع الناس الثقلين: الجن، والإنس، وأن عليهم متابعته، واتباعه، والاستقامة على ما جاء به، فإذا آمنوا بهذا وصدقوا، والتزموا بتوحيد الله، والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام،

<sup>(</sup>١) البخاري، برقم ٤٣٤٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ١٤٥٨، ومسلم، برقم ٣١-(١٩)، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، برقم ٧٣٧٧، ولفظه: «عن ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُ ﷺ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى نَحْوِ أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوجِدُوا الله تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلُوا فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ الله الْتَرْضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُ عَلَى فَقِيرِهِمْ فَإِذَا أَقَرُوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ».

يُدعون إلى الصلاة: «فإن أجابوا لذلك فأخبرهم أن الله تعالى قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة»، الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، يُخبرهم بها بعد ذلك، ويدعوهم إلى الالتزام بها، والاستقامة عليها، فإذا أجابوا لذلك دعاهم إلى الزكاة، وأخبرهم بها، وأنصبائها، وكيفية أدائها، وبيان المؤدّى ما هو، ثم قال: «تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم»؛ لأن الزكاة مواساة وإحسان إلى الفقراء، وإحسان من الأغنياء، فهي شكر من الأغنياء ومواساة للفقراء، وذكر الفقراء؛ لأنهم أعم أصنافها، وأهمهم؛ ولهذا بدأ الله بهم في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله الآية (١)، وهم أعم الأصناف وأهم الأصناف، ثم قال: «فإن هم أجابوا لذلك، فإيّاك وكرائم أموالهم» يعني إذا وافقوا على التوحيد والصلاة والزكاة «فإياك وكرائم أموالهم» احذر أن تظلمهم، خذ من أوساط أموالهم ولا تأخذ الكرائم إلا برضاهم إذا أذنوا، فلا بأس، والكريمة البالغة في الحسن في النهاية؛ لأن المال أقسام ثلاثة: وسط، حقير، كريم.

فالزكاة من الوسط، فلا تُؤخذ من الحقير الدنيء، ولا من الأكمل، ولكن من الوسط، فإذا كان فيه: إبل، وغنم، وبقر ذات لبن، أو ذات سمن زائد، أو ذات قيمة غالية، فلا يأخذ منه، يأخذ من

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٦٠.

الوسط، إلا أن تطيب نفوسهم بالطيِّب والغالي، فهذا يقبل منهم إذا طابت به النفوس، وإلا فليتحرّ الوسط من الأمور.

ثم قال: «واتق دعوة المظلوم» لا تتساهل في هذا، واحذر أن تظلم أحداً؛ لأن دعوة المظلوم مستجابة فاحذر، واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني بل ترفع إلى الله هماحبها موعود بالنصر، فينبغي للمؤمن الحذر من دعوة المظلوم، والحرص على تحرّي العدل في كل أموره، ولاسيما الرؤساء والأمراء؛ فإنهم على خطر، فالواجب أن يتحرّوا العدل، ويبتعدوا عن الظلم.

وفي الحديث الثاني حديث أبي سعيد الدلالة على أنصباء الزكاة: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» من الحبوب والثمار، «وليس فيما دون خمس أواق صدقة» من الفضة، «وليس فيما دون خمس أواق صدقة» من الفضة، «وليس فيما دون خمس سائمة خمس ذود من الإبل صدقة»، يعني أقل نصاب الإبل خمس سائمة راعية، فإذا كانت أقل فليس فيها زكاة، إلا إذا كانت للتجارة للبيع والشراء؛ يزكيها زكاة تجارة، أما إذا كانت للدَّرِ والنسل فليس فيها زكاة، إلا إذا كانت خمساً فأكثر ففيها شاة واحدة، حتى تبلغ عشراً، فإذا بلغت عشراً صار فيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا صارت خمسة عشر صار فيها ثلاث شياه إلى عشرين، فإذا بلغت عشرين، ففيها أربع شياه، وإذا صارت خمساً وعشرين صار فيها من الإبل، ففيها رأس من الإبل صغير بنت مخاض، تم لها سنة، فإن لم توجد

فابن لبون تم له سنتان، ثم هكذا تتدرج الفرائض في الإبل، كما هو مبين في الأحاديث الصحيحة، وفي كلام أهل العلم: والغنم أقل نصابها أربعون، والبقرة أقل نصابها ثلاثون فأكثر، أما النقود [فالنصاب] خمس أواق من فضة، أي مئتا درهم مقدارها بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً من فضة، فيها مقدار خمس أواق، مئتان من الدرهم، الدرهم الإسلامي في عهد النبي هي، إلا أنه صغير.

فالنصاب من الفضة ستة وخمسون ريالاً من فضة، قيمتها تعادل مائة وأربعين مثقالاً، وما يقوم مقامها من العُمل تجب فيه الزكاة ما يساوي ستة وخمسين ريالاً من الفضة تجب فيه الزكاة، وهكذا كل ما زاد فيه الزكاة، سهم من أربعين: ربع العشر: سهم من أربعين سهماً(۱) في الألف، خمسة وعشرون، وهكذا ربع العشر.

أما الحبوب، فالنصاب فيها خمسة أوسق، والوَسْق ستون صاعاً بصاع النبي ، فيكون الجميع ثلاثمائة صاع، هذا نصاب الحبوب، والثمار، كالتمر، والزبيب خمسة أوسق، أي ثلاثمائة صاع بصاع النبي ، وصاع النبي أربع حفنات بيدين معتدلتين؛ مملوءتين، أربع تعتبر صاعاً بصاع النبي ، وهو أقل من صاعنا المعروف قليلاً.

فإذا بلغت الحبوب ثلاثمائة صاع بصاع النبي الله وجبت فيها الزكاة، وهكذا التمور، والزبيب مثل الحبوب، فإذا كان أقل من ذلك، فليس فيه شيء إذا كان عنده أقل من ثلاثمائة صاع، فليس

<sup>(</sup>١) [في المائة: اثنان ونصف، وفي المائتين خمسة، وفي: الخمسمائة اثنا عشر ونصف].

فيها زكاة، وهذا من رحمة الله؛ لأن ما كان أقل قد يحتاج الإنسان صاحب الحراثة لأكله، وحاجاته، وليس فيه سعة للزكاة، فإذا بلغ خمسة أوسق ثلاثمائة صاع صار محلاً للزكاة، كل ما زاد، هكذا سواء كان حنطة، أو شعيراً، أو ذرة، أو غير ذلك بعد التصفية، بعدما يدوسـهُ، ويصـفِّيه يخـرج زكاتـه للفقـراء، والمسـاكين، ومـن فـي حكمهم، وهذا من رحمة لله بعباده: أن جعل في أموال أغنيائهم سداً لحاجة فقرائهم، وهذا يوجب التعاون لدى الجميع، والعطف من غنيهم على فقيرهم، وهو مما يسبب المحبة بينهم، وهذا يعطف على أخيه بالزكاة، ويسد حاجته، فالمُعْطى يجد في ذلك أثراً في قلبه، ومحبة المعطى، وتقديراً لإحسانه إليه، فالزكاة فيها مواساة، وفيها تعاون، وفيها إزالة للشحناء، والضغائن، وفيها التحبب إلى الفقراء، وبهذا يكون المجتمع مجتمعاً متعاوناً بين غنيه وفقيره، بسبب عطف الغني على الفقير، وإحسانه إليه.

وفي لفظٍ «إلاَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ»(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، برقم ١٤٦٣، وباب ليس على المسلم في عبده صدقة، برقم ١٤٦٤، ومسلم، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، برقم ٩٨٢، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا للفظ في الصحيحين، وإنما الذي عند مسلم دون البخاري: «ليس في العبد

۱۷۹ ـ عن أبي هريرة هم، أن رسولَ الله هم قال: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِعْرُ جُبَارٌ، وَالْمِعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَارِ الْخُمْسُ»('). الْجُبار: الهدر الذي لا شيء فيه.

والعجماء: الدابَّة.

الصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ النبيِّ الصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ النبيِّ الصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ إلاَّ أَنْ كَانَ فَقِيراً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إلاَّ أَنْ كَانَ فَقِيراً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَمَعْلُهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَأَمَّا خَالِدُ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِداً، فَقَدِ (٣) احْتَبَسَ فَأَعْنَاهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَأَمَّا خَالِدُ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِداً، فَقَدِ (٣) احْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ: فَهِي عَلَيَّ وَمِثْلُهَا» ثُمَّ أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ: فَهِي عَلَيَّ وَمِثْلُهَا» ثُمَّ أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ: فَهِي عَلَيَ وَمِثْلُهَا» ثُمَّ أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ: فَهِي عَلَيَ وَمِثْلُهَا» ثُمَّ قَالَ (٤): «يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟» (٥).

صدقة إلا صدقة الفطر» مسلم، برقم ١٠- (٩٨٢)، وأما اللفظ الذي ذكره المصنف وفرواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب صدقة الرقيق، برقم ١٥٩٤، وأخرجه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ١١٧، برقم ٧٦٥٢، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٠١، برقم ١٤٢٠.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس، برقم ١٤٩٩، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحدود، باب جرح العجماء جبار، والمعدن والبئر جبار، برقم ١٧١٠، بلفظ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ».

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «عم رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «وقد».

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «قال رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ والغارمين وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ»، برقم ١٤٦٨، ومسلم، كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، برقم ٩٨٣، واللفظ له،

الله على نبيه الله عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني (١) المُؤلَّفة قُلُوبُهُم، الله عَلَى نبيه الله عَلَى الله عَلَى النَّاس، وَفِي النَّاس، وَفِي النَّاس، وَخَلُوا فِي النَّسِهِم (١٠)، إذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاس، فَخَطَبَهُم، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدُكُمْ ضُلاً أَصَابَ النَّاسَ، فَخَطَبَهُم، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدُكُمْ ضُلاً فَهَدَاكُمُ الله بِي؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ الله بِي؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ الله بِي؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ الله بِي؟ وَعَالَةً وَلَمُ الله بِي؟ وَعَالَةً وَلَمُ الله بِي؟ وَعَالَةً وَلَمُ الله بِي؟ وَعَالَةً وَلَمُ الله بِيك؟ الله بِيك؟ الله وَرَسُولُه أَمَنُ، قَالَ: «مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا كُلُّمَا قَالُ الله وَرَسُولُهُ أَمَنُ، قَالَ: «مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولُ الله وَرَسُولُهُ أَمَنُ، قَالَ: «مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا وَلُهُ الله وَرَسُولُهُ أَمَنُ، قَالَ: «مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا وَلَا الله عَلَى الله وَلَا الله وَرَسُولُهُ أَمَنُ، قَالَ: «مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ وَلَوْ الله وَلَا الله عَرْقُ لَكُمْ وَلَوْ الله جُرَةُ لَكُنْتُ الله الله الله عَلَى النَّاسُ وَادِياً وشِعْباً، لَسَلَكُتُ وَادِيَ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ عَرْقُ لَكُنْتُ اللهَ مَنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وشِعْباً، لَسَلَكُتُ وَادِيَ الْمَالُولُ وَاللهُ اللهُ عَرْقُ الْذِيا وَشِعْباً، لَسَلَكُتُ وَادِيَ

إلا أن فيه: «فهي علي ومثلها معها» فمعها لم تذكر في متن العمدة.

ولفظ البخاري: «مَّا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا، قَاأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا " تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، «هِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا».

<sup>(</sup>١) «المازني»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «في» بدون واو.

<sup>(</sup>٤) «في أنفسهم»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٥) «قال: كلما قال شيئاً»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) في نسخة الزهيري: «كذا وكذا» وهي هكذا في البخاري، برقم ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٧) في نسخة الزهيري: «وتذهبون بالنبي ﷺ» وهي هكذا في البخاري، برقم ٤٣٣٠.

الأنْصَارِ وَشِعْبَهَا، الأَنْصَارُ شِعَارٌ، وَالنَّاسُ دِثَارٌ، إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا، الأَنْصَارُ شِعَارٌ، وَالنَّاسُ دِثَارٌ، إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ»(١).

#### ٢٤-قال الشارح على:

هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالزكاة، والأخير يتعلق بالدين.

الحديث الأول يقول الرسول ﷺ: « لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»، وفي لفظ: « إلاَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ».

معنى هذا أن الخيل ليس فيها زكاة، وهكذا الحمير، والبغال ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الإبل، والغنم، والبقر إذا كانت سائمة، أما الخيل، والبغال فهي عَفْوٌ من الله هلا، وهكذا الحمير كلها، ليس فيها زكاة، وهكذا العبيد المماليك ليس فيهم زكاة إلا زكاة الفطر، لكن إذا كانت الخيل، أو الحُمُر، أو البغال، أو العبيد للتجارة والبيع والشراء، ففيها زكاة التجارة: كسائر العروض التي يشتريها الإنسان للبيع والشراء، فإذا اشترى خيلاً، أو بغالاً، أو حميراً، أو عبيداً للبيع والتجارة، فهذا فيه زكاة التجارة، كلما حال الحول تقوم وتزكى والتجارة، أما إذا كانت الخيل للقُنية والاستعمال، أو الجهاد، أو العبيد للخدمة، أو البغال والحمير للخدمة والاستعمال، فليس فيها زكاة، لله هي عرض.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الطائف، برقم ٤٣٣٠، بلفظه، إلا أحرفاً يسيرة، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، وتصبر من قوي إيمانه، برقم ١٠٦١، ورقم ١٠٥٩.

الحديث الثاني عن الرسول ﷺ: «الْبِثْرُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرّكازِ الْخُمْسُ».

معنى جبار: هدر، أي ليس فيه شيء، البئر ليس فيها شيء، لو سقط فيها أحد، جبار: هدر، وهكذا العجماء إذا نطحت أحداً، أو وطئت أحداً، جبار: هدر؛ لأنها لا عقل لها، والمعدن كذلك إذا حفر الناس إلى المعادن إن سقط فيها شيء، أو مات فيها عابرٌ: فهدرٌ ليس فيه شيء، إلا إذا ثبت أن الإنسان فرط في ذلك، إذا ثبت أن الإنسان فرط في ذلك، حفر بئراً في طريق المسلمين، ولم يحطها، ولم يفعل شيئاً يمنع الناس من خطرها، فيضمنها، أما إذا كانت في محلّه، في أرضه، في مزرعته، أو في محل بعيد عن خطر المسلمين فهي جبار.

وهكذا المعدن، إذا كان ليس في محلِّ طريقِ المسلمين، فهو هدر، وهكذا الدابة، إذا كان ما معها أحد، ووطئت أحداً، أو عضت أحداً، وما أشبه ذلك ليس فيها؛ لأنها لا تكليف عليها إلا إذا عرف صاحبها أنها تؤذي الناس؛ فإن عليه إمساكها، وحفظها، فإذا أهملها يضمن ما يحصل بعملها، وكذلك إذا جعلها حول الزروع، وأطلقها حول الزروع يضمن؛ لأنه حين أطلقها حولها مفرط، فعليه الضمان، كما في الحديث سئل النبي على عن المواشي،

<sup>(</sup>١) الدابة العروش عند العامة: هي التي تعض الناس بأسنانها.

وفي لسان العرب، ٦/ ٣١٣، مادة (عرش): العروش: جمع عرش: يقال: الكلب إِذَا خَرِقَ فلم يَدْنُ للصيد: عَرشَ.

قال: «إذا كانت في النهار فلا ضمان، وإن كان في الليل فعلى أهلها الضمان»(١)، لكن إذا أطلقت حول الزروع فهي مثل الليل، إذا كان صاحبها متعدياً مفرطاً، ومن رعى حول الحمى أوشك أن يقع فيه.

أما الركاز، وهو من دفن الجاهلية، الأموال التي يدفنها الجاهلية من الكفار: ذهب، أو فضة، أو أوانٍ، أو سلاح، ويجده المسلمون، ففيه الخمس لبيت المال، ولصاحبه الباقي لمن وجده، فمن وجد في خربة، أو أرضٍ كنزاً عليه علامة الكفار فيكون له عدا الخمس فيكون لبيت المال.

والحديث الثالث حديث أبي هريرة في قصة خالد، والعباس وابن جميل: كان النبي بلله بعث عمر على الصدقة، فقيل للنبي بلله فقال منع ابن جميل، وخالد بن الوليد به والعباس عم النبي الله فقال النبي الله لما أخبر بهذا: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إلا أَنْ كَانَ فَقِيراً، فَأَغْنَاهُ الله ... » ما له عذرٌ، فالواجب عليه أن يؤدي الزكاة كون الله أغناه، هذا يوجب فيه شكر الله، وأداء الزكاة، أما خالد فإنه فقير ما عنده شيء، أدراعه وأعتاده كلها قد وقفها في سبيل الله. فليس عنده

<sup>(</sup>۱) في سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب المواشي تفسد زرع قوم، برقم ٣٥٦٩، ورقم ٣٥٧٠، وفي مسند أحمد، ٣٩/ ٢٠١، برقم ٢٣٦٩٧، وصحيح ابن حبان، ١٣/ ٢٥٤، وصححه مرسلاً محققو المسند، ٣٩/ ٢٠١، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ٨/ ٣٩٩، برقم ٢٠٠٨: عَنْ مُحَيِّصَةَ أَنَّ نَاقَةٌ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَايِطًا، فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ حَفِظَهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِى حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِى حِفْظَهَا بِاللَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِى حِفْظَهَا بِاللَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِى حِفْظَهَا بِاللَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِى حِفْظَهَا بِاللَّهَا بِاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللْهُ الللِّهُ الللللِّهُ الللللْهُ الللْهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللِّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللِّهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللللْهُ اللْهُ اللللللْهُ الللْ

شيء، ولهذا قال: «إِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِداً، أي ليس من أهل الزكاة، ليس عنده شيء يُزَكَّى، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ: فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا» تحمَّلها النبيُ عليه الصلاة والسلام عنه، وقالَ: «إِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟» تسلف النبي وي زكاة العباس من العباس، وفي رواية أنها كانت عليه، قال: إنها علي ومثلها، أي اقترضها من ابن عباس، والمشهور أنه تحملها، قال: هي علي ومثلها، تحملها عن عمه عليه الصلاة والسلام، وفي رواية: «أنه استسلف منه الزكاة عامين» (١)، فتلك لها معنى، وهذه لها معنى، فلما قال: هي علي ومثلها. قال لعمر: «إِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ» (٢)، فلما قال: هي علي ومثلها. قال لعمر: «إِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ» في فيدل على أنه فعل براً به، وصلةً له؛ لأنه صنو الأب.

أما الحديث الرابع: حديث عبدالله بن زيد الأنصاري [فهذا] (٣) في قصة حنين؛ لما أفاء الله على نبيه غنائم كبيرة من أهل الطائف، نقّل بعض الناس من العرب، والمهاجرين من الأموال والعبيد بعد الفتح، ومن رؤساء العرب نقّل لهم، هذا يُعطَى مائة من الإبل، وهذا يُعطى خمسين

<sup>(</sup>١) روى البيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ١١١: عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِيّ، عَنْ عَلِيّ وَخَالَفَهُ فِي لَفْظِهِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لِعُمَرَ : «إِنَّا قَدْ أَخَدْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ ذَكَاةَ الْعَامِ عَامَ الأَوَّلِ...» وعَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ النَّبِي ﷺ مُوْسَلاً أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ ﷺ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ : « إِنَّا كُنَّا قَدْ تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ لِعَامِنَا هَذَا عَامَ أَوَّلَ». قال البيهقي: «وَهَذَا هُوَ الأَصَحُّ مِنْ هَذِهِ الرِّوايَاتِ» وفي رواية للبيهقي مرفوعاً: «إِنَّا كُنَّا احْتَجْنَا فَاسْتَسْلَفْنَا الْعَبَّاسَ صَدَقَةَ عَامَيْنِ» وروى أيضاً: «أَنَّ النَّبِيَ ﷺ تَعَجَّلُ مِنَ الْعَبَاسِ صَدَقَةَ عَامِ، أَوْ صَدَقَةَ عَامَيْنِ» البيهقي، ٤/ ١١١، وجاء معناه عند ابن خزيمة في صحيحه، ٤/ ٤٩، في آخر روايات حديث رقم ٢٣٣٠٠.

 <sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ١٤٦٨، ومسلم، برقم ٩٨٣، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٨٠.
 (٣) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والأظهر أنها: «فهذا».

من الإبل، وهذا يُعطى كذا، نفَّل لهم تأليفاً لقلوبهم، ولِما ثبت عنه ﷺ من إعطاء المؤلفة قلوبهم، وكما فرض الله لهم في الزكاة تأليفاً لقلوبهم، وحتى يستقيموا على الدين، وحتى يسلموا الله، وحتى يقوى إيمانهم؟ لأنهم رؤوساء مَتبعون، فلما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وجد الأنصار في أنفسهم بعض الشيء، قالوا: يعطى هؤلاء ويدعنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم يوم حُنين، فلما بلغه ذلك جمعهم عليه الصلاة والسلام، وخطبهم وقال: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلاًّلا فَهُدَاكُمُ اللهُ بِي؟ وَمُتَفَرِّقِينَ فَٱلْفَكُمُ اللَّهُ بِي؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي؟ » كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أمن، يعنى المنَّة لله ورسوله ﷺ، أنت صادق، قال عليه الصلاة والسلام: «أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا: أجبتموني، لو شئتم لأجبتموني»، ولكن تأدبوا ولم يجيبوا الله وأرضاهم، وفي رواية: أنه قال: «لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ: جِئْتَنَا طَريدًا فَآوَيْنَاكَ، وَفَقِيراً فَوَاسَيْنَاكَ، وَذَلِيلاً فَنَاصَرْنَاكَ»، لكنّهم لم يقولوا هذا تأدباً مع النبي ، جاء من مكة هارباً من أهل مكة، هارباً من القتل، فأواه الأنصار، وآووا أصحابه، ونصروهم، وأشركوهم في أموالهم الله وأرضاهم. كما قال عَلَا: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾(١) ﴿ وأرضاهم، ثم قال: يا معشر الأنصار: سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ، أي

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، الآية: ٩.

سوف تجدون بعدي من يستأثر عليكم في الأموال من الولاة فاصبروا، ثم قال: «لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أُو شِعْبًا، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا، أَلاَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبُ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالبعيرِ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ إِلَى رِحَالِكُمْ؟» أي إلى المدينة، ثم قال: «الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ»(١)، الشعار ما يلي الجسد، والدثار ما فوق ذلك.

فرضوا أو أرضاهم، واطمأنوا بهذا الكلام، الذي قاله لهم عليه الصلاة والسلام، وزال ما في النفوس من بعض الأحداث، الذين تكلموا في هذا أو أرضاهم.

المقصود أنه بيَّن لهم ميله إليهم، ومحبته لهم، ومنزلتهم عنده، أنه لولا الهجرة لكان امرأً من الأنصار في وأرضاهم، فقال: «الأنصار شعار والناس دثار، لو سلك الناس وادياً وشعباً لسلكت وادي الأنصار وشعبهم»، كل هذا فيه تطييب لنفوسهم، والدلالة على منزلتهم العظيمة عنده، ليذهب ما في قلوب بعض شبابهم من التأثر.

وفي هذا دلالة، أنه ينبغي لولاة الأمور عند وجود الاعتراض من بعض الناس، وعند وجود نزاع من بعض الناس، أن يُبيّنوا العلّة، وأن يستطيبوا النفوس، وأن يُطفئوا الفتنة بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن، وبيّن لهم الله أنه أعطى أولئك الرؤساء يتألفهم على الإسلام، ليجمع قلوبهم عليه، لئلا يختلفوا، ولئلا ينكروا، المال

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ١٠٥٩، ورقم ١٠٦١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٨١.

وزَّعه ﷺ لمصلحة الإسلام والمسلمين؛ فلهذا طيَّب نفوسهم، واعتذر لهم بهذا العذر الواضح، وبيّن لهم منزلتهم عنده، وأن لهم المنزلة العالية الرفيعة، وذلك بما يطيب النفوس، ويزيل ما قد يقع في نفس بعض الشباب من استئثار.

## ٣٢-باب صدقة الفطر

وفي لفظ، «أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ» (٣).

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «النبي»، وهي هكذا في البخاري، برقم ١٥١١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، برقم ١٥١١، واللفظ له، وقوله: «على الصغير والكبير» ليست في لفظ الحديث، وإنما هي في آخر الرواية: «فكانَ ابْنُ عُمَرَ عِنْ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ، وَالكَبِيرِ...» ومسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، برقم ٩٨٤.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، برقم ٣٠٥١، وفي أوله: «وَأَمَرَ بِهَا...».

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «في زمان» وهي في البخاري، برقم ١٥٠٨.

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «النّبي ﷺ» وهيّ في البخاري، برقم ١٥٠٨.

<sup>(</sup>٦) أي الحنطة.

قَالَ: أَرَى مُدَّا مِنْ هَذِهِ (١) يَعْدِلُ مُدَّيْنِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أَخُرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٢) (٣).

### ٧٤-قال الشارح الله علم ا

هذان الحديثان الصحيحان عن رسول الله في شأن زكاة الفطر: زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله في وأجمع عليها المسلمون، وهي صاع من طعام، صاع من قوت البلد، تُعطى للفقراء، والمساكين عن كل رأس من أهل البيت، الرجل وزوجته وأهل بيته جميعاً من أولاد، وأيتام، ونحو ذلك، من أهل بيته عن الذكر والأنشى، والصغير والكبير، والحر والعبد من المسلمين، أما

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «من هذا» وهي في البخاري، برقم ١٥٠٨.

<sup>(</sup>٢) «على عهد رسول الله ﷺ»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب صاع من زبيب، برقم ١٥٠٨، وقوله: «أو صاعاً من أقط» ليست في هذه الرواية، وهي في الحديث رقم ١٥٠٦، ومسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، برقم ٩٨٥، و١٨٥ - (٩٨٥).

ورواية البخاري: « عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَٰ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ قَالَ: أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنٍ».

ورواية مسلم: «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرِّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِثْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كُلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِي شَفْيَانَ حَاجًا، أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِثْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كُلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِي أَنْ مُذَيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ، تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا، فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا مَا عِشْتُ» مسلم، ١٨ - (٩٨٥).

لو كان عنده مماليك كفار ليس عليهم زكاة فطر، إنما الزكاة على المسلمين، وهي تُسمَّى بزكاة الفطر، وصدقة الفطر، وصدقة الفطر، وصدقة رمضان، من كان موجوداً عند نهاية رمضان، وجبت عليه الزكاة؛ لأنها زكاة الفطر، سواء كان ممن يصوم، أو من الصغار الذين لا يصومون، فهي عامة: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، ودل حديث أبي سعيد على أن جميع هذه الأنواع من الأطعمة، كذلك من البُرِّ والأرز، لأنه قال: صاعاً من طعام، فيعم الأرز، والتمر، وكل طعام يقتاته الناس، مما يُكال، ويُقتات.

فإذا كان في البلد الذرة، أو الدخن، أو أشباه ذلك، زكّوا من طعامهم، وهكذا الأقط، البادية يستعملون الأقط كثيراً، يُزكّى من الأقط لا بأس، أو الزبيب؛ ولهذا في حديث أبي سعيد: صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط، هذه خمسة، ولو كان هناك نوع آخر: كالذرة، أو كالدخن، أو العدس، أو ما أشبه مما يقتاتونه، زكّوا منه من طعامهم؛ لأنه مواساة للفقراء، والمواساة تكون فيما يأكله المؤدّي، مما يتملكه من الطعام.

والواجب إخراجها قبل صلاة العيد، كما قال في الحديث: «وأمر أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، فيؤديها المسلمون قبل خروجهم إلى صلاة العيد، ويجب أن تؤدّى قبل العيد بيوم، أو بيومين، كما كان الصحابة يؤدونها بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من اليوم الثامن والعشرين، والتاسع والعشرين، وإن تم الشهر فالثلاثون،

فالشهر يكون تسعاً وعشرين، ويكون ثلاثين، فقبل العيد بيومين، هو اليوم الثامن والعشرون، واليوم التاسع والعشرون، وإذا تم الشهر صارت ثلاثة، ولهذا كان ابن عمر يؤديها قبل العيد بيومين، أو ثلاثة؛ لأنه في الحادث الغالب تكفي الفقير، ولو جاءت قبل العيد بيومٍ أو يومين يبقى له بقية تكفيه ليوم العيد، والسنة أن تكون من الشيء الطيب، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴿(١) ، فالمؤمن يختار الشيء الطيِّب النظيف، ولا يجوز أن يتصدق من الشيء المعيب الرديء؛ لأن الله قال: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ (٢)، أي ولا تقصدوا الخبيث الرديء منه تنفقون، ولكن تيمموا الطيب، أي اقصدوا الطيب، ولا يلزم منه الأطيب، أطيب شيء لا يلزمه، يلزمه الطيب الوسط، لا الرديء، ولا الأطيب، ولكن يلزمه الوسط من طعامه من التمر، أو من الحنطة، أو من الأقط، أو من الزبيب، من الشيء الطيب، فيخرج منه زكاة الفطر، ويكون ذلك يوم العيد قبل الصلاة أفضل، وإن أخرجها يوم التاسع والعشرين، أو يوم الثامن والعشرين، أو أخرجها في الليل ليلة التاسع والعشرين، أو ليلة الثلاثين، أو ليلة العيد أجزأه، لأنها مواساة، وهذه الأوقات متقاربة: العيد، وما قبله بيوم، أو يومين متقارب، والمقصود إغناؤهم عن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧.

الطوفان أيام العيد حتى يحصل لهم السرور مع الناس، والغبطة، وعدم الحاجة إلى التَّجوُّلِ في الأسواق يوم العيد للسؤال، وطلب الحاجة.

قال أبو سعيد: «فلما قدم معاوية المدينة [...](۱) قال: أرى أن مداً من هذا يعدل مُدين»(۲)، أي مداً من الحنطة [...](۳) تعدل مدين من التمر، والشعير، والزبيب والأقط، هذا اجتهادٌ منه هذا من باب الاجتهاد.

والصواب مثلما قال أبو سعيد: إخراج صاع، كما كان النبي عليم الصلاة والسلام يأمر بذلك: صاعاً من جميع الأقوات: من تمر، أو بر، أو غيرهما، وقد يكون البر في بعض الأحيان أقل قيمة من التمر، وقد يكون أقل قيمة من الأبيب، وقد يكون أقل قيمة من الأقط، هذا شيء لا يُنظر إليه، فالواجب إخراج صاع من الجميع، كما أخبر به النبي عليم الصلاة والسلام.

وأما ما رآه معاوية، وبعض أهل العلم، فهو قول مرجوح يخالف ظاهر النص؛ ولهذا قال أبو سعيد: «أما أنا فلا أُخرج إلا صاعاً، كما كنت أخرجها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام». والواجب على أهل الزكاة أن يتحروا الفقراء، ولا يعطوها الأغنياء، يتحروا الناس

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة في التسجيل، والظاهر أنها: «في ولايته» ولا تؤثر في المعنى.

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ١٥٠٨، ومسلم، برقم ٩٨٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٨٣.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة في التسجيل، والظاهر أنها: «تعدل هذه الأشياء»
 وسقوطها لا يؤثر في المعنى.

المحتاجين الفقراء حتى يدفعوها إليهم، والواجب أيضاً أن يبادروا بها قبل العيد، ولا يجوز تأخيرها بعد العيد[...](١)؛ ولهذا في حديث ابن عباس عند الحاكم، وأبي داود وغيرهما بسند جيد، يقول ابن عباس: «إن رسولَ الله فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَهِي زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»(٢)، هذا يفيد أنه إذا أداها قبل الصلاة صار له ثواب الصدقات ثواب الزكاة كاملة، وإذا أداها بعد الصلاة صار له ثواب الصدقات العادية المعروفة؛ لأنه أخل بالواجب، فالواجب أن يبادر بها، ويخرجها قبل صلاة العيد، هذا هو الواجب، وإن قدّمها قبل العيد بيوم أو يومين، فلا حرج في ذلك من باب التوسعة.

س: هل تُخرِج القيمة ؟

ج: عند جمهور أهل العلم لا يخرج القيمة (٣)، يُخرج الطعام؛ كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والظاهر أنها: «هذه مبادرة» وهي لا تؤثر في المعني.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، برقم ١٦١١، والحاكم، ١/ ٤٠٩، ولفظ أبي داود والحاكم: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُغْمَةً لِلمَّسَائِمِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِي زَكَاةً مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ». وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ٥/ ٣١٧، برقم ١٤٢٧.

<sup>(</sup>٣) ومعنى السؤال: هل تخرج القيمة في زكاة الفطر؟

# ٤- كتاب الصِّيام

١٨٤ \_ عن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله شه «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم مَوْم صَوْماً وَلَا يَصُومُ مَوْم مَوْماً فَلْيَصُمْهُ» (١).

١٨٥ ـ عن عبد الله بن عمر عن قال: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يقولُ: «إذا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» (\*).

١٨٦ ـ عن أنس بن مالك ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ «تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» (أللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

١٨٧ \_ عن أنس بن مالك ، عن زيد بن ثابت الله قال:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين، برقم ١٩١٤، ومسلم، كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، برقم ١٠٨٢، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب، برقم ١٩٢٣، واللفظ له، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل السحور، وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره، وتعجيل الفطر، برقم ١٩٠٥، بلفظه أيضاً.

«تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ. قَالَ أَنَسُ: قُلْت لِزَيْدٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً»(١).

# ٤٨ - قال الشارح عِشْ:

هذه الأحاديث تتعلق بالصيام، والصيام لغة: الإمساك عن الكلام، ومنه قوله جل وعلا عن مريم: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾(٢)، ومنه قول الشاعر:

## خيل صيامٌ وخيل غير صائمة

يعني ممسكة عن الصهيل.

أما في الشرع، فهو: إمساك بنية عن المفطرات في نهار الصيام، يقال: الصيام إذا أمسك بنية الإمساك عن المفطرات في النهار، سواءً في رمضان، أو في غيره، يقال له صيام، وهو تعريف شرعي.

فالصيام شرعاً هو: الإمساك بنية التقرب بترك ما حرم الله، وكرهه للصائم من المفطرات من أكل، وشرب، وجماع، ونحو ذلك.

والصيام قسمان: فرضٌ ونفل: فالفرض هو: صيام رمضان، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة، وهو شهرٌ واحد من السنة، فرضه الله على المكلفين من

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، برقم ٥٧٥، وكتاب الصوم، باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، برقم ١٩٢١، واللفظ له، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل السحور، وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره، وتعجيل الفطر، برقم ١٠٩٧.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم، الآية: ٢٦.

الرجال والنساء، ويُلحق بذلك صوم الكفّارات، فهو فرضٌ أيضاً: كفارة الظهار، وكفارة الوطء في نهار رمضان، وكفارة القتل، هذا فرض، هذا ما شرعه الله لكفارة القتل إذا عجز عن العتق، وكفارة الظهار إذا عجز عن العتق، وكفارة الوطء في [نهار] رمضان إذا عجز عن العتق، يكون عليه الصيام إذا استطاع<sup>(۱)</sup>.

ومن الفرض أيضاً النذور إذا نذر، مثل: لله عليّ أن أصوم كذا مثل يوم الإثنين، أو يوم الخميس، أو أصوم كذا، هذا [هو](٢) الوفاء بالنذر.

ويكون نفلاً مثل: صوم الإثنين، والخميس، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ست من شوال، صيام يوم، وفطر يوم، هذا يسمى صوم تطوع.

يقول النبي ﷺ: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ، ولا يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلُ كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْهُ» (٣).

لا يجوز للمسلمين أن يتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين على سبيل الاحتياط، يخشون أن يفوتهم شيء، ليس لهم ذلك، بل عليهم أن يتحرّوا دخول الشهر، إما بالرؤية، أو بإكمال شعبان، وليس لهم التقدم على رمضان، كما فعلت النصارى وغيرهم، لا، الواجب

<sup>(</sup>١) ومن الصيام الفرض أيضاً: كفارة اليمين، إذا عجز عن الإطعام، والكسوة، والعتق، صام ثلاثة أيام.

<sup>(</sup>Y) ما بين المعقوفين في أصل الكلام «هي».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، برقم ١٩١٤، ومسلم برقم ١٠٨٢، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٨٤.

التقيد الشرعي، فلا يُصام يوم الشك، ولا صوم اليوم الذي قبله، بل على المسلم التحرِّي، فيُصام لرؤيته، ويُفطَر لرؤيته، فإن غُمَّ الهلال وجب إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً، ثم يصوم المسلمون، ولا يجب التحري في ذلك فيصوم يوم الشك، بل لابد إكمال العدة إن لم يُرَ الهلال، فإن رُؤي الهلال لثلاثين من شعبان صام الناس، فإن لم يُر أكملوا شعبان ثلاثين، هذا هو الواجب كما في الشرع.

وقد جاء عن النبي أنه قال ﷺ: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» (١)، وهذا أبلغ في التحذير، فإذا بقي النصف من شعبان لا يمكن صيام التطوع، أما إذا صام أكثر شعبان فلا بأس، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم أكثره (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، كتاب الصيام، باب في كراهية ذلك، برقم ٢٣٣٧، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان، برقم ٧٣٨، وقال: «حسن صحيح» والنسائي في الكبرى، ١٧٢/٢، برقم ٢٩١١، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم، إلا من صام صوماً فوافقه، برقم ١٦٥١، والبيهقي، ١٩٠٤، برقم ٥٧٧، وأحمد، ١٥/ ٤٤١، برقم ٧٠٧٠، ولفظه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا عَنْ الصَّوْمِ حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ» وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ٧/ ١٠١، برقم ٢٠٢٥ (إسناده صحيح على شرط مسلم» ومثله قال محققو المسند، ١٥/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>۲) فعن عَافِشَة ﴿ مَنْ مَا لَأَنْ وَمُولُ اللَّهِ ﴿ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ لاَ يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ ، ومَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ ، صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم شعبان، برقم ١٩٦٩، ومسلم، في شَعْبَانَ » صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم شعبان، برقم ١٩٦٩، ومسلم، الله بن شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ ﴿ عَنْ مَلْ كَانَ النَّبِي لَهُ يَصُومُ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ، حَتَّى مَضَى شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ، حَتَّى مَضَى

حديث ابن عمر ها، يقول ابن عمر عن الرسول التحدة «صُومُوا لِرُوْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ وَسُومُوا لِرُوْيَةِ الهلال، ثَلَاثِينَ (۱)، معنى هذا الكلام: أن الواجب أن يصوموا لرؤية الهلال، وأن يُفطروا لرؤية الهلال، وليس لهم الصوم بالحساب، ولا بالاحتياط، لابد من الرؤية، أو إكمال العدة؛ ولهذا: «فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة»، أي ثلاثين، وفي رواية أخرى: «فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماً»، وفي اللفظ الآخر: «فإن غُمَّ عليكم فأكملوا ثلاثين»، «فعدوا ثلاثين» (۱)، والمعنى واحد، فإذا غم هلال فأكملوا يكمّل ثلاثين، غُمّ هلال رمضان، يُكمّل رمضان ثلاثين.

فالشهر إما تسعة وعشرون وإما ثلاثون، فإن رؤي الهلال في ثلاثين من شعبان صام الناس، وإن رؤي في الثلاثين من رمضان أفطر الناس، فإن لم يُرَ كمَّلوا شعبان ثلاثين وصاموا، وكمَّلوا رمضان ثلاثين وأفطروا.

لِوَجْهِهِ، وَلَا أَفْطَرَهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ» وفي رواية: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ».

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا» ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان، برقم ۱۰۸۰، ولفظ البخاري عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ النَّبِيُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ﴿ ١٠٨٥ وَلَفُظُ وَا لِرُوْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ ».

<sup>(</sup>٢) هذه الروايات كلها في مسلم، برقم ١٠٨٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٨٥.

والأحاديث في هذا كثيرة تدل على وجوب اعتماد الرؤية ولا يجوز اعتماد الحساب، ولا الصوم بمجرَّد التحري والظن، بل لا بد من الرؤية أو إكمال العدة، هكذا شرع الله على أنه لا يُعتمد الصيام بالحساب.

والحديث الثاني يقول الرسول ﷺ: «تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» (أ. السَّحور: ما يؤكل في آخر الليل، يقال له: سَحور [بالفتح]، والتسحُّر: سُحور – بالضم –: الفعل التسحُّر والأكل، وبالفتح طعام يؤكل يقال له سَحور، مثل الوَضُوء والوُضُوء، والطَّهور والطُّهور والوُضوء فعل، والوَضوء والطَّهور بالفتح الماء المعد للطهارة، يقال له: وَضُوء وطَهُور.

والسحور مشروع للمسلمين أن يتسحروا حتى يتقووا به على طاعة الله، كان النبي يشيخ يتسحر، كما قال زيد بن ثابت: «تسحرنا مع النبي شي رمضان، فقيل: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية ...» كان سحوره متأخراً في آخر الليل عليم الصلاة والسلام، وهذا هو السنة: تأخير السحور حتى يكون أقوى للصائم على طاعة الله، فيكون السحور قرب الأذان، يتحرى قبل الأذان بقليل؛ ولهذا قال فيكون السحور قرب الأذان، يتحرى قبل الأذان بقليل؛ ولهذا قال

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، برقم ۱۹۲۳، ومسلم، برقم ۱۰۹۵، وتقدم تخریجه في تخریج حدیث المتن رقم ۱۸۲.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ١٩٢١، ومسلم، برقم ١٠٩٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٨٧.

زيد لما سُئل: «كم كان بين السحور والأذان ؟ قال: قدر خمسين آية». لما سأله أنس عن ذلك قال: قدر خمسين آية متأنّية مرتّلة، نحو خمس دقائق، أو سبع دقائق إلى عشر دقائق.

والحاصل في هذا أن السُّنة تأخير السحور.

وفي الحديث الآخر: «لَا يَزَالُ النَّاسِ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ، وَفَي صحيح مسلم عن النبي الله أنه قال: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ»(٢).

ولكن السحر فيه إقامة للسنة (٣)، ومخالفة لأهل الكتاب، فالمسلمون يحرصون على السحور في آخر الليل، لا في وسط الليل، كما يفعل بعض الناس، بل السنة أن يتسحّر في آخر الليل، تأسياً بالنبي هي، وسيراً على منهجه، وعملاً بسنته، وهذا في النفل والفرض جميعاً.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد، ۳۵/ ۲٤۱، برقم ۲۱۳۱۲، بلفظ: «لَا تَزَالُ أُمّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْإِفْطَارَ، وَوَ وَلَا السَّحُورَ» وهو في الصحيحين دون الجملة الأخيرة، البخاري، كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار، برقم ۱۹۵۷، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل السحور، وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره، وتعجيل الفطر، برقم ۹۸،۱، وصحح محققو المسند إسناد رواية أحمد على شرط مسلم، ۳۵/ ۲٤۱، بينما ضعفها الشيخ الألباني في ضعيف الجامع، برقم ۳۲۱. (۲) مسلم، كتاب الصيام، باب فضل السحور، وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره، وتعجيل الفطر، برقم ۲۹۲.

<sup>(</sup>٣) في أصل كلام سماحة الشيخ على: «ولكن في السحر فيه إقامة للسنة».

١٨٨ - (١) عن عائشة، وَأُمِّ سَلَمَةَ هِنْكَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ »(١).

١٨٩ \_ عن أبي هريرة هُ أن النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» (١).

<sup>(</sup>١) أول الوجه الأول من الشريط التاسع، سجّل في درس الشيخ في ٢٩/ ٥/ ١٤٠٩هـ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنباً، واللفظ له، برقم ١٩٢٦، وبنحوه مسلم، كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، برقم ١١٠٩.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «عن النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً، برقم ١٩٣٣، ومسلم، كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، برقم ١١٥٥، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «قال».

<sup>(</sup>٦) في نسخة الزهيري: «فمكث»، وهي في البخاري، برقم ١٩٣٦.

<sup>(</sup>٧) في نسخة الزهيري: «فبينا»، وهي في البخاري، برقم ١٩٣٦.

<sup>(</sup>A) في نسخة الزهيري: «أتي» بدون «إذ».

الْمِكْتَلُ ـ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» قَالَ: أَنَا، قَالَ: «خُذْ هَذَا، فَتَصَدَّق بِهِ». فَقَالَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا ـ يُرِيدُ فَقَالَ ('): عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا ـ يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ ـ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِي اللَّهِ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» ('').

الحَرَّة : الأرض (٣) تركبها حجارة سود.

### ٩٤ - قال الشارح على:

حديث عائشة وما جاء في معناه عن أم سلمة وضف يدلان على أنه لا حرج على من أصبح جنباً أن يغتسل بعد الصبح، ويصوم، وأن المحرّم إنما هو الجماع<sup>(٤)</sup>.

إذا جامع في الليل، أو في آخر الليل، وأخّر الغسل إلى بعد طلوع الفجر؛ فلا حرج في ذلك، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، يُصبح جنباً، ثم يغتسل، ويصوم عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أم

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «فقال الرجل» وهي في البخاري، برقم ١٩٣٦.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان فتصدق عليه، فليكفّر، برقم ١٩٣٦، وباب المجامع في رمضان هل يطعم؟، برقم ١٩٣٧، ومسلم، كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع، برقم ١١١١، ورواية: «أصبت أهلى» برقم ٨٧- (١١١٢).

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «أرض».

<sup>(</sup>٤) أي بعد طلوع الفجر.

سلمة: «ولا يقضي» (1) ، فدّل ذلك على أنه لا مانع من تأخير الغسل، قد يحتاج إلى الشغل في السحور أو غير ذلك، فإذا أخر الغسل فلا بأس، يغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وصومه صحيح، وليس عليه قضاء، المُحرّم الجماع بعد طلوع الفجر، أما الغسل بعد طلوع الفجر فلا بأس.

وهكذا الحائض، إذا طهرت في آخر الليل، وصامت وانشغلت بالسحور، وأخرت الغسل إلى بعد طلوع الفجر، فلا حرج في ذلك، فترك الغسل لا يضرّ، لا من الحائض، ولا من النفساء، ولا من الجنب، وعليهم المبادرة بالغسل حتى يصلوا الصلاة في وقتها، فعلى الحائض، وعلى النفساء أن تبادر بالغسل بعد طلوع الفجر إذا رأت الطهارة في آخر الليل، تصوم رمضان، وتغتسل قبل طلوع الشمس، وهكذا الرجل الجنب يجب عليه أن يغتسل، ويبادر حتى يصلي مع الجماعة، ولا يضر التأخير إلى بعد الأذان بعد طلوع الفجر.

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الصيام،باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب،برقم ٧٦- (١١٠٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ١٩٣٣، ومسلم، برقم ١١٥٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٠٠.

النبي ﷺ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ»(١).

فالبشر من طبيعتهم النسيان، فإذا نسي وهو صائم في رمضان، أو في كفارة، أو في غيرهما، فأكل، أو شرب، أو تعاطى مفطراً آخر نسياناً، فصومه صحيح؛ لهذا الحديث الصحيح.

وفي رواية أخرى عند الحاكم: «مَنْ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ نَاسِيًا، فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلاَ كَفَّارَةَ» (١) ، فلو جامع ناسياً، أو أكل ناسياً، أو شرب ناسياً؛ فإن صومه صحيح، ولا كفارة عليه، ولا عتق عليه، ولا قضاء عليه إذا كان ناسياً، والله أعلم بالحقائق، فالله يعلم بالحقيقة، والله يعامل هذا على ما هو عليه من صدق أو كذب، لكن إن كان الإنسان صادقاً في أنه ناس، فلا قضاء عليه، فصومه صحيح، أما إذا كان يكذب، فهذا أمره إلى الله، لا تنفعه الفُتيا، ولو أفتاه رجل، إذا كان كان كاذباً، فعليه إثم ما فعله، لكن ما دام صادقاً في أنه ناس؛ فإن كان كاذباً، فعليه إثم ما فعله، لكن ما دام صادقاً في أنه ناس؛ فإن صومه صحيح.

والإنسان يُبتلى بالنسيان وهو معذور حتى في الصلاة التي هي أعظم الواجبات فقد ينسى، وقد يُسلم عن نقص، وقد يترك بعض الأركان، فيعمل ما شرعه الله تعالى في الصلاة، إذا نسي ركعة أتى بركعة أخرى، وكمل صلاته بسجود السهو، إذا نسى ركناً أتى به،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم ٥٧٢.

<sup>(</sup>٢) المستدرك، ١/ ٤٣٠، والبيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ٢٢٩، وابن حبان، ٨/ ٢٨٨، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ٤/ ٨٧.

وإذا نسى واجباً سقط عنه، وسجد للسهو، فهكذا في الصوم، فالأمر ليس بخيار الإنسان، فإنه مخلوق على هذه الصفة ينسى، وقد نسى النبى الله الما وهو أفضل الخلق، وسها في الصلاة، عليه الصلاة والسلام، وهكذا بنو آدم، يُبتلون بالنسيان في الصلاة وغيرها، وقد بين الرسول ﷺ أحكام النسيان في الصلاة، وهكذا في الصوم، أخبر ﷺ أنه لا يضرّه أكله وشربه ناسياً، وهكذا جماعه، وهكذا حجامته، وكل ما مرّ من المفطرات، إذا فعله ناسياً، ولم ينتبه إلا بعد ذلك، فصومه صحيح، وهكذا لو جامع عامداً عليه كفارة؛ ولهذا لما جاءه الرجل وقال: يا رسول الله هلكت. قال: «ما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فيعد هذا عامداً، حمله الهوى، والشيطان حتى وقع عليها، فأخبره النبي ﷺ أن عليه الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً كالظهار، كالذي يظاهر من امرأته يُحرّمها، عليه كفارة مرتبة: العتق، ثم الصيام، ثم الإطعام، حسب طاقته، فإن استطاع العتق، وجب عليه العتق، عتق رقبة مؤمنة، ذكراً، أو أثنى، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، وهي مثله إذا كانت مطاوعة، مثله عليها الكفارة، أما إذا كانت مقهورة بالقوة، ليس لها اختيار، وليست موافقة فهي معذورة، فإن عجز يطعم ستين مسكيناً.

وفي هذا الحديث أن هذا الرجل قال له النبي على: هل تجد كذا؟ هل تجد كذا؟ هل تجد كذا؟ قال: لا أستطيع. حتى قال له: «أطعم ستين مسكيناً».

قال: لا أستطيع، فجلس، وسكت النبي ، ثم جيء للنبي ، يعرَقٍ من تمر، ودفعه له، وقال: «أطعم بهذا، تصدق بهذا». فقال الرجل: يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أي (المدينة) أهل بيت أفقر من أهل بيتي، يعني أني أولى بهذا الطعام، فضحك النبي ، تعجباً من أمره في كونه يستفتي عن كفارته، ثم طمع فيها لنفسه لحاجته، ثم قال له: «اذهب فأطعمه أهلك»، هذا يدل على أن الإنسان مصدَّق في عجزه، وأنه أعلم بنفسه، قد لا يستطيع الصوم، ولا يستطيع العتق، لا يستطيع الإطعام، هو أعلم بنفسه، الله يحاسبه على ما كذب فيه، ويدل على أنه إذا عجز عن الإطعام، والصيام، والعتق في الوطء في رمضان (الله يسقط عنه؛ فإن الرسول من ما قال له: إذا قدرت، وإذا أيسرت فكفّر، بل قال: عجز عن هذه الكفارة، سقطت عنه، فدل على سقوطه عنه، وأنه إذا عجز عن هذه الكفارة، سقطت عنه رحمةً من الله.

أما في الظهار، فلا تسقط عنه، بل تبقى في ذمته حتى يستطيع واحداً من ثلاثة: العتق، أو الصيام، أو الإطعام؛ حسب التيسير، أما في هذا، فقد بيّن النبي الله أنه لا تلزمه في هذه، قال: «أطعمه أهلك»، وأهل الإنسان [ليسوا] (٢) مصرفاً للكفارات، فدل على سقوطها عنه لعجزه.

<sup>(</sup>١) أي في نهار رمضان.

<sup>(</sup>Y) في الأصل المسجل: «ما هم».

# ٣٣-باب الصوم في السفر وغيره

١٩١ ـ عن عائشة ﴿ هُ اللّهُ اللّهِ عَالَمُ اللّهِ عَالَمُ اللّهِ عَالَمُ اللّهِ عَالَمُ اللّهِ عَالَمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

١٩٢ ـ عن أنس بن مالك شه قال: «كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ اللهِ فَلَمْ يَعِب الصَّائِمِ»('').

١٩٤ ـ عن جابر (') ﴿ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَاماً وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: صَائِمٌ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم في السفروالإفطار، واللفظ له، برقم ١٩٤٣، ومسلم، كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، برقم ١١٢١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب لم يعب أصحاب النبي رضي العضهم بعضاً في الصوم والإفطار، برقم ١٩٤٧، واللفظ له، ومسلم، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر، برقم ١١١٨.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب حدثنا عبد الله بن يوسف، برقم ١٩٤٥، ومسلم، كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، برقم ١١٢٢، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «جابر بن عبد الله على ».

«لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّومُ فِي السَّفَرِ»(١).

وفي لفظٍ لمسلم (٢): «عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ» (٣).

## • ٥-قال الشارح ﴿ ثُنَّهُ:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي الله لمن ظُلل عليه واشتد الحر «ليس من البر الصوم في السفر» واللفظ له، برقم ١٩٤٦، ومسلم، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر، برقم ١١١٥.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «ولمسلم».

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر، برقم ١١١٥، وعنده «الذي» بدل »التي».

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) البخاري، برقم ١٩٤٦، ومسلم، برقم ١١١٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٤.

قد ظُلِّل عليه، واشتدَّ عليه الزحام بسبب ما أصابه من الشدّة، كره له الصوم عليه الصلاة والسلام، قال: «ليس من البر» البر الكامل «الصوم في السفر»، فليس من البر الصوم في السفر، إذا كان فيه مشقة وثقل، جمعاً بين الأحاديث الصحيحة عن رسول الله به ولهذا في الحديث الأول حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال له: «إن شئت فصم وإن شئت فافطر» (أ)، وفي اللفظ الآخر: «هو رخصة من الله من أخذه فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» (٢).

وفي حديث أنس: أنهم كانوا يسافرون مع النبي الله فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وكان معهم النبي المعلم أفطر وربما صام عليه الصلاة والسلام (٣).

وفي حديث أبي الدرداء «أنهم كانوا مع النبي الله في شدة الحر وكانوا مفطرين ليس فيهم صائم إلا رسول الله، وعبد الله بن رواحة» (ئ) وكان السفر شديداً، وهذا لعله كان أولاً قبل أن يأتي الوحي بكراهة الصوم في حالة الشدة، فيُحمل حديث أبي الدرداء على أنه كان أولاً، ثم أنزل الله التخفيف والتيسير والحث على الإفطار في السفر إذا كان

<sup>(</sup>١) البخاري، برقم ١٩٤٣، ومسلم، برقم ١١٢١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الصيام، بأب التخيير في الصوم والفطر في السفر، برقم ١١٢١، وهو بلفظ: «عن حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الأَسْلَمِي ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَشُولُ اللهِ ﷺ: «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا، فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ».

<sup>(</sup>٣) انظر: البخاري، برقم ١٩٤٧، ومسلم، برقم ١١١٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) البخاري، برقم ١٩٤٥، ومسلم، برقم ١١٢٢، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٣.

فيه شدة؛ لحديث جابر، وهذا هو الجمع بين الأخبار، إن كان في شدة كره له الصوم وشرع له الفطر بتأكد؛ لقول النبي ﷺ: «ليس من البر الصوم في السفر»(١)، أي ليس من البر الكامل الصوم في السفر، أو ليس من البر الصوم في السفر إذا كان الوقت شديد الحرارة، يشق على المؤمن، أما إذا كان الوقت ليس فيه شدة، فالأمر بالخيار: إن شاء صام، وإن شاء أفطر، والفطر أفضل، في كل حال لعموم: «ليس من البر الصوم في السفر»، والفطر أفضل؛ لما فيه من قبول الرخصة، قال عليه الصلاة والسلام: ((إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُـوْتَى رُخَصْهُ))(١)، وقال في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في رواية مسلم: «هُوَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَصُومَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ»(٣)، فدل على أن الصوم ليس فيه جناح، والفطر أفضل؛ ولأن الغالب على المسافر أن يتأثر بالصوم، ويشق عليه، حتى ولو كان في غير شدة الحر، فإذا أفطر فهو أفضل، وإن صام فلا حرج عليه، أما مع شدة الحر والتكلف؛ فإنه يُشرع له الفطر، ويتأكد عليه الفطر.

<sup>(</sup>١) البخاري، برقم ١٩٤٦، ومسلم، برقم ١١١٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٤.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد، ۱۰ / ۱۰۰، برقم، ٥٨٦٦، والطبراني، ١٠١٨، برقم ١٠٠٣، وفي الأوسط، ٨٤/١، برقم ٢٥٨١، وأبو نعيم في الحلية، ١٠١/١، وصححه محققو المسند، ١٠ / ١٠١، والألباني في إرواء الغليل، ٣/ ٩.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، برقم ١٠٧- (١١٢١).

١٩٦ \_ عن عائشة ﴿ فَالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ » (").

١٩٧ ـ عن عائشة بين ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَاتَ وَعَلَيْهِ
 صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» (١٠).

وأخرجه أبو داود وقال: «هذا في النَّذْرِ خاصةً (٥)، وهو قول أحمد بن حنبل هي (٦).

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «مع النبي ﷺ»، وهو في البخاري، برقم ٢٨٩٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الخدمة في الغزو، برقم ٢٨٩٠، ومسلم، كتاب الصيام، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل، برقم ١١١٩، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب متى يُقضى قضاء رمضان، برقم ١٩٥٠، واللفظ له، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان، برقم ١١٤٦، وفيه: «فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ: الشُّغْلُ مِنَ رَسُولِ اللَّهِ ، أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ ،

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم ١٩٥٢، واللفظ له، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم ١١٤٧، بلفظه أيضاً.

<sup>(</sup>٥) «خاصة»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود، كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام، بعد الحديث رقم ٢٤٠٢.

#### ١٥-قال الشارح ﴿ الله عَلَى:

هذه الأحاديث الثلاثة أحدها يتعلق بالصوم في السفر، وهو حديث أنس الله «أنهم كانوا مع النبي الله في سفر فنزلوا منزلاً في يوم حار من شدة الحر صائف، وأكثرهم ظلاً صاحب الكساء، وفيهم الصائم وفيهم المفطر، قال فسقط الصُّوَّام، أي ضعفوا وسقطوا في الأرض للراحة من شدة الحر، وقام المفطرون وضربوا الأبنية أي الخيام، وسقوا الرِّكاب، أي سقوا الإبل، فقال النبي الأبنية أي الخيام، وسقوا الرِّكاب، أي سقوا الإبل، فقال النبي السفر، ولاسيما عند شدة الحر؛ فإنه أولى من الصوم، والرخصة ينبغي أن تُقبل، والله تعالى يقول: فَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ للسوم، في السفر، والله تعالى يقول: فَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ في السفر، والله تعالى يقول: فَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ في السفر، والله تعالى يقول: فَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ في السفر، بل الفطر في السفر، بل الفطر في السفر، بل الفطر أفضل، «والله يُحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» في المنفر، «والله يُحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» في السفر، «والله يُحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» في السفر، «والله يُحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» في السفر، «والله يُحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» في السفر، «والله يُحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته»

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، برقم ۲۸۹۰، ومسلم، برقم ۱۱۱۹، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ۱۹۵.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) البخاري، برقم ١٩٤٦، ومسلم، برقم ١١١٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد، ١٠٧ / ١٠٠، برقم ٥٨٦٦، وابن حبان، ٢/ ٦٩، برقم ٣٥٤، وابن خزيمة، ٣/ ٢٥، والطبراني في الأوسط، ٨/ ٨٢، برقم ٨٠٣٢، وأبو نعيم في الحلية، ٦/ ٢٧٦ عن عبد الله بن عمر هيئ، وصححه محققو المسند، ١/ ١٠٧، وقال عنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٢٥٦، برقم ١٠٥٩: «حسن صحيح».

فإذا اشتد الحرّ صار الفطر متأكداً، حتى يقوم كل واحد بحاجته، وبعمله، وينشط في خدمة إخوانه، أما إذا صام وأفطر غيره، صار عبئاً على إخوانه، وصار مشقة عليهم لضعفه، وعجزه؛ ولأنه في الحقيقة لم يقبل هذه الرخصة التي فيها إنعام الله عليه، وإحسانه إليه، والرفق به، فينبغي له أن يقبلها.

وحديث عائشة عنى تقول: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَ الصَّوْمُ مِنْ أَفْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ» () هذا يدل على أنه رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ» () هذا يدل على أنه لا بأس من تأخير القضاء، فمن قضى وبادر فلا بأس، وهو الأفضل، ومن تأخر فلا حرج عليه، ولاسيما إذا كان هناك حاجة كحاجة النووج إليها، أو مرضها، أو غير ذلك من الأعذار التي تقتضي تأخيرها القضاء، فالأمر في هذا واسع والحمد للله، لها أن تؤخر إلى شعبان: الحائض التي أفطرت لأجل الحيض، أو لأجل المرض، أو الرجل إذا أفطر لأجل المرض، أو السفر إذا أخر فلا حرج، وإن بادر فهو أفضل، وإن دعت الحاجة إلى التأخير فلا بأس بذلك لهذا الحديث الصحيح، ولأن الله سبحانه قال: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ()) ولم يقل فمبادرة أو فليبادر أو فليقض، بل قال: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (أيامٍ فلم يقل فمبادرة أو فليبادر أو فليقض، بل قال: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، برقم ۱۹۵۰، ومسلم، برقم ۱۱٤٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ۱۹۲۱.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.

أما قول أبي داود عن أحمد أنه في النذر خاصة، فقولٌ ضغيف، وهو قول مرجوح، فالصواب أنه عام يعم النذور ورمضان، لأن الرسول عمم، قال: «من مات وعليه صيام»، فهذه نكرة في سياق الشرط، تعم جميع أنواع الصيام الواجب، تعم الكفارة والنذر ومن رمضان، فالحديث يعم الجميع، فلا يجوز تخصيصه بالنذر إلا بدليل، وليس هناك دليل، وقد ثبت في حديث ابن عباس في مسند بدليل، وليس هناك دليل، وقد ثبت في حديث ابن عباس في مسند أحمد: أن امْرَأَةً، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمٌ مِنْ رَمَضانَ، أَفَاصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ: «أَفَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، برقم ۱۹۵۲، ومسلم، برقم ۱۱٤۷، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ۱۹۷۷.

قَاضِيةً؟ اقْضُوا الله، فَالله أَحَقُّ بِالوَفَاءِ»(')، فجاءه وسأله سائلون عليه الصوم عليه السلام أحدهم يقول: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهرن، والآخر يقول: إن أمي ماتت وعليها صوم شهرين (")، والآخر يقول: إن أمي ماتت وعليها صوم كذا (ن)، فيأمرهم النبي بالقضاء، ولا يستفصل ما يقول: هل هو من رمضان؟ فلو كان خاصاً

<sup>(</sup>١) أحمد، ٣/ ٤٣٤، برقم ١٩٧٠، ولفظه: أنَّ المْرَأَةُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِي عَنْهَا ؟ قَالَ: فَقَالَ: ﴿أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَمَا كُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟ " قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: ﴿فَدَيْنُ اللَّهِ ﷺ أَحَتُّ»، وبنحوه في صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم ١٩٥٣ بلفظ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿نَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا ؟قَالَ: يَعْمُ، قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُ أَنْ يُقْضَى»، وفي مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم ١١٤٨، اللهِ أَحَقُ أَنْ يُقْضَى» وفي مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم ١١٤٨، ولفظه: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ فَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي ﴾ فقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي وَلَيْهُ اللهِ أَحَقُ أَنْ يُقْضَى». وَلَى مَنْهُ إِنْ يُقْضَى أَمِلُكُ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيمَهُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ﴿ فَالَ: فَعَلْ اللهِ أَحَقُ أَنْ يُقْضَى ».

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ١٩٥٣، ومسلم، برقم ١١٤٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار، ١١/ ٢٣٣، برقم ٥٠٠٤، ولفظه: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَ أَنُ جَاءَتِ النَّبِيَّ ﴾ النَّبِيِّ الْمَرَأَةُ، فَقَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا صِيامُ شَهْرِين متتابعين، فَقَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟ قَالَتْ: نعم، قَالَ : فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ ».

<sup>(</sup>٤) أخرج ابن ماجه، كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام من نذر، برقم ١٧٥٩: «عَنِ ابْنِ بُرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ، أَفَأْصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ » والطبراني في المعجم الصغير، ٢/ ٥٨، برقم ٧٧٧، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ١٤٢٤.

وأخرج ابن خزيمة، ٣/ ٢٧١، برقم ٢٠٥٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَالَ: أَتَتِ امْرَأَةُ النَّبِي ﴾ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ أَنَّ أَمَّكِ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا دَيْنَ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: اقْضِي دَيْنَ أُمِّكِ، وَالْمَرْأَةُ مِنْ خَمْعُمَ». والبيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ٢٥٦.

بالنذر لاستفصل عليه الصلاة والسلام، فلما عمم في الفتوى دل على العموم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (۱) وهذا عام، جملة عامة تعم أنواع الصوم الواجب: من نذر، أو كفارة، أو من رمضان، إلا إذا كان من أفطر من رمضان معذوراً إن كان أفطر من مرض، ومات في مرضه، أو أفطر في سفر ومات في سفره، هذا معذور، أو طاب ولكن لم يعش مقدار الأيام التي عليه، فإنه يُصام عنه ما أدرك وهو صحيح، وإن صِيم عنه كل شيء فهذا أحسن، ولا بأس، لكن لا يجب الصوم عنه إلا إذا فرط إذا كان طاب من مرضه، وتساهل، ومضت أيام بقدر ما عليه ولم يصم، أما إذا كان مات في مرضه فهو معذور.

١٩٨ ـ عن عبد الله بن عباس هِ قال: «جَاءَ رَجُلُ إِلَى النّبِيِّ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟» قَالَ: عَنْهَا؟ قَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُ أَنْ يُقْضَى» (").

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم ١٩٥٢، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم ١١٤٧.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «فقال».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم ١٩٥٣، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم ١١٤٨، واللفظ له، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٧٧.

وفي رواية، «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِي (١) ﴿ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ (٢): «أَفَرَأَيْتِ (٣) لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُؤدِي ذَلِكَ عَنْهَا ؟ » قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ» (١).

٢٠٠ عن عمر بن الخطاب شه قال: قال رسول الله شه «إذا أقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا وغربت الشمس (٨) فَقَدْ أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا وغربت الشمس (٩) فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» (٩).

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «إلى رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «فقال» بزيادة الفاء.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «أرأيت».

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم ١٥٦-(١١٤٨).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار، برقم ١٩٥٧، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر، برقم ١٩٩٨.

<sup>(</sup>٦) «وأخروا السحور»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد، ٣٥/ ٢٤١، برقم ٢١٣١٢، وصحح محققو المسند إسناده على شرط مسلم، ٣٥/ ٢٤١، وقواه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٧٧٣.

<sup>(</sup>A) «وغربت الشمس»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح البخاري، برقم ١٩٥٤.

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم، برقم ١٩٥٤، بلفظه، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، برقم ١١٠٠.

#### ٥٢-قال الشارح الشر

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالصوم.

الحديث الأول: أن رجلاً قال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ وفي رواية أخرى: أن امرأة قالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال لهما النبي النبي أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم. قال: «فدين الله أحق بالقضاء». وهكذا قال للمرأة: «فصومي عنها»(١).

فهذا يدل على أن الرجل إذا مات، والمرأة إذا ماتت وعليها صوم نذر، أو كفارة، أو رمضان لم تصمه، وتيسر لها القضاء ولم تقض، فإنه يُصام عنها؛ لأن الرسول على عمّم وأطلق، ولم يقل: هل هو نذر أم غير نذر؟ ولم يستفصل، فدل ذلك على أن من مات وعليه صيام يُصام عنه، ويدل على هذا الحديث السابق حديث عائشة: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (۱)، فإنه عام يعم صوم النذر، وصوم الكفارة، وصوم رمضان، إذا تساهل ولم يقضه ومات، أما إذا مات في مرضه، أو في سفره فهو معذور، كرمضان لكن إذا أخر الصيام بغير عذر؛ فإنه يُقضى عنه لهذا الحديث الصحيح، وما جاء في معناه، ومن قال: إنه خاص في النذر، فقوله ضعيف، فهو جاء في معناه، ومن قال: إنه خاص في النذر، فقوله ضعيف، فهو

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم ١١٤٩ من حديث بريدة ١٤٠٠ هـ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ١٩٥٢، ومسلم، برقم ١١٤٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٧٧.

عام يعم النذر، ويعم الكفارة، ويعم صوم رمضان، ويدل على هذا ما تقدم قوله ﷺ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، ولو كان خاصاً لبينه النبي ﷺ؛ فإنه أفصح الخلق، وأنصح الخلق، عليه الصلاة والسلام، وعليه البلاغ، فلو كان يخص النذر لبينه عليه الصلاة والسلام، ويؤيد هذا ما ثبت في مسند أحمد عن ابن عباس عليه المرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم؟ عنها قال: «صومي عنها» (۱).

والحديث الثاني: حديث سهل بن سعد الساعدي الأنصاري الله النبي الله قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»، وفي رواية أخرى: «وأخّروا السحور»(٢)، هذا يدل على شرعية تعجيل الإفطار، وأن الأمة لا تزال بخير مادامت تراعي هذا، وتعجل إذا غابت الشمس، فهذا السنة إذا غابت الشمس فالبدار بالفطور.

وفي الحديث الآخر يقول جل وعلا: «أَحَبّ عِبَادِي إِلَيّ، أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا»(٣)، وهكذا السحور يؤخر في آخر الليل، فهذا هو

<sup>(</sup>۱) أحمد في المسند، ٣/ ٤٣٤، برقم ١٩٧٠، والبخاري، برقم ١٩٥٣، ومسلم، برقم ١١٤٨، وتقدم تخريجه في تخريج شرح أحاديث المتن رقم ١٩٧١، ونحوه حديث بريدة عند مسلم، برقم ١١٤٩. (٢) مسند أحمد، ٣٥/ ٢٤١، برقم ٢١٣١٢، بلفظ: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار، وأخروا السحور» وصحح محققو المسند إسناده على شرط مسلم، ٣٥/ ٢٤١، وقواه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٧٧٧، وتقدم تخريجه في تخريج أحادسيث شرح حديث المتن رقم ١٨٨٠.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد، ١٨/ ١٨٢، برقم ٧٢٤١، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في تعجيل

الأفضل أن يؤخر السحور في آخر الليل، كما تقدم في حديث زيد بن ثابت أنهم تسحروا مع النبي شفل فسأله أنس قال: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية (١)، يعني أنه أخّر السحور عليم الصلاة والسلام إلى آخر الليل، والسحور سنة مؤكدة كما قال عليم الصلاة والسلام: «تسحروا، فإن في السحور بركة»، فهو سنة للصائم في آخر الليل، حتى يتقوى به على طاعة الله.

والأفضل له أن يؤخر السحور، ويعجل الإفطار، هذا هو السنة.

والحديث الثالث: حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي الله قال: «إذا أقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا، وَأَذْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا، وَأَذْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» (٢)، وفي اللفظ الآخر: «إذا أقبل الليل من هاهنا يعني من جهة المشرق، وأدبر النهار من هاهنا أي من جهة المغرب من غروب الشمس وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»، ولو بقي نور في الدنيا، وصفرة الدنيا، ما عليها عبرة، متى غابت الشمس وسقطت

الإفطار، برقم • • ٧، وابن خزيمة، ٣/ ١٧٢، برقم ٢٠٦٢، و صحيح ابن حبان، ٤/ ٥٥٨، والسنن الكبرى للبيهقي، ٤/ ٢٣٧، وضعفه محققو المسند، ١/ ١٨٢، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي، ١/ ٨٠، وضعيف الترغيب والترهيب، ١/ ١٦٣، برقم ٦٤٩.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، برقم ۱۹۲۱، ومسلم، برقم ۱۰۹۷، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ۱۸۷.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ١٩٥٤، ومسلم، برقم ١١٠٠، وتقدم تخريجه في تخريج حيث المتن رقم ٢٠٠٠.

الشمس أفطر الصائم، ولو بقي لها آثار الصفرة في الجبال والأشجار، مادام غاب القرص وسقط القرص؛ فإنه يفطر الصائم، أما إذا كان ما غابت، وإنما حال دونها جبل أو قصر أو كذا، فلا يفطر حتى يعلم أنها غابت، وذلك بغيبوبتها من جهة المغرب، فإذا غابت الشمس أفطر الصائم، ولو كان بقي لها آثار نور من جهة أطراف الجبال، أو أطراف الشجر صفرة، صفرة أول الليل، فهذه لا تعد، المهم غيبتها، فإذا غاب القرص وسقط القرص (۱) أفطر الصائم.

١٠١ عن عبد الله بن عمر عن قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ الْوِصَالِ. قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ الْوِصَالِ. قَالُوا: يا رسول الله (٢٠١ إنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ (٣)، إنِّي أَطْعَمَ وَأُسْقَى» (٤).

ورواه (٥) أبو هريرة، وعائشة، وأنس بن مالك، هي.

٢٠٢ ولمسلم: عن أبي سعيد الخدري ﴿ «فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُواصِلُ الْمَاكِمُ أَرَادَ أَنْ يُواصِلُ إِلَى السَّحَرِ » (أَ).

<sup>(</sup>١) أي قرص الشمس.

<sup>(</sup>٢) «يا رسول الله»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «مثلكم» وهي في البخاري، برقم ١٩٦٢.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال، ومن قال: ليس في الليل صيام، برقم ١٩٦٢، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، واللفظ له، برقم ١١٠٢.

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «رواه» بدون الواو في أوله.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال، ومن قال: ليس في الليل صيام برقم ١٩٦٣ [

# ٣٤-باب أفضل الصيام وغيره

٢٠٣ عن عبد الله بن عمرو بن العاص على قال: «أَخْبِرَ النبي أَنِي أَقُولُ: وَاللهِ لأَصُومَنَّ النَّهَارَ وَلأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ، فَقَالَ النبي عَلَىٰ: «أَنْتَ الَّذِي قُلْتَ ذَلِكَ؟»(") فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ، بِأَبِي أَنْتَ اللّبِي عَلَىٰ: «قَلْ اللّهُ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَأُمِّي يا رسول الله (")، قَالَ: «فَإِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَأَمْمِ وَلَهُ اللّهُ إِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ اللهُ (")؛ إنِّي لأُطِيقُ (") أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَصُمْ يَوْما وَأَفْطِرْ يَوْمين » قُلْتُ (")؛ إنِّي لأُطِيقُ (") أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَصُمْ يَوْما وَأَفْطِرْ يَوْما، فَذَلِكَ صِيَامِ دَاوُد السَّكِينَ، وَهُو أَفْضَلَ الصِيامِ» قُلْتُ (")؛ إنِّي وَهُو أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَصُمْ يَوْما لأَطِيقُ (") أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَصُمْ يَوْما لأَطِيقُ (") أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَصُمْ مَنْ الشَّولَ مِنْ ذَلِكَ ")؛ إنِي لأُطِيقُ (") أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَصُمْ مَنَ الشَّالِهُ مَنْ ذَلِكَ الْمَالُ مَنْ ذَلِكَ الْكَانَ ("لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَالَ: «لا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ» (").

ولفظه: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللَّهِ مَا النَّبِيَّ ﴾ يَقُولُ: ﴿لاَ تُوَاصِلُوا، فَأَيُكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلُ حَتَّى السَّحَرِ » قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ﴿إِنِّي لَسْتُ كَهَيْتَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي، وَسَاقٍ يَسْقِينِ » والحديث لم أجده في مسلم.

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «أخبر رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٢) «فقال النبي ﷺ: «أنت الذي قلت ذلك؟»: ليست في نسخة الزهيري، وليست في البخاري في رقم ١٩٧٦، وهي في مسلم، برقم ١١٥٩.

<sup>(</sup>٣) «يا رسول الله»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ١١٥٩.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «فقلت».

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «أطيق» وهي في البخاري، برقم ١٩٧٦، ومسلم، برقم ١١٥٥.

<sup>(</sup>٦) في نسخة الزهيري: «أطيق» وهي في البخاري، برقم ١٩٧٦، ومسلم، برقم ١١٥٥.

<sup>(</sup>V) في نسخة الزهيري: «فقلت».

<sup>(</sup>٨) في نسخة الزهيري: «أطيق» وهي في البخاري، برقم ١٩٧٦، ومسلم، برقم ١١٥٥.

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم الدهر، برقم ١٩٧٦، ومسلم، كتاب الصيام، باب

وفي رواية: قال: «لا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ أَخِي (١) دَاوُد الطَّيِّة ـ شَطْرَ اللَّهِ مَا يُوماً وَأَفْطِرْ يَوْماً» (٢).

٢٠٤ ـ عن (٣) عبد الله بن عمرو بن العاص ﴿ عَنْ قال: قال رسول الله عن ٢٠٤ ـ عن (٩) عبد الله بن عمرو بن العاص ﴿ عَنْ أَحَبُ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُد الطَّيِّةِ، وَأَحَبُ الصَّلاةِ إِلَى اللهِ صَلاةُ دَاوُد الطَّيِّةِ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْماً، وَيُفْطِرُ يَوْماً» (٤).

#### ٥٣ - قال الشارح عِنْ :

[هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالصيام] (٥).

الحديث الأول أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، والوصال،

النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، أو فوّت به حقاً، أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم، برقم ١١٥٩.

<sup>(</sup>١) «أخي»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الاستئذان، باب من أُلقي له وسادة، برقم ٦٢٧٧، ومسلم بنحوه، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، أو فوّت به حقاً، أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم، برقم ١١٥٩.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «وعنه» ولم يذكر اسم عبد الله بن عمرو بن العاص عند.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، أبواب التهجد، باب من نام عند السحر، برقم ١١٣١، وفي الطرف رقم ١٩٧٩: «فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ السَّمِ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُ إِذَا لاَقَى» ورقم ١٩٧٩: «فَصُمْ مَنوْمَ دَاوُدَ السَّمِ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُ إِذَا لاَقَى» ورقم ١٩٤٩، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، أو فوت به حقاً، أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم، برقم ١٨٩- (١١٥٩).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط كلمات يسيرة فأثبت هذه الكلمات على منهج الشيخ في مقدمات شرح الأحاديث.

معناه أن يَصِل يومين أو أكثر مع لياليهما بدون أكل ولا شرب ولا مفطَّر، هذا الوصال الذي يصل النهار والليل جميعاً، ولا يأكل شيئاً لا في الليل، ولا في النهار، ولا يشرب، ولا يتعاطى شيئاً من المفطرات، هذا يسمى الوصال؛ لأنه وصل يوماً بيوم، وجعل الليل كالنهار لا يأكل فيه، الرسول ﷺ نهاهم عن الوصال لما فيه من المشقة والتعب، واللَّه شرع للأمة ما فيه الإحسان إليها، والرحمة لها، والرفق بها، فضلاً من الله وإحساناً، كما قال على: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ﴾ (١)، فالله يسر، ونهى عن الوصال؛ لما فيه من المشقة، فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل! أي إنك تفعل هذا؟ قال: «لَسْتُ مِثْلَكُمْ»، وفي اللفظ الآخر: «لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَطْعَمُ وَأَسْقَى»، وفي اللفظ الآخر: «لي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ»(١)، وفي اللفظ الآخر: «إِنِّي أَظُلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي »(٣)، هكذا جاء الحديث عن ابن عمر، وأبي هريرة، وعائشة، وأنس، وغيرهم ١ في النهي عن الوصال، وفي رواية أبي سعيد عند مسلم: «فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى

سورة البقرة، الآية: ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال، ومن قال: ليس في الليل صيام، برقم ١٩٦١، ١٩٦٢، ١٩٦٢، ١٩٦٢، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصيام، برقم ١٩٦٢، ١١٠٥، ١١٠٥، ١١٠٥، ١١٠٥.

<sup>(</sup>٣) مسئد أحمد، ١٤/ ٤٨٠، برقم ٢٩٠٢، صحيح ابن خزيمة، ٣/ ٢٨٠، برقم ٢٠٧٢، والطبراني في المعجم الأوسط، ٥/ ٣٥٥، برقم ٥٣٩٥، وصححه محققو المسئد، ١٤/ ٤٨٠. وانظر: صحيح مسلم، حديث رقم ٢٠–(١٠٤).

السَّحَرِ»(۱)؛ فإذا كان لا بد من الوصال فليكن إلى السحر يعني يصوم النهار مع غالب الليل ثم يجعل سحوره عشاءه من السحور إلى السحور لا بأس بهذا ولكن كونه يفطر في أول الليل أفضل لقوله ولا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ»(۱)؛ ولقول الله سبحانه: «أَحَبَ عِبَادِي إِلَى، أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا»(۱).

فالسنة للصائم أن يبادر بالإفطار إذا غابت الشمس، لكن لو واصل إلى السحر، وترك الأكل والشرب إلى السحر، فلا حرج؛ لحديث أبي سعيد هذا، وما جاء في معناه، أما أنه يواصل الليل مع النهار، فهذا مكروه لا ينبغي، وليس بحرام، لكنه مكروه؛ ولهذا في حديث أبي هريرة: «فواصل بهم يوماً ثم يوماً، ثم رأوا الهلال، فقال: «لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ...»(٤) كالمنكِّل لهم حين أبوا أن ينتهوا، هذا يدل على أن الوصال صحيح جائز، لكن مكروه منهي عنه، وليس بحرام؛ لأنه واصل بهم، فلو كان حراماً ما واصل بهم،

<sup>(</sup>١) لم أجدها في صحيح مسلم، ولكنها في البخاري عن أبي سعيد ، كتاب الصوم، باب الوصال، ومن قال: ليس في الليل صيام، برقم ١٩٦٣، ١٩٦٧.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ١٩٥٧، ومسلم، برقم ١٠٩٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٩٨.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد، ١٢/ ١٨٢، برقم ٧٢٤١، والترمذي، برقم ٧٠٠، وابن خزيمة، برقم ٢٠٦٢، والترمذي، والترمذي، برقم ١٩٩٠. وصحيح ابن حبان، ٤/ ٥٥٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال، برقم ١٩٦٥، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، برقم ١١٠٣، واللفظ له.

ولا أوقعهم في الإثم، لكن يدل على أنه مكروه رفقاً بهم، ورحمة لهم، فلا ينبغي لهم أن يواصلوا، ويكره لهم أن يواصلوا لهذا الحديث الصحيح، الذي فيه النهي عن ذلك، والزجر عن ذلك، رحمة للعباد، وإحساناً إليهم، ورفقاً بهم، وتيسيراً عليهم من الله .

وفي حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ﴿ عَنْ الَّهُ بِلَغَ النَّبِي ﷺ أَنَّه يَقُولُ: «لأَصُومَنَّ النَّهَارَ وَلأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ، فَقَالَ له النبي ﷺ: «أَنْتَ قُلْتَ ذَلِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي، معنى بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي: يعني أفديك بِأبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فقَالَ: «إِنَّكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ»، الإنسان يتعب من هذا، كونه يصوم يوماً ويفطر يوماً دائماً، هذا فيه مشقة؛ ولهذا قال: «إِنَّكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ ، وَصُمْ مِنَ الشُّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا»، يعني يكفيك هذا، تصوم يوماً، وتفطر يوماً [...] (١) حسب التيسير، وتصوم من الشهر ثلاثة أيام، فالحسنة بعشر أمثالها، ثلاثة أيام بثلاثين، كأنه صام الدهر، قال: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: «صُمْ يَوْماً وَأَفْطِرْ يَوْمين»، قال: إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قال: «فَصُمْ يَوْماً وَأَفْطِرْ يَوْماً، قال: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: «لا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ» (٢)، يعني: «هَذَا هُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ، صَوْمُ دَاوُد السَّلِينَةِ، كان يصُومُ يَوْماً، وَيَفْطِرُ يَوْماً.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين: كلمة ليست واضحة في التسجيل، لكنها لا تؤثر في المعنى.

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ١٩٧٦، ومسلم، برقم ١١٥٩، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٠٣.

وفي اللفظ الآخر: «إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ، صِيَامُ دَاوُدَ، وَإِنَّ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ، صَلَاةُ دَاوُدَ»، أي أن النبي داود عليه الصلاة والسلام كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُّتَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ (١)، هذه صلاة داود ينام النصف الأول، ويقوم السدس الرابع والخامس، وينام السدس الأخير، يتقوى به على عمل النهار، وهذا هو أفضل الصلاة صلاة جوف الليل مع نصف الثلث الأخير، وأحب الصيام إلى الله صيام داود؛ لأنه يصوم يوماً ويفطر يوماً، هذا أفضل الصيام وأعدله، وإن صام الإثنين والخميس، أو ثلاثة أيام من كل شهر كفي، ولم يكلِّف نفسه أن يصوم يوماً، ويفطر يوماً، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال عَبْدُ اللهِ لَمَّا كَبِرَت سِنَّه: «يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةً رسول الله على الله الله الله الله الله، وضعفت قوته تأسَّف، وقال: ياليتني قبلت رخصة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يحبُّ أن يدَعَ السُّنَّة التي فارق النبي عليها عليه الصلاة والسلام، فكان يصوم أياماً

<sup>(</sup>۱) البخاري، برقم ۱۱۳۱، ومسلم، برقم ۱۱۵۹، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ۲۰۶. وفي لفظ في الصحيحين، البخاري، برقم ۱۹۷۷، ومسلم، برقم ۱۸۲ (۱۹۵۹): عن عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرِو عِنْ بَلْغَ النَّبِي اللَّهِ أَنِي أَسْرُدُ الصَّوْمَ وَأُصَلِي اللَّيْلَ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيْ، وَإِمَّا لَقِيتُهُ، فَقَالَ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تُفْطِرُ، وَتُصَلِّي، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ أَرْسَلَ إِلَيْ، وَإِمَّا لَقِيتُهُ، فَقَالَ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تُفْطِرُ، وَتُصَلِّي، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَلَمْ اللَّيْلِ، فَإِمَّا وَلَمْ اللَّهِ وَقَمْ وَلَمْ اللَّهُ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظَّاً» قَالَ: إِنِّي لَأَقْوَى لِلَاكِ، قَالَ: «فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عِنْ اللهِ عَلَا: وَكَيْفَ؟ قَالَ: «كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُقْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُ إِذَا لَا اللَّبِي اللهِ؟ قَالَ اللَّبِي الله؟ وَامَا اللَّبِي الله؟ وَامْ مَنْ صَامَ الْأَبَدِ؟ قَالَ اللَّبِي الله؟ وَلَا عَطَاءً: لَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ؟ قَالَ اللَّبِي الله؟ وَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ مَوْتَلَ اللَّبُونُ الْعَلْمَ الْأَبَدِ؟ قَالَ اللَّبِي الله؟ وَلَا عَلَى اللَّهُ مَا مَنْ صَامَ الْأَبُد مَوْتَيْنَ».

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم، برقم ١٩٧٥.

متعددة، ثم يفطر مثلها، يتقوّى بذلك، وبهذا يُعلم أن الوصال كما تقدم مكروه، لا ينبغي، لكن إذا أراد أن يواصل إلى السَّحَر، فلا بأس، ويُعلم أن أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوماً ويفطر يوماً، وإذا اكتفى بصوم يومي الإثنين والخميس، أو ثلاثة أيام من كل شهر فحسن؛ لأنه قد يشق عليه صيام يوم، وفطر يوم، لكن من قوي على هذا فهو أفضل الصيام، فيصوم يوماً، ويفطر يوماً، ويبين الحديث أن صلاة التهجد في الليل أفضله أن ينام نصف الليل الأول، ويقوم الثلث يعني: السدس الرابع والخامس، ويستريح السدس الأخير، يتقوى به على العمل، وإن صلى في الثلث الأخير، ونام في الثلثين الأولين بعد صلاة العشاء، كله طَيّب، كله حَسَن، فإن شقّ عليه القيام في آخر الليل، فالأفضل أن يوتر في أول الليل قبل أن ينام بعد صلاة العشاء، يوتر ثم ينام، حتى لا يفوته قيام الليل، لقوله ﷺ: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْل، فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْل، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْل مَشْهُودَةً، وَذَلِكَ أَفْضَلُ»(١)، آخر الليل أفضل لمن قوي على ذلك، ومن عجز وخاف ألا يقوم، أوتر أوّل الليل.

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب من خاف ألا يقوم من آخر الليل، فليوتر أوله، برقم ٧٥٥.

<sup>(</sup>٢) «رسول الله»: ليست في نسخة الزهيري.

بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضَّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلُ أَنْ أَنَامَ»(١).

٢٠٦ \_ عن محمد بن عَبَّادِ بن جعفر قال: «سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبُّادِ بن جعفر قال: «سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ »(٢).

وزاد مسلم:  $(وَرَبِّ الْكَعْبَةِ<math>)^{(7)}$ .

٧٠٧ ـ عن أبي هريرة الله قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة، وخمس عشرة، برقم ١٩٨١، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، وأكملها ثمان ركعات، وأوسطها أربع ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها، برقم ٧٢١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يفطر، برقم ١٩٨٤، بلفظه، ومسلم، كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً، بوقم ١١٤٣.

 <sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً، برقم ١١٤٣، ولفظه: «سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ هِنْ مَنْ وَلُولُ بِالْبَيْتِ: أَنَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَرَبِ هَذَا الْبَيْتِ».

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «أو يوماً بعده».

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يفطر، برقم ١٩٨٥، واللفظ له، ومسلم، كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً، برقم ١١٤٤.

#### ٤٥-قال الشارح عشر:

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بأنواع من العبادة، الحديث الأول فيه: الدلالة على شرعية صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وسنة الضحى، والإيتار قبل النوم، وقد أوصى النبي بي بذلك أبا هريرة، وأوصى بذلك أبا الدرداء أيضاً (۱)، وعبدالله بن عمرو بن العاص أوصاه بأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقال له: «الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر» (۱)، وأوصى بذلك أبا ذر أيضاً (۱)، وهذا يدل على شرعية صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء في العشر

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ١٩٧٦، ومسلم، برقم ١١٥٩، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) وصية النبي ﷺ لأبي ذر، أخرجها ابن خزيمة، ٢/ ١٤٤، برقم ١٠٨٣، ولفظه: عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﴿ وَصِية النبي ﷺ لأبي ذر، أخرجها ابن خزيمة، ٢/ ١٤٤، برقم ١٠٨٣، ولفظه: عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﴿ قَالَ: «أَوْصَانِي: بِصَلاَةِ الضَّحَى، وَبِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَبِصَوْمِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ». والنسائي، كتاب الصيام، صوم ثلاثة أيام من الشهر، برقم ٤٠٤، وصححه محقق ابن خزيمة، ٢/ ١٤٤، وصحح إسناده الشيخ الألباني في إرواء الغليل، ٢/ ٢١٢، برقم ٤٤٦.

وإن صام أيام البيض الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، فهذا هو الأفضل كما في حديث أبي ذر (۱)، كذلك سنة الضحى، صلاة الضحى سنة، أوصى بها النبي الله أبا الدرداء، وأبا هريرة، وأوصى بها آخرين، وقال عليم الصلاة والسلام: «يُصبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى من الناس صدقة ـ يعني على كل مفصل من الناس صدقة ـ فَبِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، والتَّحْمِيدُ صَدَقَةٌ، وَالتَّحْمِيدُ صَدَقَةٌ، وَالتَّحْمِيدُ صَدَقَةٌ، وَالتَّحْمِيدُ صَدَقَةٌ، وَالتَّحْمِيدُ صَدَقَةٌ، وَالتَّحْمِيدُ صَدَقَةٌ، وَالتَّحْمِيدُ مَدَقَةٌ، وَالتَحْمِيدُ مَدَقَةٌ، وَالتَّحْمِيدُ مَدَقَةٌ، وَالتَّحْمِيدُ مَدَقَةٌ، وَالتَحْمِيدُ مَدَقَةٌ، وَالتَّحْمِيدُ مَدَقَةٌ، وَالتَّحْمِيدُ مَدَقَةٌ، وَالتَحْمِيدُ مَدَقَةٌ، وَالتَحْمِيدُ مَدَقَةٌ، وَالتَّحْمِيدُ مَدَقَةٌ، وَالتَحْمِيدُ مَدَقَةٌ، وَالتَحْمَيدُ مَدَقَةٌ، وَالتَّحْمِيدُ مَدَقَةٌ وَأَمْرُ بِالْمُعْرُوفِ مَدَوْمِ مَنَ الضَعْمَى، (۱)، فإذا ركعت من الضحى

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، وأكملها ثمان ركعات، وأوسطها أربع ركعات، أو ست، والحث على المحافظة عليه، برقم ٧٢، ولفظه: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْدِيكُمْ صَدَقَةٌ ، وَلُلُّ تَصْدِقَةٌ ، وَكُلُّ تَعْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَعْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْبَي عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضَّحَى».

قامت مقام هذه الأعمال التي تُؤدِّي عن مفاصله، فسنة الضحى عبادة مؤكدة، وأقلها ركعتان بعد ارتفاع الشمس إلى وقوفها في الشمس، كله صلاة ضحى ما بين ارتفاعها قيد رُمح إلى وقوفها في كبد السماء، وأفضل ذلك عند شدة الحر، إذا اشتد الضحى قبل الظهر بساعة، أو ساعة ونصف، أو ساعتين، فهذا أفضل، وهي صلاة الأوَّابين ألى حين شدة الضحى، وإذا صلى أربعاً، أو ستاً، أو ثمانياً، أو أكثر؟ فكله حسن، وقد صلى النبي على يوم الفتح ثماني ركعات في الضحى، عليه الصلاة والسلام، وروي عن عائشة أنه صلى عندها ثمان ركعات صلاة الضحى النبي الله ومن عليه الفتحى من قول النبي الله ومن ومن فعله، وهكذا الوتر قبل النوم، الوتر سنة مؤكدة، ما بين صلاة العشاء فعله، وهكذا الوتر قبل النوم، الوتر سنة مؤكدة، ما بين صلاة العشاء

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، برقم ٧٤٨، عَنْ أَيُوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضَّحَى، فَقَالَ: «صَلاَةُ فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاَةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «صَلاَةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَوْمَضُ الْفِصَالُ».

<sup>(</sup>٢) روى مالك في الموطأ، ٢/ ٢١٣، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ وَانْهَا كَانَتْ تُصَلِّي الضَّحَى ثَمَانِي رَكَعَاتِ، ثُمَّ تَقُولُ: لَوْ نُشِرَ لِي أَبَوَانِي مَا تَرَكْتُهُنَّ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح، ١/ ركعَاتٍ، ثُمَّ تَقُولُ: لَوْ نُشِرَ لِي أَبَوَانِي مَا تَرَكْتُهُنَّ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح، ١/ ٢٩٤ برقم ١٣١٩، وروى أبو داود عَنْ أُمِ هَانِي بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ الضَّحَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، كتاب التطوع، باب صلاة الضحى، برقم ١٢٩، وروى البخاري، ومسلم، وغيره عن أُمِ هَانِي: وَأَنْهَا حَدَّثَتْ أَنَّ النَّبِي ﴿ وَحَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاَةً قَطُّ أَخَفٌ مِنْهَا» البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب من تطوع في السفر، برقم ١١٠، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، وأكملها ثمان ركعات، وأوسطها أربع ركعات، أو ست، والحث على المحافظة عليها، برقم ٣٣٦،

إلى طلوع الفجر، وأفضل ذلك في آخر الليل، هذا هو الأفضل، وإن خاف أن لا يقوم من آخر الليل أوتر في أوله، ولعل السر في وصية النبي لأبي ذر، ولأبي هريرة، وأبي الدرداء في الوتر في أول الليل، لأنهم كانوا لا يستطيعون فعل ذلك في آخر الليل؛ إما لدرس الحديث، أو لأسباب أخرى، فلهذا أوصاهما بالوتر في أول الليل، أما من قدر واستطاع أن يصلي في آخر الليل، فهو أفضل، كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ في آخر الليل، فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ في آخِرِ اللَيْلِ، فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ في آخِرِ اللّيل، فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللّيل، فَإِنَّ صَلَاةً آخِرِ اللّيل مَشْهُودَةً، وَذَلِكَ آخِرِ اللّيل، وَاه مسلم في الصحيح(۱).

ولقوله ﷺ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، وينادي: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى سُؤْلَهُ؟ هَلْ مِنْ دَاعِ اللَّيْلِ الآخِرُ، وينادي: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِر يُغْفَرُ لَهُ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ»(٢)، هذا فيُسْتَجَابُ له؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِر يُغْفَرُ لَهُ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ»(٢)، هذا

<sup>(</sup>١) مسلم، برقم ٧٥٥، تقدم تخريجه في شرح أحديث حديث المتن رقم ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: البخاري، برقم ١١٤٥، ومسلم، برقم ٧٥٨، والسنة لابن أبي عاصم، ١/ ٢٢٢، وروايات مسلم متعددة، قد تجمع كل ما في المتن، وهي على النحو الآتي:

١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلُّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ اللَّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهُ،
 وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ».

٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ هِ قَالَ: «يَنْزِلُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ، فَيَقُولُ: آنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، فَلاَ يَرَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ».

وقت عظيم إذا تيسر فيه: القيام، والقراءة، والدعاء، والصلاة.

أما الحديث الثاني والثالث، فهما يدلان على أنه لا يجوز إفراد الجمعة بالتطوع؛ لأن رسول الله على عن إفرادها بالتطوع.

أما إذا صام قبلها يوماً أو بعدها يوماً فلا بأس، إذا صام الخميس مع الجمعة، أو الجمعة مع السبت فلا بأس، أما إفرادها، فقد نهى النبي عن ذلك عليم الصلاة والسلام، فهي عيد الأسبوع فلا تُفرد، ولمّا رأى بعض أزواجه صامت يوم الجمعة، وهي جويرية بنت الحارث، قال لها: «أصمتِ أمس؟» قالت: لا، قال: «أتريدين أن تصومي غداً؟» قالت: لا. قال: «أفطري»(۱)، فدل ذلك على أن يوم الجمعة لا يُصام وحده، ولا يُتطوع به وحده، ولكن يُصام قبله يوم، أو بعده يوم، كما أمر النبي عليم الصلاة والسلام بذلك، ونهى عن إفراده.

۲۰۸ ـ عن أبى عبيد مولى ابن أزهر ـ واسمه سعد بن عبيد ـ قال:

٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ، أَوْ ثُلُقَاهُ، يَنْزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِر يُغْفُرُ لَهُ ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ».

٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿: «يَنْزِلُ اللّهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ، أَوْ لِثُلُثِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، أَوْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ، وَلاَ ظَلُومٍ».

«شَهِدْت الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ فَقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الآخَرُ: تَأْكُلُونَ (١) مِنْ نُسُكِكُمْ، (٢).

٢٠٩ - عن أبي سعيد الخدري شه قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ هَ عَنْ
 صَوْمِ يَوْمَيْنِ: النَّحْرِ، وَالْفِطْرِ<sup>(٦)</sup>، وَعَنِ اشتمال<sup>(١)</sup> الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ
 الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّبْح وَالْعَصْرِ».

أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط (٥).

صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً»(١).

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «تأكلون فيه» وهي في البخاري، برقم ١٩٩٠، ومسلم، برقم ١١٣٧.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر، برقم ١٩٩٠، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، برقم ١٩٣٧، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «الفطر والنحر».

<sup>(</sup>٤) «اشتمال»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٣٦٧.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الصوم، بـاب صوم يـوم الفطـر، بـرقم ١٩٩١، و١٩٩٠، ومسـلم، كتـاب الصيام، بـاب النهي عن صوم يـوم الفطـر ويـوم الأضـحى، بـرقم ١٤٠، و١٤١- (٨٢٧)، وروايـة البخاري بلفظ: «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ قَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَعَنْ صَلَاةٍ (وَعَنِ الصَّلَاقِ) بَعْدَ الصَّبْح وَالْعَصْرِ».

تنبيه: وهم المؤلف ، في قوله: «أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط» والعكس هو الصواب، فقد رواه البخاري بتمامه، وأخرج مسلم النهي عن الصوم فقط، فقال: «نهى رسول الله عن صومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى» مسلم، برقم ١١٤٠.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الصوم في سبيل الله، برقم ٢٨٤٠، واللفظ

#### ٥٥-قال الشارح الشر

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بمسائل في الصوم، وفي مسائل أخرى. الحديث الأول النهي عن صوم يومي عيد الفطر والنحر؛ لأن الله نهى عن صيامهما، وهكذا في حديث أبي سعيد النهي عن صيامهما أيضاً، وهما لا يُصامان: يوم عيد الفطر ويوم عيد النحر، ومن صامهما فصومه باطل، وعليه التوبة إلى الله من ذلك لأنها معصية، وهكذا أيام النحر أيام التشريق: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة، يقال لها: أيام التشريق، ويقال لها: أيام النحر، فهذه لا تُصام أيضاً؛ لأنها أيام عيد، فهي خمسة أيام من السنة: يوم عيد الفطر، ويوم عيد النحر، وأيام التشريق الثلاثة، فالجميع خمسة، هذه لا تُصام، يجب على المسلم إفطارها، إلا من عجز عن الهدي: هدي التمتع والقران، هذا له أن يصوم أيام التشريق لصفة خاصة مستثناة، وكما في حديث عائشة، وابن عمر هِ قَالا: «لَا يُرَخَّص فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَامَا، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ»(١)، أي هدي التمتع، ومن سواه، لا يصوم أيام التشريق، أما

له، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه، بلا ضرر، ولا تفويت حق، برقم ١١٥٣.

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري في كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق، برقم ١٩٩٧، ١٩٩٨: عن عروة عن عائشة، وعن سالم عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَا: ﴿ لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ ».

يوم العيد: عيد النحر، وعيد الفطر، فهذان لا يُصامان لجميع الناس، لا لصاحب الهدى، ولا غيره.

وفي حديث أبي سعيد النهي عن اشتمال الصماء، واشتمال الصماء كونه يتلفُّف في ثوب واحد، يُخشى أنه إذا تحرك أو أراد أخذ حاجة ظهرت عورته، وسميت صماء؛ لأنها لا منفذ لها يتلفُّلُف فيها تلفلفاً غير مضبوط، بخلاف إذا كان متزر ثوب يربطه عليه، أو يجعل أطرافه على عاتقيه، كل هذا لا بأس به، أما إذا اشتملها، لفّ الثوب عليه من غير ضبط له، ولا عناية، فإن هذا قد تبدو منه العورة، فلا يجوز التلفلف في الثوب على وجه يخشى منه ظهور العورة وفُسِّرت أيضاً بجعل الثوب على أحد عاتقيه، ويسدله على جانبين من غير ضبطٍ للعورة، ولا ستر للعورة؛ لأن الواجب ستر العورة، «وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد»، احتباءه كونه ينصب فخذيه وساقيه، ويربط الثوب على ساقيه، وعلى أسفل ظهره، يقال له احتباء؛ لأنه يبدي العورة إلى جهة السماء إذا صارت العورة غير مستورة، قد يقف عليه من ينظر عليه، أو يقف يكلمه فيرى عورته، فلا بد أن يكون عليه ثوب آخر، يعنى عليه إزار أو سراويل، حتى إذا احتبى تكون العورة مستورة، أما أن يحتبى ويربط الثوب على أسفل ظهره، وعلى رجليه، وتبقى عورته بارزة إلى جهة السماء غير مستورة هذا لا يجوز.

الوصية الرابعة: «نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر،

نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس»، هذان وقتان نُهِيَ عن الصلاة فيهما، إذا صلى الناس الفجر نُهي عن الصلاة حتى تطلع الشمس قيد رمح، وهكذا بعد طلوع الفجر، لا يصلي إلا ركعتي الفجر؛ سنة الفجر ثم الفريضة يصليها، لكن يستثنى من ذلك: لو أتى المسجد صلى تحية المسجد، لو دخل بعد الصبح، أو بعد العصر يصلي تحية المسجد، وصلاة الجنازة يُصلَّى عليها بعد الفجر، وبعد العصر في الوقتين الطويلين، وصلاة الكسوف، وصلاة الطواف، هذه مستثناة؛ لأنها من ذوات الأسباب، لو طاف بمكة بعد العصر، أو بعد الصبح جاز له أن يصلي ركعتي الطواف، لقوله ن «لا تمنعوا أحداً طاف بالبيت، وصلى أي ساعة شاء من الليل أو النهار»(١).

والحديث الثالث حديث أبي سعيد عن النبي على قال: «من صام يوماً في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار سبعين خريفاً»، هذا معناه والله أعلم في سبيل الله: يعني في طاعة الله، أي من صام يوماً يبتغي وجه الله والدار الآخرة، فله هذا الأجر العظيم، وهو من أسباب بعده

<sup>(</sup>۱) أحمد، ۲۷/ ۲۷۷، برقم ۲۷۲۲۱، وأبو داود، كتاب المناسك، باب الطواف بعد العصر، برقم ۱۸۹٤، والترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، برقم ۸۲۸، وقال: «حسن صحيح»، والنسائي، كتاب المواقيت، إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة، برقم ۵۸۵، وابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، برقم ۱۲۵۵، وصحح إسناده محققو المسند، ۲۷/ ۲۹۷، والألباني في إرواء الغليل، ۲/ ۲۳۸.

من النار، والسلامة من دخول النار، والصيام من أفضل الأعمال، ومن أفضل القرب، وهو جُنّة للعبد من النار إذا صامه ابتغاء وجه الله، لا رياءً ولا سمعة، ولا لمقصود آخر، بل ابتغاء وجه الله، فله هذا الأجر العظيم، قال بعضهم: معناه في سبيل الله، أي في الجهاد، ولكن ليس بظاهر؛ لأن الجهاد مأمور فيه بالإفطار، المجاهد مأمور بالإفطار، لأنه أقوى له على الجهاد: جهاد الأعداء، إذا أفطر يكون أقوى له على جهاده، لكن المراد - والله أعلم - أن الإنسان إذا صام يوماً في سبيل الله، أي في طاعة الله، وابتغاء مرضاته، لا رياءً، ولا سمعة، ولا لمقاصد أخرى، بل صامه ابتغاء وجه الله، فهذا من أسباب دخول الجنة، وصوم التطوع فيه خير كثير، وفضل كبير، أما الواجب، فرمضان طاعة الله نفلاً، فله أجرٌ عظيم، وهو من أسباب السلامة من النار.

## ٣٥-باب ليلة القدر

<sup>(</sup>١) «منكم»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، برقم

٢١٣ ـ عن أبي سعيد الخدري ، « أنَّ رسول الله ، كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَاماً، حَتَّى إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ ـ وَهِي اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنِ اعْتَكَفِ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ في (٣) الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، اعْتِكَافِهِ ـ قَالَ: «مَنِ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ في (٣) الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ مِنْ صَبِيحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ مِنْ صَبِيحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ مِنْ صَبِيحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ مِنْ صَبِيحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وَتُولِي مِنْ صَبِيحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَواخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ مِنْ صَبِيحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَواخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وَرُعْرِ، وَالْتَمِسُوهَا اللهِ عَلَى عَلْيَ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْيَ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ عَلْهَ وَالطِيْنِ مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ» (٥).

٥ ، ٠ ، ، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر، والحث على طلبها، وبيان محلها، وأرجى أوقات طلبها، برقم ١١٦٥.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، واللفظ له، برقم ۲۰۱۷، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر، والحث على طلبها، وبيان محلها، وأرجى أوقات طلبها، برقم ۲۱۲۹.

<sup>(</sup>٢) «في»: ليست في نسخة الزهيري، ولا في البخاري، برقم ٢٠٢٧.

<sup>(</sup>٣) «قال»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «وعلى جبهته» هو لفظ البخاري، برقم ٢٠٢٧.

<sup>(°)</sup> رواه البخاري، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها، واللفظ له، برقم ٢٠٢٧، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر،

#### ٥٦-قال الشارح على:

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على إثبات حصول ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وقد دل القرآن على أن ليلة القدر حق، وأنها واقعة، وأن الله أنزل فيها القرآن الكريم كما قال على في إنّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ \* لَيْلَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ \* سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَع الْفَجْرِ \* (۱).

هذه ليلة عظيمة، أنزل الله فيها القرآن في شهر عظيم، وهو رمضان، كما قال تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾(٢)، دلّ على أنها في رمضان.

هذا الكتاب اجتمعت له أنواع الشرف، فهو أعظم كتاب، وأشرف كتاب، وأنزل على أشرف نبي، وعلى أفضل نبي، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وأنزل في أفضل ليلة، وفي أفضل شهر، وهي ليلة القدر من شهر رمضان، وفي أفضل مكان، وهو مكة المكرمة، فاجتمعت له أنواع الشرف المكاني والزماني، وكونه على أشرف الأنبياء، وأفضلهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام، وبين سبحانه في آية أخرى أنها مباركة، قال

والحث على طلبها، وبيان محلها، وأرجى أوقات طلبها، برقم ١١٦٧.

<sup>(</sup>١) سورة القدر، الآيات: ١- ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.

سبحانه: ﴿حم \* وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ \* إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ \* فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾(١)، وهي ليلة القدر [...](١)، وهني ليلة القدر [...](١)، ويفرق فيها كل أمر حكيم، وهو ما يكون في السنة، تقدر فيها حوادث السنة تفصيلاً من القدر السابق، وهذا من آيات الله وحكمته ، كما أن كل جنين يكتب في حقه، وهو في رحم أمه، يكتب له جميع ما يحصل له من الحوادث المستقبلة: أعماله، وأقواله، وشقاوته، وسعادته، وسروره، وهو تفصيل أيضاً من القدر السابق.

وفي حديث ابن عمر أن الصحابة تواطأت رؤياهم في السبع الأواخر، فقال النبي الله «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ اللَّوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» كَانَ مُتَحَرِّيها فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» كان من غيرها، وقد تقع في الأولى والثانية والثالثة، لكن في السبع الأواخر آكد فيها من غيرها.

وفي حديث عائشة وأبي سعيد الدَّلالة على أنها تقع في العشر الأخيرة من رمضان، ولكنها في الأوتار آكد: إحدى وعشرين، ثلاث وعشرين، خمس وعشرين، سبع وعشرين، تسع وعشرين، هذه الأوتار آكد من غيرها، وقد تقع في غير الأوتار كما في الحديث

<sup>(</sup>١) سورة الدخان، الآيات: ١-٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة في التسجيل، ولعلها: «وهي ليلة مباركة».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، برقم ٢٠١٥، ومسلم، برقم ١١٦٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢١١١.

وقد ذهب جمهور الأمة إلى أنها مختصة بالعشر، وصحت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: أنها في العشر الأواخر من رمضان، وشذ بعض أهل العلم، فقال: إنها في السنة كلها، وقال بعضهم: إنها في النصف الأخير: يعني تكون في الخمس الأخيرة من العشر الوسط، وهذا كله ضعيف، والصواب أنها في العشر الأخيرة من رمضان، كما صح في ذلك الأخبار المستفاضة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنها في العشر الأخيرة من رمضان، كما أن الصحيح أن أوتارها آكد، وأن ليلة سبع وعشرين آكد من غيرها (٢)، وفي هذا

<sup>(</sup>۱) البخاري إلى قوله ﷺ: «خامسة تبقى»، كتاب فضل ليلة القدر، باب تحري ليلة القدر في الموتر من العشر الأواخر، برقم ۲۰۲۱، وباقي الرواية في مسند البزار، ۹/ ۱۳۰، برقم ۳۲۸۱، شعب الإيمان للبيهقى، ۳/ ۳۲۸، ومسند الطيالسى، ص ۱۱۸.

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، برقم ٢٠١٨، عن أبي سعيد ، قال النبي ، «كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ العَشْرَ، ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ العَشْرَ، ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ العَشْرَ الأَوَاخِرَ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَنْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ » أُنْسِيتُهَا، فَابْتَعُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَابْتَعُوهَا فِي كُلِّ وِثْرِ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ » أُنْسِيتُهَا، فَابْتَعُوهَا فِي كُلِّ وِثْرِ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ » وروى مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، برقم ٢٦٧: عن أُبَيِّ بْن كَعْبٍ ، يَقُولُ: وَقِيلَ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: «مَنْ قَامَ السَّنَة أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ» فَقَالَ أُبَيِّ: «وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو، إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ، يَحْلِفُ مَا يَسْتَفْنِي أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ» فَقَالَ أُبَيِّ: «وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو، إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ، يَحْلِفُ مَا يَسْتَفْنِي أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ» فَقَالَ أُبَيِّ: «وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو، إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ، يَحْلِفُ مَا يَسْتَغْنِي،

الحديث عن أبي سعيد الدلالة على أنها وقعت في ليلة إحدى وعشرين، وأنه ذكر أنها ليلة إحدى وعشرين فقد أصبح من صبيحتها يسجد على ماء وطين، فمطرت السماء في تلك الليلة، فرأوا على وجهه ﷺ آثار الماء والطين، وقد قالت عائشة ﴿ عَنْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَدْرَكَتُ لَيْلَةً الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا ؟ قَالَ: «قُولِي: اللهُمَّ إِنَّكَ عَفُقٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»(١)، فالسنة الدعاء فيها بالدعوات الطيبة، والاجتهاد فيها بأنواع الخير من الصدقات، وقيام الليل، والإكثار من ذكر الله، وقراءة القرآن، والدعوات الجامعة، هذا الذي ينبغي في هذه الليالي وأيامها: الحرص على أنواع الخير، والاجتهاد في أنواع الخير من صلاة، وقراءة، وذكر، ودعاء، وصدقة، وسائر أنواع الإحسان؛ لأن الصدقة فيها، والذكر فيها، والصلاة فيها مضاعفة، قال تعالى: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ ﴾ (٢)، قال العلماء: معنى ذلك أن العمل فيها، والاجتهاد فيها أفضل من العمل في ألف شهر مما سواها، هذا فضل عظيم، ألف شهر: ثلاث وثمانون سنة، وأربعة أشهر، فهو عمر كامل، عمر إنسان كامل، فمن أدرك هذه

وَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ، هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقِيَامِهَا، هِيَ لَيْلَةُ صَبِيحَةٍ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وفي رواية: «وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهَا، وَأَكْثَرُ عِلْمِي هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ».

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد، ٣٤/ ٧٧٧، برقم ٢٦٢١٥، والترمذي، كتاب الدعوات، باب منه، برقم ٣٥١٣، وصححه ٣٥١، وابن ماجه، كتاب الدعاء بالب الدعاء بالعفو والعافية، برقم ٣٨٥٠، وصححه محققو المسند، ٤٣/ ٢٦٢١٥، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ٣٨٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة القدر، الآية: ٣.

الفضيلة هذا خير، فينبغي للمؤمن الاحتساب في هذه الليلة، وهذه العشر والاجتهاد في الخير، وسؤال الله التوفيق فيها، وهي لا تكلف شيئاً، عشر ليالي ما تكلف كثيراً، الاجتهاد فيها لا يُكلف كثيراً، لأنها أيام عشر، ليالي ما تكلف كثيراً ولا شهرين ولا سنة، عشر ليالي، الاجتهاد فيها، والحرص فيها على أنواع الخير أمر ميسر، والحمد لله(١).

## ٣٦-باب الاعتكاف(٢)

٢١٤ ـ عن عائشة على: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي ﴿ الْعَشْرِ الأَوَاخِهِ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تعالى، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ ( ) مَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تعالى، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ ( ) مَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تعالى اللهُ عالى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

وفي لفظٍ «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ» (٧).

· ٢١٥ عن عائشة على ، «أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَ عَلَيْ وَهِي حَائِضٌ،

<sup>(</sup>١) آخر الوجه الثاني من الشريط التاسع، سجل في درس الشيخ ﷺ في ١٤٠٩/ ٦/ ١٤هـ..

<sup>(</sup>٢) أول الوجه الأولُّ من الشريط العاشر، سجل في درس الشيخ عِشْ في ١٤/ ٦/ ١٩هـ.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «أن النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٤) ((في)): ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٥) «من»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٠٢٦.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، واللفظ له، برقم ٢٠٢٦، ومسلم، كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، برقم ٥- (١١٧٢).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في شوال، برقم ٢٠٤١.

وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ» (''. وفي رواية، «وَكَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ» (''. وفي رواية: «أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: إنِّي كُنْتُ لأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ \_ وَالْمَرِيضُ فِيهِ \_ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إلاَّ وَأَنَا مَارَّةٌ» (").

٢١٦ - عن عمر بن الخطاب على قال: « قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فِي رِوَايَةٍ: يَوْماً - فِي كُنْتُ نَذَرْتُ فِي رِوَايَةٍ: يَوْماً - فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ» .

وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْضُ الرُّوَاةِ «يَوْماً» ولا «لَيْلَةً».

٢١٧ ـ عن صفية بنت حيي ﴿ فَالْتَ: ﴿ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ (٥)

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، برقم ٢٩٦، وكتاب الاعتكاف، باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل، برقم ٢٠٤٦، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها، والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، برقم ٩- (٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الاعتكاف، باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، برقم ٢٠٢٩، ومسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها، والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، واللفظ له، برقم ٢٩٧.

 <sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها،
 والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، برقم ٧- (٢٩٧).

<sup>(</sup>٤)رواه البخاري، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف ليلاً، برقم ٢٠٣٢، وقوله: إِنَّهُ كَانَ «عَلَيَّ اعْتِكَافُ يَـوْمِ فِـي الجَاهِلِيَّـةِ» روايـة للبخـاري، بـرقم ٣١٤٤، ومســلم، بـرقم ٧- (١٦٥٦)، ومسلم، كتاب الأيمان والنذور، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، برقم ١٦٥٦.

٥) في نسخة الزهيري: «كان النبي ﷺ».

مُعْتَكِفًا في المسجد (١)، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي - وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - فَمَرَّ رَجُلانِ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي - وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - فَمَرَّ رَجُلانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأْيَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَي المشي (١)، فَقَالَ (١): «عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ»، فَقَالا: سُبْحَانَ اللَّه! يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «مُبْرَى الدَّم، وَإِنِّي اللَّهِ، فَقَالَ: «شَيْعًا وَلَا اللَّهُ عَلَى فَعَلَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

وفي رواية؛ «أَنَّهَا جَاءَتْ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْعَشْرِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْهُ مَعَهَا يَقْلِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ (٢) بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ، ثُمَّ ذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ» (٧).

<sup>(</sup>١) «في المسجد»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٢) «في المشي»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «فقال النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «خشيت».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الاعتكاف، باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، برقم ٢٠٣٥، ومسلم، كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة، وكانت زوجة أو محرماً له، أن يقول: هذه فلانة ليدفع ظن السوء به، برقم ٢١٧٥.

<sup>(</sup>٦) في نسخة الزهيري: «بلغت».

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري، كتاب الاعتكاف، باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، برقم ٢٠٣٥، ومسلم، كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة، وكانت زوجة أو محرماً له، أن يقول: هذه فلانة ليدفع ظن السوء به، برقم ، ٢٥- (٢١٧٥).

#### ٥٧ - قال الشارح على:

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالاعتكاف، والاعتكاف مصدر اعتكف، يعتكف: إذا لبث في المقام، إذا لبث في المكان يقال له: اعتكف في المكان، إذا لبث فيه، وأقام فيه مدة من الزمن، مثل لفظ الآية الكريمة: ﴿فَأْتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ ﴾(١)، يعني يقيمون عندها، ويلبثون عندها؛ للتعبُّد، والتبرُّك بها، وعبادتها من دون الله.

والاعتكاف الشرعي هو: لزوم مسجد لطاعة الله كان، ويسمى اعتكافاً اعتكافاً إذا بقي في المسجد بنية التعبد، والعبادة، يسمى اعتكافاً وهو: اللبث، وهو سُنة مُستحبة، وآكد الأوقات: رمضان، ففي رمضان آكد من غيره، ويجوز في غير رمضان، لكن في رمضان أفضل، وآكد لفضل الزمان، والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام؛ فإنه كان في الغالب يعتكف في رمضان، وقد اعتكف مرة في شوال، ترك الاعتكاف في العشر الأواخر، واعتكف في شوال، فالاعتكاف في رمضان هو أكمل، وأفضل، ولا بأس به في غير رمضان.

في الحديث الأول عن عائشة وكن النبي الأول عن عائشة وكان النبي التحديث الأواخر من رمضان، يعني في كل سنة، ثم اعتكف الواجه من بعده عليم الصلاة والسلام ورضي الله عنهن»، هذا يدل على

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٣٨.

شرعية الاعتكاف، وأنه من سنته هم وأنه باق لم ينسخ ولهذا فعله الصحابة بعده، فدّل ذلك على أنه سُنة باقية، واستقر فعله على أنه يعتكف في العشر الأخيرة من رمضان، وكان قد اعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأوسط، يلتمس ليلة القدر، ثم قيل له: إنها في العشر الأخيرة، فاستقر اعتكافه في العشر الأخيرة من رمضان، وبين أن هذه الليلة، وهي ليلة القدر تكون في العشر الأخيرة من رمضان.

وفيه أيضاً الدلالة على شرعية اعتكاف النساء كالرجال، وأن الاعتكاف يشرع للجميع: للرجال والنساء، ومحلُّه المساجد، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾(١)، وإذا اعتكفت المرأة في المسجد، فلا بد أن يكون ذلك على وجه ليس فيه فتنة، في محل مصون، ليس فيه فتنة.

وفي الحديث الثاني: أن الرسول الشاكان ربما أدلى لها رأسه تُرجِّله، وهو معتكف، وهي حائض، فدّل ذلك على أن خروج بعض الإنسان من المسجد لا يحكم عليه بالخروج، إذا خرج رأسه، أو خرجت يده، أو رجله، لا يخرج الكل، فالمعتكف لا يسمى خارجاً إلا إذا خرج برجليه كله، أما إذا مدَّ رأسه، أو مدَّ رجله ما يُسمَّى خارجاً.

وفيه دليل على جواز استخدام الحائض، لا بأس أن تستخدم، تغسل رأسه، وتصب عليه الماء، أو تقرّب له متاعه، كل ذلك لا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.

حرج؛ ولهذا لما أمرها الرسول والتي بالخُمرة التي في المسجد قالت: إني حائض. قال: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» فأمرها، ونهيها، واستخدامها في حاجات الزوج لا بأس، المحرّم عليه جماعها، أما كونه يضاجعها، أو تمشط رأسه، أو تغسل ثيابه، أو تُقدِّمُ له حاجة، أو تضاجعه، كل هذا لا بأس به، «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»(١)، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.

وفيه من الفوائد: أنه إذا اعتكف، يكون دخول المُعْتَكف بعد صلاة الفجر، فإذا أراد الاعتكاف دخل معتكفه بعد صلاة الفجر، كما قالت عائشة هيء وهذا إذا كان الابتداء بالنهار، فأما إذا أراد الليل، يبتدي من الليل فإذا أراد أن يبتدي من الحادية والعشرين، أو من الثانية والعشرين من النهار يبدأ بعد صلاة الفجر، وإذا أراد الليل يبدأ من الليل من غروب الشمس، إذا صلّى المغرب يبقى في المسجد، وهو سُنة ليس بلازم، إلا أن ينذره نذراً وجب عليه، وإلا فهو سنة، له أن يعتكف، وله أن يدع، وله إن نوى عشراً، ثم أراد أن يترك منها بعضها، فلا حرج عليه، إذا كان ليس بنذر، إنما هو باختياره، أما إذا نذره وجب عليه الوفاء بالنذر؛ لأنه طاعة.

<sup>(</sup>۱) عَنْ أَنْسٍ ﴿، أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي ﷺ النبي ﷺ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ الْبيوت، فسأل أصحاب النبي ﷺ النبي ﷺ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ إلى آخر الآية، فقالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اصنعُوا كُلَّ شَيْءٍ، إلاَّ النكاح، أخرجه مسلم، برقم ٢٠٤٦، وهذا لفظه، وابن ماجه، كتاب الطهارة بسننها، باب الحائض وسؤرها، برقم ٢٠٤٦، والنسائي في الكبرى، ٥/ ٣٤٥، برقم ٢٠٤٩.

وفيه من الفوائد: أن الحائض طاهرة، يدها طاهرة، عرقها طاهر، بدنها طاهر، إلا ما أصابه الدم؛ ولهذا كانت تغسل رأسه، وتُرجِّله وهي حائض، فإذا أصاب شيء من دمها ثوباً، أو بدناً يُغسل محل الإصابة فقط(١)، أما بقية الثوب بقية البدن، فكله طاهر.

وفيه أن المعتكف يشتغل بالاعتكاف، ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان: كالبول، والغائط، ونحوه، وإلا فليبق في معتكفه بقية الليل والنهار، هذا هو الأفضل، يلزم المسجد إلا لحاجة الإنسان، يقضي حاجته: بول، غائط، وضوء، غسل، أكل، شرب إذا كان ما تيسر له من يأتي به، أما إذا تيسر من يأتي به في المسجد، فهو أفضل، حتى يقل الخروج، حتى قالت عائشة: إنه يكون المريض في البيت فما تسأل عنه، إلا وهي مارة(٢)، حرصاً على عودها إلى المعتكف، فإذا سأل عن المريض في الطريق، أو في البيت ما يضرّه، لكن الأفضل أنه لا يعود مريضاً، ولا يذهب يزور الناس، يبقى في المعتكف، يعبد ربه، يعني المقصود من الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق والاتصال يعني المقصود من الاعتكاف التفرغ للعبادة، والاشتغال بالعبادة عن الاشتغال بالناس، وزياراتهم، والاجتماع بهم.

وفي حديث عمر الدَّلالة على أن الكافر إذا نذر في الجاهلية

<sup>(</sup>١) في الأصل: بس.

<sup>(</sup>٢) مسلم، برقم ٧-(٢٩٧)، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، وحذفها لا يؤثر على المعنى.

عبادة يوفي بها بعد الإسلام، إذا نذر أن يقوم، أو يصلي أو يعتكف، ثم أسلم يوفي بنذره، ولهذا أمر النبي على عمر أن يوفي بنذره، وقد نذر أن يعتكف ليلة، أو يوماً في المسجد الحرام، قال له: «أوف بنذرك»(١) لما أسلم، فإذا قال في حال كفره: لله عليّ أن أعتكف كذا، أو أتصدق بكذا، أو أصلي كذا، ثم أسلم، يؤمر بوفاء نذره؛ لأنه عبادة، فإذا نذرها ينبغي أن يوفي بها طاعة لله، وتعظيماً له، ورغبةً فيما عنده من الأجر.

وحديث صفية يدل على أن المرأة لا بأس أن تزور زوجها، وهو معتكف، ولا بأس أن يزوره إخوانه، وأصدقاؤه، لا حرج في ذلك، فيتحدثون عنده لا بأس بذلك، ولهذا زارته صفية تتحدث عنده، فلما قامت قام معها ليقلبها، يعني يردها إلى بيتها، قام معها من المسجد حتى وصل باب المسجد، هذا من حُسن خُلقه، ومن تواضعه، ومن معاشرته الطيبة لأهله، قام معها إكراماً لها، وإيناساً لها، يمشي معها في معاشرته الطيبة لأهله، قام معها إكراماً لها، وإيناساً لها، يمشي معها في المسجد حتى وصلت الباب، هذا يدل على حُسن خُلقه ، وتواضعه، وعنايته بأهله، ومعاشرته لهن بالمعروف، فلما كان عند الباب مر رجلان من الأنصار، فرأياه فأسرعا، فقال: «على رسلكُما»، أي مهلاً وبنها صفية بنت حُيي»، خاف أن يظنّا سوءاً، فقالا: سبحان الله، سبحان الله يا رسول الله! قال: «إنَّ الشَّيْطانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّم، وَإِنِي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرّاً» أَوْ قَالَ: «شَيْتاً» (")، أي خشي وَإِنِي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرّاً» أَوْ قَالَ: «شَيْتاً» (")، أي خشي

<sup>(</sup>١) البخاري، برقم ٢٠٣٢، ومسلم، برقم ١٦٥٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ٢٠٣٥، ومسلم، برقم ٢١٧٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث

عليهما أن يوسوس لهما الشيطان، ويقول: إن هذه المرأة غير شرعية، فبين لهما عليم الصلاة والسلام أنها زوجته، حتى لا يظنّا سوءاً به عليم الصلاة والسلام فيهلكا؛ لأنه عليم الصلاة والسلام ليس مظنة سوء، وقد عصمه الله من كبائر الذنوب، وعصمه الله في بلاغه للناس، بينما الخلاف في الصغائر: هل تقع من الأنبياء أم لا؟ المقصود: أنه قال لهما هذا الكلام؛ ليبتعدا عن سوء الظن، وليعلما الحقيقة.

وفي هذا من الفوائد: أن الإنسان إذا كان في موقف قد يُتّهم فيه يبين للمارّ، أني وقفت هنا لأجل كذا وكذا، حتى لا يُظن به سوء، إذا وقف العالِم، أو الرجل الصالح في مكان غير مناسب، ومر عليه بعض إخوانه، يُبين لهم العلة، حتى لا يتهموه بأنه انحرف عن الطريق السوي. وفيه أن الشيطان له صلة بالإنسان شديدة، وعظيمة، وخفية، وأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، والشياطين أنواع، ولهم أجسام، ولهم أرواح، تليق بهم لا يعلم كيفيتها إلا الله ، وكونه يصل فيجري من ابن آدم مجرى الدم، هذا شيء عظيم يدل على لطافة، وأنه عنده من اللطافة والصِّغر ما يجعله يجري من ابن آدم مجرى الدم، هذا شيء عظيم يدل على لطافة الدم، هذا نوع من الشياطين، ثم الشيطان له لمَّة بالإنسان، كما أن الملك له لمّة بالإنسان، كل إنسان معه قرين من الشيطان يدعوه إلى الشر، ويأمر بالشر، ويأمر بالشرك ب

المتن رقم ٢١٧.

بالخير، فالواجب الحذر من هذا الشيطان، الذي هو ملازم لك، وهو قرينك، والحذر من بقية الشياطين، التي قد تهجم عليك، وتوسوس عليك فيما يضرك.

[...] (۱) يجب أن تحذر، فكل لمّة، وكل ما يخطر بالبال من شيء من السوء، فهو من الشيطان، وكل ما يخطر بالبال، ويلمُّ بك من أمر طيب، فهو من لمّات الملك.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين كلمة واحدة غير واضحة، والذي يظهر أنها «وفيما يسبغه الله عليك» وحذفها لا يؤثر.

# ٥-كتاب الحَجَ ٣٧-باب المواقيت

٢١٩ ـ عن عبد الله بن عمر عن ، أنَّ رسول الله على قال: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ: مِنْ قَرْنٍ».

قال عبدالله: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَيُهِلُّ (٥) أَهْلُ الْيَمَنِ

<sup>(</sup>١) «وقال»: ليست في نسخة الزهيري، وهي ليست في البخاري، برقم ١٥٢٤.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «من غيرهن» وهي في البخاري، برقم ١٥٢٤، وفي رقم ١٥٢٦: «من غير أهلهن».

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «الحج والعمرة» وهي في البخاري، برقم ١٥٢٤، ومسلم، برقم ١١٨١، وفي جميع روايات البخاري ومسلم أيضاً.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الحج، باب مُهلّ أهل مكة للحج والعمرة، برقم ١٥٢٤، وباب مهل أهل الشام، برقم ١٥٢٩، وباب مهل من كان دون المواقيت، برقم ١٥٢٩، ومسلم، كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، برقم ١٨٨١.

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «ومُهلُ».

مِنْ يَلَمْلَمَ»(١).

#### ٥٨-قال الشارح على:

هذان الحديثان يتعلقان بالحج، والحج مصدر حج، يحج حجاً، وهو قصد الجهة المعظمة، أو الشخص المعظم، يقال له: حج، وسمي أداء المناسك حجاً؛ لأنه توجُّهُ إلى الله كالله الله المناسك عند أفضل بقعة، وهي مكة المكرمة حول المسجد الحرام، حول الكعبة المشرفة؛ ولهذا سُمِّي حجاً؛ لأنه مقصود عظيم لملك عظيم في أفضل بقعة، وبجوار أفضل بيت في الدنيا.

والحج له أركان، وله واجبات، وله شروط، دلّت عليها النصوص، وأوضحها أهل العلم.

فمن شروط الحج: أن يكون الشخص بالغاً مُكلفاً، فلا يجب على صغير، ولا على مجنون ومعتوه، إنما يجب على البالغ العاقل، الذي يجد ما يوصله إلى المسجد الحرام إلى مكة المكرمة، ويرده إلى بلاده مع بقاء ما يحتاجه أهله إن كان له أهل، فإذا كان مستطيعاً من جهة المال، بالغاً، عاقلاً، هذا هو الذي يلزمه الحج.

وهكذا العمرة، فإنها زيارة للبيت العتيق، وهي من جنس الحج، تجب مرة في العمر، وتكرارهما مستحب، وسُنة وقربة، لكن لا يجب على المكلفين إلا مرة في

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الحج، باب ميقات أهل المدينة، ولا يهلّوا قبل ذي الحليفة، برقم ١٥٢٥، ومسلم، كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، برقم ١١٨٢، واللفظ له.

العمر، لا الحج، ولا العمرة جميعاً، والله جعل له مواقيت، والإحرام من المواقيت من واجبات الحج.

وله أركان كما تقدم، منها: الوقوف بعرفة، لبس الإحرام، الطواف، السعي، كل هذه أركان الحج، كونه يُحرم، وكونه يطوف، ويسعى، يقف بعرفة، كل هذه أركان لا بد، هذه أربعة.

وله واجبات، منها: أن يُحرم من الميقات ميقات أهل بلده، أو الميقات الذي يمر عليه إذا جاء من طريق آخر؛ ولهذا قال النبي ﷺ المدينة ذا الحليفة»: [حجر](١) معروف، يقال له أبيار على، ويقال له وادي العقيق، وهو قُرب المدينة في طرف المدينة من جهتها الجنوبية، من أراد الحج من طريق المدينة يلزمه الإحرام من ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة إذا جاءوا من طريق الساحل، يحرمون من الجحفة، وإن جاءوا من طريق المدينة أحرموا من ميقات المدينة، ولأهل اليمن يلملم، وهو موضع معروف، ولأهل نجد قرن المنازل، ويسمونه الناس السيل، ويُسمَّى وادي قرن، هن لهن لهذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير هذه البلدان، إذا جاء النجدي من طريق المدينة، أحرم من [ميقات] المدينة، وإذا جاء المدنى من طريق الطائف أحرم من الميقات، من الطائف: من ميقات نجد، وإذا جاء من طريق اليمن، أحرم من ميقات اليمن، وإذا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والذي يظهر أنها: «حجر معروف» والله أعلم.

جاء من طريق الشام أحرم من ميقات الشام؛ ولهذا قال: «هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة».

أما من أتى عليهن ما له قصد حج، ولا عمرة، إنما أراد أن يصل جدة فقط، أو أن يصل مكة للزيارة، أو زيارة قريب، أو صديق ما أراد حجًّا، ولا عمرة، هذا ما يلزمه الإحرام، هذا هو الصواب، إنما يلزم الإحرام من أتى مكة لقصد الحج، أو العمرة، أما من أتى مكة لأمر آخر، أو ما أراد مكة، إنما مرّ بالميقات يريد جدة، أو محلاً آخر، كالمزينة، أو بحرة، ما أراد مكة، فما عليه إحرام، أو أراد مكة لكن ما أراد بها الحج، ولا عمرة أرادها للتجارة، أو لزيارة قريب، أو صديق، أو علاج في مستشفياتها، أو ما أشبه ذلك، لا يلزمه الإحرام على الصحيح، إنما يلزم من أراد الحج، أو العمرة هو الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا لما أتى النبي على يوم الفتح لحرب كفار قريش، وإخراجهم من مكة، أتاها حلالاً لم يُحرم عليه الصلاة والسلام، قال: «ومن كان دون ذلك» يعني منزله دون المواقيت، «فمُهَلّه من حيث أنشأ»، يحرم من مكانه إذا كان مكانه دون المواقيت، مثل أهل جدة يحرمون من جدة، أهل بحرة يُحرمون من بحرة، أهل أم السلم يحرمون من أم السلم، أهل مزينة يُحرمون من مزينة، الذي مسكنه دون المواقيت أقرب إلى مكة من المواقيت يحرم من محله، فَمُهلّه من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة يحرمون من مكة، يعنى بالحج. أما العمرة، فلا يُحرمون من مكة، بل من الحل إذا أرادوا العمرة وهم في مكة يخرجون إلى الحل، كما أمر النبي عائشة أن تخرج إلى الحل، إلى الجعرانة مثلاً، المقصود إلى الحل إلى عرفات، وما أشبه ذلك مما يكون خارج الحرم.

وأما بالحج، يُحرم من مكة، أو من ضواحيها لا بأس، الحج أمره أوسع، يحرم من مكة من الحرم [....] (١) من أطراف مكة لا بأس.

وهكذا حديث ابن عمر بين الرسول الله أنه يُحرم من هذه المواقيت، قال: «يُهلّ أهل المدينة»؛ فهذا خبر معناه الأمر يدل على وجوب الإهلال إذا أراد الحج، أو العمرة، يُهلّ أهل المدينة من ذي الحليفة، ويُهلّ أهل اليمن من يلملم، يُهلّ المل نجد من قرن، لكن ابن عمر لم يحفظ عن النبي الهلا إهلال أهل اليمن من يلملم، لكن ابن عمر لم يحفظ عن النبي الهلا إهلال أهل اليمن من يلملم، لكنه سمعه من غيره، وقد ثبت في حديث ابن عباس وغيره، وأهل العراق، جاء في حديث عائشة: أنهم يهلون من ذات العرق(٢)، وتسمى الضريبة، محل يقال له الضريبة، وقد وقته لهم عمر أيضاً، فصادف اجتهاد عمر ما جاءت به السُّنة، فميقاتهم ذات عرق،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين: كلمة غير واضحة، وكأنها: الوسيعة، أو المسيئة، أو الوسيلة، حذفتها، ولا يؤثر حذفها في المعنى.

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَفَعَ الْمُهَلِّ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وهو محل معروف، وإذا جاوزوه وأحرموا من قرن ما فيه بأس، فالأمر واسع، ومن جاوزه وهو ناو الحج أو العمرة يلزمه الرجوع إليه إذا جاوزه تساهلاً أو جهلاً، يعود ويُحرِم من الميقات، فإذا أحرم من دونه، فلزمه (۱) دم بترك الواجب، أو من نجد (۲) فجاوز ولا أحرم إلا من أم السلم، أو من المزينة، أو المدني ما أحرم إلا من جدة يكون عليه دم، لأنه ترك الواجب، وهو الإحرام من الميقات.

وقد قال ابن عباس هِنَهُ: «من ترك نُسكاً، أو نسيه، فليرق دماً»(٣)، فهذا جزاء، من باب الجزاء على تفريطه، وعلى إضاعته للواجب، فعليه هذا الجزاء، وهو كفارة وعقوبة.

# ٣٨-باب ما يلبس المُحرم من الثياب

• ٢٢ ـ عن عبد الله بن عمر هض «أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ،

<sup>(</sup>١) هكذا في أصل كلام سماحة الشيخ، والمعنى: فيلزمه دم، أو يقال: لزمه.

<sup>(</sup>٢) هكذا في أصل كلام الشيخ، والمعنى: أو أتى عن طريق نجد فجاوز الميقات.

<sup>(</sup>٣) أخرج مالك في الموطأ، ٣/ ٢١٦ ، موقوفاً عَلى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ عِسَى قَالَ: «مَنْ نُسِي مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمّا»، ومثله البيهقي في السنن الكبرى ، ٥/ ٣٠، برقم مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمّا» ومثله البيهقي في السنن الكبرى ، ٥/ ٣٠، برقم العرب وقال العلامة الألباني في إرواء الغليل، ٤/ ٢٩٩: «ضعيف مرفوعاً، وثبت موقوفاً، أخرجه مالك»، وأشار الحافظ إلى هذا في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ٢/ ٢٠٥، فقال: «أَمَّا الْمَوْقُوفُ فَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوطَّا، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ الْمَوْعُ وَمَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ا

مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ<sup>(۱)</sup>: «لا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلا الْعَمَائِمَ، وَلا الْعَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا الْبَرَانِس، وَلا الْخِفَافَ، إلاَّ أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا الْبَرَانِس، وَلا الْخِفَافَ، إلاَّ أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلا السَّيَابِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلا يَلْبَسْ مِنَ الثِّيَابِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلا يَلْبَسْ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ» (۱).

وللبخاري «وَلا تَنْتَقِبُ الْمُحرمة (٣) وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ» (١).

٢٢١ \_ عن عبد الله بن عباس عن قَالَ: «سَمِعْتُ النبي ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «قال رسول الله ﷺ»، وهي في البخاري، برقم ١٥٤٢.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الحج، باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة، برقم ١٥٤٢، ولفظه: عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ عَفْ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ القِيّابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ: «لاَ يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلاَ العَمَاقِم، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ البَرَانِس، وَلاَ الخِفَافَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْنِ، وَلاَ يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلاَ العَمَاقِم، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ البَرَانِس، وَلاَ الخِفَافَ إِلّا أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ النَّيْابِ فَيْ البَيْسُ النَّيْعُ مَنْ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَعْمَى اللهِ عليه، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يُباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يُباح، وبيان تحريم الطيب عليه، برقم ١١٧٧، ولفظه: «عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ هُ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ هُ، قَالَ: سُئِلُ النَّبِيُ عَنْ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَة، وَلَا الْبُرْنُس، وَلَا النَّعْمَاءُ فَنْ الْكَعْبَيْنِ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ وَلَا النَّمُ عَنْ أَلِي مَنَ الْكَعْبَيْنِ». وَلَا النَّمُ الله مَنْ الْكَعْبَيْنِ، إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ الللللهُ فَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ».

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «المرأة».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما يُنهى من الطيب للمحرم والمحرمة، برقم ١٨٣٨، ولفظه: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين».

إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ»(١) يعني(٢) لِلْمُحْرِمِ(٣).

٢٢٢ ـ عن عبد الله بن عمر عن «أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «لَبَيْكَ اللَّهُ مَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، إَنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَريكَ لَكَ» (٤).

قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبِيكُ (٥)، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ (١).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الخفين للمحرم، برقم ١٨٤١، ولفظه: سمعت النبي على يخطب بعرفات: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً، فليلبس سراويل للمحرم» قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٤/ ٥٧: «فيلبس سراويل للمحرم» أي هذا الحكم للمحرم لا للحلال» وكتاب اللباس، باب السراويل، برقم ٤٠٨٥، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يُباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يُباح، وبيان تحريم الطيب عليه، برقم ١١٧٨.

<sup>(</sup>۲) «يعني»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ۱۱۷۸.

<sup>(</sup>٣) في رواية للبخاري: «للمحرم» برقم ١٨٤١، ولمسلم: «يعنى المحرم» برقم ٤-(١١٧٨).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الحج، باب التلبية، برقم ١٥٤٩، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها، برقم ١١٨٤.

<sup>(</sup>٥) «لبيك» الثالثة: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ١١٨٤.

 <sup>(</sup>٦) هذه الزيادة لمسلم، كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها، برقم ١١٨٤، وهو في موطأ
 مالك، ٣/ ٤٧٩، برقم ١١٩٢.

<sup>(</sup>٧) في نسخة الزهيري: «قال النبي ﷺ».

مَعَهَا(١) حُرْمَةٌ))(٢).

وفي لفظ للبخاري «لا تُسَافِرُ يوماً، ولا ليلة (٢)، إلا مَعَ ذِي مَحْرَمِ» (١).

#### ٩٥-قال الشارح ﴿ الله عَلَى:

هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بما يلبس المحرم، وبالتلبية، وبالسفر للمرأة.

أما ما يلبسه المحرم، فقد أوضح النبي هما يُمنع منه المُحرم، وبذلك يعرف ما يلبسه؛ لأنه إذا عرف الممنوع، فما سواه فهو مباح اللباس؛ ولهذا لما كان اللباس الذي لا يُمنع لا ينحصر، بيّن النبي الممنوع، وذكر في حديث ابن عمر قال: «لا يلبس القُمُص»،

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «إلا ومعها حرمة» والذي في البخاري، برقم ١٠٨٨: «ليس معها حرمة» كما في المتن.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة، برقم ١٠٨٨، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم ٤٢١- (١٣٣٩)، ولفظه: عن أبي هُرَيْرَةَ هُم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا».

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم».

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذا اللفظ في صحيح البخاري، وهو في صحيح مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم ٢٠ - (١٣٣٩)، ولفظه: عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ، عَنِ النَّبِيِ قَالَ: «لَا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» وفي مسلم، برقم ٢١ - (١٢٣٩): «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها».

والقمص: جمع قميص، وهو ما يُخاط على قدر البدن، ويُسمَّى الآن مدرعة، والجُبَّة، وله أسماء عند الناس، فما يُلبس ويُخاط على قدر البدن: هذا يُسمَّى مدرعة، وجبة، ويُسمِّى الآن: المقطع، كما يسميه بعض الناس، فالحاصل أنه ممنوع لا يجوز للإنسان لبسه إذا كان ذكراً، وهكذا العمائم: ما يوضع على الرأس، يُمنع منه الذكر أيضاً، وهكذا السراويلات، يمنع منها الذكر، والبُرْنُس يمنع منه الذكر، والبرنس: قميص له رأس متصل به، يُورَّد من المغرب، والخفاف كذلك، كل هذا في حق الرجل، يُمنع الرجل من هذا كله: القميص، العمامة، السراويلات، البرانس، وهي الثياب التي لها رؤوس منها، وهكذا الخفاف.

أما المرأة، فلا حرج عليها أن تلبس القميص؛ لأنها عورة، تلبس القميص، والخمار، والسراويلات، وإذا كانت ملابس لها رؤوس للنساء كذلك، وهكذا الخفاف، والجوارب تلبسها في رجلها؛ لأنها عورة، لكن تُمنع من النقاب، والبرقع، كما في رواية البخاري: «ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين»(۱)، هذا يخصها: لا تنتقب.

والرجل مثلها: المحرم لا يغطي رأسه، ولا وجهه، لا بالنقاب، ولا بغير النقاب، ولا يلبس القفازين أيضاً؛ لأنهما مخيطان على قدر اليدين، فلا يلبسهما الرجل من باب أولى.

أما المرأة، فلا تلبسهما في حال الإحرام، أما في غير الإحرام

<sup>(</sup>١) البخاري، برقم ١٨٣٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٢٠.

فلا بأس أن تلبس النقاب، والبرقع إذا كانت غير محرمة، ويُمنع الرجل والمرأة جميعاً من ثياب فيها زعفران (۱)، أو ورس (۱)، هذا للجميع، لا يُلبس شيء فيه زعفران، أو ورس، أو نوع آخر من الأطياب، لا يطيب الملابس التي يلبسها، المحرم لا يطيب رداءه وإزاره، والمرأة كذلك لا تطيب ما تلبس كالمحرم؛ لا بزعفران، ولا بورس، ولا ببخور، ولا بورد، ولا بغيره، قال عليم الصلاة والسلام: «(فمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ» (۱) إذا كان المحرم الذكر لم يجد نعلين، جاز له لبس الخفين مع قطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين، وكان هذا في أول الأمر، ثم نُسخ، وأُبيح لبسهما دون قطع؛ ولهذا في حديث ابن عباس: أن النبي خطب لبسهما دون قطع؛ ولهذا في حديث ابن عباس: أن النبي خطب الناس في عرفات: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ أَزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ أَزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ

<sup>(</sup>۱) الزعفران: نبات بصلي معمر من الفصيلة السوسنية، منه أنواع برية، و نوع صبغي طبي مشهور. انظر: المعجم الوسيط، ١/ ٣٩٤، وقال في المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ١/ ٣٥٣: الزعفران: «معروف وزَعْفَرْتُ الثوب: صبغته بِالزَّعْفَرَانِ، فهو مُزَعْفَرُ بالفتح – اسم مفعول».

<sup>(</sup>٢) الوَرْسُ: نَبْتُ أَصْفَرُ، يُصْبَغ به، وقد أَوْرَس المكانُ فهو وَارِس ... وقد تكرر ذكره في الحديث، والوَرْسِيَّة: المَصْبُوغة به. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٥/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب اللباس، باب العمائم، برقم ٥٨٠٦، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يُباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يُباح، وبيان تحريم الطيب عليه، برقم ١١٧٧. والشافعي في مسنده بلفظه، برقم ٧٨٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، برقم ٤٠٥٥، ومسلم، برقم ١١٧٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث

الله ورحمته هذا لأن قطعهما قد يُفسدهما؛ ولأن الحاجة ماسة إليهما عند فقد النعلين، فأشبهت السراويل، كما أن السراويل لا تشق، بل تلبس عند فقد الإزار، كذلك الخف، لا يقطع عند فقد النعلين، تلبس هكذا، هذا هو الصواب، وهو الأمر الأخير من النبي عليم الصلاة والسلام، وقال الجمهور: إنه يقطعهما، وأن هذا مقيد، والأكثرون على أن حديث ابن عباس مقيد بحديث ابن عمر وأنه لا بد من القطع، وهذا وجيه على القاعدة المعروفة، وهي حمل المطلق على المقيد، لكن يعترض على هذا: أن النبي خطب الناس بعرفات، وعرفات فيها الجمع الغفير الذين لم يحضروا خطبته في المدينة، فلو كان القطع أمراً لازماً لبينه لهؤلاء الأمم الذين لم يحضروا خطبته في يحضروا خطبته في المدينة، فلو كان القطع ليس بلازم، بل كان أولاً ثم نُسخ.

وفي حديث ابن عمر الثالث دلالة على شرعية التلبية، فيُستحب للمؤمن المُحرم أن يلبي بتلبية النبي الله اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك»، سواء كان بحج، أو بعمرة يُشرع له هذه التلبية.

أولاً يبدأ بقول: «لَبَيْكَ عُمْرَةً أَوْ لَبَيْكَ حَجًّا»(١). إن كان عمرة قال:

المتن رقم ٢٢١.

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم عن أُنَسٍ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا: ﴿لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا،

لبيك عمرة، أو قال: اللَّهم لبيك عمرة، وإن كان حجاً قال: اللَّهم لبيك حجاً، أو لبيك حجاً، ثم يلبي التلبية الشرعية: «لبيك اللَّهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك، إن الحمد، والنعمة لك والملك، لا شريك لك»، هذه يُقال لها تلبية التوحيد، قال جابر: فأهل بالتوحيد(١)؛ لأن فيها إخلاص العبادة له وحده: لبيك لا شريك لك، المعنى: إنى أجيب دعوتك، وأستجيب الأمرك وحدك، الا شريك لك، معنى لبيك يعني: إجابة بعد إجابة، لبَّى فلان لفلان، يعني: أجابه، معنى لبيك: أنا أجيب دعوتك يا رب في الحج والعمرة، كما أجيب ذلك في الأوامر الأخرى، ثم بين أنه يُخلص له العبادة. قال: «لا شريك لك»، وبين أن الحمد والنعمة الله وحده، والملك له سبحانه، وهو المحمود، وهو ذو الإنعام، وهو المالك لكل شيء ، والمستحق أن يُلبي له الحجاج، ويقصدوه، ويعبدوه؛ لكونه المالك العظيم، المُنعم، المُحسن، المستحق للحمد، والثناء، وهو سبحانه المُستحق أن يُعبد في الصلاة، وفي الصوم، والحج، والجهاد وغير ذلك، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها: لا معبود بحق إلا الله، وهو معنى ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، ومعنى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾(٢).

لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا»، كتاب الحج، باب في الإفراد، والقران بالحج والعمرة، برقم ١١٣٢.

<sup>(</sup>١) حديث جابر ١ أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب صفة حجة النبي ، برقم ١٢١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية: ٢٣.

وهو المستحق أن يعبد جل وعلا [...](١)(١).

والصحابة (٢) يتعاونون في أمور الخير في الحروب، والجهاد، لا بأس بهذا، أما دعاء الأموات، والاستغاثة بالأموات، أو بالغائبين، أو بالجن، أو بالملائكة، أو بالأصنام، هذا هو الشرك الأكبر، أو بالحي في شيء لا يقدر عليه، كأن يقول: اشف مريضي، أدخلني الجنة، أنجني من النار، هذا ليس بقدرة المخلوق، هذا إلى الله .

والحديث الرابع حديث أبي هريرة الله يقول النبي الله يَحِلُ الأَمْرَأَةِ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم»، يعني لا للحج، ولا لغيره لغيره، هذا وجه إدخاله هنا، ليس لها أن تسافر للحج، ولا لغير الحج إلا بمحرم، شرط: لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم، وإذا كان ما حصّلت محرماً، فلا حج عليها، حتى تجد المحرم.

وفي زيادة ابن عمر في التلبية: «لبيك وسعديك، والرغباء إليك والعمل»، هذا يدل على جواز الزيادة في التلبية من الكلام الصحيح، والكلام الطيب، لا بأس به، وجاء في بعض الروايات عن النبي النبي الله أنه كان يلبي يقول: «لَبَيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَيْكَ»(٤)، لبيك ذا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين: سقط بعض الكلام.

<sup>(</sup>٢) آخر الوجه الأول من الشريط العاشر.

<sup>(</sup>٣) أول الوجه الثاني من الشريط العاشر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد، ١٩٤/ ١٩١، برقم ٨٤٩٧، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب التلبية، برقم ٢٩٢٠، والنسائي، كتاب مناسك الحج، كيف التلبية، برقم ٢٧٥٢، والحاكم، ١/ ٢١٨، وصححه عن أبي هريرة ، وصححه محققو المسند، ١٩٤/ ١٩٤، والألباني في صحيح ابن

المعارج(۱)، إذا لبَّى الإنسان بكلمات طيبة، كما لبَّى أنس: «لَبَيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، حَقًّا حَقًّا تَعَبُّدًا وَرِقًّا»(۲)، ومثل ما قال ابْنُ عُمَرَ: «لَبَيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ»(۳)، كل هذا لا بأس، أو: لبيك يا ربّ، أنا عبدك، وابن عبدك، لبيك يا ربّ، أنا الفقير إليك، كله كلام طيّب، لا بأس به، ولكن لزوم تلبية النبي أفضل، كونه يلزمها، ويكررها أفضل من كونه يأتي بشيء من عنده.

## ٣٩-باب الفدية

٢٢٤ ـ عن عبد الله بن مَعْقل قال: «جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ؟ فَقَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً! حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَجْهِي. فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أَرَى

ماجه، برقم ۲۹۱۱.

<sup>(</sup>١) أخرج أبو داود في كتاب المناسك، باب كيف التلبية، برقم ١٨١٥: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: وَالنَّاسُ يَزِيدُونَ «ذَا الْمَعَارِج». وَنَحْوَهُ أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ فَ فَذَكَرَ التَّلْبِيَةَ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَالنَّاسُ يَزِيدُونَ «ذَا الْمَعَارِج». وَنَحْوَهُ مِنَ الْكَلاَم، وَالنَّبِيُ فَيْ يَسْمَعُ، فَلاَ يَقُولُ لَهُمْ شَيْتًا» وأحمد في المسند من حديث طويل، ٢٢/ م ٣٢٥، برقم ١٣٤٧، وابن خزيمة، ٤/ ٢٧، وابن أبي شيبة، ٣/ ٢٠٤، برقم ١٣٤٧، وأبو يعلى، ٥ ٢٣، وصححه محقق المسند، ٢٢/ ٣٢٨، ومحقق ابن خزيمة، ومحقق مسند أبي يعلى، والألباني في صحيح سنن أبي داود، ٦/ ٧٨.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير، ١/ ١٥١، برقم ٣٥٣، وأبو داودالطيالسي، ١/ ١٨٩، برقم ٢٣١، والبيهقي في دلائل النبوة، ١/ ١٢٤، والمقدسي في المختارة، ٢/ ٥٦، وحسَّن إسناده، وابن عساكر، ١٩ / ٥٩، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ٩/ ٣٩٣: درواه الطبراني، والبزار باختصار عنه، وفيه المسعودي، وقد اختلط، وبقية رجاله ثقات».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، برقم ١١٨٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٢٢.

الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - أَوْ مَا كُنْتُ أَرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - أَوْ مَا كُنْتُ أَرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِين نِصْفُ صَاع»(١).

وفي رواية، «فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْ يُطْعِمَ فَرَقَا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ (٢)، أَوْ يُهْدِي شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ» (٣).

## ٠٤ - باب حُرمة مكة

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب المحصر، باب الإطعام في الفدية نصف صاع، برقم ١٨١٦، بلفظه، وكتاب التفسير، باب قوله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ [البقرة: ١٩٦]، برقم ٧٥١، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، برقم ١٢٠١.

<sup>(</sup>٢) «مساكين»: ليست في نسخة الزهيري، وهي ليست في البخاري، برقم ١٨١٧.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب المحصر، باب النسك شاة، برقم ١٨١٧، واللفظ له، ومسلم بنحوه، برقم ٨٢- (١٢٠١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين لم أجده في روايات البخاري ومسلم عن أبي شريح، ولكنها في حديث ابن عباس الآتي بعد هذا الحديث، وقد نبّه على ذلك محقق عمدة الأحكام الأرنؤوط، وقال: «ليست في طبعة الخطيب، ولا في نسخ الصحيحين التي بين يدي في هذا الحديث،

الخَرْبة: بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل: الخيانة (١)، وقيل البلية، وقيل: التهمة، وأصلها في سرقة الإبل، قال الشاعر:

«والخارب اللص يحب الخاربا»

وإنما هي في طبعة الفقي فقط، ولعل نظره سبق إلى الحديث الذي بعده، والله أعلم» ا. هـ. وليست هذه الزيادة في نسخة الزهيري أيضاً.

<sup>(</sup>١) «فيها»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «وإنما أذن لي ساعة» وفي البخاري، برقم ١٠٤: «وإنما أذن لي فيها ساعة».

<sup>(</sup>٣) «لرسوله»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٤) «عمرو»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، برقم ١٠٤، وفي كتاب جزاء الصيد، باب لا يعضد شجر الحرم، برقم ١٨٣٢، ولفظ الحديث من الموضعين، ومن كتاب المغازي، باب (١٥)، برقم ٤٢٩٥، ومن لفظ مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة، وصيدها، وخلاها، وشجرها، ولقطتها، إلا لمنشد على الدوام، برقم ١٣٥٤، وليس في جميع هذه الروايات قوله: «يوم خلق السموات والأرض».

<sup>(</sup>٦) في نسخة الزهيري: «الجناية».

277 - عن عبد الله بن عباس عنى قال: قال رسولُ الله الله الله عنى مَكَّة - «لا هِجْرة بَعْدَ الفَتْحِ (' وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا أُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّة : «إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لاَّحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ - وهي يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لاَّحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ - وهي ساعتي هذه ('' - فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لا يُعْضَدُ ساعتي هذه ('' - فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلا يُنْقَر صَيْدُهُ، وَلا يَلْتَقِطُ لُقُطْتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، وَلا يُخْتَلَى خَلاهُ» فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ، فَكُهُ، وَلا يَلْتَقِطُ لُقُطْتَهُ إِلاَّ الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ، فَقَالَ الْإِذْخِرَ» فَقَالَ الْإِذْخِرَ» فَقَالَ الْإِذْخِرَ» .

القين: الحداد.

#### • ٦-قال الشارح ﴿ اللهُ عَلَى ا

هذه الأحاديث الثلاثة الأول في الفدية، والثاني والثالث في تحريم مكة. يقول كعب بن عجرة الهاني أن آية الفدية نزلت في، ولكنها لا تخصه، بل للناس عامّة، وذلك أنه أصيب بمرض في رأسه، وتكاثر عليه القمل، فلما رآه النبي الله قال: «ما كنت أظن

<sup>(</sup>١) «بعد الفتح»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٧٨٣، ورقم ٢٨٢٥.

<sup>(</sup>٢) «وهي ساعتي هذه»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب إثم الغادر للبر والفاجر، برقم ٣١٨٩، وأطراف جميع رواياته في الحديث، رقم ١٣٤٩ وأخرجه مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، برقم ١٣٥٣.

الوجع بلغ بك ما أرى»، ثم أمره أن يفدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين. وأنزل الله في ذلك: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴿ ` ، فهى فدية مخيَّرة لمن تأذى بمرضٍ في رأسه، واحتاج إلى الحلق، فيحلقه، ويفدي بهذه الفدية، يذبح شاة، ويقوم مقامه سُبع بدنة، أو سبع بقرة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يُطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من التمر، أو غيره من قوت البلد، وهكذا إذا احتاج إلى أمثال ذلك عند أهل العلم، ألحقوه بهذا لو احتاج إلى الطيب، أو إلى لبس المخيط، أو إلى أن يغطِّي رأسه من برْدٍ أو مرَضٍ، فإنه يفدى بهذه الفدية؛ لأن هذه الأمور من جنس حلق الرأس، كلها معناها الترفه، فإذا احتاج إلى شيء من ذلك، أو دعت الضرورة إلى شيء من ذلك؛ فإنه يفدي بهذه الفدية، وهكذا لو احتاج إلى قلم أظفاره لمرض، لو احتاج إليه حال الإحرام يفدي بهذه الفدية.

أما الحرم فهو مُحرّم بحرمة الله إلى يوم القيامة، حرّم الله مكة يوم خلق السموات والأرض، ولم يحرمها الناس، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، هكذا أخبر على يوم فتح مكة، وقال: «فإن أحد ترخّص بقتال رسول الله»، يعني إنْ أحدٌ احتج بأني قاتلت فيها يوم الفتح، «فقولوا له: إن الله أذن لرسوله، ولم يأذن لكم، وأنه لم يُحلّها

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.

لي إلا ساعة من نهار، وهي ساعتي، هذه» ساعة دخوله مكة عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، وبيّن ﷺ أنه لا ينفّر صيدها، ولا يُسفك فيها الدم، ولا يُعضد فيها الشجر، ولا يُختلى خلاها، والخلى: هو الحشيش الأخضر، قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم وبيوتهم، والإذخر نبت معروف طيب الرائحة حشيش، فلا بأس، وليس داخل في التحريم، فهم يستعملونه في الحدادة ما يحتاجه صاحب الكير، وهو القين الحداد، ولبيوتهم كذلك، قد يسقفون به مع الخشب ونحوه، ويجعل منه في القبور في الألحاد، لأن الأرض رديئة، فيجعل الإذخر هذا يقيه التراب؛ فلا بأس بقطع الإذخر، ومثله ما ينبته الآدمي: ما أنبته الآدمي: من الزروع، والشجر له أخذه، لو زرع حنطة، أو زرع فواكه في بيته، أو قَتِّ(١)، أو ما أشبه ذلك، فله أخذ ذلك، وهكذا الثمار التي تكون في الشجر البري مثل: السدر، أخذ النبق من السدر؛ لأنها خُلقت للمسلمين، فيأخذ الثمر يستفيد منه، ومثله لو نبت حناط(٢) أو غيره يأخذ الثمر لا بأس، لكن لا يحصد الشجرة، ولا يعضدها، ولا يعضد النبات الذي أخرجه الله من العشب، بل يترك للدواب، لرعى الدواب، واستفادة الدواب، ولا

<sup>(</sup>١) القت: الفِضفِصة وهي الرَّطْبة من عَلَف الدَّوابِ. النهاية في غريب الحديث والأثر، ١/ ١١، مادة (قتت).

<sup>(</sup>٢) الحِنَاط: هو ما يُخْلط من الطِّيب لأكفان المؤتّى وأجْسَامِهم خاصَّة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ١/ ٤٤٩، مادة (حنط).

ينفر الصيد إذا وجده في ظل لا ينفره، ولا يقتله، من باب أولى لا يقتل صيده، ولا ينفر، ولا يعضد شوكه حتى الشوك لا يعضد، إذا كان شوك في بعض الأرض إذا كان ولا بد يطرح عليه التراب الذي يقيه شرّه، ولا يعضد؛ لأن الرسول نصّ على: أنه لا يُعضد شوكها، والظاهر - والله أعلم - سد الباب، يعني سد الذريعة؛ لأنه قد يعضد الشوك، فيتوسل به إلى عضد غيره، فسد الباب عليه الصلاة والسلام في عدم عضد شيء من نباتها، ويكون هذا النبات لحاجة العمَّار والحجَّاج؛ لأن دوابهم تحتاج لهذا الشيء فتبلغ دوابهم تأكل حاجاتها من هذا النبات، ولا يأخذه، لا الحاج، ولا غيره، لا يحصده، بل يترك يرعون فيه دوابهم - أهل مكة - وأنعامهم، ودوابهم الأخرى، لا بأس، أما عَضْدُهُ (١)، وحصده (٢) فلا، وكذلك لا يقاتل أهلها إذا جاء إليها أحد لا يُقاتل، ولا يسفك فيه الدم، حتى يخرج منها، إلا إذا أفسد فيها يقتل لإفساده فيها، إذا زنى يقام عليه الحد، وإذا سرق يقام عليه الحد، كما أقام النبي ﷺ الحد على المخزومية في مكة (٢)، [فمن] (١) قتل نفساً في مكة يُقتل بها؛ لأنه جني،

<sup>(</sup>١) يعضد: أي يُقْطع، يقال: عَضَدْتُ الشجرَ أَعْضِدُه عَضْداً، والعَضَد بالتحريك: المعْضُود. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٣/ ٢٥١، مادة عضد.

<sup>(</sup>٢) الحصاد - بالفتح والكسر-: قطع الزرع، واستئصاله، وإنما نهى عنه لمكان المساكن حتى يحضروه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ١/ ٣٩٤، مادة حصد.

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري ومسلم، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،

أما إذا ما جنى جلس فيها وما جنى، وما تعدى يُترك حتى يخرج، لأنه ما هتك حرمتها، ولهذا لما بعث البعوث عمرو بن سعيد بن العاص في خلافة يزيد بن معاوية كان يبعث البعوث إلى مكة لقتال ابن الزبير، أنكر عليه أبو شريح الخزاعي، وأخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا ، فرد عليه عمرو رداً قبيحاً، ردَّ جاهلٍ، قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصياً، ولا فاراً بدم، ولا فاراً بخربة، والخَرْبة: الجناية.

هذا جهل من عمرو بن سعيد وليس عنده بهذا علم، وإنما طاعة ليزيد بن معاوية فقط، والغالط، يزيد غالط، وليس لهما حرب الحرم، ولا قتال أهل الحرم.

### ١ ٤ - باب ما يجوز قتله

فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟» ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبَلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» البخاري، كتاب الأنبياء، باب الحدود، والنهي حدثنا أبو اليمان، برقم ٣٤٧٥، ومسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود، برقم ١٦٨٨.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين: أضفتها لتوضيح الكلام.

وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»(١).

ولمسلم «يُقْتَلُ خَمْسٌ فَوَاسِقُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ» (٢٠). (٢٠)

## ٤٢ - باب دخول مكة وغيره

٢٢٨ ـ عن أنس بن مالك ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: «أَقْتُلُوهُ» (3).

٢٢٩ \_ عن عبد الله بن عُمر هِنْ ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ المُنْ مَكَة مِنْ كَدَاء، مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى »(٥). مِنْ كَدَاء، مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى »(١٠) مِنْ كَدَاء، مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى »(١٠) مَنْ عَمر هِنْ قَال: «دَخَلَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ الْبَيْتَ، وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلال، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَة، فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَاب، فَلَمَّا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، برقم ١٨٢٩، واللفظ له، وكتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق، برقم ٣٣١٤ بلفظ: «الحية والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا» ومسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، برقم ٧١- (١٩٨٨).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، برقم ٦٧ - (١١٩٨)، ولفظه: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلّ وَالْحَرَمِ».

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «الحِدأة: بكسر الحاء، وفتح الدال».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، برقم ١٨٤٦، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، برقم ١٣٥٧، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الحج، باب من أين يخرج من مكة، برقم ١٥٧٦، واللفظ له ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، والخروج منها من الثنية السفلى، ودخول بلدة من طريق غير التي خرج منها، برقم ١٢٥٧.

فَتَحُوا: الباب (١) كُنْتُ أُوَّلَ مَنْ وَلَجَ، فَلَقِيتُ بِلالاً، فَسَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ »(٢).

## ١٦-قال الشارح عِنْ:

هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بأحكام تتعلق بالحج، ودخول الكعبة، وبعضها يتعلق بالحرم.

الحديث الأول: حديث عائشة وسي عن النبي أنه قال: « « خَمْسٌ مِنَ الدَّوَاتِ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحَدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»، فهذه الدواب تُقتل في الحل، وفي الحرم في أي مكان؛ لأنها مؤذية: الغراب يؤذي الناس في زروعهم وفي دوابهم وينقب الدَّبر ( الذي في الإبل، ويأكل الزروع يفسدها، وهو من الفواسق، والحِدأة كذلك، والفأرة مؤذية كذلك، والعقرب كذلك، وهكذا الحية، كما في الحديث الثاني: وهكذا السباع العادية، والكلب العقور، كلها تُقتل في الحل والحرم؛ لدفع أذاها، ومثل ذلك البعوض، والذباب، وما أشبه ذلك مما يؤذي لا بأس بقتله: الذباب، والبعوض، والقمل، كل ذلك يُقتل مما يؤذي لا بأس بقتله: الذباب، والبعوض، والقمل، كل ذلك يُقتل

<sup>(</sup>١) «الباب»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الحج، باب إغلاق البيت، ويصلِّي في أيِّ نواحي البيت شاء، برقم ١٥٩٨، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها، والدعاء في نواحيها كلها، برقم ٣٩٣- (١٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) الدَّبَر – بالتحريك -: الجرح الذي يكون في ظهر البعير، يقال: دبر، يدبر دبراً، وقيل هو أن يقرح خف البعير. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٢/ ٩٧، مادة (دبر).

في الحل والحرم، لا بأس.

الحديث الثاني: حديث أنس أن النبي الدخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، والمغفر آلة توضع على الرأس، تستره عن السلاح، يُسمى المغفر، دلّ على أنه غير محرم، فليس بمحرم، يعني ما جاء لا لحج، ولا لعمرة، وإنما جاء لقتال قريش، وفتح مكة للمسلمين، ولهذا لم يُحرم، فدلّ ذلك على أن من جاء مكة ليس بقصد الحج والعمرة، لا بأس أن يدخلها على غير إحرام؛ ولهذا في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال الله: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ» أَم الذي ما أراد الحج، ولا العمرة، لا يلزمه الإحرام، كمن يأتي مكة للتجارة، أو لزيارة الأقارب، أو لخصومة، فليس عليه إحرام، لكن إذا أراد العمرة أحرم، وإن لم يردها فلا شيء عليه.

وفيه من الفوائد: في حديث أنس أنه يجوز قتل من ألحد في الحرم، أما من يأتي من الخارج يجب أن يؤمّن: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾(٢)، لكن الذي يفعل الفساد في الحرم يُقتل، فإذا زنى وهو محصن يرجم، وإذا سرق يقطع، وإذا سبّ الدين، أو سب الرسول يُقتل؛ لأنه جنى في الحرم، فيجازى في الحرم، ولهذا لما سرقت

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، برقم ۱۵۲٤، ومسلم، برقم ۱۱۸۱، وتقدم تخریجه في تخرج حدیث المتن رقم ۲۱۸.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.

بعض نساء بني مخزوم أمر النبي بقطع يدها(١)، وهكذا ابن خطل لما كان يسب النبي ﷺ، ويهجوه أمر النبي ﷺ، بقتله لردته.

الحديث الثالث: يدل على شرعية دخول مكة من أعلاها، ويخرج من أسفلها، وهو الأفضل أن يدخلها من أعلاها من كَداء من الفتح من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى، هذا هو الأفضل، دَاخِلُ مكة يدخل من أعلاها كما دخل النبي ، ويخرج من أسفلها، وإن دخلها من أي مكان، فلا بأس، وإن خرج من أي مكان، فلا بأس، وإن خرج من أي مكان، فلا بأس، لكن هذا هو الأفضل تأسِّياً بالنبي عليه الصلاة والسلام.

والحديث الرابع: حديث ابن عمر: أن النبي الما فتح الله عليه مكة دخل الكعبة يوم الفتح، صلّى فيها ركعتين، كان معه بلال بن رباح المؤذن، وأسامة بن زيد مولاه، عتيقه وابن عتيقه، وعثمان بن طلحة الحاجب من بني شيبة، كانوا معه لما دخل عليه الصلاة والسلم دخلوا الكعبة، وأغلقوا عليهم الباب، وصلى ركعتين في غربي الكعبة بين العمودين اليمانيين، أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله، وصلى بينهما، وكان فيها ستة أعمدة في ذلك الوقت، وجعل الجدار الغربي أمامه، بينه وبينه ثلاثة أذرع، فلما فتحوا الباب دخل ابن عمر، وسأل: أين صلّى النبي الله فدلوه على محل النبي الله، وصلى فيه.

<sup>(</sup>١) حديث المرأة المخزومية أخرجه البخاري، برقم ٣٤٧٥، ومسلم، برقم ١٦٨٨، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٢٢٥-٢٢٦.

وفي حديث ابن عباس: أنه دخل الكعبة، وكبّر في نواحيها، ودعا، هذا يدل على استحباب دخول الكعبة، أنه يُستحب إذا تيسر دخول الكعبة يدخلها، ويصلي فيها، ويدعو الله ويكبّر، كما دخل النبي هيء إذا تيسر له دخول الكعبة من دون مشقة، ولا زحمة، ولا أذى، فلا بأس، ولكن ليس من سنة العمرة، وليس من سنة الحج، إنما هو مستحب مستقل، من دخلها، فلا بأس، ومن تركها، فلا بأس، وإن كان دخولها يترتب عليه زحمة، أو اختلاط بالنساء، أو فتنة، فالذي ينبغي له ترك ذلك، لكن إن تيسر من دون فتنة، دخل وصلى ركعتين أو أكثر، ودعا في نواحيها، وكبّر تأسياً بالنبي عليه المساء، وكبّر تأسياً بالنبي

٢٣١ ـ عن عمر ﴿ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ، وَقَالَ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّك حَجَرٌ، لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ » (١).

٢٣٢ \_ عن عبد الله بن عباس عن قال: «قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ (٣) قد (١) وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ (٢)، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ (٣) قد (١)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الحج، باب ما ذُكر في الحجر الأسود، برقم ١٥٩٧، وباب الرمل في الحج والعمرة، برقم ١٦٠٥، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، برقم ١٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) «مكة»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ١٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «وفد».

وَهَنَتْهُمْ (١) حُمَّى يَثْرِبَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثَة، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا، إلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ (٣).

٢٣٣ \_ عن عبد الله بن عمر عن قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ \_ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ \_ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ، أَوَّلَ مَا يَطُوفُ، يَخُبُ ثَلاثَةَ أَشُواطٍ» ('').

٢٣٤ - عن عبد الله بن عباس عن قال: «طَافَ النَّبِيُ عَلَى خَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ» . الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ» . المِحْجَنُ: عصاً مَحْنِيَّةُ الرأس.

٢٣٥ ـ عن عبد الله بن عمر عض قال: «لَمْ أَرَ النَّبِي ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ

<sup>(</sup>١) «قل»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «وهنهم» ولفظ المتن في صحيح مسلم، برقم ١٢٦٦.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الحج، باب كيف كان بدء الرمل، برقم ١٦٠٢، ومسلم،كتاب الحج، باب
 استحباب الرمل في الطواف والعمرة، وفي الطواف الأول من الحج، برقم ١٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الحج، باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثاً، برقم ١٦٠٣، واللفظ له إلا قوله: «يخب ثلاثة أشواط» فبدل منها: «يَخُبُ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ» ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، وفي الطواف الأول من الحج، برقم ١٢٦١، ولفظه: «كانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّل، خَبُ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الحج، باب استلام الركن بالمحجن، برقم ١٦٠٧، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن، ونحوه للراكب، برقم ١٢٧٢.

الْبَيْتِ إلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ »(١).

#### ٢٦-قال الشارح علم :

هذه الأحاديث فيها مسائل بشأن الحج والعمرة.

الأول: حديث عمر الله وهو عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي، الإمام المشهور، الخليفة الراشد، أفضل الصحابة بعد الصديق رضى الله عن الجميع: أنه قبّل الحجر، ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي ﷺ يُقبّلك ما قبلتك. مقصوده البيان أنه لم يقبله لاعتقادٍ فيه أنه ينفع ويضر: كاعتقاد الجاهلية في أصنامها: أنها تشفع لهم، أو أنها كذا، إنما قبّله تأسِّياً بالنبي عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا قال: إنى لأعلم، اللام هذه لام الابتداء، إني لأعلم يعني إني أعلم أنك حجر، لا تضر ولا تنفع، ولولا أنى رأيت النبي على يُقبلك ما قبلتك، يعنى لولا التأسي ما فعلت هذا؛ ليعلم الناس أنه ليس لاعتقاد، كما يعتقد الكفار في أصنامهم، وإنما هو اتباع، وتأسِّ بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع ذلك من كونه يشهد لمن استلمه بحق، كما في الحديث الآخر: «يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ولَهُ لِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، وَعَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، يَشْهَدُ لِمَنِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، واللفظ له، برقم ١٦٠٩، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف، دون الركنين الآخرين، برقم ١٢٦٩.

اسْتَلَمَهُ (۱) بحق، فهذه نعمة من الله على الأهل الإيمان، يشهد لهم هذا الحجر بالحق، إذا كانوا استلموه بحق بإيمان، وهدى، وإسلام.

وفيه شرعية التقبيل، وأنه يُستحب تقبيل الحجر في طواف العمرة، وطواف الحج، وطواف التطوع، يُستحب تقبيله إذا تيسر من دون مزاحمة، أما مع المزاحمة فلا، لا يزاحم عليه، لا يشقّ على نفسه إذا تيسر من دون مشقة، وإلا فيشير إليه ويمضي إذا قابله إذا حاذاه يشير هكذا، ويقول: الله أكبر، يشير بيده، ويكبّر ويمضي، كما فعل النبي عليم الصلاة والسلام، كان إذا طاف بعض الأحيان أشار إليه وكبر عليم الصلاة والسلام.

والحديث الثاني: حديث ابن عباس في قصة طوافهم في عمرة القضاء، أخبر أن النبي الله أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، وذلك لأن المشركين قالوا: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، وقال بعضهم لبعض: إنه يَقْدَم عليكم، يعني يرد إليكم، يقال: قَدِم يَقْدَمُ يعني من السفر ونحوه، قَدِمَ يَقْدَمُ كَفَرِحَ يَفْرَحُ، تَعِبَ يَتْعَبُ، أما قَدَمَ يَقدُم: هذا تقدَّم القوم صار أمامهم،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في الحجر الأسود، برقم ٩٦١، والبيهقي في شعب الإيمان، ٣/ ٤٥٠، والفاكهي في أخبار مكة، ص ٧٨: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي الْحَجَرِ: «وَاللهِ لَيَبْعَثَنَهُ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّ» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، ٢/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري، كتاب الحج، باب التكبير عند الركن، برقم ١٦١٣، عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ هِنَّ قَالَ: «طَافَ النَّبِيُ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ، وَكَبَّرَ» وَأَخرجه مسلم، برقم ١٢٧١ بنحوه.

قَدَمَ يَقدُم من باب نَصَرَ ينْصُرُ، يعني صار أمام القوم، ومنه قوله تعالى في قصة فرعون: ﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُوْرَدَهُمُ النَّارَ ﴾ (١) يقدمهم يكون أمامهم قائداً لهم، نسأل الله العافية، وأما قَدُمَ يَقْدُمُ هذا معناه القِدَم، قَدُمَ هذا الشيء يَقْدُمُ أي صار قديماً، مضى عليه دهر، من باب كَرُمَ يَكْرُمُ، قَدُمَ يَقْدُمُ، هذه ثلاث تصرفات، فَعِلَ يَفْعَلُ إذا قدم من السفر ونحوه، فَعَل يَفْعُلُ إذا تقدم القوم، فَعُلَ يَفْعُلُ يعنى صار قديماً، قد أوهنتهم، قد أضعفتهم، حمّى يثرب: حمّى المدينة، تُسمّى يثرب عندهم، فلما سمع النبي هذا الكلام أمرهم أن يرملوا حتى يُظهروا للعدو نشاطهم وقوتَهم؛ لأن نشاط المسلمين وقوتهم مما يحزن العدو، مما يغيظ العدو، ولهذا أمرهم أن يرملوا حتى يعلم العدو نشاطهم، وكَذِبَ قولهم: إن الحمي وهنتهم، وأن يمشوا بين الركنين؛ لأنهم إذا كانوا بين الركنين اختفوا عن المشركين، والمشركون كانوا من جهة قعيقعان من جهة الحجر، فإذا كان الطُّوَاف بين الركنين ما رأوهم في ذلك الوقت.

قال: ولم يمنعهم من الرمل في الأشواط كلها إلا الإبقاء، لعل النصب أولى مفعول لأجله، ولم يمنعهم إلا من أجل أن يبقوا، لم يمنعهم النبي الإبقاء، أي إلا من أجلهم: الإبقاء: النصب أولى. والحديث الثالث: حديث ابن عباس أن النبي الله طاف على بعير

سورة هود، الآية: ٩٨.

يستلم الركن بمحجن، هذا يدل على أنه يجوز الطواف على البعير، بالعربانة يجوز، ولكن الطواف بالمشي أولى وأفضل، فإن طاف على بعير، أو بعربانة جاز ذلك.

وقال قوم: لا يجوز إلا من علة كالمرض، والصواب أنه يجوز، كما يسعى أيضاً يجوز إن كان أرفق به، أو لثقله، أو لشدة الزحام، طاف من بعيد، لا بأس في عربانة، أو في سيارة، لو وجد ما يمكن ذلك، فالحاصل أن مثل هذا يجوز، لأن النبي طاف على بعير عليم الصلاة والسلام لما كثر الناس، وهكذا سعى عليم الصلاة والسلام لكن كونه يمشي مع القدرة أولى وأفضل.

وفيه أنه يستلم الركن بالمحجن، وهي عصا لها رأس محنية كالمشعاب يمده هكذا، ويُقبّل المحجن، وهكذا إذا استلمه بيده يُقبل يده، فإن تيسّر تقبيله قبّله، كما تقدم في حديث عمر، وإن لم يتيسر استلمه بيده، أو بمحجن وقبّله، وإن لم يتيسر ذلك أشار، فالأحوال ثلاث:

الحال الأولى: أن يُقبّل، يتمكن ويقبل بدون مشقة، فالسُّنة أن يقبل ويكبر يقول: الله أكبر، ويستلمه مع ذلك.

الحال الثانية: أن لا يستطيع إلا باليد، يستلم بيده، ويقبّل يده ويكبّر.

الحال الثالثة: أن لا يستطيع بيده، ولا بفمه، ولكن بالعصا يمدها، ويستلمه بها، ويقبّل طرفها إذا تيسر ذلك، أما إذا كان في مدّها أذى للناس، أو مشقّة، فلا، لا يؤذي الناس، بل يشير من بعيد، وهذه الحال الرابعة، وهي الإشارة الحالة الرابعة يشير، ويكبر من دون مس يشير من بعيد ويكبر.

وهكذا حديث ابن عمر أن النبي ﷺ حبَّ ثلاثة أشواط، ومشى أربعة، السنة أنه في طواف القدوم يخبّ ثلاثة أشواط، يعنى يعجِّل: يهرول، والأربعة الباقية يمشى مشياً، هذا في طواف القدوم خاصة في العمرة، والحج، أما بقية الأطوفة: طواف الإفاضة، طواف الوداع، الأطوفة الأخرى، هذه ما يهرول، يمشي مشياً، إلا طواف القدوم للرجال خاصة، أما النساء لا يهرولن، يمشين مشيأ لأنهن عورة، وهكذا الاضطباع، كونه يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، وطرفه على عاتقه، هذا في طواف القدوم خاصة، أي الاضطباع، وما سواه يجعل رداءه على كتفيه، ويلفُّه على صدره، هذا السنة في الرداء دائماً، دائماً في حالة واحدة إلا في طواف القدوم عند الطواف؛ فإنه يجعل وسطه تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفه على عاتقه الأيسر، في طواف القدوم خاصة، وهكذا الرمل في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأول، أما بقية الأطوفة، فليس فيها رمل، وليس فيها اضطباع.

الحديث الأخير حديث ابن عمر: أن النبي لم يستلم من الكعبة إلا الركنين اليمانيين، هذا السُّنة استلام الركنين اليمانيين، الذي فيه الحجر، واليماني فقط، أما الركنان اللذان يتصلان بالحجر، فالسنة أن لا يستلمهما، ولا يكبر عندهما، لأن الرسول ما فعل ذلك

عليم الصلاة والسلام، وإنما الاستلام للركنين اليمانيين، وهما الركن الذي فيه الحجر الأسود، والركن الثاني الذي قبله عند الطواف، فهذان يُستلمان، أما التقبيل فيختصّ بالحجر الأسود، فلا يُقبّل إلا الأسود خاصة، أما الاستلام فلهما جميعاً، والتكبير لهما جميعاً عند الاستلام، فإن لم يتيسر أشار إلى الحجر الأسود، ولم يشر إلى الركن اليماني، فإن لم يتيسر الاستلام أشار إلى الحجر الأسود خاصة، وكبّر، أما اليماني، فلا يشار إليه، لأن النبي ما كان يشير إليه، أما ما يوجد في بعض المناسك من أنه يشار إليه ليس عليه دليل، الإشارة للحجر الأسود خاصة، أما إذا تمكن من الركن اليماني فيستلمه، ويكبّر، أما الركنان الآخران اللذان على حافة الحجر، فلا يستلمان، ولا يقبّلان، ولا يشار إليهما(۱).

# ٣٤ - باب التمتّع (٢)

٢٣٦ - عن أبي جَمَرة نصر بن عمران الضَّبَعي قال: «سَأَلْتُ ابْنَ عَبْرَ الضَّبَعي قال: «سَأَلْتُ ابْنَ عَبْرَ الْهَدْي؟ فَقَالَ: فِيهِا (٣ جَزُورٌ، عَبَّاسٍ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا، وَسَأَلَتْهُ عَنِ الْهَدْي؟ فَقَالَ: فِيهِا (٣ جَزُورٌ، وَمُتَعَةً، فَنِها، فَنِمْتُ، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ وكَأَنَّ (٤) إِنْسَاناً يُنَادِي: حَجُّ مَبْرُورٌ، وَمُتْعَةً مُتَقَبَّلَةً، فَأَتَيْتُ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ وكَأَنَّ (٤) إِنْسَاناً يُنَادِي: حَجُّ مَبْرُورٌ، وَمُتْعَةً مُتَقَبَّلَةً، فَأَتَيْتُ

<sup>(</sup>١) نهاية الوجه الثاني من الشريط العاشر، سجل في درس الشيخ بتاريخ ٢١/ ٦/ ١٤٠٩هـ.

<sup>(</sup>٢) بداية الوجه الأول من الشريط الحادي عشر، سجل في درس الشيخ بتاريخ ٢٥/ ٦/ ١٤٠٩هـ.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «فيه» وفي البخاري، برقم ١٦٨٨ مثل المتن: «فيها».

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «كأن» بدون الواو.

ابْنَ عَبَّاسٍ عِنْ فَحَدَّثَتْهُ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ، وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ، وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ مَنْ أَهْدَى، فَسَاقَ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ الني عَلَى مَنْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ الني عَلَى مَنْ لَمْ يُعُدِم مِنْ لَمْ يَكُنْ مَنكم (أَ هُلَكَ عِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مَنكم (أَ هُلَكَ عِنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مَنكم أَهْدَى؛ فَإِنَّهُ لا يَجِلُّ مِنْ اللّهِ عَلَى مِنْ اللّهِ عَلَى مِنْ لَمْ يَكُنْ مَنكم (أَ أَهْدَى، فَلَاثَةَ أَيَامٍ فِي الْحَجّ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَنكم (أَ أَهْدَى، فَلَيْطُمْ وَالْمَوْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ، وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ وَلْيُهُدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ وَلْيُهُدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ وَلَيُهُدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ » فَطَافَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُعْوَ فَا وَرَكَعَ حِينَ قَضَى طُوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ سلم فانْصَرَفَ، فَأَتَى قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ سلم فانْصَرَفَ، فَأَتَى

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الحج، بَابُ ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، واللفظ له، برقم ١٦٨٨، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج، برقم ١٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) «فأهل»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم١٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) «مكة»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ١٦٩١، وفي مسلم، برقم ١٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) «منكم»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ١٦٩١، وفي مسلم، برقم ١٢٢٧.

الصَّفَا، فَطَافَ بِين (١) الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَ (٢) مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ عَرْمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ (٣) مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ» (١).

٢٣٨ - عن حفصة زوج النبي ﷺ أنها قالت: «يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُوا مِنَ الْعُمْرَةِ، وَلَمْ تَحْلِلْ (°) أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِك؟ فَقَالَ: «إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلا أَحِلُ حَتَّى أَنْحَرَ» (').

<sup>(</sup>١) «بين»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «لم يحلل» وهي التي في البخاري، برقم ١٦٩١، ومسلم، برقم ١٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «وفعل مثل ما فعل» وهي في البخاري، برقم ١٦٩١، وفي مسلم، برقم ١٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الحج، باب من ساق البدن معه، برقم ١٦٩١، ومسلم، كتاب النحج، باب وجوب الدم على المتمتع، وإنه إذا عدمه لزم صوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، برقم ١٢٢٧، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «ولم تحل» والذي في المتن في البخاري، برقم ١٥٦٦.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، كتاب الحج، باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، برقم ١٥٦٦، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد، برقم ١٢٢٩ بلفظه أيضاً.

<sup>(</sup>٧) «أنه»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٨) في نسخة الزهيري: «نزلت» وفي صحيح البخاري، برقم ٤٥٢٨: «أنزلت» مثل المتن.

وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ»(١).

قال البخاري: يقال: إنه عُمر (٢).

ولمسلم، «نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ ـ يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ ـ وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ. وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ عَنْ مُتَعَةِ الْحَجِّ. وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ» (3) .

وَلَهُمَا<sup>(٥)</sup> بِمَعْنَاهُ<sup>(٦)</sup>.

### ٦٣-قال الشارح ﴿ الله على الشارح

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وقد دلَّ كتاب الله على وسُنة رسوله عليم الصلاة والسلام على شرعية ذلك، وأن الله جلّ وعلا شرع لعباده أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؛ لما في ذلك من جمع النُسكين العظيمين؛ ولأن العودة إلى مكة بنسك آخر قد يشق على الناس، وقد لا يتيسر لهم، قد يكون في بلاد بعيدة، فيسر الله له أن يجمع بينهما، ولو في سفرة واحدة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب التفسير، بَابُ ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾، برقم ١٨ ٥٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٣) «رسول الله ﷺ»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، كتاب الحج، باب جواز التمتع، برقم ١٧٢ - (١٢٢٦).

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «ولها».

<sup>(</sup>٦) البخاري، كتاب الحج، باب التمتع، برقم ١٥٧١، ولفظه: «تمتعنا على عهد رسول الله ﷺ فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء» ومسلم، برقم ١٧٠- (١٢٢٦)، وتقدم تخريجه

والتمتع في الحج هو أن يعدّ من أول الحج، وأنه يُحرم بالعمرة والحج جميعاً، ويسمَّى قارناً، أو يُحرم بالعمرة، ثم إذا تحلُّل منها في أشهر الحج بعد رمضان، إذا طاف وسعى وقصر حَلّ، ثم أحرم بالحج في وقته في اليوم الثامن من ذي الحجة، كما فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأمره ، وهذا هو الأفضل، أفضل من القران كونه يُحرم بالعمرة بعد رمضان في شوال، أو في ذي القعدة، أو أول ذي الحجة، ثم يتحلَّل منها بالطواف، والسعي، والتقصير، ثم يُلبِّي بالحج في وقته، هذا هو التمتّع الكامل، وهذا هو الأفضل، والذي أرشد إليه النبي على أصحابه، وأمرهم به إذا ما كان معهم هدي: أي ما ساقوا هدياً من بلادهم، ولا من الطريق، هذا هو السُّنة لهم أن يطوفوا، ويسعوا، ويقصروا ويجعلوها عمرة، حتى لو كانوا سمُّوا بالحج عند الإحرام يفسخوه إلى عمرة، ولو كانوا سمّوا حجاً وعمرة جميعاً يجعلوها عمرة، كما دلّ عليه حديث ابن عمر المذكور هنا، فإن الصحابة منهم من أحرم بالحج من ذي الحليفة، ومنهم من أحرم بالحج والعمرة جميعاً قِراناً، ومنهم من أحرم بالعمرة وحدها، والنبي الله أحرم بالحج والعمرة جميعاً، أهل بالحج والعمرة جميعاً، وقال لبيك عمرةً وحجاً، كما ذكر ابن عمر، وذكره غيره .

فلما وصل مكة عليه الصلاة والسلام، لما دنا من مكة، قال للناس الذين أحرموا بالعمرة، أو بالحج وحده، أو بهما جميعاً: «اجْعَلُوهَا

عُمْرَةً "(')، فلما طافوا وسعوا أكّد عليهم بأن يجعلوها عمرة، الذين ما معهم هدي وأما من كان معه هدي فأمره أن يطوف ويسعى، ويبقى على إحرامه، ومنهم النبي أنه فبقي على إحرامه، حتى حلّ يوم العيد من عمرته [وحجه]؛ لأنه قد ساق الهدي من المدينة، وكل من ساق الهدي من أي بلاد، أو من الطريق، يُشرع له أن يكون محرماً بالحج والعمرة جميعاً، وأن يبقى على إحرامه، وإذا كان قد أهلّ بالحج وحده؛ فإنه يبقى على إحرامه، حتى يحل من حجه يوم النحر، وإن كان أحرم بهما، أو بالعمرة وحدها، فإنه يلبّي بالحج معها، فيبقى على إحرامه مادام معه الهدي.

وبيّن ابن عباس عنه أن المتمتع عليه جزور، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي، الْهُدِي الْعُمْرَةِ إلى اللهدي، والمستيسر من الهدي، أي فليذبح ما استيسر من الهدي، والمستيسر ناقة، أو بقرة، أو شاة، أو سبع من البقرة، أو البدنة، أحد خمسة أمور: إما ناقة تامة، أو بقرة تامة، أو شاة، أو شبع من بدنة، أو سبع من بقرة، إذا كان متمتعاً بهما جميعاً.

ولما أفتى ابن عباس أبا جمرة، نام أبو جمرة، ورأى في منامه أحداً يقول: «حج مبرور، ومتعة مُتقبَّلة»، فأخبر ابن عباس بالرؤيا

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحلّ القارن من نسكه، برقم ١٢١١. (٢) سورة البقرة، الآية: ٩٦.

المذكورة، فقال له ابن عباس: «سُنة أبي القاسم ، أي هذه الرؤيا التي رأيتها هي التي أفتى بها الرسول الله التي أفتى بها ابن عباس، والرؤيا الصالحة تؤيد الشرع، ولا تخالفه.

وفي حديث حفصة ﴿ عَا يُوافق حديث ابن عمر، قالت: «ما شأن الناس حلّوا من العمرة، ولم تحل أنت من عمرتك؟!»، قال: «إنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلا أَحِلُ حَتَّى أَنْحَرَ»(٢).

حفصة هي بنت عمر أمّ المؤمنين، دل حديثها على أن النبي الله يحلّ؛ لأن معه الهدي، ساق معه ثلاثاً وستين بدنة من المدينة، وأتاه من الحيمن مع علي سبع وثلاثون، صار الجميع مائة ناقة، أهداها عليم السلاة والسلام، هكذا كل من أهدى، لا يحل بل يطوف، ويسعى، ويبقى على إحرامه حتى ينحر يوم النحر، وأما الذي ما معه هدي، فإنه يطوف، ويسعى، ويقصر، ويحل، كما أمر النبي الصحابة في حديث ابن عمر السابق، وفي أحاديث أخرى كثيرة.

تلبيد الرأس: كونه يُضَمُّ بعضه إلى بعض، ويُجعل فيه شيء يمسكه، كصمغ أو نحوه، حتى لا يتشعّث، هذا يُسمى تلبيد.

وفي حديث عمران الدَّلالة على ما دلَّ حديث ابن عمر، وابن عباس على أن العمرة باقية لم تُنسخ، وأن السُّنة أن يأتي بالعمرة إذا

<sup>(</sup>١) أي التي سنها رسول الله ﷺ وعمل بها.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ١٥٦٦، ومسلم، برقم ١٢٢٩، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن ٢٣٨.

جاء إلى مكة: إما مفردة [...] (۱) أو بهما جميعاً (۲)، إذا كان معه هدي لا يحلّ، بل يبقى على إحرامه كما تقدم، وعمران بن حصين انتقد من قال له: يأتي بحج مفرد، ذكر أن السنة جاءت بانتقاد أن يقول الرجل برأيه ما شاء، يشير إلى أن ما جاء عن عمر، وعن الصديق، وعن عثمان أفتوا بأن الأفضل الحج المفرد، هذا اجتهاد منهم وأرضاهم، فهم أحبوا أن يتكرر [مجيء] الناس إلى مكة، وأن يكون هناك سفرات كثيرة للحج والعمرة، اجتهاداً منهم.

والصواب ما قاله ابن عباس في هذا، وما قال عمران، وأن الأفضل أن يدخل بعمرة، لا بحج مفرد، هذا هو السنة، خلافاً لما يُروى عن الصديق، وعن عمر، وعن عثمان رضي الله تعالى عنهم، فهم قالوا هذا اجتهاداً، لكن السنة بخلاف ما ذكروا، فالسنة لمن أتى إلى مكة من أي بلد أن يُحرم بالعمرة من الميقات، أو بهما جميعاً، ثم يتحلل بطواف، وسعي، وتقصير، ويبقى حلالاً إلى وقت الحج، إلا أن يكون معه الهدي، إذا كان معه هدي لا يحل حتى يحل يوم النحر.

وأما إحرامه بالحج وحده، فهو غير مشروع، ليس بمشروع (٣) فالأفضل تركه، لكن يُحرم بالعمرة، ثم يتحلل منها، ثم يُحرم بالحج

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضح، وكأنها تكون في الحج، أو تكون بدون حج، أو تكون قبل الحج، وحذفها لا يؤثر في المعنى.

<sup>(</sup>٢) والمعنى: أو يحرم بالعمرة والحج جميعاً إذا كان معه هدي.

<sup>(</sup>٣) المقصود: أن الإحرام بالحج وحده مفرداً لمن ليس معه هدي، خلاف السنة، فالسنة أن يحرم بعمرة، إذا لم يكن معه هدي.

في وقته، هذا هو الذي فعله الصحابة بأمر النبي را والنبي حج قارناً؛ لأن معه الهدي، فمن كان معه الهدي شُرع له أن يفعل ما فعله النبي ريا البقاء على إحرامه، ويطوف، ويسعى، ويبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر، ومن لم يكن معه هدي، فالسنة أن يفعل كما فعل الصحابة يطوف، ويسعى، ويقصّر، ويتحلّل، ولو كان سمّى حجاً يجعلها عمرة، فإذا طاف، وسعى، وقصّر تحلّل، وصارت عمرة شرعية، وعليه الهدي، إن قَدِر، فإن لم يستطع صام عشرة أيام، كما في حديث ابن عمر ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ثلاثة في الحج أي قبل يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فهذه هي السُّنة كما قال جل وعلا: ﴿فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾(١)، هذا هو السُّنة، وإن صامَ الثلاثة في أيام النحر أجزأه، خاصة للمُهدي [أي: من عليه هدي] إذا عجز عن الهدي، صام أيام النحر، جازت له خاصة، دون بقية الناس، ولكن الأفضل أن يقدمها على عرفة، ويصومها قبل الحج، ثم السبعة عند أهله إذا رجع، تيسيراً من الله، وتسهيلاً منه على.

### ٤٤ - باب الهدي

· ٢٤٠ ـ عن عائشة ﴿ عَالَت: «فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْي النبي اللهِ ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٩٦.

أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا ـ أَوْ قَلَّدْتُهَا ـ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلاًً»(١).

٢٤١ ـ عن عائشة ﴿ قَالَت: ﴿ أَهْدَى النَّبِي ﴾ مَرَّةً غَنَماً ﴾ (٢٤٢ ـ عن أبي هريرة ﴿ قَالَت: ﴿ أَنَّ نَبِيَ اللّهِ ﴾ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ (٣): ﴿ الرَّكَبُهَا ﴾ فَرَأَيْتُهُ (١) رَاكِبَهَا ، فَرَأَيْتُهُ (١) رَاكِبَهَا ، فَرَأَيْتُهُ (١) رَاكِبَهَا ، فَسَايِرُ النَّبِي ﴾ والنَّعلُ في عنقها (٥) ﴾ (٢).

وفي لفظٍ قال في الثَّانِيَةِ، أَوِ الثَّالِثَةِ: «ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ، أَوْ وَيْحَكَ» (٧).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الحج، باب إشعار البدن، برقم ۱ ۹۹ ۱، وفيه: «فما حَرُم عليه شيء كان له حلِّ » ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده، وفتل القلائد، وأن باعثه لا يصير محرماً، ولا يحرم عليه شيء بسبب ذلك، برقم ٣٦٢ – (١٣٢١)، وفيه: «فما حَرُمَ عليه شيء كان له حِلاً».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الحج، باب تقليد الغنم، برقم ١٧٠١، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده، وفتل القلائد، وأن باعثه لا يصير محرماً، ولا يحرم عليه شيء بسبب ذلك، برقم ٣٦٧- (١٣٢١).

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «قال» وهي في البخاري، برقم ١٧٠٦، ولفظ المتن: «فقال» في صحيح مسلم، برقم ١٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «قال: فرأيته راكبها».

<sup>(</sup>٥) «والنعل في عنقها»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ١٧٠٦.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، كتاب الحج، باب تقليد النعل، برقم ٢٠١٦، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، برقم ٣٧١–(١٣٢٢).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب هل ينتفع الواقف بوقفه، برقم ٢٧٥٥، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، برقم ١٣٢٢، ولفظ: «... أو ويحك» عند البخاري، برقم ٢٧٥٤، فحسب.

٢٤٣ - عن علي بن أبي طالب شه قال: «أَمَرَنِي النبيُ اللهُ أَنْ أَقُومَ عَلَى بَدْنِهِ، وَأَنْ لا أُعْطِي عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ لا أُعْطِي عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ لا أُعْطِي وَجُلُودِهَا، وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لا أُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا»(۱).

كَلَمُ عَمَرَ قَدَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَدَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَ ابْنَ عُمَرَ قَدَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَيُلَا ابْعَثْهَا قِيَاماً مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى اللهُ ال

## ٤٢-قال الشارح الشيار

هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بالهدي، وهو ما يُهدى إلى مكة من الهدي، تقرباً إلى الله كالله على الله عناك في الحرم.

والهدي إلى مكة سُنة وقربة، وقد أهدى النبي عنماً، وأهدى إبلاً، فالسُنة ذبحها هناك، يعني في الحرم تقرباً إلى الله على، وتوزَّع بين الفقراء والمساكين: مساكين الحرم، وهذا الهدي سُنة وقُربة وطاعة، أما الهدي الذي يجب بالتمتع، والقران، أو بشيء من ترك الواجبات، أو فعل المحرمات، فيُسمَّى هدي واجب، ويُسمَّى فدية أيضاً، أما هذا الهدي الذي يتطوع الهدي الذي يتطوع به المؤمن من بلاده، أو يشتريه من الطريق ويهديه إلى هناك هدياً بالغ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الحج، باب يتصدق بجلود الهدي، برقم ١٧١٧، ومسلم، كتاب الحج، باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، برقم ١٣١٧، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «فنحرها» والذي في المتن هو لفظ البخاري، برقم ١٧١٣.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الحج، باب نحر الإبل مقيدة، برقم ١٧١٣، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحج، باب نحر البدن قياماً مقيدة، برقم ١٣٢٠.

الكعبة يتقرب به إلى الله ﷺ.

تقول عائشة عنا «إنها فتلت قلائد هدي الرسول الله بيديها، ثم أشعرها»، وتقول: «إنه أهدى مرة غنماً»، هذا يدل على أنه يُشرع الهدي من الغنم، والإبل، والبقر، كله قربة، وكله طاعة، وأن السُنة أن تُقلد بقلائد تُعرف، وتُشعر الإبل، والإشعار هو أن تجرح في سنامها جرحاً يُبين أنها هدي، حتى لو عطبت، أو ضلت يُعرف أنها هدي، وهذا في الإبل خاصة.

والقلائد كونها تقلّد بقلادة يعرف أنها هدي، بقلادة معروفة: نعل، أو من النعل، شيء يعرف أنه هدي، شيء تعارف الناس فيه أنه يجعل على الهدي، حتى إذا ضلّ أو عطب ينحر ويؤكل.

وفيه أن المهدي لا يَحرُمُ عليه شيء كان له حلالاً عليه السلاة والله، وفي هذا قالت: فما حرم عليه شيء كان له حلالاً عليه السلاة والله، فإذا أهدى فله أن يأتي أهله، وله أن يقلم أظفاره، وله أن يحلق شعره، لا بأس عليه، أما المُضحِي إذا أراد أن يُضحِي مع دخول شهر ذي الحجة، فإنه لا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئاً، هذا للمضحي خاصة، الذي يسوق المال من ماله، يبذل المال، ويشتري الضحية يتطوع بها، هذا لا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئاً، أما زوجته، وأهله، فليس عليهم بأس من ذلك، هو الذي أخرج المال من ماله، وأراد أن يضحي إذا دخل الشهر شهر ذي الحجة، فلا يأخذ شيئاً حتى أن يضحي إذا دخل الشهر شهر ذي الحجة، فلا يأخذ شيئاً حتى

يضحي، أما إن كان وكيلاً على أن يذبح ضحايا سبالة (١)، فليس بمضح، ما عليه شيء، له أن يأخذ من شعره؛ لأنه ليس بمضح، وإنما هو وكيل.

كذلك حديث البدنة، ركوب البدنة لا بأس للإنسان إذا أهدى بدنة له أن يركبها عند الحاجة إذا احتاج إليها له أن يركب ركوباً لا يضرها، وله أن يضع عليها الشيء الخفيف الذي لا يضرها، لا بأس بذلك؛ ولهذا قال له النبي: «اركبها ويلك، أو ويحك»، فإذا احتاج إليها لا يمشي على الأرض، يركبها حتى يصل، ركوباً لا يضرها.

كذلك حديث علي فيه أن الهدي يُقسَّم كله: لحومه، وجلوده، وأجِلَته (٢)، ولهذا قسم علي هدي النبي ، قسم: لحمها، وجلودها، وأجلتها، والجلال إذا كان نواه المهدي أنه هدي يقسم، وإن كان ما نواه إنما أراد تجليلها به ثم أخذه، فله نيَّته، فإذا نوى أنه هدي، فإنه يوزع على الفقراء مع جلدها، أو مع لحمها، أما إذا ما نواه هدي، وإنما جعله مؤقتاً حتى تصل البلد، أو حتى تنحر، فله نيته، وهذا التقسيم واجب؛ لأنها للفقراء والمساكين، فتقسم عليهم في الحرم:

<sup>(</sup>۱) السبالة: «في حديث وقف عمر: «احبس أصلها، وسبّل ثمرتها» أي اجعلها وقفاً، وأبح ثمرتها لمن وقفتها عليها، سبلت الشيء: إذا أبحته، كأنك جعلت إليه طريقاً مطروقة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ٢/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) الأجلّة: الأغطية التي تغطى بها الإبل المهداة، قال النووي في شرح النووي على مسلم، ٩/ ٢٦: «كان [ابن عمر] يجلِّل الجلال المرتفعة من الأنماط، والبرود، والحِبَر، قال: وكان لا يُجلِّل حتى يغدو من منى إلى عرفات، قال: وروي عنه أنه كان يجلِّل من ذي الحليفة، وكان يعقد أطراف الجلال على أذنابها، فإذا مشى ليلة نزعها، فإذا كان يوم عرفة جلَّلها».

اللحوم والجلود، ، والأجلة، إذا نُوِي تقسيمها تقسم على الفقراء والمحاويج، وفي هذا أن الجزار لا يُعطى شيئاً من اللحم، ولا من الجلود؛ ولهذا قال: «نحن نعطيه من عندِنا»، فدل ذلك على أن الجزار لا يُعطى أجرته من الهدي، وإنما يُعطى من الخارج، والهدي يكون لله، لا يكون فيه أجرة الجزار، ولا غير الجزار.

وفي حديث ابن عمر، وهو الحديث الخامس: الدّلالة على أن الإبل تُذبح واقفة، تنحر واقفة، معقولة يدها اليسرى، هذا إذا تيسر، إذا استطاع الناحر أن يذبحها واقفة، نحرها واقفة، وتعقل يدها اليسرى، تنحر وهي على ثلاث، هذا هو السُّنة، فإن لم يتيسر ذلك أناخها، ونحرها، فلا بأس إذا خاف منها، أو لم يستطع؛ لكونها شديدة، والمقصد من ذلك أنه إذا لم يتيسر نحرها وهي واقفة، فلا مانع من نحرها وهي مناخة، وإن تيسر أن تنحر وهي واقفة معقولة يدها اليسرى، فهذا هو الأفضل، وهو السُّنة.

#### ٥٤ - باب الفسل للمحرم

معن عبد الله بن محنين، «أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَ الْمِسْوَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَة ﴿ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، قَالَ: فَأَرْسَلَنِي اللهُ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ،

وَهُوَ يستَتُرُ (ا) بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْت عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْت (۱): أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنِ، أَرْسَلَنِي إلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنِ، أَرْسَلَنِي إلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأَطْأَهُ، حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ: «اصْبُبْ»، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ عَلَى يَفْعِلُ» (۱).

وفي رواية، فقال المسور لابن عباس: لا أُمَارِيكَ بعدها(١) أَبَداً (١٥)٠٠.

## ٢٤-باب فسخ الحج إلى العمرة

٧٤٦ عن جابر الله قال: «أَهَلَ النَّبِي اللهِ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْي، غَيْرَ النَّبِي اللهِ وَطَلْحَة، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَبِي اللهِ وَطَلْحَة، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَبِي اللهِ وَطَلْحَة، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَبِي اللهِ النَّبِي اللهُ أَصْحَابَهُ أَنْ النَّبِي اللهِ اللهِ النَّبِي اللهِ النَّبِي اللهِ النَّبِي اللهِ اللهِ النَّبِي اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) في نسخة الزهيري: «وهو يُستر بثوب» وهذا لفظ البخاري، برقم ۱۸٤٠، ولفظ مسلم، برقم ۱۲۰۵: «يستتر بثوب».

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «قلت» والذي في المتن لفظ البخاري، برقم ١٨٤٠.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الاغتسال للمحرم، برقم ١٨٤٠، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، برقم ١٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) «بعدها»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم، كتاب الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، برقم ٩٢ – (١٢٠٥).

<sup>(</sup>٦) في نسخة الزهيري: «القرنان: العمودان اللذان تشدُّ فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة».

<sup>(</sup>٧) في نسخة الزهيري: «عن جابر بن عبد الله هِنه » وهي في البخاري، برقم ١٦٥١.

يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً. فَيَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُوا، إلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى مِنى، وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ الْهَدْيُ، فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى مِنى أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لاَّحُلَلْتُ».

وَحَاضَتْ عَائِشَةُ، فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَنْطَلِقُونَ (١) بِالْبَيْتِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَنْطَلِقُونَ (١) بِحَجٍ (٢) وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍ ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجّ (٣).

٢٤٧ ـ عن جابر بن عبد الله عضف (١) قال: «قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَيْكَ بِالْحَجّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً» (٥).

٢٤٨ \_ عن عبد الله بن عباس هي قال: «قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «تنطلقون» وهي في البخاري، برقم ١٦٥١.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «بحجة»، وهي في البخاري، برقم ١٦٥١.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، برقم ١٦٥١، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، برقم ١٢١٣.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «عن جابر قال: قدمنا».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الحج، باب من لبى بالحج وسمّاه، برقم ١٥٧٠، واللفظ له إلا أن فيه: «لبيك اللهمّ لبيك بالحج» بدل «لبيك بالحج» ومسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي \* برقم ١٢١٨ مطولاً.

صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ من ذي الحجة مهلين بالحج (١)، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: «الْحِلُّ كُلُّهُ» (١).

### ٥٥-قال الشارح على:

هذه الأحاديث تتعلق بشؤون الحج.

الحديث الأول: حديث ابن عباس، والمسور في قصة الغسل للمحرم، حديث ابن عباس والمسور في اختلافهما في ذلك، قال المحرم، حديث ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، قال المسور: لا يغسله، ووجه إشكال المسور، أن المسور بن مخرمة هذه وهو صحابي صغير ظنَّ أن الغسل لا يجوز للمحرم؛ لأنه قد يُسبب شيئاً من السقوط للشعر عند تحريك غسل الرأس، وابن عباس استند إلى ما جاء عن النبي في ذلك؛ فلهذا أرسل عبدالله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري، وهو خالد بن زيد الأنصاري يسأله عن ذلك، فبين له أبو أيوب: أن الرسول عليم الصلاة والسلام كان يغسل رأسه، كان يصب الماء على رأسه، فدل ذلك على أنه لا بأس من اغتسال المحرم، وهذا هو الصواب؛ لأنه فعل النبي عليم الصلاة والسلام، فالمحرم المحرم، وهذا هو الصواب؛ لأنه فعل النبي عليم الصلاة والسلام، فالمحرم لا بأس أن يغتسل للحرّ، أو لإزالة الوسخ، أو نحو ذلك، أو قد

<sup>(</sup>١) «من ذي الحجة مهلين بالحج»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ١٥٦٤.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الحج، باب كم أقام النبي ﷺ في حجته، برقم ١٠٨٥، وياب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، برقم ١٥٦٤، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج، برقم ١٢٤٠.

يحتلم فتصيبه جنابة بالاحتلام فيغتسل، لا يضره ذلك، ولو أمر يديه على رأسه لا يضر، حتى ولو سقط شيء من الشعر؛ لأن الشعر الذي يسقط قد يكون شعراً ميتاً لا يضر، فلو سقط شيء من الشعر عند مروره بيديه على رأسه لم يضره ذلك؛ لأن مثل هذا الشعر إنما يكون شعراً ميتاً يسقط بأقل لمس.

وبذلك ظهر إصابة ابن عباس في جواز الغسل المحرم رأسه، ولهذا قال المسور: لا أماريك<sup>(۱)</sup> بعدها أبداً، يعني لظهور الحجة معه والدليل، وكان ابن عباس شه بحراً في العلم، وقد أعطاه الله علما كثيراً، وحفظ من السنة الشيء الكثير، وتفقه فيها، وسأل عنها الصحابة في وأرضاهم؛ ولهذا حصل على علم كثير هم، ولهذا يقال له: حبر الأمة: وهو ترجمان القرآن في وأرضاه.

وفي الأحاديث الثلاثة حديث جابر، وجابر"، وابن عباس الدلالة على مشروعية فسخ الحج إلى العمرة، وأن من قدم مكة بحج مفرد، أو بحج وعمرة قارناً، وليس معه هدي، فإن السُّنة أن يفسخ حجَّه إلى عمرة، يعني يجعل إحرامه عمرة؛ لأن الرسول المر الصحابة بذلك، لما قدموا في حجة الوداع أشار عليهم بأن يجعلوها عمرة، لما دنوا من مكة، فلما طافوا، وسعوا، أمرهم أن يجعلوها عمرة، وسألوه: أي الحل؟ قال: «الْحِلُّ كُلُّهُ»، وكان أغلبهم يجعلوها عمرة، وسألوه: أي الحل؟ قال: «الْحِلُّ كُلُّهُ»، وكان أغلبهم

<sup>(</sup>١) لا أماريك: لا أجادلك.

<sup>(</sup>٢) كرر جابراً؛ لأن له الحديث الأول، والحديث الثاني من هذه الأحاديث الثلاثة.

ليس معه هدي، وإنما أهدى النبي الله وطلحة، وقدم علي بإبل من اليمن، فأمره النبي ان يبقى على إحرامه لأنه مُهد، وأمر الذين ليس معهم هدي أن يحلوا، ويطوفوا بالبيت، وبالصفا، والمروة، ثم يقصروا، ويحلوا حِلَّا كاملاً، تكون عمرة مستقلة كاملة، لهم أن يلبسوا المخيط بعد ذلك، له أن يجامع أهله ويتطيب، لأنه حل كامل، وقال عليه الصلاة والسلام: «لولا أن معي الهدي لأحللت، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لَما أهديت، ولجعلتها عمرة»؛ لِما رأى عندهم من الشك والتوقف، حتى بصرهم، وبين لهم عليه الصلاة والسلام: أن هذا الأمر هو الأمر المشروع، فسمعوا وأطاعوا، وحلوا بعد أن طافوا بالبيت، وسعوا بين الصفا والمروة، فدل ذلك أن هذا هو الأفضل، وأن من قَدِمَ إلى بيت الله العتيق بعد رمضان في أشهر الحج، فالأفضل له أن يجعلها عمرة فقط.

وأنساك العمرة: إحرام، وطواف، وسعي، وتقصير، أو حلق. هذه أنساكها، يُحرم من الميقات بنية الدخول في العمرة، ثم يلبي، ثم يستهلّ بالتلبية الشرعية: لبيك اللّهم لبيك إلى آخر التلبية. فإذا وصل مكة طاف بالبيت سبعة أشواط، وصلّى ركعتين خلف المقام، ثم سعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة، ثم قصر أو حلق، هذه هي العمرة، ثم يبقى إذا كان قصده الحج يبقى حتى يأتي وقت الحج، فإذا جاء وقت الحج لبّى بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، هذا هو الأفضل، كما فعل الصحابة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام

في حجة الوداع، أمرهم لما كان اليوم الثامن أن يلبّوا بالحج، وبقي على إحرامه هو عليه الصلاة والسلام؛ لأنه ساق الهدي، وهكذا من ساق الهدي من أصحابه بقى على إحرامه، وقالت عائشة وسين يا رسول الله ينطلقون بحجة وعمرة، وأنطلق بحج! لأنها حاضت، فلم يتيسر لها أن تحل من العمرة، كما أحل الناس، وأمرها النبي ﷺ أن تدخل حجها بالعمرة؛ لأنه جاء وقت الخروج إلى منى، وهي في حيضها، فأمرها أن تهلُّ بالحج، وأن تكون قارنة، فأهلُّت بالحج، وصارت قارنة، فلما جاء يوم النحر طافت، وسعت، وقصرت، وقال: «يجزئك هذا عن حجك، وعمرتك» (١)، صارت قارنة، أجزأها طوافها وسعيها، فقالت: يا رسول الله، ينطلقون بحجة وعمرة! أي بحجة مفردة، وعمرة مفردة، تعنى أصحابها الذين ليس معهم هدي، وأزواج النبي ﷺ كلهن ليس معهن هدي، كل أزواج النبي ﷺ حللن، جعلنها عمرة؛ فلهذا أمر النبي على عبدالرحمن أخاها أن يُعْمِرَها من التنعيم، يعنى يخرج بها إلى التنعيم، وهو حِلّ قريب من مكة، أقرب الحل إلى مكة، فخرج بها، وأحرمت من هناك بالعمرة، وطافت، وسعت، وقصّرت، وصار لها عمرة مستقلة بعد الحج، فدلّ ذلك على أنه لا حرج لمن أراد عمرة من مكة أن يخرج إلى التنعيم، أو إلى أدنى

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج والعمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، برقم ١٢١١، ولفظه: عَنْ عَائِشَةَ هِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الحل فيعتمر، وهكذا من حج قارناً، ثم أراد أن يأخذ عمرة مفردة، كما فعلت عائشة، فلا بأس، أما النبي الله وأصحابه، فاكتفوا بعمرتهم، ولم يخرجوا إلى الحل، فدل ذلك على أن الأمر واسع، من أراد أخذ عمرة بعد الحج فلا بأس، ومن تركه فلا بأس.

وفيه أن هذا الحِل حِلَّ كامل، كما قال ابن عباس حِلُّ كامل، مثل حله بعد الحج، كما أن الحال في الحج إذا طاف وسعى وقصر يوم العيد، أو حلق ورمى الجمرة يوم العيد، يكون حله كاملاً، رمى الجمرة، وطاف بالبيت، وسعى، وقصر أو حلق، تَمَّ حله، فهكذا العمرة إذا طاف وسعى، وقصر حله كامل، له أن يأتي النساء، ويلبس المخيط الرجل ويتطيب، والمرأة كذلك لها أن يُباشرها زوجها، وأن تتطيب؛ لأنها حلت حلاً كاملاً بطوافها، وسعيها، وتقصيرها بالعمرة.

٢٤٩ ـ عن عروة (١) بن الزبير بين قال: «سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَنَا جَالِسٌ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ يَسِيرُ في حجة الوداع (١) حِينَ دَفَعَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَق، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ» (٣).

العنق: انبساط السير. والنصُّ: فوق ذلك.

<sup>(</sup>١) بداية الوجه الثاني من الشريط الحادي عشر.

<sup>(</sup>٢) «في حجة الوداع»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ١٦٦٦.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الحج، باب السير إذا دفع من عرفة، برقم ١٦٦٦، ومسلم، كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة، برقم ٣٨٣- (١٢٨٦).

• ٢٥٠ ـ عن عبد الله بن عمرٍ و الله الله عن عبد الله على وقف في حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلُ: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَشْعُرْ، فَحَرْتُ أَذْبَحَ؟ قَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ أَذْبَحَ؟ قَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ فقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ فقَالَ: «ارْم، وَلا حَرَجَ» فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ فقَالَ: «اوْم، وَلا حَرَجَ» فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِمَ وَلا حَرَجَ» قَدْم وَلا حَرَجَ»

٢٥١ ـ عن عبدالرحمن بن يزيد النَّخَعي «أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ النَّخَعي «أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ اللَّهُ، فَرَآهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «وجاء» والذي في المتن في البخاري، برقم ١٧٣٦.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «قال».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الحج، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة، برقم ١٧٣٦، ومسلم، كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمى، برقم ١٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الحج، باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره، برقم ١٧٤٩ واللفظ له، ومسلم، كتاب الحج، باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وتكون مكة عن يساره، ويكبر مع كل حصاة، برقم ١٢٩٦، وفي لفظ للبخاري في باب: يكبر مع كل حصاة، برقم ١٢٩٦، وفي لفظ للبخاري في باب: يكبر مع كل حصاة، برقم ١٧٥٠، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ حِينَ رَمى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الوَادِيَ حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا، فَرَمَي بِسَبْع حَصَيَاتٍ، عَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الوَادِيَ حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا، فَرَمَي بِسَبْع حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: «مِنْ هَاهُنَا وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ﴾.

ولفظ مسلم: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: «رَمَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَنَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: هَذَا، وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، «مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ».

#### ٦٦-قال الشارح ﴿ إِنَّ ا

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بشؤون الحج.

الحديث الأول أن أسامة بن زيد، وهو ابن حارثة مولى النبي ﷺ، وحِبُهُ، وابن حِبِّهِ أيضاً، سُئِل عن كيفيَّة سير النبي ﷺ لمَّا دفع: أي من عرفات إلى مزدلفة، قال: كان يسير العَنق، فإذا وجد فجوة نص، الدفع من عرفات إلى مزدلفة في الغالب يكون فيه الزحام والكثرة،

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «قالوا: يا رسول الله والمقصرين» والذي في المتن هو لفظ البخاري، برقم ١٧٢٧.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «قالوا: يا رسول الله والمقصرين ؟ قال: «والمقصرين» والذ في المتن هو لفظ البخاري، برقم ١٧٢٧.

<sup>(</sup>٣) «قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله» قال: «والمقصرين» الثالثة: ليست في نسخة الزهيري.

فكان إلى يسير سيراً منبسطاً خفيفاً، ليس فيه عجلة، لئلا يحصل مضرة على الناس، وكان يقول لهم: «أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ» أَي على الناس، وكان يقول لهم: «أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ السَّير على ما الدفعوا من عرفات ألا يعجلوا، ويطمئنوا، سواء في فالسنة للناس إذا اندفعوا من عرفات ألا يعجلوا، ويطمئنوا، سواء في السير على مراكب، أو على أقدامهم، أو على إبلٍ، أو غير ذلك، فالسنة لهم عدم العجلة، حتى لا يضرَّ بعضهم بعضاً.

ومعنى العَنق: السير الخفيف، الذي ليس فيه سرعة، فإذا وجد فجوة يعني متسعاً نصّ، يعني أسرع قليلاً، حتى يخفف على الناس، ينطلق هكذا، ينبغي عند وجود متسع يُعجِّل قليلاً، وإذا كان المقام ليس مقام سعة رفق ولم يسرع، لا في دابته، ولا في سيارته، ولا بقدمه، يرفق حتى لا يضر أحداً من الناس، وهكذا في مواضع الزحام: كالانصراف من مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، إذا كان هناك زحام فينبغي عدم السرعة إلا إذا كان هناك فجوة؛ فإنه يعجل قليلاً على وجه لا يضر أحداً، وكان لما أتى محسراً أسرع عليه الصلاة والسلام قليلاً، عند انصرافه من مزدلفة إلى منى.

والحديث الثاني: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عنه عن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب الحج، حجة النبي ﷺ، برقم ١٢١٨، وأخرج البخاري عن ابْنِ عَبَّاسٍ هِ عَنَّا اللهِ عَنَّا اللهُ عَرَفَةَ، فَسَمِعَ النَّبِيُ ﷺ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا، وَضَوْبًا، وَصَوْبًا لِلْإِبِلِ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ، وَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ» كتاب الحج، باب أمر النبي ﷺ بالسكينة عند الإفاضة، برقم ١٦٧١.

أولاً: الرمي يرمي جمرة العقبة يوم العيد.

ثانياً: ينحر إن كان عنده نحر.

ثالثاً: يحلق رأسه بعد الذبح، هذا هو الأفضل، أو يقصّر والحلق أفضل، الحلق: التحسين، يسمونه [بعض] (١) الناس التحسين، يعني إزالة الشعر بالموسى كله، والتقصير أخذ بعضه من الأطراف، والحلق في الحج أفضل، وهكذا في العمرة إذا كانت العمرة بعيدة عن الحج، أما إذا كانت العمرة قرب الحج، فالسّنة فيها التقصير، حتى يبقى الحلق للحج.

الرابع: الطواف، والسعي إن كان عليه سعي، وهو الأخير، هذا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين: كلمة غير واضحة، والظاهر أنها: «لمَّا رمي» أو «عندما رمي».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين: إضافة للتوضيح.

هو الأفضل، لكن لو قدّم بعضها على بعض بأن حلق قبل أن يذبح، أو نحر قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يدبح، كله جائز، والحمد لله، هذه توسعة؛ ولهذا قال: ما سئل يومئذ عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: «افعل ولا حرج»، وهكذا جاء هذا المعنى من حديث ابن عباس وغيره.

والأعمال يوم العيد: من رمي، وذبح، وحلقٍ أو تقصير، وطوافٍ، وسعي، كل هذه إذا قُدّم بعضها على بعض فلا حرج، لكن الترتيب أفضل، الترتيب هو الأفضل مع القدرة، ومع التيسير يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ثم يطوف، ثم يسعى، هذا الترتيب المشروع.

والحديث الثالث: حديث ابن مسعود لما رمى الجمرة يوم العيد، جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه هذا، ورمى الجمرة مستقبلاً لها، جعل البيت يعني الكعبة عن يساره، ومنى عن يمينه، ومستقبلاً الشمال من جهة الجنوب، البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، والشمال أمامه، يعني الجمرة أمامه، ورماها بسبع حصيات، يكبّر مع كل حصاة، ويقول: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني النبي ملى، وكونه نصّ على البقرة؛ لأن فيها غالب أعمال الحج؛ ولهذا نصّ عليها قال سورة البقرة، يعني هو غالب عليها، وتفسيرها، هذا مقام، وهذا موقف، وهذا هو الأفضل، وإن رمى من أي جانب أجزأه، إذا رماها من أي جانب في الحوض أجزأه، ولكن

كونه يرمي من هذا المكان أفضل، كما ذكر ابن مسعود أن يجعلها عن أمامه، والبيت عن يساره، ومنى عن يمينه، هذا هو الأفضل، ولو رماها في أي جهة، حتى سقطت الحصاة في الحوض كفى ذلك.

والحديث الرابع: حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب عضف : أن النبي ﷺ قال: «اللَّهم ارحم المحلقين»، قالوا: يا رسول الله والمقصرين، قال: «اللهم ارحم المحلقين»، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: «اللَّهم ارحم المحلقين»، قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟، قال: «والمقصرين» في الرابعة، هذا يدلّ على أن الحلق أفضل، والحلق: أخذ شعر الرأس كله بالموسى، هذا هو الحلق هذا هو الأفضل في الحج، وإن قصر فلا بأس، ولكن الحلق أفضل، ولهذا دعا للحالقين بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات، والمقصرين في الرابعة، فدل هذا على أن الحلق أفضل، وهكذا في العمرة، الحلق أفضل، إلا إذا كانت العمرة قريبة من الحج في ذي القعدة، أو في ذي الحجة، فالتقصير فيها أفضل، ولهذا أمر النبي أصحابه لما اعتمروا في ذي الحجة أن يقصروا، حتى يكون فرصة للحلق في الحج؛ لأن الحج أفضل وأعظم، فيكون الأعظم للأعظم، والمفضول للمفضول، فالعمرة دون الحج، والتقصير دون الحلق، والتقصير للعمرة إذا كانت قريبة من الحج يكون للعمرة، ويبقى الحلق للحج، حتى لا يذهب الرأس كله للعمرة، يأخذ من الرأس ما تيسر من التقصير بالتقصير، الذي هو بالمقراض، أي بالمقص، أو بالماكينة، ويبقى الباقي للحج حلقاً.

٢٥٣ ـ عن عائشة ﴿ فَا قَالْت: ﴿ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِي ﴾ فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّبِي ﴾ فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ، فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ، فَأَرَادَ النَّبِي ﴾ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقُالَ ثَا: ﴿ أَحَابِسَتُنَا هِي؟ ﴾ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا حَائِضٌ، فَقَالَ ('': ﴿ أَحَابِسَتُنَا هِي؟ ﴾ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ ('') أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: ﴿ اخْرُجُوا ﴾ ".

٢٥٤ \_ عن عبد الله بن عباس هين قال: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ»(٦).

٧٥٥ ـ عن عبد الله بن عمر هيس قال: «اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «قال».

<sup>(</sup>٢) «إنها قد»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الحج، باب الزيارة يوم النحر، برقم ١٧٣٣، وليس في لفظ البخاري همزة الاستفهام: «أحابستنا» ومسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج، والتمتع، والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، برقم ١٢٨- (١٢١١).

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري" «في لفظ» بدون الواو.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الحج، باب الإدلاج من المحصب، برقم ١٧٧١، ومسلم كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج، والتمتع، والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، برقم ١٢٨-(١٢١١).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، كتاب الحج، باب طواف الوداع، برقم ١٧٥٥، ومسلم، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، واللفظ له، برقم ١٣٢٨.

الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنىً، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ» (١).

٢٥٦ \_ وعنه هِ فَضَافَ اللهِ اللهِ عَلَمْ النَّبِيُ اللهِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ النَّبِيُ اللهُ بَيْنَهُ مَا ، وَلا عَلَى إثْرِ بِجَمْعٍ ، كُلَّ (٢) وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بإقَامَةٍ ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا ، وَلا عَلَى إثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا »(٣).

### ٢٧-قال الشارح الشرح

هذه الأحاديث الأربعة كلها لها تعلّق بالحج.

الحديث الأول: حديث عائشة على قالت: أفضنا مع رسول الله يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي الله منها ما يريد الرجل من أهله. قيل: يا رسول الله إنها حائض. قال: «أحابستنا هي؟!» قالوا: إنها قد أفاضت، قال: «اخرجوا»، وفي اللفظ الآخر: «فانفروا» وفي اللفظ الآخر: «عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟» قالوا: نعم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الحج، باب سقاية الحاج، برقم ١٦٣٤، واللفظ له، وباب هل يبيت أصحاب السقاية، أو غيرهم بمكة ليالي منى؟ برقم ١٧٤٥، ومسلم، كتاب الحج، باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والترخيص في تركه لأهل السقاية، برقم ١٣١٥.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «لكل واحدة» ولفظ المتن هو لفظ البخاري، برقم ١٦٣٧: «كل واحدة منهما».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الحج، باب من جمع بينهما ولم يتطوع، برقم ١٦٧٣، واللفظ له، إلا أن في آخره: «ولا على إثر كل واحدة منهما» بزيادة «كل» ومسلم، كتاب الحج، باب بيان الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة، برقم ١٢٨٧.

هذا يدل على فوائد:

منها: أن النكاح يحلّ للرجل من أهله جِماعه من أهله، إذا أفاضت بعد الرمي والتقصير، وبعد رميه وحلقه؛ لأن هذا هو الحِل كله، وقد رمى النبي على يوم النحر، ونحر وحلق ثم أفاض، وهكذا زوجاته رمين، ونحر عنهن عليه الصلاة والسلام، وقصرن، وطُفن يوم النحر، فتم الحِل كله.

وفيه من الفوائد: أن المرأة تحبس رفقتها إذا كانت حائضاً، حتى تطوف طواف الإفاضة، وأن عليهم أن يرقبوها، وينتظروها حتى تطوف، وألا يتركوها.

وفيه من الفوائد: أن الحائض لا تطوف، فعليها أن تنتظر حتى تغتسل، فليس لها الطواف، كما أنها لا تصلي، كذلك لا تطوف فالطواف أيضاً صلاة، وكما أنها لا تصلي حتى تطهر، وهكذا لا تطوف، حتى تطهر، ولهذا قال: «أحابستنا؟» يعني عن السفر.

وفيه من الفوائد: جواز الدعاء، غير المقصود قول: «عقرى، حلقى» كلمات دعاء غير مقصودة، كما يقال تربت يمينك، تربت يداك، ثكلتك أمك، وما أشبه ذلك، ما يجري على اللسان من غير قصد للتوبيخ، أو لتأكيد الكلام، أو نحو ذلك، فلا يكون مؤاخذاً به الإنسان؛ لأنه يجري على اللسان من غير قصد السب، وإنما قصد تأكيد للشيء، أو التحذير منه.

وفيه من الفوائد: تذكير الإنسان بما قد يفوته، ويجهله؛ لأنهم

ذكَّروه أنها قد أفاضت.

وفيه من الفوائد أيضاً: سقوط طواف الوداع عن الحائض؛ لأنه قال: انفروا؛ لأنه لا وداع عليها، الحائض ليس عليها وداع، وهكذا النفساء، ولهذا في حديث ابن عباس «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ»(۱)، فالحائض والنفساء لا وداع عليهما؛ لأنهما ممنوعتان من الطواف، وفي حبسهما مضرة عليها وعلى رفقتها، فمن رحمة الله أن سامحهما عن ذلك وعفا عنهما، ولا دم عليهما أيضاً، لا وداع ولا دم عليهما من جهة الوداع أيضاً، بل معفو عن ذلك.

وفيه أن الوداع يكون آخر شيء عند انتهاء الإقامة، وتمام الحج إذا أراد السفر يطوف للوداع بعدما ينتهي من كل شيء، يكون آخر عهده الطواف بالبيت، وهذا عام للرجال والنساء إلا الحائض والنفساء.

الحديث الثالث: حديث العباس أنه استأذن في أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته، فأذن له.

هذا يدل على أن السقاة ليس عليهم مبيت بمنى من أجل سقاية الحاج؛ ولهذا أذن النبي الله للعباس بن عبدالمطلب عمه أن يبيت بمكة من أجل السقاية، ويُلحق بذلك كما جاء في الحديث الآخر: الرعاة، ليس عليهم مبيت، وهكذا من كان لهم حاجة شديدة:

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الحج، باب طواف الوداع، برقم ۱۷۵۵، ومسلم، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، برقم ۱۳۲۸.

كالحارس، والطبيب الذي يُحتاج إليه في ليالي منى لحاجة الحجيج ونحوهم، ومن خاف على أهله، ونحو ذلك ممن له عذر شرعي، إلحاقاً له بسقاية الحاج، وبالرعاة، والمريض الذي يحتاج الطبيب، ولا يتوفّر له في منى، ينزل ليالى منى كذلك.

الحديث الأخير، كذلك الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة هذا أيضاً مما يشرع للحجيج، كما يجمعون في عرفات بين الظهر والعصر، يُشرع لهم أيضاً الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة؛ لأنه فعله النبي ر الله الله عن حاجة إلى ذلك إذا جاءوا من عرفات، هم في حاجة إلى الجمع، حتى يستريحوا بعد ذلك بعد وقوفهم بعرفات، فإذا وصل الحاج إلى مزدلفة بادروا بالصلاة، صلُّوا جمعاً: المغرب والعشاء، ولو جاءوا مبكرين، ولو جاءوا قبل غروب الشفق، متى ما وصلوا إلى مزدلفة شُرع لهم أن يصلوا بجمع، كما أنهم إذا زالت الشمس في عرفات، شرع لهم البدار بصلاة الظهر والعصر جمعاً وقصراً، حتى يتفرغوا للدعاء والذكر في عرفات إلى الغروب، فهكذا إذا انصرفوا إلى مزدلفة، يصلون فيها المغرب والعشاء، ثم ينامون ويرتاحون، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فرق بين كونهم جاءوها مبكرين أو متأخرين، متى ما وصلوا صلوا المغرب والعشاء، إلا إذا حُبسوا في الطريق وخشوا فوات الوقت صلوا في الطريق؛ لأنه لا يجوز تأخيرها إلى نصف الليل، فإذا كان الحاج لم يتيسر له الوصول إلى مزدلفة بسبب الزحمة في السيارات، أو عطل في السيارة صلى في مكانه، ولا يؤجِّل إلى بعد نصف الليل، لا بد أن تكون الصلاة قبل نصف الليل، صلاة المغرب والعشاء؛ لأن وقت العشاء إلى نصف الليل، وقتها الاختياري، ولا يجوز التأخير إلى ما بعد نصف الليل، فإذا حُبِسَ في الطريق أو تعطلت سيارته، أو حصل له زحمة منعته صلى في مكانه، والحمد لله.

### ٤٧ - باب المحرم يأكل من صيد الحلال(١)

٢٥٧ ـ عن أبي قتادة الأنْصَارِي ﴿ أَنُ وَسُولَ اللّهِ ﴿ خَرَجَ حَاجًا، فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ، فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ، وَقَالَ: «خُدُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ، إلا أَبَا قَتَادَةَ، فَلَمْ (٢) يُحْرِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ، إذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمْرِ، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانَاً، فَنَزَلْنَا، فَنَزَلْنَا، فَأَكُلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْنَا: أَنَا كُلُ لَحْمَ صَيْدٍ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا، قَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللّهِ ﴿ أَسُارَ إِلَيْهَا؟ » قَالُوا: لا، قَالَ رسول الله اللهِ اللهُ اللهُ

وفي رواية (٥٠): «هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟» فَقُلْت: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُـدَ.

<sup>(</sup>١) قال الشيخ ﷺ: «... صيد حلال.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «لم» بدون الفاء، ، وهو لفظ البخاري، برقم ١٨٢٤: «لم يحرم».

<sup>(</sup>٣) «قال رسول الله ﷺ»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، برقم ١٨٢٤، ومسلم، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، برقم ٢٠- (١١٩٦).

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «وفي رواية فقال».

فَأَكَلَها»(١).

٢٥٨ ـ عن الصَّعْبِ بن جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِ ﴿ اللَّهُ أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى النَّبِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَحُمْراً وَحُشِيًّا، وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ ـ أَوْ بِوَدَّانَ ـ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجُههِ، قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ، إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ» (٢).

وفي لفظ مسلم (٣): رِجْلَ حِمَارٍ (١).

وفي لفظٍ: شِقَّ حِمَارٍ (٥٠).

وفي لفظ: عَجُزَ حِمَارٍ (١).

وجه (٧) هذا الحديث: أنه ظنَّ أنه صِيْدَ لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله.

### ۲۸-قال الشارح اللهاد

هذان الحديثان الصحيحان، حديث أبي قتادة الأنصاري،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الهبة، باب من استوهب من أصحابه شيئًا، برقم ٢٥٧٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل، برقم (١١٩٣)، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، برقم ١١٩٣.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «وفي لفظٍ لمسلم».

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، برقم ٥٤- (١١٩٣).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، برقم ٥٤- (١١٩٣).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، برقم ٥٤- (١١٩٣).

<sup>(</sup>V) في نسخة الزهيري: «قال المصنف: وجه هذا الحديث...».

وحديث الصعب بن جثَّامة الليثي في شأن الصيد الذي يهدى للمحرم، الصيد الذي يهدى للمحرم فيه تفصيل:

فإن كان الصيد الذي يهدى للمحرم حياً، كحمار وحش حي، أو غزال حي، أو أرانب حية، فلا يقبله المُحرم، كما ردَّ النبي على الصعب بن جثَّامة الحمار الوحشي؛ لأن المحرم لا يصيد، ولا يشتري الصيد وهو محرم، ولا يقبله هدية وهو محرم.

أما إن كان مذبوحاً، فهذا فيه تفصيل:

فإن كان الصيد ذبحه محرمٌ لم يحل على المحرم، ولا لغير المحرم؛ لأنه ذبح غير شرعي إذا كان ذبحه المحرم، فيكون في حقه كالميتة: حرام.

أما إن كان الذي ذبحه حلالاً، ولم يذبحه من أجل المحرم، بل ذبحه لنفسه، أو ليبيعه، أو ليأكل منه، ثم أهدى منه للمحرم، فلا بأس، فلا حرج؛ ولهذا لما صاد أبو قتادة الحمار الوحشي، وأهدى منه للصحابة المُحرمين، أكلوا، فلما توقفوا سألوا النبي عن خلك، فقال: لا بأس إذا كنتم لم تأمروه، ولم تشيروا عليه بشيء، فلا بأس، فأكل منه أي ناولوه العضد فأكل منها، فدّل ذلك على أن الحلال إذا صاد صيداً ولم يساعده المحرم، لا بإشارة، ولا بأمر، ولا بآلة، ولم يصده لأجله، فلا حرج.

أما إن كان المحرم ساعده، أو أشار إليه، أو أعطاه الرمح، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يحل له، أو صاده الحلال من أجل المحرم، فلا

يحل للمحرم، وعلى هذا يحمل رواية الصعب بن جثامة، التي فيها أنه أهدى رجل حمار، أو عجز حمار، أو شق حمار، يحمل على أنه صاده لأجله، لأجل النبي الله فلهذا رده النبي العلمية عليه، وهذا معنى حديث جابر في السنن، يقول الرسول الله المحرم، أو صيد من أجله، لأم تَصِيدُوه، أَوْ يُصَدُّ لَكُمْ الله المحرم، أو صيد من أجله، فلا يحل، أما إذا كان ما صاده من أجله، ولا صيد لأجله، وصاده الحلال فلا بأس، وهذا معنى: «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ، مَا لَمْ خُرم، أما إذا كان صاده الحلال، كما فعل أبو قتادة، لا من أجله حُرم، أما إذا كان صاده الحلال، كما فعل أبو قتادة، لا من أجل حُرم، أما إذا كان صاده الحلال، كما فعل أبو قتادة، لا من أجل المحرم؛ فإنه حلال، يأكل منه المُحرم، ويأكل منه الحلال؛ لأنه لم يصد من أجله، ولم يساعد فيه، ولم يشارك بشيء، فإذا ساعد عليه يصد من أجله، ولم يساعد فيه، ولم يشارك بشيء، فإذا ساعد عليه

<sup>(</sup>۱) مسئد أحمد، ۲۳ / ۱۷۱، برقم ۱٤٨٩٤، وسنن أبي داود، كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، برقم ١٨٥١، والترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، برقم ٢٤٨١، والنسائي، كتاب مناسك الحج، إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، برقم ٢٨٢٧، والحاكم في المستدرك، ١/ ٢٥١، وصححه، كما صححه لغيره محققو المسند، ٢٣ / ١٧١، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير، برقم ٤٣٥٣. وقال عبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصول، ٣/ ٦٤: «في إسناده المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي، وهو صدوق، كثير التدليس والإرسال، قال الترمذي: حديث جابر حديث مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعاً من جابر. أقول: ولكن يشهد له حديث طلحة الذي بعده، وحديث أبي قتادة الطويل الذي قد تقدم رقم ٢٣٣١، ولذلك قال الترمذي: وفي الباب عن أبي قتادة، وطلحة. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأساً إذا لم يصده، أو يصد من أجله، قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب، والعمل على هذا، وهو قول أحمد وإسحاق».

بإشارة، أو بسلاح، أو بأمر، أو أُعطي حياً، سُلِّم له حي، هذا لا يجوز، أو صِيد من أجله، فهذه أحوالٌ ثلاثة:

الأولى: أن يُصاد لأجله.

الثانية: أن يساعد فيه ويشير إليه.

الثالثة: أن يكون حياً.

فهذه الثلاث لا يحل للمحرم.

أما ما غير هذه الثلاث، فلا بأس إذا صاده الحلال، وليس له نية أن يعطيه المحرم، ولم يساعده المحرم، ولم يعطه إلا قطعةً من الصيد، ما أعطاه حيواناً حيًا فلا بأس(١).

<sup>(</sup>١) قبل الآخر من الشريط الحادي عشر، الوجه الثاني، سُجّل في درس الشيخ ، في في الله في درس الشيخ ، في في المراج ١٤٠٩ (١).

## ٦-كتاب البيوع

٢٦٠ - عن حَكيم بنِ حزامٍ شُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا» (١).
 لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (١).

## ٦٩ - قال الشارح على:

هذان الحديثان الصحيحان في شأن الخيار في البيع، من طريق ابن عمر هيس ، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب، ومن طريق حكيم ابن حزام القرشي المعروف رضي الله عن الجميع يدلان على أن البيعين

<sup>(</sup>١) «فإن خَيّر أحدُهما الآخَرَ» ليست في نسخة الزهيري، وهي عند مسلم، برقم ١٥٣١.

<sup>(</sup>٢) «وإِنْ تَفَرَّقَا بِعِدَ أَنْ تَبَايَعا ولمْ يترُكُ واحدٌ منهما البيعَ، فقدْ وجبَ البيعُ» ليست في نسخة الزهيري، وهي عند البخاري، برقم ٢١١٢، ومسلم، برقم ٤٤-(١٥٣١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب البيوع، بـاب إذا خيّر أحـدهما صـاحبه بعـد البيـع، بـرقم ٢١١٢، ومسلم، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، برقم ١٥٣١، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، برقم ٢٠٧٩، واللفظ له، ومسلم، كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، برقم ١٥٣٢.

بالخيار، والبيع معروف: مبادلة مال، بمالٍ يقال له بيع.

مبادلة المال بالمال، أو كان المال عيناً، أو منفعةً، يسمى بيعاً في لغة العرب، كما قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١) أي التبادل تبادل المال بشروط منها:

الرضا، والملك، والرشد إلى غير هذا من شروط البيع المعروفة، فإذا تمت شروطه فهو صحيح، ولصاحبه الخيار، والمشتري كذلك ما لم يتفرقا ما داما في المجلس، فإذا تم البيع بينهما في أرضٍ مثلاً، أو سيارة، أو حيوان: بعير، أو فرس، أو غير ذلك، تم البيع بينهم، اتفقوا على الثمن، وانتهى البيع، كل واحد بالخيار ما داما في المجلس، ما داما في البيت، محل البيع في المجلس الذي في الطريق، واقفين المجلس الذي في الطريق، واقفين في السيارة، كل واحد بالخيار، في الطائرة، كل واحد بالخيار، إلا إذا تفرقا لزم البيع، إذا راح(٢) كل واحد والآخر مشى، أو خرج أحدهما من البيت، أو تفرقا من البيت، أو نزلوا من الطائرة، أو واحد خرج لشأنه، أو خرج من السيارة، أو كل واحدٍ راح في جهة، واحد خرج لشأنه، أو خرج من السيارة، أو في الطيارة، أو في الطيارة، أو في المبيع، وما داما في محل البيع، أو في الطيارة، أو في

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) هكذا في كلام الشيخ: راح، وفي النهاية في غريب الحديث والأثر أثناء كلامه عن حديث: (راح يوم الجمعة): ٣٨/١، مادة (راح): «أي مشَى إليها، وذَهَب إلى الصلاة، ولم يُرِد رَواحَ آخِر النَّهار، يقال: راح القومُ، وتَرَوَّحُوا: إذا ساَرُوا أيِّ وقْت كانَ».

السيارة ما نزل أحد، كل واحد بالخيار، [يريد أن يترك البيع فله ذلك] (١)، ولو قد تم البيع، إذا قال: أنا هونت، ما طابت نفسي من البيع، سواء كان البائع أو المشتري، له الخيار.

لقول النبي الله المحققون من العلم، وهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم، وهو صريح الأحاديث، فيه هذان الحديثان، وفيه أحاديث أخرى: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، وغيره.

إلا إذا خير أحدهما الآخر، ولهذا قال: «ما لم يتفرقا، أو يخير» فإذا خير أحدهما الآخر، قال: ترى ما بيننا خيار الآن، إذا خير أحدهما الآخر تم البيع، تعاقدوا: وقال يا فلان، ما بيننا خيار الآن، ثبت البيع ما فيه خيار، فليس فيه خيار، إذا أسقطاه بينهما، وقال أحدهما للآخر: ما فيه خيار من الآن، قال: نعم، أنا موافق ما فيه خيار، تم البيع، ولو ما تفرقا؛ لأن المقصود أن الإنسان قد يستدرك، وقد يبدو له شيء، فإذا جزم بإسقاط الخيار، والآخر جزم بإسقاط الخيار، فالمعنى أنهم قد تأكدوا أن الصفقة صالحة، ولكل واحد ما عليه غضاضة في ذلك.

ثم حث النبي على الصدق، والبيان، وعدم الكذب، وعدم الخيانة، قال: «فإن صدقا \_ أي في بيعهما \_ وبيّنا بورك لهما في بيعهما»، أي إن صدقا في ما قالا، هذا يقول: السلعة طيبة، وتراها كذا، وصفتها كذا، والآخر يقول: الثمن كذا، وصفته كذا، ولا كذبا،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين أصله في كلام الشيخ: يبغى يهوِّن يهوِّن.

كل واحد يبين الحقيقة، ويبين إن كان فيه عيوب بينها، فهذا من أسباب البركة، إذا أخبر كل واحد بالحقيقة. قال: ترى السيارة فيها كذا، ترى الناقة فيها مرض صفته كذا، ترى البيت الذي بيننا فيه [...] الجدار الفلاني فيه عيب بيّن، ما أراد ما غشه، إذا بيّن صدق في ذلك، فهذا من أسباب البركة للبائع والمشتري، من أسباب البركة للبائع في الثمن.

وإن كتما: يعني كتما بعض العيوب: البائع كتم العيب الذي في المبيع، أو المشتري كتم العيب الذي في الثمن، أو كذبا، مثل قوله: هذه السيارة عليَّ بعشرين ألف، وهي عليه بخمسة عشر، كذب، أو قال: إنها سليمة، وهي ليست سليمة (٢)، (٣).

# ٨٤ - باب ما يُنهى عنه من البيوع(١)

٢٦١ ـ عن أبي سعيد الخدري ﴿ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي عَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ (١)،

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين فيه: «دفينه، ريال كل سنة، عشرة أخر كل سنة، ماثة ريال كل سنة... » ولا يؤثر حذف ذلك في المعنى.

<sup>(</sup>٢) آخر الوجه الثاني من الشريط الحادي عشر، سجِّل في ٢١/ ٧/ ١٤٠٩هـ.

<sup>(</sup>٣) في آخر الشريط سقطٌ لا يؤثر في المعنى.

<sup>(</sup>٤) في قراءة القارئ على الشيخ: «باب ما نهى الله عنه من البيوع» وفي نسخة الزهيري: «باب ما نهى عنه من البيوع».

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «أن رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٦) في نسخة الزهيري: «قبل يقلبه» بدون: أن، ولفظ المتن في البخاري، برقم ٢١٤٤.

أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَنَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ، وَالْمُلامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ<sup>(۱)</sup> الثَّوْبَ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِ »(۱).

٢٦٧ \_ وعن أبي هريرة ، أنَّ رسولَ اللهِ اللهُ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعْ الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تُصَرُّوا الإبلَ () والْغَنَم، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُ وَ بِخَيْرِ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تُصرُّوا الإبلَ () والْغَنَم، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُ وَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرِ ().

وفي لفظٍ: ﴿وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثًا ﴾

### • ٧-قال الشارح ﴿ اللهُ عَلَى ا

هذه جملة أحاديث تتعلق بما نهى الله عنه من البيوع، في البيوع المنهي عنها، ذكر المؤلف منها جملة ليَعْلمها المؤمن، ويبتعد عنها.

<sup>(</sup>١) «الرجل»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٥٨٢٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الملامسة، برقم ٢١٤٤، واللفظ له، إلا كلمة «الرجل» ومسلم، كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة، والمنابذة، برقم ١٥١٢.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «ولا تصروا الغنم» ولم تذكر الإبل، ولفظ: «ولا تصروا الإبل والغنم» في البخاري، برقم ٢١٤٨، ومسلم، برقم ٢١- (١٥١٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، برقم ٢١٤٨، ورقم ٢١٤٨، واللفظ له، ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية، برقم ١٥١٥، وقوله: «ولا تصروا الإبل والغنم» كلمة الإبل في مسلم، وليست في البخاري.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم، كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، برقم ٢٤- (٢٥٢٤).

والله جل وعلا إنما ينهى عباده عما يضرهم، ويأمرهم بما فيه مصلحتهم، وهو الحكيم العليم جل وعلا، فيما يأمر به، وفيما ينهى عنه، فأوامره على المصلحة والخير والحكمة، ونواهيه كذلك، ومن ذلك حديث أبي سعيد ، وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري النبي النبي الله الله الله الله الله المنابذة والملامسة في المنابذة والملامسة في الله وعن أبيه عن النبي البيع»، والمنابذة والملامسة فيها غرر؛ ولهذا نُهى عنها، والمنابذة: معناها: يقول: أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا، أو أي ثوب نبذه إليك فلان فهو عليك بكذا، أو أي عباءة، أو أي إناء، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز؛ لأن فيه غرراً ما قلَّبه، وما نظر إليه؛ لأن البيع يحتاج إلى نظر وتأمل، حتى لا يُغبن، حتى لا يشتري إلا على بصيرة، فإذا قال: أي ثوب نبذته إليك، أو طرحته إليك، أو طرحه لك فلان، أو نبذه لك فلان، أو أي ثوب لمسته، أو لمسه فلان ملامسة، فهو عليك بكذا! لا يصلح، لما فيه من الغرر، وعدم التثبت فى الأمر، والله سبحانه أعلم بمصالح عباده، وأرحم بهم من أنفسهم، فمن رحمته لهم وإحسانه إليهم: أن نهاهم عما يضرهم، فالمشتري ينظر، ويتأمل المبيع، حتى يُقدِم على بصيرة؛ فلهذا نهى عن الملامسة، والمنابذة، لما فيها من الغرر، والجهالة، والإقدام على غير بصيرة.

وهكذا في الحديث الثاني: حديث أبي هريرة، في النهي عن خمسة أشياء:

- [١] عن تلقى الركبان.
- [٢]- وعن بيعهم بعضهم على بيع بعض.
  - [٣]- وعن بيع الحاضر للبادي.
    - [٤] وعن التناجش.
- [٥]- وعن التصرية، وهي التحيين (١)، تحيين اللبن. العوام يسمونها محيَّنة، يعنى مصراة.

فتلقي الركبان؛ لأن فيه غرراً على القادمين، وخداعاً لهم، يتلقون الركبان الذين يقدمون بالميرة (٢): التمر، والحبوب، والدهن، وغير ذلك، لا يجوز تلقيهم والشراء منهم في الطريق؛ لأنه يخدعهم في الغالب، يخدعهم يقول: السعر رديء، والسعر كذا، والسعر كذا، والسعر كذا، يخدعهم فلا يتلقون، فإن تلقوا، وباعوا، وقدموا البلد، فلهم الخيار، إذا رأوا أنهم مغبونون، كما جاء في الحديث الصحيح، حتى يتلافوا ما غُلبوا به، وهذا من رحمة الله أيضاً بالوافدين والقادمين، حتى لا يخدعهم أهل البلد، وينبغي له أن لا يبيعَ عليهم حتى يقدموا البلد، حتى ينظروا في الأسواق، حتى لا يخدعوا، فإن باعوا، ثم هبطوا الأسواق، ووجدوا أنهم مغبونين فلهم الخيار.

والثانية: لا يبع بعضكم على بيع بعض، وهذا لأنه يُكسب

<sup>(</sup>١) التحيين: تحينوا نوقكم: حين، أي احتلبوها في حينها المعلوم. الفائق في غريب الحديث، للزمخشري، ١/ ٣٤٠، مادة حين.

<sup>(</sup>٢) الميرة: هي الطعام، ونحوه مما يجلب للبيع، ولا يؤخذ منها زكاة؛ لأنها عوامل، يقال: مارهم يميرهم: إذا أعطاهم الميرة. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٤/ ٣٧٩، مادة (مير).

الشحناء بين الناس والبغضاء، فلا يجوز أن يبيع بعضهم على بيع بعض، فإذا باع الإنسان سلعةً مثلاً على أخيه بمائة ريال، فلا يجوز لشخص آخر يقول له: أنا أعطيك هذه السلعة بتسعين ريالاً، حتى يبيع على بيع أخيه، حتى يهوِّن؛ لأن هذا يُكسب الشحناء والعداوة «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»(۱).

وهكذا لا يشتري على شرائه يروح للبائع، ويقول: أنا آخذها بأحسن من فلان، أو أعطنيها بدلاً من فلان، يهون من بيعه على فلان، ويبيعه عليه كذلك، هذا مما يسبب الشحناء والبغضاء، الإسلام جاء إلى الدعوة بالتحابّ في الله، والتعاون على الخير والألفة، وعدم التهاجر، والتباغض؛ ولهذا في الحديث الآخر: «لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً»(٢).

والثالثة: النهي عن بيع الحاضر للبادي: إذا قدموا بالميرة، بالتمر، والحبوب، والدهن، وغير ذلك، مما يَقدَم به البوادي، لا يبيع لهم الحاضر، يدعهم يبيعون هم، حتى يكونوا أرخص للناس، وأرفق بالناس.

لا يقول: أنا أبيع لكم، حتى يشدد على الناس في التسعير،

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، برقم ١٥٢٢.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، برقم ٢٥٦٤.

ويغلي عليهم، لا، «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» (۱) فلا يبيع للبوادي القادمين بالسلع، وإن كانوا غير بوادي، إذا قدم بالإبل، أو بالبقرة أو بالبدهن، أو بالحبوب إلى السوق، قدم مثلاً من الدوادمي إلى الرياض، من الخرج، من الحوطة إلى الرياض، أو إلى مكة، أو إلى المدينة، يبيعون سلعهم، لا يقوم الحاضر يبيع لهم، و[يقول] (۱) نبيع لكم، وأنا أتولى لهم البيع؛ لأن هذا يضر الناس، الحاضر يعرف الأسعار معرفة تامة، وربما شدد على الناس، فليدع البادي، أو القادم هو الذي يتولى البيع بما قسم الله له.

الرابعة: «ولا تناجشوا»: التناجش كونه يزيد في السلعة، وهو لا يريد الشراء، هذا يزيد، وهذا يزيد، وهو ليس قصده الشراء، قصده ينفع البائع، حتى يزيد في الثمن، أو قصده أن يؤذي المشتري، إذا كان يعرف أن هذا سيشتريها، أراد أن يُغلّيها عليه، أو يعبث، اليس] (٣) له شغل: يعبث، يلعب، ما يجوز، لا يزيد إلا إذا كان بيشتري، أما كونه يزيد [وهو لا يريد أن يشتري، فلا يجوز له] (١)؛ لأن هذا يضر الناس، يضر المشترين، يصدقونه، ويزيدون مثل ما زاد، يحسبونه صادقاً، فلا يزيد إلا إذا كان له نية الشراء، أما بنية زاد، يحسبونه صادقاً، فلا يزيد إلا إذا كان له نية الشراء، أما بنية

<sup>(</sup>١) مسلم، برقم ١٥٢٢، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين أضفته للتوضيح.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين أصله في كلام الشيخ: «ما».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين أصل كلام الشيخ فيه: «وهو ما هوب شاري».

الخداع، وإيذاء المشترين، أو نفع البائع، هذا لا يجوز.

والخامسة: «ولا تصروا الإبل، والغنم»: وهكذا البقر لا تُصروا، والتصرية: كونه يخلى فيها لبن وجبة أخرى، حتى يظن المشتري أن لبنها [كثير] (١)، إذا أراد أن يبيعها في الصبح خلّى لبن الليل مع لبن الصبح، حتى يصير اللبن كثيراً، ويقول: هذا لبن الصبح، يكذب عليه، ويقول: هذا لبن الصبح، فيشترونها على أن لبنها كثير، وهو خادعهم، هذا يقال له: التصرية، ويسميه بعض العامة التحيين، محيّن. فإذا اشترى وتبين له أنها مصراة، له الخيار ثلاثة أيام، إذا تبيَّن له أنها مُصراة، يردها وصاعاً من تمر عن اللبن الذي حلب منها، الذي دخلت عليه به ردها، وصاعاً من تمر، بدلاً من اللبن الذي أخذه منها، حين دخلت عليه، جعل له الخيار ثلاثة أيام؛ لأنه قد يتغير لبنها، فإذا صبر ثلاثة أيام، قد يرجع لبنها إلى حالته الأولى إذا كان صادقاً، فإن اعترف أنه مُصريها، فلا يحتاج أن يردها [بعد ثلاثة أيام]، له الخيار في الرد في الحال.

٢٦٣ ـ وعن عبد الله بن عمر عنى «أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين أصله في كلام الشيخ: «واجد».

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «وكان بيعاً» وهو في البخاري، برقم ٢١٤٣.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة، برقم ٢١٤٣، بلفظه، ومسلم،

«قِيلَ: إنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الشَّارِفَ ـ وَهِيَ الْكَبِيرَةُ الْمُسِنَّةُ ـ بِنِتَاجِ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ نَاقَتِهِ »(١).

٢٦٤ \_ وعنه هِينه ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدِ وَعنه مِينِهِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ (٢)»(٣).

٢٦٥ ـ عن أنس بن مالك ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، فَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُحْمَرً » قَالَ: «أَرَأَيْتَ الثِّمَارِ حَتَّى تُحْمَرً » قَالَ: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَسْتَحِلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟» (١٠).

كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة، برقم ١٥١٤.

<sup>(</sup>١) قلت: هذا من كلام المؤلف، وليس من الحديث كما ذكره الشيخ الأرنؤوط محقق عمدة الأحكام.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «نهى البائع والمشتري»، وهي في رواية مسلم، برقم ١٥٣٤.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، برقم ٢١٩٤، ومسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، برقم ٢٥٣٤، وفيهما جميعاً كلمة «بيع الثمار» لا «بيع الثمرة» إلا أنها وردت فيهما في روايات أخرى، فلفظ البخاري الآخر، برقم ٢١٩٧: «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبُدُو صَلاَحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ» ولفظ مسلم، برقم ٢١٩٧: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ نَهُى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ » قَالُوا: وَمَا تُزْهِيَ؟ قَالَ: «تَحْمَرُ» برقم ٢٥٥٥: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ نَهُى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ » قَالُوا: وَمَا تُزْهِيَ؟ قَالَ: «تَحْمَرُ» فقالَ: «تَحْمَرُ» وفي مسلم، برقم ١٥٥٥: «نهى عن بيع ثمر فقالَ: «إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَة فَيِمَ تَسْتَحِلُ مَالَ أَخِيكَ؟» وفي مسلم، برقم ١٥٥٥: «نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: «تحمر، وتصفر أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحلّ مال أخيك».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، برقم ٢١٩٨، ومسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، برقم ١٥٥٥، وألفاظهما فيها اختلاف عما في المتن، انظر: الحاشية السابقة.

#### ٧١-قال الشارح ﴿ فَي :

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق ببعض البيوع التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لما فيها من الغرر والخطر. والشريعة الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها.

فالأول عن ابن عمر عن عن النبي الله النبي الله نهى عن بيع حبل الحبلة، وهذا البيع يبتاعه أهل الجاهلية، وهو يُفسَّر بأمرين:

أحدهما: أنه يبيع الناقة إلى أجل مجهول، فيبيع هذا البعير، أو هذه الناقة إلى أن تنتج الناقة الفلانية، ثم يُنتج الذي في بطنها، فهومعنى إلى أن تلد هذه الناقة، ثم تحمل البكرة التي ولدتها، وتُنتَج، وهذا أجلُ لا يُدرى متى ينتهي، ولا يدرى متى يحصل، فهو جهل كبير، وهذه الصيغة صيغة المجهول تُنتَج، والمراد بها صيغة الفاعل بمعنى تنتِج، لكنها جاءت عن العرب بصيغة المجهول تُنتَج، ويبيع الناقة إلى أن تنتج الناقة المعينة ما في بطنها، ثم يُنتج الذي في بطنها بعد ذلك، وهذا أجل مجهول.

والثاني كأن يبيع الناقة الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته، يصير الثمن معدوماً مجهولاً، وهذا أيضاً لا يجوز، لأنه غرر منهي عنه، وهذا غرر عظيم، كونه يبيع ناقة موجودة بنتاج الجنين، الذي في بطن أمه، حتى نفس الحمل مجهول، فكيف بنتاجه، والصور تصير أربعاً كلها منهيً عنها:

الصورة الأولى: أن يبيع الناقة إلى أن تُنتَج الناقة الأخرى، هذا

أجل مجهول.

الصورة الثانية: أن يبيعها إلى أن تُنتج، ثم ينتج الذي في بطنها، هذا أشد في الجهالة.

الصورة الثالثة: أن يبيع الناقة بنتاج ناقته الأخرى.

الصورة الرابعة: أن يبيعها بنتاج النتاج، وهو أشد في الجهالة والغرر. والحديث الثاني والثالث: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو

والحديث المعني والمعلق المهي حل بيح المعار المعنى يبدو صلاحها لتأمن العاهة، وفي اللفظ الآخر: «حتى تُزهي»، قالوا: وما تزهى؟ قال: «تحمار وتصفار».

ثم بين العلة قال: «أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟!» فلا يبيع ثمرة النخل، إلا إذا بدا صلاحها، ولا ثمرة العنب إلا إذا بدا صلاحها، ولا الزرع إلا إذا اشتد واستوى، إذا كان بشرط البقاء.

أما إذا باع الزرع ليُحصد في الحال، أو باع الثمرة تقطع في الحال، البُسر فلا بأس لعدم الغرر، أما إذا باعها، وهي توَّها<sup>(۱)</sup> على أن تبقى في رؤوس النخل حتى تستوي، هذا لا يجوز، لأنه قد يعتريها عارض، قد يصيبها عارض.

فلا تباع حتى يبدو صلاحها، حتى تعين، يصير فيها رطب، تأمن العاهة، وهذا معنى حتى تُزهي: تحمار وتصفار، يعني ينقلب لونها، حتى يوجد فيها رطب؛ ولهذا تأمن العاهة، فلا بأس فى هذه الحالة

<sup>(</sup>١) توَّها: أي لم يبدُ صلاحها.

أن يبيعها، والمشتري يحل محل البائع، يأكل الرطب يوماً بعد يوم، حتى ينتهي على عادة الناس، أما إذا باعها قبل أن تستوي فلا يجوز؛ لأنه في هذه الحالة معرض للخطر، قد تنزل بها عاهة فيندم.

٢٦٦ ـ وعن عبد الله بن عباس عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٢٦٧ \_ عن عبد الله بن عمر عن قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، إِنْ كَانَ نَخْلاً، بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ '' كَرْماً: أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. نَهَى أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ» ('').

٢٦٨ \_ عن جابر بن عبد الله عن قال: «نَهَى النَّبِيُ اللهُ عَنِ المُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كاب البيوع، باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه، برقم ٢١٥٨، ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، برقم ٢١٥١، واللفظ لمسلم. (٢) في نسخة الزهيري: «وإن كان» وهي في البخاري، برقم ٢٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «أو كان زرعاً » ولفظ المتن في البخاري، برقم ٢٢٠٥ بلفظه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، برقم ٢١٧١، بلفظه، ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، برقم ٧٦- (١٥٤٢)، واللفظ له، ولفظ البخاري: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ هِنَا: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

صَلاحُهَا، وَأَنْ لا تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلاَّ الْعَرَايَا»<sup>(١)</sup>. المحاقلة: الحِنْطَة في سُنْبُلِها بحنطة (١).

#### ٧٧-قال الشارح الشارح

هذه الأحاديث في بيان بعض البيوع التي نهى عنها الرسول عليه السلام؛ لما فيها من الغرر، أو الغبن على البائع، أو المشتري؛ ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن كل ما يضر المتبايعين، أو يوقعهما في الغرر أو في الربا.

حديث ابن عباس نهى عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان، وأن يبيع حاضر لباد.

تلقي الركبان؛ لأنه قد يُسبب غلطاً على البائعين، قد يُخدعون، قد يُشترى منهم الشيء بأقل من قيمته، فيحصل عليهم الضرر، لأنهم لا يعرفون الأسواق، فيتلقاهم قبل أن يهبطوا الأسواق، فيخدعهم، فيشتري منهم برخص؛ فلهذا نهى الرسول على عن تلقي الركبان، وتقدم حديث أبي هريرة عن تلقي الجلب، وأمر أن يتركوا حتى يهبطوا الأسواق، وجعل لهم الخيار إذا هبطوا الأسواق، فلهم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب المساقاة (الشرب)، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، برقم ۲۳۸۱، واللفظ له، إلا كلمة الثمرة، فهي فيه: «الثمر» ومسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بُدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين، برقم ۸۱– (۱۰۳۳)، كلاهما فيه لفظ: «الثمر» و «ليس الثمرة». (۲) في نسخة الزهيري: «المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بصافية».

الخيار، قال العلماء: يعني إذا هبطوا الأسواق، ورأوا أن هناك غبناً فلهم الخيار؛ لأنه غبنهم، فإذا سمع بأنه قد جاء أناس يبيعون أقطاً، أو تمراً، أو إبلاً، أو غنماً، فذهب يتلقاهم قبل أن يصلوا، فهم بالخيار إذا غُبِنوا، إذا وصلوا الأسواق، وعرفوا أنهم غبنوا؛ فلهم الخيار، فهذا من أجل دفع الضرر عن البائعين.

وأما بيع الحاضر للبادي، وهذا لدفع الضرر عن المشترين؛ لأنه إذا تولى الحاضر للبادي أغلى الأسعار، وشق على المبتاعين على المشترين؛ لأنه يعرف الأسعار، وربما دقّق عليهم، وشدّد عليهم إذا كان سمساراً، والسمسار هو الدلال، فلا يبيع الحاضر للبادي، فإذا قدموا يبيعون لأنفسهم، لا يتولى الحاضر البيع لهم، بل يبيعون بأنفسهم، لكن لا مانع أن يستشيروا الحاضر في البيع، لا بأس، أما إنه هو الذي يتولّى البيع، ويكون هو السمسار فلا، والحكمة في ذلك أنه يضر المشترين؛ لأنه يعرف الأسواق، ويعرف ثمن المبيعات، فلا يكون فائدة للناس من هذا الجلب، والجلب ينفع الله به الناس إذا باعوا بأنفسهم، يكون أرخص من بيع الحاضر، وينتشر الرخص في الأسواق، وتنزل الحاجات التي تُجلب بسبب هؤلاء، فإذا تولى الحاضر البيع لهم، شدّد، ودقّق في الحساب، فلم تحصل فائدة لأهل البلد من هذا الجلب.

والحديث الثاني حديث ابن عمر في النهي عن بيع المزابنة، والمزابنة: أن يُباع الشيء الذي على رؤوس النخل، أو الزروع التي

لم تُحصد، أو العنب، بأشياء موجودة مكيلة؛ ولهذا قال: يبيع ثمرة نخل بتمرِ كيلاً، وإن كان زرعاً بكيل طعام، وإن كان فاكهة كالعنب مثلاً بزبيب كيلاً، وهو الكرم، فلا يباع هكذا؛ لأنه لا يحصل التماثل، فالحب المكيل، والتمر المكيل، والزبيب المكيل ما يتماثل مع ما في رؤوس النخل، أو الزرع، بل يكون بينهم مخالفة وتفاوت، والشيء لا يباع بمِثله إلا مِثلاً بمثل، سواءً بسواء، فلا يباع التمر بالتمر، إلا مِثلاً بمِثل، ولا يباع الحب بالحب إلا مِثلاً بمِثل، ولا يباع الزبيب إلا مِثلاً بمِثل؛ فلهذا يقال لها: مزابنة، أي الزبن، وهو الدفع، وهو أن يبيع شيئاً مجهولاً بشيءٍ معلوم، هذا ضابطه أن يبيع شيئاً مجهولاً من الربويات بمثله معلوماً، فيحصل بهذا تحقق التفاضل، أو جهل التماثل، فلا يصح، فلا يباع شيء من الحبوب بمِثله، إلا سواء بسواء، كيلاً بكيل، ولا شيء من التمور بمثله إلا سواء بسواء، كيلاً بكيل، ولا من الزبيب بمثله إلا كيلاً بكيل، فإذا باع الثمر، أو الزرع، أو الكرم بشيء مكيل لم يحصل التماثل؛ ولهذا منع.

وهكذا الحديث الأخير في النهي عن بيع الحبوب والزبيب وغيرها إلا العرايا، فالعرايا لا بأس أن يبيع ثمراً بخرصه تمراً، فلا بأس، لأنه عند الحاجة يكون الخرص قائماً مقام الكيل، فإذا باع الثمرة في رؤوس النخل رطباً بخرصها تمراً؛ لمسيس الحاجة إلى التمتع بالرطب، فلا بأس مثلاً بمثل، فيكون الخرص حينئذ قائماً مقام الكيل للحاجة، هذا بيع مستثنى فقط، وهو العرايا فيما دون

خمسة أوسق، لابد أن تكون في أقل من خمسة أوسق، كما في حديث أبي هريرة: «رخص في العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق»، شكُّ من الراوي؛ ولهذا قال: لا بد أن يكون دون خمسة أوسق عملاً باليقين، ويكون بخرصها تمراً لا زيادة، ويكون يداً بيد، يسلم له التمر، ويخلي بينه وبين الثمر، لقوله ﷺ: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» (۱)؛ ولقوله في التمر ونحوه: «مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد» (۱)، فهذا تمر بتمر رُخص فيه للحاجة، وشدة الحاجة، لكن يداً بيد، فهذا بالكيل، وهذا بالخرص، وهذه مسألة مستثناة خاصة، يقال لها: مسألة العرايا.

ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ» (").

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، برقم ١٥٨٧.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، برقم ١٥٨٧.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، برقم ٢٢٣٧، بلفظه، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب في تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور، برقم ١٥٦٧.

<sup>(</sup>٤) ليس الحديث عند البخاري، ورواه مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب في تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور، برقم ٤١- (١٥٦٨).

# ٩٤ - باب العرايا وغير ذلك

٢٧١ - عن زيد بن ثابت ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ، أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا» (١).

ولمسلم: «بِخَرْصِهَا تَمْراً، يَأْكُلُونَهَا رُطَباً»(٢).

٢٧٢ ـ عن أبي هريرة ﷺ، «أَنَّ النَّبيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقِ» (٣).

٢٧٣ - عن عبد الله بن عمر ﴿ عَنْ رَسُولَ اللهِ ﴿ أَنْ مَنْ اللهِ اللهِ ﴿ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِرَتْ، فَثَمَرُهَا (٥) لِلْبَائِعِ، إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ » (٦) . ولمسلم: «مَنِ ابْتَاعَ عَبْداً فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلاَّ أَنْ يَشْتَرطَ ولمسلم: «مَنِ ابْتَاعَ عَبْداً فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلاَّ أَنْ يَشْتَرطَ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، وهو بيع التمر بالثمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا، برقم ٢١٨٨، بلفظه، إلا أن في أوله همزة: «أرخص...» ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالثمر إلا في العرايا، برقم ٢٠- (١٥٣٩)، بلفظ: «رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، برقم ٦١- (١٥٣٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، برقم ٢١٩٠، و١٥٤٠ واللفظ له، ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، برقم ١٥٤١.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «أن النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «فثمرتها».

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب من باع نخلاً قد أبرت، أو أرضاً مزروعة، أو بإجارة، برقم ٢٢٠٤، واللفظ له، ومسلم، كتاب البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر، برقم ١٥٤٣ بلفظه ايضاً.

الْمُبْتَاعُ»ِ (١).

#### ٧٧-قال الشارح الشارح

الحديثان الأولان يدلان على تحريم بيع الكلب، وأن ثمنه خبيث، وزجر النبي على عن ثمن الكلب، وعن ثمن السِنَّوْر، وهو القِطّ، فلا يجوز بيع القطّ، ولا بيع الكلب، كما روى مسلم في صحيحه، قال: «زجر النبي على عن ثمن السنور والكلب»(٢)، وهنا قال: «نهى الرسول عن مهر البغي، وثمن الكلب، وحلوان الكاهن».

وفي حديث رافع: «ثَمَنُ الْكُلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، هذا يدلّ على تحريم هذه المكاسب الخبيثة، التي هي ثمن الكلب، وثمن القط، كما تقدم، ومهر البغي، والبغي هي الزانية، ما تعطاه في مقابل الزني، يقال له مهر، ويقال له أجر، وهذا حرام؛ لأنه في مقابل الحرام، وما كان في مقابل الحرام يكون حراماً، فالزني حرام، وما يدفع إليها في مقابل ذلك حرام، ومنكر، وسحت، هكذا حلوان الكاهن، وحلوان الكاهن، وحلوان الكاهن، وحلوان الكاهن، وحلوان الكاهن، وحلوان الكاهن، وحلوان الكاهن، المشعوذين يُعطون

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر، أو شِرْبٌ في حائط، أو في نخل، برقم ۲۳۷۹، بلفظ: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبداً، وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» ومسلم كتاب البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر، بلفظ قريب من لفظ البخاري، برقم ۸۰- (١٥٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور، برقم ١٥٦٩، ولفظه: «عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا، عَنْ ثَمَن الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ ذَلِكَ».

فلوساً، حتى يُخبِّروا [عن ماذا يصير، وما لا يصير، فالمال الذي يُدفَع اليهم حرام] (١)؛ لأن الرسول الشي عن سؤال السحرة، والكهنة، والعرافين، وعن تصديقهم، فما يدفع إليهم بسبب أخبارهم التي يدَّعونها عن المغيبات، كله منكر، والثمن حرام؛ فلا يجوز أن يدفع إليهم مال، ولا يجوز أن يسألوا، ولا يُصدقوا أيضاً، ولو بغير مال.

النبي الطَّخِلَ قال: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» (٢)، وسُئل عن الكهان قال: «لا تأتوهم ليسوا بشيء» (٣)، وقال: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا، أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عليه الصلاة والسلام» (٤).

فهؤلاء يدّعون علوم الغيب، ويدعون معرفة المغيبات، هؤلاء لا يؤتون، ويعرف من حالهم، أو من فحوى كلامهم، ومن عاداتهم، ما

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين أصل كلام الشيخ: «عن ويش يصير كذا، ويش يصير كذا، أنا باتزوج، كوني أبسط، أو ما أبسط، ويش جرى لكذا، ويش صار في كذا، مرضي كذا، ويش أسباب كذا، من هؤلاء المشعوذين هذا المال الذي يدفع إليهم حرام».

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، برقم ٢٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الأدب، باب قول الرجل للشيء: ليس بشيء، وهو ينوي أنه ليس بحق، برقم ٢٢١٣، ومسلم، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، برقم ٢٢٢٨، ولفظه: «قَالَتْ عَائِشَةُ هِكَ: سَأَلَ أَنَاسٌ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ عَنِ الْكُهَّانِ؟ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ: «تَلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الحق رَسُولَ اللَّهِ عَنَّ : «تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الحق يَخْطَفُهَا الْجِنِيُّ، فَيَقُرُهَا فِي أُذُنِ وَلِيّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِثَةِ كَذْبَةٍ»

يَخْطَفُهَا الْجِنِيُّ، فَيَقُرُهَا فِي أُذُنِ وَلِيّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِثَةِ كَذْبَةٍ»

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد، ١٥/ ٣٣١، برقم ٢٥٥٦، وكتاب السنة للخلال، ٤/ ١١٧، برقم ١٣٠٢، وأبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ٨/ ٢٤٦، و مسند ابن الجعد، ص: ٢٨٩، برقم ١٩٥٠، وحسنه محقق المسند، ١٥/ ٣٣١، وقال الصنعاني في فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ٣/ ١٧١٤: «صحيح الإسناد، وقال العراقي في أماليه: حديث صحيح».

يدل على أنهم يدّعون علم الغيب، أو استخدام الجن، هؤلاء لا يُسألون، ولا يُصدَّقون، ولا يُعطَوْن فلوساً، وكذلك الفلوس التي يُعطُونها، ويأخذونها حرامٌ عليهم، الواجب أن يزجروا، ويُمنعوا، ويستتابوا، فإن تابوا، وإلا وجب قتلهم إذا لم ينزجروا إلا بذلك، تعزيراً لهم حتى لا يقع فسادٌ في الأرض والذي يصرُّ على دعوى علم الغيب يكون كافراً، نسأل الله العافية؛ لأن الله على يقول: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ ﴿ (١)، أَمَا كَسَب الحجام، فهذا(٢) سُمِّي خبيثاً [...](٣) كالبصل(٤)، والكراث، فهو خبيث لما فيه من الرائحة الكريهة، والحجام كسبه خبيث؛ لما فيه من الدناءة؛ لكونه في مقابل استخراج الدم، فيه نوع الخبث لكن، لا يكون حراماً، ليس من جنس مهر البغي، ولا من جنس حلوان الكاهن، ولا من جنس ثمن الكلب؛ لأنه له خصوصية: خبثه، ورداءته، كسب رديء، ولكن ليس بحرام، مثل ما قال النبي في الثوم والبصل: «إنهما شجرتان خبيثتان»(٥)، فالحاصل أنه ينبغي أن يكون في غير

<sup>(</sup>١) سورة النمل، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) آخر الوجه الأول من الشريط الثاني عشر، سُجِّل في ٢٥/ ٧/ ١٤٠٩هـ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط يسير لا يؤثِّر على المعنى.

<sup>(</sup>٤) أول الوجه الثاني من الشريط الثاني عشر.

<sup>(</sup>٥) روى مسلم، كتاب المساجد ومواضّع الصلاة، باب نهي من أكل ثوماً، وبصلاً، أو كراثاً، أو نحوها، برقم ٥٦٧، عن عمر بن الخطاب الله قال وهو على المنبر: «... ثُمَّ إِنَّكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ، لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ، هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ الْإِ اَإِنَّا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ، أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيع، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتّهُمَا طَبْخًا».

المأكل والمشرب.

وقد حجم النبي الله أبو طيبة، وأعطاه أجره على الحجامة (١)، ولو كان حراماً لم يُعطه عليه الصلاة والسلام.

أما حديث زيد بن ثابت وأبي هريرة في العرايا، هما يدلان على جواز العرايا، والعرايا مثل ما بينها زيد بن ثابت عن النبي را أنه رخص في بيع العرية أن تؤخذ بخرصها تمرأ يأكله أهله رطباً، وهكذا حديث أبي هريرة أن الرسول رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو فيما دون خمسة أوسق، والصواب فيما دون؛ لأنه للشك: العلماء أخذوا فيما دون، لأن الراوي شك: هل قال خمسة، أو دون، فيؤخذ بالاحتياط، ويكون شرط ذلك أن يكون دون خمسة العرايا في أقل من ثلاثمائة صاع بصاع النبي رهي أن يكون الإنسان عنده تمر، ولا يكون عنده نقود، في الغالب ما يتيسر له الشراء بالنقود، فيشتري ثمر نخلة، أو نخلتين بالخرص، ويسلم لهم تمراً مقابل ذلك، فإذا خرصوا النخلة مثلاً عشرين صاعاً، أعطاه عشرين صاعاً من التمر، خرصوها ثلاثين، أعطاهم ثلاثين مثلاً بمثل، لكن هذا بالكيل، والرطب يكون بالخرص بما يؤول إليه

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري، كتاب البيوع، بـاب ذكر الحجـام، بِـرقم ٢٠١٠، ومسـلم، كتـاب المسـاقاة والمزارعة، باب حل أجر الحجـام، بـرقم ١٥٧٧: «عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﴾، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ».

تمراً، تخرص هذه النخلة، أو النخلات بما تؤول إليه إذا أتمرت، ويؤخذ مقابلها من صاحب العريّة من صاحب المال الذي يريد الشراء، يأخذها مقابلها تمراً أصواعاً بأصواع، مثلاً بمثل هذه العرايا. وشرطها أن يكون في أقل من خمسة أوسق، وشرطها أن يكون يداً بيد، هذا يسلم التمر، وهذا يخلي بينه وبين النخلة، أو النخلات، ويكون بالخرص خرصه تمراً، وإذا كان يستطيع النقود ينبغي أن يشتري بالنقود، ويدع هذا الأمر المشتبه، يشتري بالنقود حتى يكون أبعد له عن الشبهة.

حديث ابن عمر يقول على: « مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِرَتْ، فَقُمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»، إذا باع نخلاً قد لُقحت، التأبير: التلقيح، فالثمرة للبائع؛ لأنها قد ظهرت فتكون للبائع، تبقى على حساب البائع إلى أن تنضج، ثم يأخذها البائع مشروطة على المشتري، إلا أن يشترط المبتاع، يقول المبتاع ترى الثمرة لي، فإذا شرطها المبتاع فهي للمشتري إذا شرطها، وإلا فالأصل أنها بعد التأبير تكون للبائع، أما قبل التأبير فللمشتري إذا باع النخل قبل أن يؤبر، ولو كان قد أطلع لكن ما بعد شق، وما بعد أبر، يكون للمشتري، فإن كان أبر فهو للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع المشتري إذا اشترط هذا على البائع، إذا اشترط هذا على البائع، إذا اشترط هذا على البائع، تكون الثمرة له مع الأصل، هكذا من باع عبداً له مال، فماله للبائع الا أن يشترط المشتري، فإذا باع عبداً له مال، فماله للبائع

سلاح، فهي للبائع، ما تكون تبعه تكون للبائع، إلا أن يشترطه المشتري، قال: ترى فرسه معه، ترى سلاحه معه، إلا الثياب العادية، الثياب التي يلبسها الشيء الذي يتبعه عادة، هذا يكون تبعه الملابس العادية، تكون تبعاً له، سواء ثياب جمال أو غيرها، تكون تبعاً له، أما العادية، تكون تبعاً له، سما يتبعه في العادة كالسلاح: مثل المطية، مثل الفرس، مثل أثاث البيت، هذا يكون للبائع، إلا أن يشترطه المشتري إذا شرطه، فهو له، فالمسلمون على شروطهم.

٢٧٤ \_ وعنه هِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى الْبَتَاعَ طَعَامًا، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وفي لفظٍ «حَتَّى يَقْبِضَهُ» (٢).

وعن ابن عباس مثله (۲).

م ٢٧٥ ـ وعن جابر بن عبد الله ه أنه سمع رسولَ الله في يقول وَهُوَ بِمَكَّةَ (١٠) عَامَ الْفَتْحِ: «إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب البيوع، بـاب الكيـل على البـائع والمعطي، بلفظـه، بـرقم ٢١٢٦، ومسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم، ١٥٢٦.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحُكرة، برقم ٢١٣٣، ومسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم ٣٦- (١٥٢٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام، برقم ٢١٣٢، بلفظ: «أن رسول الَّه ﷺ نهى أن يبيع الرجل الطعام حتى يستوفيه» ومسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم ١٥٢٥، بلفظ: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه».

<sup>(</sup>٤) «وهو بمكة»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٢٣٦.

وَالْأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا الشَّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لا، هُوَ الشُفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لا، هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ (۱) شُحُومَهَا، جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» (۲).

جملوه: أي (٦) أذابوه.

#### ٤٧-قال الشارح عِشَ

هذه الأحاديث الثلاثة:

الأول منها والثاني يتعلق ببيع الطعام، وما في حكمه، نهى الرسول عن بيع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه، يُنهى من اشترى طعاماً أن يبيعه حتى يستوفيه، كما دل عليه حديث ابن عمر، وحديث ابن عباس بيعه، وجاء في هذا المعنى عدة أحاديث، كلها تدل على أنه لا يجوز بيع الطعام حتى يُستوفى، قال ابن عمر: كنا نضرب على ذلك حتى نقله من أعلى السوق إلى أسفله (أ)، وفي اللفظ الآخر: حتى ننقله إلى رحالنا من عالى البن عباس: وما أظن إلا غير الطعام مثله، فلا يُباع شيء رحالنا منه فلا يُباع شيء

<sup>(</sup>١) «عليهم»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٣٣، ومسلم، برقم ١٥٨١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، برقم ٢٢٣٦، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، برقم ٧١- (١٥٨١). (٣) «أي»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٤) أخرج الإمام أحمد، ٨/ ٣٣٨، برقم ٤٧١٦، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ قَالَ: «كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطُّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ» وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٥) أخرج البخاري، كتاب البيوع، باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أنه لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله،

حتى يُستوفى ويُقبض (')، ويدل على هذا أيضاً حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، عن النبي الله أنه نهى أن تُباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (')، وهكذا حديث عبدالله بن عمرو بن العاص النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا يحل سلم وبيع ولا بيع ما ليس عندك» (").

وحديث حكيم بن حزام عن النبي الله قال: «لا تبع ما ليس عندك»(١٠)، هذه كلها تدل على أنه لا يباع المبيع، وأنت ما قبضته،

والأدب في ذلك، برقم ٢١٣٧: عن ابْنِ عُمَرَ ﴿ فَكَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري عن طَاوُس، قال: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ ﴿ مُهُ مَا اللَّهِ عَنْهُ النَّبِيُ ﷺ: «فَهُو النَّبِيُ ﷺ النَّبِيُ ﷺ النَّبِيُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَنْهُ النَّبِيُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٢) أخرج أبو داود، كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم ٢٠٥١، والحاكم في المستدرك، ٢/ ٤٠، وصححه، والدارقطني في سننه، كتاب البيوع، ٣/ ٢١، برقم ٣٦، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْبَعْتُ زَيَّنًا فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِيَنِي رَجُلٌ، فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِلْرَاعِي، فَالْتَقَتُ، فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لاَ تَبْعُهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى يَحُوزُهَا حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى يَحُوزُهَا التَّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ» وحسنه لغيره الألباني في صحيح أبي داود، برقم ٢٥٥١.

<sup>(</sup>٣) أخرج الإمام أحمد، ١١/ ٢٥٣، برقم ٢٦٧١، وأبو داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم ٢٠٥٦، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم ٢٠٣١، والنسائي، كتاب البيوع، بيع ما ليس عند البائع، برقم ٢٦١١: عن عَمْرو بْنِ شَعْيْبٍ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْلُوه، قَالَ: فَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَمْلُوه، وَلَا رَبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ » وحسنه محققو المسند، ٢١ / ٢٥٧، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ٥/ ١٤٧، برقم ٢٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) أخرج أحمد، ٢٤/ ٢٦، برقم ١٥٣١١، وأبو داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم ٣٥٠٣، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم

لأنه مادام عند البائع، فهو ليس في قدرتك، وهو محل خطر قد تستوفيه، وقد لا تستوفيه، وقد يبدو للبائع أشياء تحول بينك وبين قبضه، فلا تبع حتى تستوفي وتقبض، سواء كان طعاماً، أو غير طعام، وإذا كان الطعام بالكيل حتى يكتال أيضاً، وإن كان بالجزاف حتى يقبض ويستوفى، وهكذا الإبل، والبقر، والغنم، والأموال الأخرى حتى تقبض، بما جرت العادة به، بالعرف الذي تقبض به، بالتخلية كالعقار، والأرض، ونحو ذلك، أو بالنقل، كقبض البعير، وقبض الشاة، وقبض المتاع، وقبض السيارة، يعني حتى تزول يد البائع، وحتى تستقر يد المشتري عليه.

وفي حديث جابر بن عبدالله عن النبي أنه قال: «إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ»(١). خطب الناس يوم الفتح يعني فتح مكة، وبين لهم أن الله حرم بيع الخمر لأنها خبيثة وبيعها إعانة على شربها فالله يقول جل وعلا: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾(١)، وثبت أنه الله لعن في الخمر عشرة: «لعن الله المؤثم وَالْعُدُوانِ ﴾(١)، وثبت أنه الله لعن في الخمر عشرة: «لعن الله

١٢٣٢، والنسائي، كتاب البيوع، بيع ما ليس عند البائع، برقم ٤٦١٣، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، برقم ٢١٨٧، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ، لَيْسَ عِنْدِي مَا أَبِيعُهُ، ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنَ الشُوقِ؟ فَقَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» وصححه لغيره محققو المسند، ٢٤/٢١، والعلامة الألباني في إرواء الغليل، ٥/ ١٣٢، برقم ١٢٩٢.

 <sup>(</sup>١) البخاري، برقم ٢٢٣٦، ومسلم، برقم ١٥٨١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٧٥.
 (٢) سورة المائدة، الآية: ٢.

الخمر، وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها»(۱). عشرة، الخمر نفسها معلونة، أي مذمومة وقبيحة ومنكرة وهكذا من ذُكر.

لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها، والشارب، والساقي، كلهم ملعونون، نعوذ بالله، فيجب الحذر من هذا الشراب الخبيث، الذي يغتال العقول، ويسبب الوقوع في أنواع من الشرور بفساد العقل، وكل ما أسكر فهو خمر: من أنواع المشارب والمآكل: الحشيشة، والحبوب المسكرة، وأنواع الأشربة التي تغير العقل، كلها تسمى والحبوب المسكرة، وأنواع الأشربة التي تغير العقل، كلها تسمى خمر، قال عليم الصلاة والسلام: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرج الإمام أحمد، ٨/ ٤٠٥، برقم ٤٧٨٧ عن ابْنِ عُمَرَ عَسَ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةٍ وُجُوهٍ: لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، وَشَارِبُهَا، وَسَاقِيهَا، وَبَائِعُهَا، وَمُبْتَاعُهَا، وَعَاصِرُهَا، وَمُعْتَصِرُهَا، وَحَامِلُهَا، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَآكِلُ ثَمَنِهَا» ولفظ أبي داود، برقم ٢٣٢٧، عن ابْنِ عُمَرَ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمَعْتَصِرَهَا، وَحَامِلُهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ» ولفظ الترمذي، برقم ١٢٩٥، وَعَامِلَهَا، وَالْمُحْمُولَةَ إِلَيْهِ» ولفظ الترمذي، برقم وهـ ١٢٩٥، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ» ولفظ الترمذي، برقم وهَا وَعَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَة وَلَيْهِ» ولفظ الترمذي، برقم وهَا وَعَامِلَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا، وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا، وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا، وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا، وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا، وَالْمُحْمُولَةِ إِلَيْهِ، وَصَامِلَهَا، وَالْمُحْمُولَة إِلَيْهِ، وَسَامِنَها، وَالْمُحْمُولَة إِلَيْهِ، وَسَامِنَها، وَالْمُحْمُولَة إِلَيْهِ، وَلَعْتَصِرَهَا، وَالْمُحْمُولَة إِلَيْهِ، وَسَامِنَها، وَالْمُحْمُولَة إِلَيْهِ، وَلَيْمَا، وَالْمُحْمُولَة إِلَيْهِ، وَلَامُحْمُولَة إِلَيْهِ، وَسَامِنَها، وَمُبْتَاعِهَا، وَالْمُحْمُولَة إِلَيْهِ، وَلَوْمَ اللهِ ﷺ: «لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى وَسَحِم محققو المسند ٨/ ٥٠٤، بطرقه وشواهده، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ص: ٤٧، برقم ٢٣٧٧، وصحح حديث أنس في وصحح الترغيب والترهيب، ٢/ ٢٩٧، برقم ٢٣٥٧، برقم ٢٣٣٧، وصحح حديث أنس في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ٢٩٧، برقم ٢٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، برقم ٢٠٠٣.

تباع إلا ميتة السمك، فالجراد كالسمك، يباع حياً وميتاً، وهكذا السمك حياً وميتاً، فهو مباحٌ لنا، كما في حديث ابن عمر: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ، وَدَمَانِ، فالْمَيْتَانِ: الْجَرَادُ، وَالْحُوتُ، وَالدَّمَانِ: الْكَبِدُ، وَالطِّحَالُ»(١).

والخنزير كذلك هذا النوع الثالث: الخنازير محرم بيعها، وأكلها جميعاً لخبثها، فلا تؤكل، ولا تباع.

والأصنام: الصور، لا تباع؛ لأنها تشبيه بخلق الله، ومضاهاة لخلق الله؛ ولأنها من أسباب الشرك، فإن وجود الأصنام، والصور في البيوت، والمنازل وفي متعبدات من أسباب الشرك، ولاسيما إذا كانت من صور المعظّمين: كالملوك، والرؤساء، وذوي المال، والعلماء، وأشباههم ممن يعظم، فإن المشركين كانوا في غابر الأزمان يعبدون صور ملوكهم، ومعظّميهم، وهكذا من بعدهم، تبعهم في ذلك إلى يومنا هذا، فلهذا حرّم الله بيع الأصنام كلها، سواء كانت على صور الحيوانات، أو بني آدم، أو الطيور، أو غير ذلك؛ لأن بيعها وسيلة إلى شرّ كثير؛ ولهذا قال عليم الصلاة والسلام: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون خلق الله»(٢)، وفي اللفظ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد، ١٠/ ١٦، برقم ٥٧٢٣، والشافعي في مسنده، ص ٣٤، وابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، برقم ٣٣١٤، وحسن إسناده محققو المسند، ١٠/ ١٦، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ٢٣٢، برقم ٥٠٣٣.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب اللباس، بآب ما وُطئ من التصاوير، برقم ٥٠٥٤، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب، برقم ٢١٠٧، ولفظ البخاري: عن عائِشَةَ عليه قالت: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ على سَفْرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ

الآخر: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ»(١)، فلا يجوز بيع الصور، لا النسائية، ولا الرجالية، ولا صور الحيوان البهيم، ولا صور بني آدم، كلها ممنوعة، لأن الله حرمها وحرم ثمنها.

فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟! الشحوم يُطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. قال: «لا، هو حرام، قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ جَمَلُوها، ثُمَّ بَاعُوها، وَأَكَلُوا أَثَمَانَها» (أ) أي تحيّلوا، قالوا: ما حرم علينا إلا الأكل، ونحن لا نأكل، فجملوها، يعني أذابوها [ميّعوها] (المحمل على النار، حتى صارت ذوباً، وصارت دهناً، قالوا: ما بعنا شحماً، بعنا دهناً، ثم أكلوا الثمن، فدعا عليهم النبي الله بتعاطيهم هذه الحيل، واليهود أصحاب حيل، وجُرأة على محارم الله، فلا يجوز للمسلم التشبه بهم أصحاب حيل، وجُرأة على محارم الله، فلا يجوز للمسلم التشبه بهم

لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَتَكَهُ وَقَالَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخُلْقِ اللَّهِ» قَالَتْ: فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ، ولفظ مسلم: عن عَاثِشَةَ ﷺ، قالت: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ هَتَكُهُ وَتَلَوَّنَ وَجُهُهُ، وَقَالَ: «يَا عَائِشَهُ أَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ» قَالَتْ عَائِشَةُ: «فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ».

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة، برقم ٥٩٥، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب، برقم ٢١٠٩.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ٢٢٣٦، ومسلم، برقم ١٥٨١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والظاهر أنها «ميَّعوها» وحذفها لا يؤثر في المعنى.

في استحلال ما حرم الله: كأكل شحوم الميتة، أو في استعمالها في ما ذكر من دهن السفن، والاستصباح، ودهن الجلود، بل يجب إتلافها، الميتة لحمها وشحمها، كلها حرام، لا يُستعمل لا الشحم ولا اللحم، إلا الجلد إذا دُبغ، فلا بأس، إذا دُبغ جلد الميتة من الإبل أو البقر أو الغنم أو غيرها مما يؤكل لحمه، إذا دُبغ حل، صار الدباغ له طهوراً، أما اللحم والشحم: نجس خبيث يجب إتلافه.

## ٠٥-باب السّلم

٢٧٦ ـ عن عبدالله بن عباس عن قال: «قَدِمَ النبيُ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ، السَّنَةَ (أَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلاثَ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ، السَّنَةَ (أَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلاثَ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي يُسُلِفُ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (أ).

# ١ ٥-باب الشروط في البيع

٧٧٧ \_ عن عائشة ﴿ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) «السنة و»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ١٦٠٤.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم، برقم ٢٢٣٩، وباب السلم في وزن معلوم، برقم ٢٢٤٠، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب السلم، برقم ٢٦٠٤.

الْوَلاءُ، فسمع النبي اللهِ الْوَلاءُ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِي اللهِ فَقَالَ: «خُذِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ اللهِ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: فَمَا اللهِ فَي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ فَمَا اللهِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحْقُ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنْمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (").

# ٥٧-قال الشارح عِيْدُ

هذان الحديثان يتعلقان بشؤون البيع، وأحكام البيع، والشروط فيه.

الأول ما يتعلق بالسلم، والسلم: هو شراء المكيلات، أو الموزونات، أو الموصوفات المنضبطة من الذمة، يقال له: سلم، إذا نقد الثمن، وأجل المُثمَّن في الذمَّة إلى أجل معلوم، يُسمّى سلماً، ويُسمّى سلفاً، كان النبي الله لما قدم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار، أهل المدينة من الأنصار يُسلفون في الثمار، يعني يشترون الثمار في الذمم، فقال: « مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْء، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ الثمار في الذمم، فقال: « مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْء، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُوم، وَوَزْنٍ مَعْلُوم، إلَى أَجَلٍ مَعْلُوم،، وهذا العمل جارٍ عند الناس

<sup>(</sup>۱) «فسمع النبي ﷺ»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢١٦٨.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «ما بال» بدون الفاء، وهي في البخاري، برقم ٢١٦٨ بدون الفاء، والفاء في رواية مسلم، رقم ٨- (٢٠٠٤).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل، برقم ٢١٦٨،
 واللفظ له، ومسلم، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، برقم ١٥٠٤.

من قديم الدهر، يستعمله الناس مع الفلاحين، ويقال له: السلم، ويقال له السلف، ويقال له: الاستدانة، ويقال له: المداينة، له أسماء في عرف الناس.

والضابط في هذا أن من أراد أن يشتري شيئاً من ذمة أحد، فيكون ذلك بصفة مضبوطة، يعنى بأوصاف معلومة، وآجال معلومة، حتى لا يكون نزاع، فإن كان حبوباً، فلا بد من كيل معلوم، وهكذا الثمار كيل معلوم، وإن كان غير ذلك لا بد من صفات معلومة، وإن كان يوزن فبوزن معلوم، ولهذا قال ﷺ: « مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ»، فيقول مثلاً: أنا آخذ من ذمتك ألف صاع من الحنطة، من الذرة، من الرز، كل صاع بريال، كل صاع بريالين، إلى أجلِ معلوم، إلى انسلاخ ذي الحجة، إلى إنسلاخ المحرم، إلى انسلاخ صفر، إلى دخول صفر، إلى دخول ربيع أوّل أجلِ معلوم هكذا، إذا كان حيواناً صفته كذا، وصفته كذا، وسِنَّهُ كذا، إلى أجلِ معلوم، أو شيئاً موزوناً من الحديد، أو النحاس، أو القطن، أو غير ذلك، فبوزن معلومٍ إلى أجلِ معلوم، لا بأس بذلك، وهكذا السيارات الآن، يشتري مثلاً سيارة معروف موديلها، مضبوطة بالصفات، إلى أجل معلوم، سنة سنتين يسلمها له، ويقدم له الثمن الآن، يعطيه الثمن ألفاً، ألفين، عشرة، عشرين ألف، إلى أجلِ معلوم، يسلم له السيارة، أو يسلم له التمر، أو يسلم له الرز، أو الحنطة أو الذرة أو القطن، لابد أن يكون

معلوماً، إما بالوزن إن كان يوزن، أو بالكيل إذا كان يكال، أو بالصفات المنضبطة في مثل الحيوانات، والسيارات، وأشباه ذلك.

الحديث الثاني حديث عائشة والفاء أن امرأة يقال لها بريرة مملوكة جاءت إليها، وقالت: إني كاتبت أعمامي على تسع أواق في كل عام أوقية، يعني اشترت نفسها منهم، وهذا يسمى مكاتبة، العبد أو الأمة إذا اشترى نفسه من سادته، قال: يا سادتي، يا عمي فلان، أو يا عمتي فلانة، أنا سأشتري نفسي، حتى يعتق، حتى يكون حرًّا، فيتفق مع سيده على شيء معلوم، مثل ألف ريال، يعطيهم كل شهر مائة ريال، أو عشرة آلاف ريال، يعطيهم كل سنة ألف ريال، هذا يسمى مكاتبة، فإذا أدّى ما عليه عَتق، هذه امرأة يقال لها بريرة، شارطتهم على تسع أواق، كل أوقية في سنة، تسع سنين، هذا يسمى الآن بيع التقسيط، اتفقت معهم على تسعة أقساط، كل سنة أربعين درهماً، وهي الأوقية، فجاءت تستعين عائشة في الثمن، فقالت لها عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ـ يعني نقداً ما فيه تأجيل ـ ويكون ولاؤك لي فعلت، شاورتهم، فأبوا، إلا أن يكون الولاء لهم، الولاء يعني متعلقات العتق، يكونون هم عصبتها، لو ماتت يكونون هم أولياءها، يرثونها، ويرثون ذريتها؛ لأنهم عصبتها، فلما قالت لهم ذلك أبوا، قالوا: إلا أن يكون الولاء لهم، يعني يكون ولاء العتيقة لهم، حيث لو ماتت ورثوها، ورثوا أبناءها إذا لم يكن لهم ورثة، إذا لم يكن لهم ورثة ورثوهم، فأخبرت عائشة النبي على بذلك، فأمرها أن تشتريها

وتعتقها، والولاء لها، وقال: «إنما الولاء لمن أعتق»، خطب عليه الصلاة والسلام الناس، وأخبرهم قال: «أمَّا بَعْدُ: مَا بَالُ أَناسٍ يَشْتَرطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطِلُ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ»، فمعنى في كتاب الله، أي في حكم الله وشرعه، ليس فيه شرط منصوص عليه في القرآن، بل المراد في حكم الله، أي في شرع الله، وإن كان مائة شرط، وإن أضاف صاحبه مائة شرط مائة مرة، وأكده، فهو باطل ـ قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق ـ من شروط الناس ـ وإنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق العبد، أو الأمة؛ لأنه صاحب النعمة المعتق، هو صاحب النعمة، فيكون له الولاء، وفي هذا دليل على جواز بيع التقسيط، إذا باع إنسان أرضاً بأقساط، أو بيتاً، أو جملاً، أو سيارة بأقساط لا بأس، إذا كانت الآجال معلومة، فإذا قال: اشتر مني هذا البيت بمائة ألف ريال، كل سنة عشرة آلاف، أو هذه السيارة بخمسين ألف، كل سنة خمسة آلاف، أو كل شهر ألف ريال، ما فيه بأس، يُسمَّى بيع التقسيط، إذا كانت الآجال معلومة، والمبيع معلوم عند البائع، مملوك عند البائع، حاضر، السيارة حاضرة، الأرض عنده مملوكة له، البيت مملوك له، ثم باع على أقساط لا بأس، لا حرج في ذلك.

٢٧٨ - عن جابر بن عبد الله عن «أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ له قد أَعْيَا (١)، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ، قال (١): فَلَحِقَنِي النَّبِيُ عَلَى، فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ،

<sup>(</sup>۱) في نسخة الزهيري: «يسير على جمل فأعيى» ولفظ البخاري، رقم ۲۷۱۸: «قد أعيا»

فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ قط، ثُمَّ (٢) قَالَ: «بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ». قُلْتُ: لا، ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ». قُلْتُ: لا، ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ». فَبِعْتُهُ بِأُوقِيَّةٍ، وَاسْتَثْنَيْتُ حِمْلانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرْسَلَ فِي أَثْرِي، فَقَالَ: «أَتَرَانِي مَاكَسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ، فَهُو لَكَ» (٣).

٢٧٩ ـ عن أبي هريرة الله قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى بَيِعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى لِبَادٍ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى لِبَادٍ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خطبة أخيه، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خطبة أخيه، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكُفْأَ مَا فِي إِنائها» (٥).

#### ٧٦-قال الشارح على

هـذان الحديثان الشريفان عن النبي عليه الصلاة والسلام فيهما مسائل متعددة من مسائل البيع، وأحكام، ومساومة، ومناجشة بين الناس.

حديث جابر وينه: أنه كان يسير على جمل قد أعيا ـ أي قد

وهو لفظ مسلم أيضاً، برقم ١٠٩ - (٧١٥).

<sup>(</sup>١) «قال»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ١٠٩ – (٧١٥).

<sup>(</sup>٢) «قط، ثم»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمّى جاز، برقم ٢٧١٨، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، برقم ١٠٩٥ – ١٠٩)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «ولا يبيع» وهي في البخاري، برقم ٢١٤٠، بلفظ: «ولا يبيع».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك، برقم ٢١٤٠، ومسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، برقم ٢١٤١، زاد مسلم: «وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ».

تعب \_ فلحقه النبي هي، وضربه، ودعا له، فسار سيراً لم يسر مثله قط، ثم قال له النبي: «بعنيه بأوقية»، فلم يزل عليه الصلاة والسلام به حتى باعه إيَّاهُ، فلما قدم المدينة أتاه جابر بالجمل، وكان قد اشترط حملانه إلى أهله، اشترط على النبي هي أن يكون له ظهره حتى يصل المدينة، فلما وصل المدينة أتاه بالجمل، فأعطاه النبي هي الثمن، وفي اللفظ الآخر: «وزاد له، وأرجح له»، ثم قال له: «أتراني ماكستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك» فأعطاه الجمل، وأعطاه الدراهم.

والنبي ﷺ بيَّن هذا، ليعلم الناس بالحكم، وليستفيدوا من هذه الأحكام التي فعلها ﷺ، منها:

- أنه ينبغي للمؤمن أن يرفق بأخيه، وأن يساعده على الخير، ولاسيما إذا أعيا بعيره، أو فرسه، أو نحو ذلك أن يساعده، فيما يرى من مال، أو دعاء لأخيه.
- ومنها أنه لا مانع [للموكس] (۱) أن يماكس في البيع، والمماكسة: المكاسرة، كون البائع يقول كذا، والمشتري يقول كذا، البائع يقول: أنا أبيعه بمائة، والمشتري يقول بثمانين، بتسعين، يكاسر هذه مماكسة، لا بأس بها بين البائع والمشتري، والبائع له رضاه، لا يبيع إلا بما يرضى به، فالمماكسة معناها المكاسرة، يعني يطلب المشتري التنزيل، والبائع يطلب الرفع.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والذي يظهر أنها: «للموكس».

وفيه من الفوائد: حُسن خلقه ، وجوده، وكرمه عليه الصلاة والسلام، كان حسن الخلق، كريم المعاشرة، كريم المحادثة، عليه الصلاة والسلام، جواداً كريماً، أعطاه الجمل وأعطاه الثمن جميعاً عليه الصلاة والسلام، والمقصود هو بيان الحكم الشرعي، حتى يعلم الناس الحكم، لا بأس من المماكسة بين البائع والمشتري، ولا بأس أن يعطيه المبيع بعدما يشتريه، ويردّه إليه هبة، وجوداً، وكرماً، ولا بأس بالشرط، كون الإنسان يشتري شيئاً، ويُشرط عليه شرط لا يخالف الشرع، كأن يقول له البائع: أنا أشترط عليك أن البعير يكون تحتي حتى أصل البلد، حتى يوصلني البلد، أو يقول البيت، [...] (۱): لي سكناه سنة، بعد السنة أسلمه لك، أو الدكان يكون في يدي سنة حتى أسلمه لك، وما أشبه ذلك من الشروط الجائزة، لا بأس بذلك.

والحديث الثاني حديث أبي هريرة الله فيه خمس مسائل:

الأولى: النهي عن بيع الحاضر للبادي، تقدم في الحديث السابق، ومعنى بيع الحاضر للبادي يعني أن المقيم في البلد لا يتولّى البيع للوافدين من البادية، وغير البادية؛ لأنه إذا تولى البيع لهم كاسر للناس، وشدد على الناس، لأنه يعلم السعر، فيكون على الناس بهذه المشقة، ولكن يترك البادية هم الذين يبيعون، القادمون هم الذين يبيعون بأنفسهم؛ لأن بيعهم يكون أرفق بالناس، وأنفع للناس، وأرخص للناس؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «دَعُوا النّاس

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين كلمة: «يقول» حذفت ليستقيم المعنى.

وفي المسألة الثانية: التناجش. قوله: «لا تناجشوا». والتناجش كون الإنسان يزيد في السعر، وهو ما يريد الشراء (٢)، قصده (٣) المغالطة والإيذاء، إما لينفع البائع؛ أو لأجل المشتري، أو يتلاعب، هذا لا يجوز، لا يزيد إلا إذا كان له رغبة في الشراء، إذا كان ما له رغبة لا يزيد في السعر، وهذا هو التناجش، والنجش: أن تزيد في السعر، وأنت لا تريد الشراء، فلا داعي أن تفعل ذلك، وليس لك، ولا للآخر أن يزيد من دون حاجة، بل من أجل الإيذاء، فلا يجوز لا بهذا، ولا بهذا، ولا بهذا، إما أن يكون له رغبة في المبيع [وإلا فلا يناجش] (١).

والرابعة: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ليس للمسلم أن يبيع على بيع أخيه، وليس له أن يشتري على شراء أخيه، فالمسلمون كلهم إخوة، فليس لهم أن يضر بعضهم بعضاً، ولا أن يؤذي بعضهم بعضاً؛ لأن بيعه على بيع أخيه، وشراءه على شراء أخيه، يولد الشحناء، والعداوة بين المسلمين، ومعنى ذلك: إذا بعت على زيد

<sup>(</sup>١) مسلم، برقم ١٥٢٢، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) آخر الوجه الثاني من الشريط الثاني عشر، سُجّل في درس الشيخ بتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٠٩هـ.

<sup>(</sup>٣) أول الوجه الأول من الشريط الثالث عشر،سجِّل في درس الشيخ، بتاريخ ٦/ ٨/ ١٤٠٩هـ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين كلمتان أو نحوهما غير واضحة، والظاهر أنها: «وإلا فلا يناجش».

سلعة لشخص بمائة ريال، ليس للآخر أن يأتي ويقول: أنا أشتريها منك بمائة وعشرة [...](١) أنا أشتريها منك بكذا وكذا، هذا الشراء على شراء أخيه.

والبيع على بيعه أن يقول له: أنت يا فلان، أنا أعطيك سلعة أحسن منها بتسعين [حتى يترك الشراء ويشتري منه] (٢).

فلا تبع على بيع أخيك، ولا تشترِ على شراء أخيك، «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»(٣).

والخامسة: لا يخطب على خطبة أخيه، إذا خطب امرأة يتركها لا يخطبها، وهو يعلم أنه خطبها حتى يردوه، أو يتركها هو، إذا ردوه، أو تركها هو، جازت له، مادام لم يخطبها، وأخوه خاطبها، حتى يتركها الخاطب، أو يُرد من أهلها، يتعذرون منه، يخطبها بعد ذلك؛ لأن خطبتك لها تؤذي أخاك، وتضر أخاك، وهو قد سبقك، والحق لمن سبق، فلا يحق لك أن تخطب على خطبة أخيك.

السادسة: ولا تسأل المرأة طلاق أختها، ليس للمرأة أن تقول: ما أقبلك حتى تطلق فلانة، هذا غلط، وظلم، إن شاءت أن تتزوج، وإلا تركته، ولا تقل له: طلقها.

وهذا من كثير من الناس، إذا خطب منهم أحد ومعه زوجة،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والذي يظهر أنها: «حتى يهوِّن البائع» أي يترك البيع.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين «حتى يهوّن ويشتري منه» أبدلتها حتى يتضح المعنى.

<sup>(</sup>٣) مسلم، برقم ١٥٢٢، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٢٦٢.

قالوا: لا حتى تطلق، هذا غلط.

[...] (۱) ليس لهم أن يطلبوا طلاقها، ولا يتعرضون لها، هذا منكر وظلم، ليس لهم ذلك.

# ٢٥-باب الربا والصّرف

بِالذهب (٢) رِبًا، إلا هَاءَ وَهَاءَ، والفضة بالفضة ربًا، إلا هَاءَ وهَاءَ (١) بِالذهب (٢) رِبًا، إلا هَاءَ وَهَاءَ، والفضة بالفضة ربًا، إلا هَاءَ وهَاءَ (١) وَالْبُرُ بِالنّبُرِ رِباً، إلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشّعِيرُ بِالشّعِيرِ رِباً، إلا هَاءَ وَهَاءَ (٤) وَالنّبُرُ بِالنّبُرِ رِباً، إلا هَاءَ وَهَاءَ (٤) وَالنّبُرُ بِالنّبِرِ رِباً، إلا هَاءَ وَهَاءَ (٤) وَالنّبِرِ رِباً، إلا هَاءَ وَهَاءَ (٤) وَالنّبِي سعيد الخدري ﴿ أَن رسول الله ﴿ قال: ﴿ لا تَبِيعُوا الذّهَبَ بِالذّهَبِ اللّهِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلا مِثلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلا مِثلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ (١) (٥).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين كلمة أو أكثر ساقطة، ولكنها لا تؤثر على المعنى.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «بالورق» والذي في البخاري، برقم ٢١٣٤: «الذهب بالذهب».

<sup>(</sup>٣) «والفضة بالفضة رباً، إلا هاء وهاء»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، برقم ٢١٣٤، واللفظ له، إلا أنه لم يذكر الفضة بالفضة، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، برقم ١٥٨٦.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، واللفظ له، برقم ٢١٧٧، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا، برقم ١٥٨٤.

وفي لفظ: ﴿إِلاَّ يَداً بِيَدٍ»(١).

وفي لفظٍ: ﴿إِلاَّ وَزْناً بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ ﴾ . .

٢٨٢ ـ عن أبي سعيد الخدري (٢٥٠ قال: «جَاءَ بِلالٌ إِلَى النبي اللهُ عِنْدَي بَعْمِ بَرْنِيٍ، فَقَالَ لَهُ النّبِي اللهُ فَقَالَ النّبِي عِنْدُ الرّبَا اللهُ اللهُ

### ٧٧-قال الشارح عِثَّ

هذه الأحاديث الثلاثة من أصح الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويتعلق بالربا، والربا بمعنى الزيادة، تقول: ربا الشيء

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، برقم ٧٦- (١٥٨٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، برقم ٧٧- (١٥٨٤).

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «وعنه قال».

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «عندنا» وهذا لفظ البخاري، برقم ٢٣١٢، ولفظ مسلم، برقم ١٥٩٤ «عندنا» أيضاً.

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «ليطعم» ولفظ المتن في البخاري، برقم ٢٣١٢.

<sup>(</sup>٦) «أوه»: ليست في نسخة الزهيري إلا مرة واحدة، وفي البخاري، برقم ٢٣١٢: «أوه، أوه» مرتين.

<sup>(</sup>٧) في نسخة الزهيري: «عين الربا، عين الربا» وهذا لفظ البخاري، برقم ٢٣١٢.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود، برقم ٢٣١٢، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الطعام مثلاً بمثل، برقم ٨٧- (١٥٩٤).

يربو رباً، إذا زاد، ومنه: ﴿اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ﴾ (١) إذا زادت وارتفعت.

سُمّي الربا ربا؛ لما فيه من الزيادة غالباً، أو التوسل إليها، فالزيادة مثل درهم بدرهمين، وصاع بصاعين من جنس واحد، صاع من تمر بصاعين من بر، فهذا فيه زيادة.

وقد يكون غير زيادة، ولكنه وسيلة للزيادة، كأن يكون صاع بصاع من غير قبض، فهذا لا يجوز فيه النسيئة؛ لأن هذا وسيلة إلى الربا، ولا وجه للتأجيل، وهما متماثلان، فهذا يجر للزيادة في مقابل النسيئة، وقد سد النبي ﷺ الباب، ومنع هذا وهذا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر: «الذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء»، يعني يداً بيد، يعني خذ وسلِّم، «والفضة بالفضة رباً إلا هاء وهاء، والبر بالبر رباً إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء»، يعني إلا يدأ بيد، فإذا باع مثلاً سلعة من أسورة، أو خواتم من الذهب بدنانير ذهب، فلابد من التساوي يدا بيد، فالتساوي والقبض يعني مثلاً بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، فإن كان ذهبا أسورة باعها بفضة، فلا بأس أن يكون يداً بيد، أسورة، أو خواتم من الذهب، أو قلائد من الذهب، باعها بفضة، فلا بأس، لكن يدأ بيد، يتقابضان في الحال، لا يتفرقان وبينهما شيء، هذا معنى هاء وهاء.

وهكذا حديث أبي سعيد: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل،

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: ٥.

ولا تشفوا بعضها على بعضها»، يعني: لا تزيدوا بعضها على بعض، أو لا تنقصوا بعضها عن بعض، «ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز»، لابد من التقابض في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وبيع أحدهما بالآخر، فإن كان الذهب، فلابد من شرطين: التماثل، والتقابض، وهكذا البر بالبر، الفضة بالفضة، لابد من شرطين: التماثل، والتقابض، وهكذا البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، لابد من شرطين:

- ـ أن يكونا متماثلين.
- ـ أن يتقابضا في الحال.

أما إذا اختلفت الأجناس، فلا [بأس بالتفاضل]، لكن يداً بيداً؛ كما قال النبي شي حديث بلال: [عندما] (۱) اشترى صاعاً من التمر الطيب بصاعين من التمر الرديء، قال: «أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، واشتر بالدراهم جنيباً»(۱)(۱)، ما يجوز يشتري شيئاً طيباً من التمر بأكثر منه من الرديء، ولا من الذهب، ولا من الفضة، ولا من سائر الأنواع، التي يقع فيها الربا، لا يشتري من الفضة، ولا من سائر الأنواع، التي يقع فيها الربا، لا يشتري

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين كلمة «فلما»، أبدلتها بعندما، ليتضح المعنى.

<sup>(</sup>٢) الجنيب: نوع جيد معروف من أنواع التمر. النهاية في غريب الحديث والأثر، ١/ ٣٠٤، مادة (جنب).

<sup>(</sup>٣) هذا لفظ الشافعي في السنن المأثورة، ص ١٣١، برقم ٢٠٧، وفي البخاري، كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، برقم ٢٠٧، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، برقم ٢٥٩، ولفظه: «ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا».

الرديء بشيء جديد [...] (۱) لا، يبيع الرديء ثم يشتري الذي يريد، يبيع الرديء، ثم يشتري بالثمن التمر الطيب، أما أن يبيع صاعين رديئة بصاع تمر طري، أو صاع بر طيب، بصاعين بر رديء، أو صاع طيب من الشعير، بصاعين شعير رديء، لا، هذا لا يجوز [...] (۱) لا بد من التماثل، ولابد من القبض يداً بيد، لكن إن اختلفت هذه الأصناف، جاز التفاضل، تبيع صاعاً من التمر بصاعين من الشعير، لا بأس يداً بيد، صاعاً من البر بصاعين من الملح، أو صاعين من الشعير، لا بأس، مثقالاً من الذهب بمثقالين من الفضة، أو بأكثر، وتكون الفضة يداً بيد، لا بأس، ديناراً بريال سعودي يداً بيد، لا بأس، جنيه إسترليني بدراهم سعودية يداً بيد، لا بأس، بعملة خليجية يداً بيد، أيضاً لا بأس. لا بد من التقابض.

٢٨٣ ـ عن أبي المِنْهال قال: «سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ هِنْ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ هِنْ عَنْ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ منهما يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي، وَكِلاهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْناً» (٣).

٢٨٤ - عن أبي بكرة الله على وَسُولُ الله الله الله عَنِ الْفِضَةِ بِالْفِضَةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَةَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، وسقوطها لا يؤثر في المعنى.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، وسقوطها لا يؤثر في المعنى.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الورق بالذهب نسيئة، برقم ٢١٨٠، واللفظ له، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً، برقم ١٥٨٩.

بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ »(١).

#### ٧٨-قال الشارح عِين:

[و] تقدم حديث بلال في شرائه الصاع بصاعين من التمر، والنبي قال: «عين الربا لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، بع الجمع، ثم ابتع جنيباً» (۱). وهكذا حديث زيد بن أرقم، والبراء بن عازب؛ لما سألهما أبو المنهال عن الصرف، كل واحد يقول: اسأل هذا، هو خير مني، هذا فيه تواضع الصحابة، تواضعهم أو أرضاهم، وتقدير بعضهم لبعض، وأن كل واحد يفرح أن يقوم صاحبه بالفتوى بدلاً منه؛ لهذا قالوا جميعاً: إن الرسول الشي عن بيع الورق بالذهب ديناً الورق: الفضة، هذا يدل على أنه لا يجوز بيع الذهب بالفضة ديناً، بل يداً بيد.

وهكذا حديث أبي بكرة في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلا مثلاً بمثل، سواءً بسواء، وأجاز لهم أن يشتروا الفضة بالذهب كيف شاؤوا، والفضة بالذهب كيف شاؤوا، لكن يداً بيد، فإن اتحد الجنس،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالورق يداً بيد، برقم ٢١٨٢، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً، برقم ٩٠،٥١، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ٢٣١٢، ومسلم، برقم ١٥٩٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٨٢.

فلابد من أمرين: التماثل، والتقابض يداً بيد، إذا صار الجنس واحداً: ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، بر ببر، أرز بأرز، شعير بشعير، مثلاً بمثل، لابد من التماثل، فلا يجوز أن تبيع درهماً بدرهمين، ولا ديناراً بدينارين من الذهب، لابد مثلاً بمثل، سواء بسواء، ولابد من شرط ثان، وهو أن يكون يداً بيد، التقابض أي لا يتفرقان حتى يتقابضا، أما إذا اختلف الجنس مثل فضة بذهب، أو تمر ببر، هذا لا بأس بالتفاضل لاختلاف الجنسين، فإذا باع صاعاً من التمر بصاعين من الشعير، أو بصاعين من الشعير، أو بصاعين من البريداً بيد، فلا بأس لأنهما جنسان، أو باع مائة مثقال من الفضة بعشرة مثاقيل من الذهب، يداً بيد هذا سعر المعدن مختلف، كذلك إذا باع صاعاً من البر بصاعين من الملح، كذلك إذا باع صاعاً من البر بصاعين من الملح، كذلك إذا باع صاعاً من البر بصاعين من الشعير، أو بصاعين من الملح، يداً بيد، فلا بأس، لاختلاف الجنس.

هكذا الأوراق اليوم، العُمَل تقوم مقام الذهب والفضة، فإذا باع عملة بعملة، يداً بيد فلا بأس، ولو اختلفت مثل دولار واحد باعه بثلاثة دراهم، أو أربعة دراهم يداً بيد، لا بأس، لأن العملة مختلفة مثل الذهب، أو باع دنانير أردنية، أو عراقية، عشرة دنانير بخمسة دولارات، أو بعشرين دولاراً، لا بأس يداً بيد؛ لاختلاف الجنسين، أو باع مائة من الدراهم السعودية بخمسين من الدولارات، أو بعشرين من الدنانير الإيرانية، أو الهاشمية، أو غير ذلك، يداً بيد، فلا بأس؛ لأنها جنسان [...](۱)، ولذلك إذا اختلفت جاز التفاضل، والاختلاف في الكثرة،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، ولا يؤثر حذفها في المعنى.

لكن يداً بيد، فإذا كان الجنس واحداً، لابد من شرطين:

- ـ أن يتماثلا سواء بسواء.
- ـ وأن يكونا يداً بيد التقابض في المجلس.

# ٥٣-باب الرهن وغيره

٢٨٦ ـ وعن أبي هريرة ، أن رسولَ اللهِ اللهِ قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا (٢) أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ »(٢).

٢٨٧ ـ وعنه قال: قال رسولُ الله على، أو قال: سَمِعْتُ رسولَ الله على الله عل

«مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ، أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَس، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب شراء النبي ﷺ بالنسيئة، برقم ۲۰۲۸، وفيه: «...اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل...» وباب شراء الإمام الحوائج بنفسه، برقم ۲۰۹۲، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الرهن، وجوازه في الحضر والسفر، برقم ۲۰۳۳.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «فإذا» وهذا لفظ البخاري، برقم ٢٢٨٧، ولفظ: «وإذا» لمسلم، برقم ١٥٦٤.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الحوالات، باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة، برقم ٢٢٨٧، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على ملى، برقم ١٥٦٤، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «سمعت النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب في الاستقراض، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع، والقرض، والوديعة فهو أحق به، برقم ٢٤٠٦، واللفظ له، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري، وقد أفلس، فله الرجوع فيه، برقم ١٥٥٩.

٢٨٨ - عن جابر بن عبد الله عن قال: «جَعَلَ - وَفِي لَفْظٍ قَضَى - النَّبِيُ عَلَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ (١)، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ »(١).

#### ٧٩-قال الشارح ﴿ اللهِ

هذه الأحاديث الأربعة بعضها يتعلق بالرهن، وبعضها يتعلق بالحوالة، وبعضها يتعلق بغير ذلك.

الحديث الأول: يدل على أنه لا مانع من معاملة الكافر بالشراء منه، والبيع عليه؛ ولهذا قالت عائشة ﴿ الله النبي اشترى من يهودي طعاماً، ورهنه درعاً من حديد».

وثبت عنه الله أنه توفي ودرعه مرهونة في طعام الأهله، عليه الصلاة والسلام (")، اشتراه من يهودي، هذا يدل على أنه الا بأس أن

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «في كل ما لم يقسم» وهو في البخاري، برقم ٢٢٥٧، والذي في المتن: «في كا مالٍ لم يقسم» هو لَفظ البخاري، برقم ٢٢١٣.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الشريك من شريكه، برقم ٢٢١٣، بلفظه، ورقم ٢٢١٤ عَنْ بلفظه أيضاً، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الشفعة، برقم ١٣٤ – (١٦٠٨)، ولفظه: عَنْ جَابِرٍ هُ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ بِ بِالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».

<sup>(</sup>٣) انظر: البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في درع النبي ﷺ والقميص في الحرب، برقم ٢٩١٦، ولفظه: عَنْ عَائِشَةَ سِنْ قَالَتْ: «تُوفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِي بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، برقم ٢٦٠٣، ولفظه: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَهُودِي طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا».

يشتري الإنسان من يهودي، أو نصراني، أو غير ذلك بعض الحاجات، ولا يكون ذلك من موالاتهم ولا من محبتهم، فالموالاة: المحبة، والنصرة، أما في الشراء منه، وفي البيع عليه، فليس من باب الموالاة، ولا حرج في ذلك؛ ولهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام.

الحديث الثاني يدل على أنه لا يجوز للغني أن يؤخر الدين، ولهذا قال: «مطل الغني ظلم» يكون عنده يسر، ومع ذلك يمطل أخاه ولا يوفيه حقه، بل يجب عليه أن يبادر بقضاء الدين إذا كان قادراً، ولا يمطل أخاه ولا يؤذيه. وفي اللفظ الآخر يقول الني «لَيُ الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَه» (١)، ليّه: يعني مَطْلَه، وتأخيره الحق، يُجِلُّ عِرْضَهُ أي قال فيه: إنه مَطلني، وإنه تعدَّى عليَّ، وإنّه أخذ يُجِلُّ عِرضَهُ أي قال فيه: إنه مَطلني، وإنه تعدَّى عليَّ، وإنّه أخذ حقي، وعقوبته بالأدب حتى يؤدي الحق بالسجن، أو غيره من جهة ولي الأمر، حتى يؤدي الحق إذا كان موسراً.

إنما الإنظار للمعسر، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾(١)، أما الغني، فليس له المطل، بل يجب عليه الوفاء،

<sup>(</sup>۱) ذكره البخاري معلقاً، كتاب الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال، قبل الحديث ٢٤٠١، ولفظه: «وَيُذْكُرُ عَنْ النَّبِي ﷺ: لَيُ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُربَته». وأخرجه مرفوعاً الإمام أحمد في المسند، ٩٢/ ٢٥٥، برقم ١٧٩٤٦، وأبو داود، كتاب القضاء، باب في الدَّيْن هل يحبس به، برقم ٣٦٢٨، والنسائي، كتاب البيوع، مطل الغني ظلم، برقم ٤٦٨٥، وابن ماجه، كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين والملازمة، برقم ٢٤٢٧، وابن حبان، ٢١/١٨، برقم ٥٩٠٩، والحاكم، ١٠٢٤، وقال: «صحيح الإسناد». ورجح محققو المسند، ٢٩/ ٤٦٥ تحسينه، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ٥٦، برقم ١٩٧٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٠.

وعدم إيذاء صاحب الحق.

و قوله: « وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ»، أي إذا أُحيل على مليء فليحتل، هذا في قبول الحوالة إذا كانت على مليء، إذا كان لك دين على إنسان، وحوّلك على مليء، فعليك أن تقبل الحوالة، تطالب إنساناً بعشرة آلاف ريال، حوّلك على إنسان مليء، تقبل الحوالة، ولا بأس.

الحديث الثالث: يدل على أن من أدرك ماله عند إنسان قد أفلس، فهو أحق به، إذا أدرك ماله عند رجل قد أفلس، أو امرأة قد أفلست، فهو أحق بماله، فإذا بعت على إنسان سيارة، أو بعيراً، ثم بان إفلاسه، أي ما عنده شيء مُعدم، فلك أن ترجع في مبيعك إذا وجدته بعينه، لم يتعلق بحق للغير، بل وجدته بعينه، فلك أن ترجع فيه، أما إن كان قد تغيّر بأن زاد زيادة بيّنة، يختلف بها الحكم، أو يزداد بها الثمن، أو وجدته قد رهنه، أو وَرِثه آخر، أو نحو ذلك، فلا حق لك، أما إذا وجدته بعينه، ولم يقضك من الثمن شيئاً، فأنت حق لك، أما إذا وجدته بعينه، ولم يقضِ من ثمنه شيئاً، فأنت أولى به، كما في الرواية الأخرى: «ولم يقضِ من ثمنه شيئاً»(١).

<sup>(</sup>۱) قال مالك في الموطأ، ٤/ ٩٧٨: «عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ، وَلَمْ يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمْنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُو أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ»، وهو مرسل، وذكره في جامع الأصول، ٢/ ٥٥٠ بلفظ: «ولم يقض» بدلاً من «يقبض»، وأيده لفظ: «ولم يقض» وأيد وصله الحافظ في بلوغ المرام في التعليق على الحديث رقم ٨٨٨ بترقيم الفقي، فإنه أورده بلفظ: «ولم يقضِ الذي باعه من ثمنه شيئاً...» الحديث رقم ٨٨٥ بترقيم الفقي، وضعفه تبعاً لأبي داود، وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره ثم قال: «ووصله البيهقي، وضعفه تبعاً لأبي داود، وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره

والرابع فيه الدلالة على ثبوت الشفعة في كل شيء لم يقسم، والرسول قضى في الشفعة «في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة»، فإذا باع إنسان حصته من أرض، أو بيت، أو سيارة على الصحيح، ولو منقولاً في السيارة، فالشريك له الشفعة إذا كانت الأرض بينه وبين إنسان أنصافاً، أو أرباعاً، أو أثلاثاً، وباع حقه، فلك الشفعة إذا عَلِمْتَ هذا المشتري، أو سيارة بينك وبينه، وباع نصفه الذي يخصه على واحد، الصحيح أن لك الشفعة في هذا النصف الذي باعه على غيرك بالثمن الذي باعه، وهذا عامّ يعمّ الأراضي، ويعم المنقولات في كل شيء لم يقسم، أما إذا وقعت الحدود، وصُرّفت الطرق انتهت الشفعة إذا تقاسمتم، وصار كل واحد له طريق يخصه [وصرّفَتْ](١) الحدود، ثم باع ما له شفعة؛ لأنه انتهى، صار مجاوراً، صار جاراً، ما صار شريكاً، إنما الشفعة في الشركة، أما لو باع من طريق واحد لك الشفعة، وتقاسمت الأرض، ولكن من طريق واحد، طريقها واحد، بينكما مشترك، فلك الشفعة، لحديث: «

على هذا الحديث: «أبو داود لم يضعفه، وإنما قال: رواية مالك أصح، والصواب أن الرواية موصولة جيدة تؤيد المرسلة» وهو في أبي داود مرسلاً أيضاً، كتاب البيوع، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، برقم ٣٥٢٢: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، برقم ٣٥٢٢: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الحارث بن هشام أن رسول الله في فذكر معنى حديث مالك، زاد: «وَإِنْ كَانَ قد قَضَى مِنْ أَمْنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسُوةُ الْغُرَمَاءِ فيها»، قال أبو بكر: وقضى رسول الله في أنه من توفي وَعِنْدَهُ سلعة بِعَيْنِها، لم يقضِ مِنْ ثمنها شَيْئًا، فصاحب السلعة أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فيها». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «حديث مالك أصح»، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل، ٥/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والذي يظهر أنها «وصرفت الحدود» أو «وبينت الحدود».

الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُطَالِبُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا»(')، إذا كان طريقهما واحداً، فالجار أحق بشُفعة جاره، إذا كان الطريق متحداً واحداً، والممشى واحداً، يعني يحصل له ضرر، فإذا كانت الطرق قد اتضحت كل واحد له طريق مختص، واستقل من ماله، فلا شفعة حينئذ.

٢٨٩ ـ عن عبد الله بن عمر وضف قال: «أصابَ عُمَرُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النّبِي اللهِ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِي أَصَبْتُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُو أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبّسْتَ أَصِبْ مَالاً قَطُّ هُو أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبّسْتَ أَصْلُهَا، وَلا أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عمر، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِها "عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي يُورَثُ، وَلا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِها "عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الْرِقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا: أَنْ الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا: أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقاً، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ» ".

<sup>(</sup>٢) «بها»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٧٣٧..

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، برقم ٢٧٣٧، وكتاب الوصايا، باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته، برقم ٢٧٦٤، ومسلم، كتاب الوصية، باب الوقف، برقم ٦٣٢، واللفظ له.

وفي لفظٍ «غَيْرَ مُتَأَثِّلِ»(١).

٢٩٠ ـ عن عمر شه قال: «حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِهِ، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِي اللهِ؟ فَقَالَ: «لا تَشْتَرِهِ، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَم، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ» (٢٠).

وفي لفظٍ (٥٠): «فإِنَّ الَّذِي يَعُودُ في صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ (٦) يَعُودُ في قَيْتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ (٦) يَعُودُ في قَيْتِهِ (٧).

<sup>(</sup>١) البخاري، برقم ٢٧٣٧، مسلم، برقم ١٦٣٢، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الزكاة، بأب هل يشتري الرجل صدقته، برقم ١٤٩٠، وكتاب الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، برقم ٢٦٣٢، ومسلم، كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، برقم ٢٦٢٠.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «أن النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، برقم ٢٦٢١، واللفظ له، ومسلم، كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، برقم ٧- (١٦٢٢).

<sup>(</sup>٥) هذه الفقرة كاملة من قوله: وفي لفظ...إلى قوله: ثم يعود في قيئه». جاءت في نسخة الزهيري قبل حديث ابن عباس السابق، رقم ٢٩١.

<sup>(</sup>٦) في نسخة الزهيري: «كالكلب يعود في قيئيه» ولم تذكر «يقيء ثم يعود».

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري، كتاب الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، برقم ٢٦٢٣، ومسلم، كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، برقم  $\Lambda$  (  $\Lambda$  ).

#### ٠٨-قال الشارح عِنْ

هذه الأحاديث الثلاثة: الأول منها يتعلق بالوقف، والثاني والثالث يتعلقان بالعود في الصدقة.

في قصة عمر أنه: أصاب أرضاً بخيبر، لما فُتحت خيبر قسمها النبي بين المسلمين، صار لعمر نصيبه من ذلك، فاستشار النبي ماذا يفعل بنصيبه؟ وهو نصيبٌ نفيس، فقال له النبي بي المسلمين عبيت أصلها، وتصدّقت بها»، حبّست أصلها، أي جعلت أصلها حبيساً، ووقفاً، لا يباع، ولا يشترى، ولا يوهب، ولا يورث، وغلّته في سبيل الله، وهذا هو الوقف.

فالوقف هو تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة في وجوه الخير، من عقارٍ، أو منقولٍ، ففعل عمر شه ذلك، فحبَّس الأرض، وجعل غلتها للفقراء والمساكين والقربي وابن السبيل والضيف، يعني جعله على وجوه البر، وأعمال الخير، وهذا من الأوقاف الصالحة الطيبة، وورد في الحديث: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ - فهذا من الصدقة الجارية -، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ»(١)، فإذا حبَّس أرضاً، أو نخلاً، أو منزلاً، أو دُكَّاناً:

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم ١٦٣١، ولفظه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُتَتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».

حانوت (۱)، أو غير ذلك على أنه يتصدق بغلّته بأجرة البيت، أجرة الأرض: ثمرة النخل: ثمرة البستان، بما فيه من أنواع الأشجار، هذا صدقة، قربة، والأصل يبقى، ويعود أيضاً للمنقول، لو وقف دابة، ناقة، إسبالة (۱)، ويتصدق: بنسلها، بذريتها، ولبنها، وصوفها كذلك أو بقرة، أو شاة صح ذلك؛ لأنه مما يُحبّس أصله، ويتصدق بغلّته.

ثم قال: «لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا: أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ» يعني يأكل بالمعروف من غير إسراف، ولا يتخذ له عقاراً منها، ولا أموالاً منها، بل يأكل في مقابل تعبه وعمله، ويجوز أن يُعطى شيئاً معيناً عن تعبه، هذا الناظر الوكيل من جهة الواقف المسبِّل، أو من جهة الحاكم الشرعي؛ لأن الأوقاف، والعناية بها تحتاج إلى تعب، فإذا رضي بأن يأكل منها كفى، وإن طلب أجرة جاز له أن يُعطى أجرة على تعبه كخمسة في المائة، عشرة في المائة،

<sup>(</sup>١) الحَانُوتُ: «دكّان البائع، والجمع (الحَوَانِيتُ)» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ١ الحَدَانُ المادة (حان).

<sup>(</sup>٢) إسبالة: قال ابن الأثير كَرَلَّهُ: «وفي حديث سمرة: «فإذا الأرض عنده أسبلة» أي: طُرُقه وهو جمع قِلة للَّسبيل إذا أُنِّثت، وإذا ذُكِّرت فجمعها أسبلة، وفي حديث وقف عمر: احبس أصلها، وسبِّل ثمرَتها، أي اجعلها وقفاً، وأبح ثمرتها لمن وقفتها عليه، سبَّلْتُ الشيءَ إذا أبحتَه، كأنَّك جَعَلت إليه طريقاً مَطْروقةً. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٢/ ٨٤٦، مادة (سبل)، وقال ابن منظور كَرَلَّهُ: «وإذا حَبَّسَ الرَّجلُ عُقْدةً لَهُ، وسبَّل ثَمَرها، أو غَلَّتها؛ فإنه يُسلَك بِمَا سَبِّل سَبيلُ الخَيْر يُعْطى مِنْهُ: ابْنُ السَّبيل، والفقير، والمجاهد، وغَيْرُهُمْ، وسَبَّل ضَيْعته: جَعَلها فِي سَبيل اللهِ» لسان العرب، ١١/ ٢٢، مادة (سبل)، وقال في المصباح المنير، ١/ ٢٦٥، مادة (سبل)؛ «وسَبَّلْتُ الثمرة – بالتشديد –: جعلتها في سُبلِ الخير، وأنواع البرّ».

أو شيء معين في مقابل التعب، لا بأس أن يُهدِي منها للفقراء، والمساكين، والأقارب، على حسب ما ينص عليه الموصي الواقف، يلتزم بما نص عليه الواقف، وبيَّنه في مصاريفها، ويؤدي الأمانة، ويحرص على النصح في أن يحفظ أصلها، وينمِّيها، ويكثرها ويتقي الله في ذلك، يكون له أجرة معيَّنة، أو المشاركة في الأكل منها.

الحديث الثاني والثالث حديث قصة عمر، حمل عمر على فرس في سبيل الله، فالإنسان إذا وهب شيئاً تصدق بشيء ليس له الرجوع فيه، فإذا أعطى إنساناً فرساً يجاهد عليها في سبيل الله، أو تصدق عليه ببستان، أو بأرض، أو ببيت، فلا يرجع في ذلك، ولو بالثمن؛ لأنه إذا اشتراه في الغالب أن البائع ينزّل له في الثمن، يستحيي منه، وينزل له، ولا يبيع له بالمماكسة والمكاسرة، فلا يبيعه؛ ولهذا قال الها: «لا تَشْتَرِهِ، وَلوأَعْطَاكَهُ بِدِرْهَم، فَإِنَّ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِه، وفي اللفظ ولوأَعْطَاكَهُ بِدِرْهَم، فَإِنَّ الْعَائِدُ فِي هَبَتِهِ كَالْعَائِدِ في قَيْئِه، وفي اللفظ الآخر: «كالْكلب تنفيراً لنا من العودة، وتقبيحاً لها، فلا يرجع في هبته ولا في صدقته؛ لأنه جاء في الحديث: «الْعَائِد فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِه»، والعائد في صدقته كذلك، الحديث الآخر: «لاَ يَحِلُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، وفي الحديث الآخر: «لاَ يَحِلُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، ولي الدَّذِي وَلَذَهُ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد، ٤/ ٢٦، رقم ٢١١٩، وأبو داود، كتاب البيوع، باب الرجوع في الهبة، برقم ٣٥٣٩ والترمذي، كتاب الولاء والهبة، باب في كراهية الرجوع في الهبة، برقم ٢١٣٢، وقال: «حسن صحيح» والنسائي، كتاب الهبة، رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، برقم ٣٦٩، والحاكم، ٣٥/٤، وقال: صحيح الإسناد، وابن حبان، ١١/ ٥٢٤،

فالحاصل أنه إذا أعطى عطية، أو تصدق بصدقة ليس له الرجوع فيها؛ لأنه أخرجه لله، وإن كانت هبة كذلك لا يرجع فيها، وهذا والله أعلم؛ لأن النفوس ميّالة للدنيا، فإذا أعطاه من دون عوض قد يندم ويرجع، فمنعه الشارع من ذلك، وحرّم عليه الرجوع، حتى لا يحصل التلاعب، فإذا وهب، وقبضها الموهوب له، انتهى الوهب، فليس له الرجوع، وهكذا في الصدقة من باب أولى؛ لأنه أخرجها لله، فلا يرجع فيها، لكن الوالد له الرجوع على ولده في العطية (١).

٢٩٢ ـ وعن النعمان (" بن بشير بيس قال: ("تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ اللهُ وَلَا لَهُ مَا اللهُ الطَّدَقَةَ اللهُ الطَّدَقَةَ اللهُ الطَّدَقَةَ اللهُ الطَّدَقَةَ اللهُ الطَّدَقَةَ اللهُ الطَّدَقَةَ اللهُ اللهُ الطَّدَقَةَ اللهُ اللهُ الطَّدَقَةَ اللهُ اللهُ الطَّدَقَةُ اللهُ اللهُ الطَّدَقَةَ اللهُ الطَّدَقَةَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الطَّدَقَةَ اللهُ ال

برقم ١٣٢٥، وحسّن إسناده محققو المسند،٤/ ٢٦، والألباني في إرواء الغليل،٦/ ٢٤.

<sup>(</sup>١) آخر الوجه الأول، من الشريط الثالث عشر، سجِّل في درس الشيخ بتاريخ ٢٠ / ٨/ ١٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) أول الوجه الثاني، من الشريط الثالث عشر، سجِّل في درس الشيخ بتاريخ ٢٠ / ٨/ ١٥٠٩.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «إلى رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «بين أولادكم» وهي في البخاري، برقم ٢٥٨٧، ولفظ المتن: «اعدلوا في أولادكم» في مسلم، برقم ١٣- (١٦٢٣).

 <sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الهبة، باب الإشهاد في الهبة، برقم ٢٥٨٧، ومسلم، كتاب الهبات،
 باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم ١٣ – (١٦٢٣)، بلفظه.

وفي لفظٍ، قال: «فَلا تُشْهِدْنِي إِذاً، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» (١٠). وفي لفظٍ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي» (٢٠).

٢٩٤ ـ عن رافع بن خديج شه قال: «كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلاً، قال (٥): كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلاً، قال (٥): كُنَّا أَكْرِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ، وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلَهُمْ تَخْرِجْ هَذِهِ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا (٧) الْوَرِقُ: فَلَمْ يَنْهَنَا (٨).

٢٩٥ ـ ولمسلم عن حَنْظَلة بن قيس قال: «سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ
 عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري بنحوه، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، برقم ٢٦٥٠، ومسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، رقم ١٤ – (١٦٢٣) بلفظه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم ١٧ – (١٦٢٣).

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «بشطر» وبدون على، وهو لفظ البخاري، برقم ٢٣٢٩.

 <sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، برقم ٢٣٢٩، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، برقم ١٥٥١، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) «قال»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٦) في نسخة الزهيري: «فكنا» والذي في المتن: «كنا» لفظ البخاري، برقم ٢٣٢٧.

<sup>(</sup>٧) في نسخة الزهيري: «فأما الورق».

 <sup>(</sup>٨) رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب، برقم ٢٣٢٧، ومسلم، كتاب البيوع، باب
 كراء الأرض بالذهب والورق، برقم ١١٧ - (١٥٤٧)، واللفظ له.

يُـوَّاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النبي ﷺ بَمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فَلَمْ (٢) يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إلاَّ هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ. فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ: فَلا بَأْسَ بِهِ» (٣).

«الماذيانات» الأنهار الكبار.

والجدول: نهر صغير (٤).

### ٨١-قال الشارح عِنْ

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بجملة من الأحكام.

الأول فيما يتعلق بالتعديل بين الأولاد، وأنه لا يجوز للأب، ولا للأم أن يفضلا بعضهم على بعض في العطية، أما النفقة ينفق عليهم؛ لأنهم صغار ينفق عليهم كل بقدر حاجته؛ أو لأنهم فقراء ينفق عليهم والدهم على قدر حاجاتهم، الصغير له نفقته، والكبير له نفقته على حسب أحوالهم، أما أن يخصهم بعطية يخص بعضهم دون بعض؛ ولهذا لما دون بعض، فلا يجوز له أن يخص بعضهم دون بعض؛ ولهذا لما وهب بشير بن سعد الأنصاري الها النعمان بغلام، أعطاه غلاماً، وأراد أن يُشهد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا قال له الله الكارة الكل ولدك

<sup>(</sup>۱) في نسخة الزهيري: «على عهد رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «ولم» والذي في المتن: «فلم» في صحيح مسلم، برقم ١١٦ – (١٥٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق، رقم ١١٦ – (١٥٤٧) بلفظه.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «والجدول: النهر الصغير».

أعطيتهم مثل هذا» قال: لا. قال «فأرجعه» يعني فرده، قال: «أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور»، فدل ذلك على أن تخصيص بعض الأولاد دون بعض من الجور، ولا يجوز، بل إما أن يؤتيهم كلهم، وإما أن يدعهم كلهم، إلا إذا كان التخصيص لأجل الفقر، هذا فقير، وهذا غني ينفق على الفقير قدر حاجته، أو هذا صغير ما له شيء، وهذا كبير له أسباب، وله نفقة ينفق على الصغير حتى يتيسر له ما يقوم بحاله؛ لأن الوالد ينفق على عياله، كما قال على في المقصود أن الولد الفقير على والده الغني أن ينفق عليه حتى يجد غنى يغنيه أما أن يخص بعضهم بعطية، هذا يعطيه بيتاً هذا يعطيه غلاماً، هذا يعطيه سيارة، والآخر ما يعطى؟ لا، يعدل بينهم: «اتقوا الله واعدلوا بين أو لادكم».

والحديث الثاني حديث ابن عمر بين عن النبي الله أنه عامل أهل خيبر على ما عندهم من النخيل والأراضي، بالشطر، يزرعون الأرض، ويسقون النخل بالنصف.

هذا يدل على جواز المزارعة والمساقاة بالنصف، أو بالثلث، أو بالربع، أو بأقل، أو بأكثر جزء مشاع، لا بأس بهذا؛ لأنهم شركاء في الغُنْم، والغُرْم، فإذا أعطاه أرضه يزرعها بالنصف، أو بالربع، أو بالثلث، أو بالخمس، أو أعطاه النخل، يسقي النخل، وما فيه من

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.

الأشجار يسقيها بالنصف، أو بالثلث، أو بالربع، أو ما أشبه ذلك، فلا بأس به، يقال له: المزارعة، ويقال لها: مساقاة إذا كانت على النخل، أما أن يـزارعهم على أن لـه ما نبت على الجداول(١)، والسواقي، والأنهار، والباقي للآخر، لا يجوز؛ لأن هذا فيه خطر، قد ينبت هذا أكثر من هذا، وقد [يهلك](١) هذا، ويسلم، هذا زجر عنه النبي ، لا يجوز كونه يقول مثلاً: أعطيك أرضي على أنك تزرعها، فالزرع الشمالي لي، والزرع الجنوبي لك، أو الشرقي لي، والغربي لك، أو الذي حول السواقي لي، أو الأنهار، والبعيد لك، هذا ما يصح؛ لأن فيه غرراً، قد يسلم هذا، ويهلك هذا، ما يجوز، هذا نهى عنه النبي .

أو بجزء مجهول، قال لي مثلاً: ما أريد، أو لي جزء من الزرع، أو جزء من الثمرة من غير معيَّن، أو دراهم معلومة أصواع معلومة من الثمرة، أو من التمر، ما يصلح، لكن إذا أجر له الأرض بقيمة معلومة، قال: استأجر مني أرضي بالدراهم المعلومة، أو بأصواع معلومة، فلا بأس بذلك.

كذلك حديث رافع بن خديج هو في هذا إذا كان أجرٌ معلوم

<sup>(</sup>١) الجَدْوَل: النَّهْرُ الصَّغِيرُ. انظر: لسان العرب، ١١/ ١٠٦، مادة (جدل).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في أصل كلام الشيخ: «يسلك» وقد ثبت في حديث حنظلة ، في المزارعة: «يهلك هذا ويسلم هذا» رواه مسلم برقم،، ١١٦- (١٥٤٧)، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٩٥.

فلا بأس من: الذهب، والفضة، والورق، لا بأس، أما أن يقول لي ما أنبتت السواقي وما حولها والأنهار والباقي لك هذا لا يصح كما تقدم لما فيه من الغرر والجهالة لابد أن تكون الأجرة إما في جزء مشاع (نصف، ربع، ثلث) أو دراهم معلومة أو أصواع معلومة عن شراءه الأرض.

٢٩٦ ـ عن جابر بن عبد الله عن قال: «قَضَى النَّبِيُ ﷺ بِالْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ»(١).

وفي لفظ «مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لا تَرْجِعُ للَّذِي (٤) أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ عَطَاءً (٣) وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ» (٤).

وقال جابر: «إنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا (٥) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ: فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إلَى صَاحِبهَا» (٢).

وفي لفظٍ لمسلم «أُمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الهبة، باب ما قيل في العمرى والرقبى، برقم ٢٦٢٥، ومسلم، كتاب الهبات، باب العمرى، برقم ٢٥- (١٦٢٥).

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «لا ترجع إلى الذي أعطاها».

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «لأنه أعطى عطاء».

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، كتاب الهبات، باب العمرى، برقم (١٦٢٥).

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «التي أجاز».

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم، كتاب الهبات، باب العمري برقم ٢٣- (١٦٢٥).

مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا، حَيّاً وَمَيِّتاً، وَلِعَقِبِهِ (''.

۲۹۷ ـ عن أبي هريرة هم أنَّ رسولَ الله هم قالَ: «لا يَمْنَعْ ('' جَارٌ جَارٌ جَارٌ عَنْ يَغُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِها بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ "".

### ٨٧-قال الشارح عِيْن

هذه الأحاديث في مسائل تتعلق بالعمرى والجوار يقول النبي الله الأخر: «من أعمر عُمرى فهي للذي أعمرها (٢)»، وفي اللفظ الآخر:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب الهبات، باب العمرى، برقم ٢٦- (١٦٢٥).

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «لا يمنعن» والذي في المتن: «لا يمنع» هو لفظ البخاري، برقم ٦٤٦٣.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب المظالم، باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، برقم ٢٤٦٣، بلفظ: بلفظه، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب غرز الخشب في جدار الجار، برقم ١٦٠٩ بلفظ: «لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» وبقيته مثل لفظ البخاري.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «من ظلم قيد شبرٍ من الأرض» تقديم وتأخير، وهذا هو لفظ البخاري، برقم ٢٤٥٣، وهو أيضاً لفظ مسلم، برقم ١٦١٢.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض، برقم ٢٤٥٣، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، برقم ١٦١٢.

<sup>(</sup>٦) العمرى: أَعْمَرْتُه الدارَ عُمْرَى: أي جَعَلتها له يَسْكُنها مُدَّة عُمْرِه، فإذا مات عادت إليَّ، وكذا كانوا يَفعلون في الجاهلية. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٣/ ٥٦٧، مادة (عمر). والرُّقْبَى: هو أن يقول الرجُل للرجل: قد وهَبتُ لك هذه الدار، فإن مُتَّ قَبْلي رجَعَت إليّ، وإن مُتُّ قبلك فهي لك، وهي فُعْلى من المُرتقَبة؛ لأن كلَّ واحد منهما يَرْقُبُ موت صاحبه.

«قضى النبي ﷺ بالعمرى لمن وهبت له».

أما إذا قال: هي لك ما عشت، فهذه محل خلاف بين أهل العلم العلم، قال جابر: «إنها ترجع لصاحبها»، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها للمُعمَر، إلا إذا قال لك: سكناها لك الانتفاع بها، أما إذا قال: قد أعمر تكها فإنها تكون له ولعقبه، ومعنى كلام جابر شيء فهمه جابر؛ لأنه لم يقل: قال رسول الله، وإنما أخبر عن فهمه، أن هذا هو مراد النبى .

والأحاديث تدل على أنه متى أعمر فإنها تكون له ولعقبه، وإذا قال: هي لك ولعقبك، فهذا من باب التأكيد، ومن باب الإيضاح؛ لأن الإنسان إنما يملك مدة حياته، فإذا مات زال ملكه إلى ورثته؛ ولهذا قال: «أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى، فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه»، دل ذلك على أن

النهاية في غريب الحديث والأثر، ٢/ ٩٠٦، مادة (رقب).

العُمرى تنقل الأموال، وتذهب بأموالهم إلى غيرهم، فأخبرهم النبي العُمرى تنقل الأموال، وتذهب بأموالهم إلى غيرهم، فأخبرهم النبي الواجب أن يكونوا على بينة، وعلى بصيرة، وأن يمسكوا عليهم أموالهم، حتى لا تخرج عنهم إلا عن علم وعن بصيرة بانتقالها عنهم.

وفي الحديث الثاني عن أبي هريرة عن عن النبي أنه قال: «لا يمنعن جار جاره أن يضع خُشُبَه في جداره»، وفي رواية: «خشبةً في جداره»، ثم يقول أبو هريرة: «ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم»، معنى هذا: أن الجار إذا احتاج إلى جاره في وضع الخشب على جداره، فإنه لا يُمنع إذا كان الجدار يستطيع ذلك، وكان الناس إلى حدٍ قريب تتلاصق دورهم في الغالب بجدران، ويحتاج بعضهم إلى بعض، فإذا احتاج جارك إلى أن يضع خشبة في جدارك، أو خشبه في جدارك، فلا تمنعه من ذلك، فالجار له حق كبير على جاره، قال النبي : «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيني بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ» (()، والله أوصى به في كتابه العظيم: ﴿ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ ﴾ (())، فإذا احتاج جارك إلى وضع خشبه في جدارك لحجرة يقيمها أو دهليز (()) يقيمه وما أشبه وضع خشبه في جدارك لحجرة يقيمها أو دهليز (()) يقيمه وما أشبه

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الأدب، باب الوصاة بالجار، برقم ٦٠١٥، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب الوصية بالجار والإحسان إليه، برقم ٢٦٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) الدِّهْلِيز: الدِّلِّيج، فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ. والدِّهْلِيز، بِالْكَسْرِ: مَا بَيْنَ الْبَابِ وَالدَّارِ، فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ،

ذلك، فإنك لا تمنعه إذا كان الجدار قوياً يستطيع أن يحمل تلك الخشبة، أما إذا كان ضعيفاً لا يستطيع فأنت معذور، وقوله: «والله لأرمين بها بين أكتافكم» \_ يعني السنة \_ وإن لم ترضوا بها، سوف أصرِح بها وأبينها، براءة للذمة؛ لمّا رآهم عنها معرضين، لأن من طبيعة البشر عدم التحمل في إلزامه بشيء لغيره، ولكن أبا هريرة بين لهم أنّ هذه سنة أمضاها النبي من فلا وجه لإعراضكم، بل الواجب الالتزام بها.

وقال بعض أهل العلم في تفسيره: يعني إن لم ترضوا بها في الجدار، فضعوها على أكتافكم من باب الزجر، ومن باب الوعيد، من باب التشديد عليهم، ليقبلوا السنة، والأظهر هو المعنى الأول، يعني لأصرحن بالسنة، وأوضحها؛ لأن الخشب لا يوضع على الأكتاف، وإنما يوضع على الجدران، فأراد بهذا بيان السنة، وأنه سوف يصرح بها، ويعيدها، ويكررها حتى يعلمها المسلمون، فينقادوا لها، ويرتبط بعضهم ببعض؛ لأن الجار في حاجة إلى جاره، وفي منعه من ذلك نوع من الوحشة، وربما سبب المصارمة والمقاطعة، وفي تمكينه من الانتفاع بجاره ما يسبب الوئام، والمحبة، والتعاون على الخير، وهكذا ما يحتاجه الجيران فيما بينهم، ينبغي أن يكون بينهم المودة، والمحبة، والتعاون بالهدايا،

وَالْجَمْعُ الدَّهالِيزِ. لسان العرب، ٥/ ٣٤٩، مادة (دهلز).

والدعوة إلى ما قد يقع من ولائم عندهم، والمبادرة بالسلام والتَّحفِّي (۱)، وعيادة المريض، إلى غير هذا ينبغي أن يكون بينهم عناية بأسباب المحبة، والوئام، والتعاون على الخير، وهذا من حق الجار على أخيه، وهكذا مواساته إذا كان فقيراً، وجاره غني، يعتني بمواساته والحرص على سدّ خَلَّته.

والحديث الثالث يقول على: «من ظلم شبراً من الأرض طوقه الله إياه من سبع أرضين». هذا وعيد عظيم في الظلم، وأن الواجب الحذر من الظلم في الأرض، وغير الأرض، قال النبي على: «الظلم ظلكمات يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١)، والله سبحانه يقول: ﴿وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿ (٢).

الظلم شره عظيم، وعاقبته وخيمة، ويقول الله على: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلاَ يَضَالُمُوا» (أ) هذا يعم الأبدان، ويعم الأراضي، ويعم الأعراض، كما قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا \_ يعني شهر ذي كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا \_ يعني شهر ذي

<sup>(</sup>١) يقال: أَحْفَى فلان بصاحبه، وحَفِيَ به، وتَحَفَّى : أي بالَغ في بِرِّه، والسُّؤال عن حاله. النهاية في غريب الحديث والأثر، ١/ ١٠٠٩، مادة (حفي).

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب المظالم، باب الظلم ظلمات يوم القيامة، برقم ٢٤٤٧، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، برقم ٢٥٧٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، برقم ٢٥٧٧.

الحجة \_ في بَلَدِكُمْ هَذَا \_ يعني مكة \_ () يبين شدة الأمر عليه الصلاة والسلام، وإذا كان من الأراضي، فإنه يطوق يوم القيامة من سبع أرضين، وهذا أيضاً وعيد شديد، وعقوبة عظيمة، أي يُجعل ما ظلم به من الأرض طوقاً له يعذب به يوم القيامة، هذا أيضاً من باب التشديد والتحذير والعاقبة الوخيمة، نسأل الله السلامة.

# ٤ ٥-بابُ اللَّقَطة

۲۹۹ ـ عن زيد بن خالد الْجُهَنِي هُ قال: «سُئِلَ رَسُولُ اللهِ هُ عَنْ لَقَطَةِ (٢) الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ؟ قَالَ (٣): «اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْماً مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إلَيْهِ» وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: «مَا طَالِبُهَا يَوْماً مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إلَيْهِ» وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: «مَا لَكُ وَلَهَا؟ دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ لَكُ وَلَهَا؟ دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّاةِ؟ فَقَالَ: «خُذْهَا، فَإِنَّمَا الشَّاةِ؟ فَقَالَ: «خُذْهَا، فَإِنَّمَا الشَّاةِ؟ فَقَالَ: «خُذْهَا، فَإِنَّمَا اللَّهُ عَنِ الشَّاةِ؟ فَقَالَ: «خُذْهَا، فَإِنَّمَا اللَّهُ عَنِ الشَّاةِ؟ فَقَالَ: «خُذْهَا، فَإِنَّمَا

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب العلم، باب قول النبي ﷺ «رب مبلغ أوعى من سامع» برقم ٦٧، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء، برقم ١٦٧٩.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «اللقطة» وهي لفظ البخاري، برقم ٩١.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «فقال» وهي لفظ البخاري، برقم ٩١.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم، إذا رأى ما يكره، برقم ٩٠ (١٧٢٢)، واللفظ له.

### ٨٣-قال الشارح ع

هذا الحديث الصحيح يتعلق باللُقطة والضوال، والنبي على بين أحكام اللُّقطة، وأحكام الضوال في هذا الحديث، وفي أحاديث أخرى. أما اللَّقطة: فهي ما عدا الضوال من الحيوانات، من النقود وغيرها، من قطع الأموال: كالملابس والمفارش، وأشباه ذلك من اللقطات: هذه أخبر النبي الله أن اللاقط يعرّفها سنة، فإن عُرفت سلَّمها لصاحبها، وإلا صارت ملكاً له: كالوديعة متى جاء طالبها يوماً من الدهر، وعَرَفَها أدَّاها إليه، وعليه أن يعرف عِفاصها: ووكاءها، عفاصها: وعاؤها، ووكاؤها: رباطها إن كانت مربوطة، وعددها إن كانت معدودة، وهكذا بقية الصفات إذا كان لها صفات أخرى، يكفى أن يعرف صفاتها، حتى يكتبها عنده، ويحفظها عنده، ويُشهد عليها، متى جاء طالبها يوماً من الدهر أعطاها إياه، وبين أهل العلم: أن التعريف يكون في مجامع الناس، مثل الأسواق، إن كان فيها اجتماع، وأبواب الجوامع والمحلات، التي يكون فيها اجتماع: من له لقطة، من له دراهم، من له الذهب، من له قطعة كذا، من دون أن يبين الصفات، فإذا جاء من يطلب، سأله عن الصفات الدقيقة، والخفية، فإذا عرفها، وضبطها، أو جاء بالبينة عليها، أعطاه إياه، ويكون ذلك في الشهر مرتين، ثلاثاً أو أكثر، وكلما كان أكثر، فهو أبرأ للذمة، وأحسن حتى تكمل السنة، وبعد كمال السنة تكون له اللقطة كسائر ماله، لكنها لا تكون مالاً كلياً، بل مالاً في حكم

الوديعة، يعني في حكم الدَّين الذي عليه، متى جاء صاحبها يوماً من الدهر، وعَرَفَها أدَّاها إليه، كأنها أمانة، وما نما منها كأولاد، كما نما من الربح، أو من أولاد الشاة، ونحوها، فهو له، وليس لصاحبها إلا الأصل بعد السنة. ما نما بعد السنة من أرباح، أو أولاد للشاة، أو نحوها، فهو للملتقط، لا لصاحبها؛ لأنها ملكه ونموها له.

وهكذا الشاة حكمها حكم النقود، يعرِّفها سنة، كما في الحديث الآخر: «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالًّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا» (() يعرفها سنة؛ لأنها لا تدفع عن نفسها، فهي بمنزلة السجادة، والوسادة، وأشباه ذلك، لابد من تعريفها، فإن عُرِفت، وإلا فهي له، ثم هو بالخيار، إن شاء باعها، وحفظ صفاتها، وإن شاء جعلها عند من يرعاها، كعند من يرعى غنما جعلها مع غنمه [...] (() تبقى مع الغنم، وإن شاء ثمَّنها قيمة عدل بواسطة أهل الخبرة، وأكلها إن كان أصلح من بيعها.

ويضبط الصفات، ويحفظها، متى جاء طالبها يوماً من الدهر أداها إليه، والتعريف سنة كاملة، كالنقود؛ لأن الشاة ونحوها لا تدفع عن نفسها، سواء كانت من الماعز، أو من الضأن ذكراً أو أنثى، لا تدفع عن نفسها، فهي له، أو لأخيه، أو للذئب، فيأخذها إن شاء إذا أمن نفسه عليها، وإن لم يأمن نفسه تركها، لكن الأفضل له أن يأخذها، لقول النبي: «خذها». لئلا تضيع.

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب اللقطة، باب في لقطة الحاج، برقم ١٧٢٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين كلمتان غير واضحة، ولا يؤثر سقوطهما في المعنى.

أما الإبل ونحوها، فهذه لا يلتقطها، بل يدعها؛ لأنها ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها، تدفع عن نفسها من ذئب ونحوه، فلا عليها خطر، فإن كانت في محل فيه خطر، ذكر أهل العلم أنها تؤخذ، وتسلّم لولي الأمر، حتى يحفظها مع إبل المسلمين، وإن كانت في محل ليس فيه خطر، فيه الشجر، وفيه الماء، وليس فيه خطر، تركها؛ لأن الرسول قال: «دعها»، وكلام النبي محمول على أنها في أرض تستطيع أن تعيش فيها، فيها الماء، وفيها الشجر، أما في أرض مسبعة، فيها الأسود والنمور، أو فيها شرّاق لا يُؤمّن عليها في أرض لا تؤمن، فإن قواعد الشرع تقتضي أنه يأخذها، ويسلمها لولي الأمر: أمير البلد، أو حاكم المسلمين [...](١)، حتى يجعلها مع إبل المسلمين، أو يبيعها، ويحفظ ثمنها لمن يعرفها، ويعرف صفاتها، أو أوسامها.

ومثل الإبل: البقر، وأشباهها ممن يدفع عن نفسه، أما الذي لا يدفع عن نفسه، كالحمار، وأشباه ذلك، فإنه له حكم كحكم الشاة يباع، أو يُجعل مع الرعية التي عنده[...] (٢)، حتى يجدها ربها، أو يباع، ويحفظ الثمن والصفات، فإذا جاء طالبها، أعطاه إياه ويعرفها: كالشاة .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضح، ولكن لا يؤثر في المعنى.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير واضح، ولكن لا يؤثر في المعنى.

## ٧- كتاب الوصَّايا"

• ٣٠٠ عن عبد الله بن عمر عن "، أُنَّ رسولَ الله على قال: «مَا حَقُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ ليلةً، أَوْ لَيْلَتَيْنِ ("، إلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» (ن).

زاد مسلم، قال ابن عمر: ﴿ فَوَاللَّهِ ( ) مَا مَرَّتْ عَلَيْ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ، إلاَّ وَوَصِيَّتِي عِنْدِي (١) »(٧).

٣٠١ عن سعد بن أبي وقاص الله قال: «جَاءَني رَسُولُ اللهِ اللهِ عَمُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلا يَرِثُنِي إلاَّ ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلا يَرِثُنِي إلاَّ ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لا». بِثُلثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لا». قُلْتُ: فَالشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لا». قُلْت: فَالثَّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَذَر ورَثَتَكَ أَعْنِياءَ فَلْت: فَالثَّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَذَر ورَثَتَكَ أَعْنِياءَ خيرٌ منْ أَنْ تَذَرهمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وإنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي خِي امْرَأَتِكَ». قَالَ: «هَا وَجُهَ اللهِ إلاَّ أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ». قَالَ: قَالَ:

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «باب الوصايا».

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «عن ابن عمر عضه ».

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» وهو لفظ البخاري، برقم ٢٧٣٨.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا، برقم ٢٧٣٨، ومسلم، كتاب الوصية، فاتحته، برقم ١٦٢٧.

<sup>(</sup>٥) «فوالله»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٦) في نسخة الزهيري: «إلا وعندي وصيتي».

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم، كتاب الوصية، فاتحته، برقم ٤- (١٦٢٧).

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ، فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ، إلاَّ ازْدَدْت بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خُولَةَ» يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ مَاتَ بِمَكَّةً» (١٠).

هذا الباب في الوصايا، وغير ذلك، كل الثلاثة متعلقة بالوصايا. الحديث الأول يقول على المحديث الأول يقول على المحديث الأول يقول الله وَوَصِيّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»، هذا يدل على يُوصِي فِيه، يَبِيثُ لَيْلَتَيْنِ، إلا وَوَصِيّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»، هذا يدل على تأكد الوصية إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه، فما حق امرئ مسلم، أي: ليس من حقه هذا، فينبغي له أن يبادر، وهذا يختلف، قد يكون سنةً فقط، وقد يكون واجباً، فإذا أحب أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بصدقات استُحب له أن يكتب ذلك، حتى لا ينسى، ويُضيع، أما إن كان الذي عليه شيء واجباً، كالديون للناس، ليس عليها وثائق، أو كان الذي عليه شيء واجباً، كالديون للناس، ليس عليها وثائق، أو

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب رثى النبي ﷺ سعد بن خولة، رقم (١٢٩٥)، ومسلم، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، برقم ١٦٢٨.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، برقم ٢٧٤٣، بلفظ: «الثلث والثلث كثير، أو كبير» ومسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، برقم ١٦٢٩، واللفظ له.

رهون، أو حقوق أخرى لازمة له، وليس عليها وثائق فيلزم أن يوصي بها، حتى لا تضيع من أجل وجوب أداء الحقوق، إما أن يعجل بقضائها، وهو حي، وإما أن يوصي بها حتى تُسلَّم لأهلها بعد وفاته.

وهذا من محاسن الإسلام، ومن محاسن الشريعة: الحث على العناية بما [يريد] (۱) المؤمن أن ينتفع به بعد وفاته، وأن لا يتساهل؛ لأن الموت يأتي بغتة، فينبغي أن يأخذ بالحيطة بما يحب أن يتقرب به إلى الله، وما يحب أن يوصي به لأقاربه، أو للفقراء، أو غير ذلك، ومن ذلك ما يتعلق بالديون، والرهون التي عليه للناس؛ فإن هذه أمور لازمة، يجب عليه أن يؤديها، وأن يفعل الأسباب التي تقتضي أداءها: من الوصية بذلك، أو إنجازها إذا صار فيها نهايات، وتسليمها لأهلها.

وفيه فضل ابن عمر، ومسارعته إليها، فمنذ أن سمع الحديث [ما مرت عليه ليلة] (٢) إلا ووصيته مكتوبة عنده، هذا يدل على فضله ( عان سبَّاقاً لما سمع من الخير، وكان من أكثر الناس اجتهاداً في العبادة، وحرصاً عليها .

والوصية: ما يَعْهَدُ به الإنسان إلى غيره بعد الموت، يقال له: وصية، وهي الشيء المقرر المؤكد، وقد أوصى بهذا، أي أكد فيه؛ لأنه وصاهم به، وأكد عليهم به، وألزمهم به، فالوصية الأمر المؤكد من الإنسان بعد وفاته، ويعهد به بعد وفاته إلى غيره.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والذي يظهر أنها: «يريد».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين أضيف لإتمام المعنى.

والحديث الثاني حديث سعد بن أبي وقاص ، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة العشرة المشهود لهم بالجنة العشرة المشهود لهم بالجنة العشرة المشهود العشرة العشرة

قال (۲): يا رسول الله أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة واحدة -كان في ذاك الوقت ما عنده إلا بنت، [لم يأت له ذكور بعد] (۲)، ولا إناث أخريات - فأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا»، قلت: فالشطر؟ قال: «لا»، قلت: الثلث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير».

هذا يدل على أنه ينبغي للموصي أن لا يتجاوز الثلث، بل الثلث فأقل، هذا حقه، والزائد لا حق له فيه، فإذا أوصى كانت الوصية مقيدة بالثلث فأقل؛ لهذا الحديث الصحيح، وبين النبي العلة والحكمة في ذلك، قال: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»: كون المؤمن يذر ورثته أغنياء، قد وسّع الله عليهم بأسبابه، أولى من أن يدعهم عالة يتكففون الناس.

ففي هذا دلالة على أنه إذا أراد الخير، واحتسب الخير في ورثته، أنه يؤجر على ذلك، وبين له النبي الله قال: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله: إلا أُجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك» \_ يعنى إذا احتسب الأجر فيما [يُقرِّبه](1) وفيما ينفقه فله

<sup>(</sup>١) آخر الوجه الثاني من الشريط الثالث عشر، سجِّل في درس الشيخ بتاريخ ٢٠ / ٨/ ١٤٠٩هـ.

<sup>(</sup>٢) أول الوجه الأول من الشريط الرابع عشر، سجِّل في درس الشيخ بتاريخ ٢٠ /٨ ١٤٠٩هـ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين أصله في كلام الشيخ ، «ما بعد جاء ذكور».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين كلمتان غير واضحة، والظاهر أنها «يقربه».

ذلك، حتى ما يعطي امرأته من النفقة إن احتسب ذلك فهو له أجره، يكون هذا لأجل الواجب.

وفيه من الفوائد: أن المؤمن ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث. وفيه من الفوائد شرعية عيادة المريض، وأنه يعود المرضى عليم الصلاة والسلام، دل ذلك على شرعية عيادة المرضى.

وفي حديث ابن عباس: «لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ـ يعني لكان أولى ـ؛ لأن الرسول قال: «الثلث، والثلث كثير» ـ كما أوصى الصديق بالخمس، فإذا أوصى بالخمس أو الربع كان أفضل، لقوله على: «الثلث، والثلث كثير»، ولهذا قال ابن عباس: «لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع»، يعني لهذا الحديث.

وفي حديث سعد في آخره الدلالة على فضل من أطال الله عمره في صالح الإسلام والمسلمين، كما قال: أُخلَّف بعد أصحابي؟ قال: «إنك لن تخلف فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله، إلا ازددت به درجة ورفعة: ولعلك أن تُخلَّف حتى ينتفع بك أقوام، ويُضرّ بك آخرون».

وقد خُلِف ، وطالت حياته، إلى أواخر العقد السادس يعني، سنة ست وخمسين من الهجرة، فعاش بعد النبي شستاً وأربعين سنة، وقد نفع الله به الجهاد بعد النبي ، وحصل على الخير الكثير في جهاد الفرس، فانتفع به أقوام، وانضر به آخرون، كما قال النبي شم قال: «اللهم أمض الأصحابي هجرتهم، والا تردهم على

أعقابهم... » دعاءٌ لهم بأن الله يعطيهم هجرتهم، ويمضيها لهم، ولا يردهم على أعقابهم، فالإنسان يسأل ربه: أن الله يمضى هجرته، ويتقبلها، وأن لا يردّه عن ذلك خاسئاً خائفاً، بل يسأل ربه أن يبلغه في الهجرة، وأن يخرجه عليها، ويتقبلها منه، مع سؤال الله على حُسن الختام، والعافية من مضلات الفتن؛ فإن الرد على العقب يوقع في الباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: «لكن البائس سعد بن خولة» يرثي له أن مات بمكة، يعني يتوجُّعُ له، هذا يدل على أن المهاجر إذا مات في غير البلد الذي هاجر منها يكون أولى، والموت في بلد هجرته غير مرغوب فيه، يعني: شيء تركه الله، فينبغى أن لا يعود إليه، ولهذا بقى الصحابة في المدينة بعد فتح مكة، وسكنوا فيها، حتى مات من مات فيها، أو انتقل إلى الجهاد من انتقل إلى الجهات الأخرى، ولم يعودوا إليها؛ لأنهم تركوها لله، فلا ينبغي أن يعودوا فيما تركوه الله؛ ولهذا توجَّع النبي على السعد بن خولة؛ لأنه مات في مكة، في محل الهجرة، ومعلوم أن ذلك لا يضر إذا كان بغير اختياره، لكن يُبين النبي ﷺ أنّ كونه يموت في محل هجرته، أولى من موته في محله الذي هاجر منه، تحريضاً للمسلم على عدم البقاء في محله، المحل الذي هاجر منه، وأنه يبقى فيه بقدر الحاجة، وأنه يرخص له ثلاثة أيام بعد الحج، ثم ينصرف إلى المدينة، فالمهاجر ينبغي له إذا أتى القرية التي هاجر منها، أو البلد لحاجة، أن لا يطوِّل فيها، ثلاثة أيام فأقل.

## ٨-كتاب الفرائض()

٣٠٣ ـ عن عبد الله بن عباس عن النبي الله عن النبي الله عن النبي الله عن النبي الله عن عبد الله بن عباس الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُل ذَكِرِ»(٢).

وفي رواية: «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُل ذَكَرِ» (٣٠).

٣٠٤ عن أسامة بن زيد هَنْ قال: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنْزِلُ غَداً فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ، أَوْ دُورٍ؟ (١٠)» ثمَّ قال: «لاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الْكَافِرَ، ولا الكافرُ المسْلِمَ (٥)» أ.

٣٠٥ ـ عن عبد الله بن عمر هين ، «أَنَّ النَّبِيَ ﷺ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَهِبَتِهِ» (().

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «باب الفرائض».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، برقم ٦٧٣٢، ومسلم، كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، برقم ١٦١٥.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، برقم ٤- (١٦١٥).

<sup>(</sup>٤) «أو دور»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ١٥٨٨.

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري «... لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر » قدم الكافر على المسلم.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، كتاب الحج، باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، برقم ١٥٨٨، وفي الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، برقم ٢٧٦٤، ومسلم، كتاب الحج، باب النزول بمكة للحاج، وتوريث دورها، برقم ١٣٥١، وفي الفرائض برقم ١٦١٤.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري، كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته، برقم ٢٥٣٥، ومسلم، كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته، برقم ٢٠١٥.

### ٥٥-قال الشارح عِشَّ

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالمواريث، وأحكامها.

يخبر النبي أن الفرائض يبدأ بها قبل أهل التعصيب، وما بقي بعدها فهو لأهل التعصيب، يعني في المواريث؛ ولهذا قال الشاء المقدرة، الأنصبة المقدرة، الفرائض بأهلها»، والفرائض هي الأشياء المقدرة، الأنصبة المقدرة، يقال لها فرائض، وغير المقدرة تسمى تعصيباً، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، معنى أولى: أقرب، أقرب رجل ذكر، وفي اللفظ الآخر: «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله»، اقسموا المال يعني: المال المُخلَّف من الميت، التركة بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما أبقت الفرائض، فهو لأولى رجل ذكر، هذا محل إجماع بين المسلمين، أجمع العلماء على أن الميت إذا خَلَّف أهل فروض، وأهل المسلمين، أجمع العلماء على أن الميت إذا خَلَّف أهل فروض، وأهل تعصيب؛ فإنه يبدأ بأهل الفروض، فما بقي فهو للعصبة.

[1] مثال ذلك: إنسان مات عن أبيه، وأمه، وعن ابن، فالأب، والأم من أهل الفرائض، فيقسم المال بينهم على ستة سهام، فالأم لها سدس واحد، والباقي للابن العصبة، لها سدس واحد، والباقي للابن العصبة، الأربعة الباقية من الستة للابن العصبة، هذا من معنى ألحقوا الفرائض بأهلها، تعطى الأم السدس؛ لأن الله قال: ﴿وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تُرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴿(')، فهذا أب وأم، وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تُرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴿(')، فهذا أب وأم،

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١١.

والميت له ولد وهو الابن، فالأم تأخذ السدس: واحداً من ستة، والأب واحداً من ستة، والباقي للابن، فإذا كان وراءه ستة آلاف ريال: تُعطى الأم ألف ريال، والأب ألف ريال، والباقى للابن.

وإذا كان وراءه ستين ألف ريال: تُعطى الأم عشرة (١)، والأب عشرة (٢)، والباقي يدفعونه للابن، أو ابن الابن (٣).

[۲] ومثال آخر: مات ميت عن زوج: امرأة ماتت عن زوجها، وعن أمّها، وعن أخ شقيق: فالزوج صاحب فرض، والأم صاحبة فرض، والأخ صاحب عصبة: فيُعطى الزوج النصف فرضاً؛ لأن الله يقول: والأخ صاحب عصبة: فيُعطى الزوج النصف فرضاً؛ لأن الله يقول: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ﴿ أَنُ وَلَحُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ﴾ وتُعطى الأم الثلث، كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ﴾ والباقي للأخ العاصب؛ لأنه ليس من أهل الفروض، فإذا كان وراءها ستة آلاف، فيُعطى الزوج ثلاثة، النصيف، والأم تعطى ألفين، وهو الثلث، ويبقى ألف واحد وهو النصيف، والأم تعطى ألفين، وهو الثلث، ويبقى ألف واحد وهو السادس للعصبة للأخ الشقيق، أو الأخ لأب (١٠)، أو ابن الأخ (١٧)، أو ابن الأخ (١٧)، أو ابن الأخ (١٧)،

<sup>(</sup>١) أي عشرة آلاف.

<sup>(</sup>٢) أي عشرة آلاف.

<sup>(</sup>٣) أي إذا لم يوجد الابن.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٦) إذا عدم الشقيق.

<sup>(</sup>٧) إذا لم يوجد من هو أولى منه في الذكور.

العم (۱)، يعطى هذا الباقي، هذا حقه؛ لأن الرسول قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» أعطينا الزوج ثلاثة: النصف، وأعطينا الأم الثلث، اثنين من ستة، وبقي واحد للعاصب.

[٣] مثال آخر: مات ميت عن أخت شقيقة، وعن جدة، وعن أخ لأب، الأخت الشقيقة من أهل الفرائض، والجدة من أهل الفرائض لها السدس، والأخت الشقيقة لها النصف، كما قال تعالى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُقٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدّ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ (١)، [و]قد حكم النبي ﷺ بأن الجدة لها السدس، فالميت يُجعل ماله ستة سهام، نصفها للأخت ثلاثة، والرابع، وهو السدس للجدة أم أمه، أو أم أبيه، والباقي اثنان لأخ الميت، سواء شقيق أو لأب أو عم، أو ابن عم، يعطى الباقي اثنان من ستة؛ لأن الأخت أخذت النصف، سواء كانت شقيقة أو لأب، وأخذت الجدة السدس، سواء كانت أم أبيه، أو أم أمه، والباقى اثنان من ستة للعصبة، لأخ الميت، أو عم الميت، أو ابن عم الميت أو معتق الميت هذا معنى الحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» وفي اللفظ الآخر: «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما أبقت الفرائض فهو لأولى رجل ذكر».

<sup>(</sup>١) إذا لم يوجد أولى منه في الذكور.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١٧٦.

الحديث الثاني يقول النبي ﷺ: «لَا يَرثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» متفق على صحته (١)، معناه إذا كان الأقارب مختلفين في الدين، فإنهم لا يتوارثون، فإذا مات إنسان مسلم عن أخ مسلم، وعن أب كافر، فالميراث لأخيه المسلم، والأب ليس له شيء؛ لأنه كافر، إذا مات ميت مسلم عن أخيه المسلم، أو ابن عمه المسلم، وراءه كافر(٢)، فالميراث للمسلم، ولو أنه ابن عم بعيد، يعطى الميراث، وأبوه الكافر ليس له شيء، لقول النبي على: « لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»، كذلك لو مات شخص كافر عن ابن له كافر، وابن له مسلم، فَوِرْتُه للكافر الذي مثله على دينه، وابنه المسلم لا يرث شيئاً؛ لأن الميت الكافر لا يرثه إلا الكافر، مثلما إذا مات نصراني عن ابن له نصراني، وله ابن ثانٍ مسلم قد هداه الله وأسلم، ما يرث من أبيه النصراني، لقول النبي ﷺ: « لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ » لا يتوارثون لاختلاف الدين، هذا على دين، وهذا على دين، فلا يتوارثان.

الحديث الثالث: يقول ابن عمر: إن الرسول ﷺ «نهى عن بيع الولاء وعن هبته» لا الولاء وعن هبته» الرسول ﷺ نهى عن بيع الولاء، وعن هبته، لا يباع الولاء، ولا هبته كالنسب، لا يباع ولا يوهب، وفي اللفظ

<sup>(</sup>١) البخاري، برقم ٢٧٦٤، ومسلم، برقم ١٦١٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) وراءه: أي بعده: وارث بعده.

الآخر: «الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَبِ: لا يُبَاعُ، وَلا يُوهَبُ، ولا يُورَثُ» (١٠٠٠ فالولاء مثل النسب لا يباع، فلو أن إنساناً باع نسبه من أخيه ما يصلح البيع، أو باع نسبه من ولده ما يصلح البيع، أو باع نسبه من النسب لا يباع، وهكذا الولاء، والولاء هو ابن عمه لا يصح البيع، النسب لا يباع، وهكذا الولاء، والولاء هو ولاء العتق، فلو أنك أعتقت زيداً، فأنت الوارث له عصبته، فلو بعته هذا الولاء ولائي من زيد أبيعه، اشتره مني يا فلان بكذا، أنت تكون وليه بدلاً مني، ما يصح، أو وهبته إيًاه، تقول: أنا وهبتك إياه، الولاء ما يصح، ما يكون صحيحاً، لا يرثه إلا أنت وعصبتك، فبيعك للولاء، أو هبتك باطلة مثل لو بعت قرابتك من أخيك، أو من أبيك، ما يصح البيع، فالقرابة لا تباع، ثابتة تبقى، ولو بعتها فالبيع باطل، ما يصح البيع، فالقرابة لا تباع، ثابتة تبقى، ولو بعتها فالبيع باطل، فهكذا الولاء ولاء العتاق، إذا أعتقت إنساناً أعتقت رجلاً، أو أعتقت

<sup>(</sup>١) روي مرفوعاً: أخرجه الشافعي، ٧٠ ٤، وابن حبان، ٢١ ٢١، ٣٠ برقم ٢٩٥٠، والحاكم، ٢٠٤١، والطبراني في الأوسط في رواية، ٢/ ٨٠، برقم ١٣١٨، ورواه موقوفاً: ابن أبي شيبة، ٤/ ٣٠، برقم ١٣١٨، ورواه موقوفاً: ابن أبي شيبة، ٤/ ٣٠، برقم ٢٠٤٧، ولفظه: «الْوَلاءُ لُحْمَةً كَلُحْمَة النَّسب، لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ» وعبد الرزاق، ٩/ ٣، برقم ٢١٢١، وسنن الدارمي، ١/ ٢٢، وسعيد بن منصور، ١/ ٩٢، برقم ٢٧٧، وصحح المرفوع العلامة الألباني في إرواء الغليل، ٦/ ١٠، وقوى ابن حجر في فتح الباري، ١/ ٤٤، كلها دون لفظ: «ولا يورث» وقال الزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، ٤/ ٢٠٠: «وَرَوَاهُ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَعْوَرُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِم الْقُسْمَلِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ بِهِ: «لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ، وَلَا يُومَثُ، وَلَا يُورثُ» فَزَادَ فِيهِ: «وَلَا يُورثُ» وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُ اللهِ بْنِ دِينَارٍ بِهِ: وقِيلَ فِيهِ: عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ بِهِ، وَقِيلَ فِيهِ: عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ بِهِ، وَقِيلَ فِيهِ: عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ بِهِ وَقِيلَ فِيهِ: عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ دِينَارٍ، وَهُوَ أَشْبَهُ، انْتُهَى كَلَامُهُ، وَلَمْ أَجِدْ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ الْحَدِيثِ: «وَلَا يُورثُ».

امرأة، فأنت وليها، إذا ما صار لها ورثة إلا أنت، ما لها أقارب، أنت وليها، وعصبتك، فلا تبيع ولاءك، ولا تهبه، فلو بعت هذا الولاء، أو وهبته لأحد، فالهبة باطلة، والبيع باطل، لأن الرسول الشيخ نهى عن بيع الولاء وعن هبته، لأنه كالنسب.

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «أنها قالت».

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «وهو منها لنا هدية».

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «وقال النبي ﷺ فيها».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب الحرة تحت العبد، برقم ٩٧ ٥، واللفظ له، ومسلم، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، برقم ٤ • ١٥.

## ٩- كتاب النكاح

### ٨٦-قال المشارح 🕮

هـذان الحـديثان الصـحيحان عـن رسـول الله عليه الصلاة والسلام: أحدهما: حديث عائشة من جهة من جهات بريرة.

والثاني حديث ابن مسعود في الحث على الزواج.

أما حديث عائشة في قصة بريرة، فهو حديث عظيم له شأن، وقد ذكرت عائشة على: أن فيه ثلاث سنن، يعني أن من جملة فوائده ثلاث سنن، وأحاديث النبي والله كلها فوائد، وكلها من نعم الله العظيمة على العباد، لما فيها من التوجيه، والتشريع، فقصة بريرة فيها سنن كثيرة، منها الثلاث التي ذكرت عائشة.

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «قال لنا».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، برقم ١٩٠٥، وكتاب النكاح، باب قول النبي رمن استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، برقم ٥٠٦٥، ولفظ الحديث من مجموع ألفاظ الحديثين، ومسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤنّ بالصوم، برقم ١٤٠٠، واللفظ له.

إحداها: أنها خُيِرت على زوجها لمّا عتقت، فدل ذلك على أن الجارية المملوكة إذا عتقت وهي تحت زوج مملوك يكون لها الخيار، إن شاءت بقيت معه، وإن شاءت اختارت نفسها، وبانت منه بينونة صغرى؛ لأنها ملكت نفسها. وكان زوجها عبداً أسود رقيقاً، فدل ذلك على أن الحكم هو هكذا، إذا عتقت جارية تحت زوج رقيق، فإنها بالخيار إن شاءت بقيت معه، وإن شاءت اختارت نفسها، وقد كان زوجها يحبها كثيراً، ويُسمَّى مغيثاً، وكان يبكي عليها كثيراً، لأنها عافته، وامتنعت منه، فجاءها النبي الله يشفع في قبولها زوجها وعدم فراقه، فقالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: «لا، ولكن أشفع». قالت: لا حاجة لي فيه (۱).

هذه من الفوائد أيضاً: أن الشفاعة ما تلزم، ولو كانت شفاعة النبي الأنها غير الأمر، فإذا شفع عليه الصلاة والسلام إلى إنسان ليسقط ديناً عن فلان، أو يسقط بعضه، أو يسقط القصاص، أو ما أشبه ذلك، فالمشفوع إليه إن شاء فعل، وإن شاء ترك: ما يلزمه؛ لأن الرسول الما قالت بريرة: «تأمرني أم تشفع؟»، قال: «بل أشفع»، فقالت: «لاحاجة لي فيه»، ولم يلمها، ولم يُنكر عليها عدم قبول الشفاعة.

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي ﷺ في زوج بريرة، برقم ٥٢٨٣، ولفظه: عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ «أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي، وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لِعبَّاسِ: «يَا عَبَّاشِ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُسَبِ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ يُعْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا» فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَوْ رَاجَعْتِهِ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ» قَالَتْ: «لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ».

ومن الفوائد: أن بريرة أهدي إليها لحم، وكان النبي ﷺ لا يقبل الصدقة، وهكذا بنو هاشم، لا يقبلون الصدقة، فدعا بطعام، فأتى بخبز وأدم من البيت، فقال: «ألم أر البرمة على النار، فيها لحم؟!» قالوا: بلى، ولكنه تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه، فقال عليه الصلاة والسلام: «هو عليها صدقة، وهو لنا منها هدية»، هذا يدل على أن الصدقة، إذا وصلت للفقير بلغت محلها، فإذا دفعها إلى من تحرم عليه الصدقة، جاز له الأكل؛ لأنها ليست صدقة عليه، هدية من الفقير، الفقير يهديها إذا بلغت محلها، وتأدّى الواجب بها، فإذا أهدى الفقير منها إلى غني، أو دعا الأغنياء، وأكلوا من طعامه، وإن كان من الصدقة لا حرج عليهم؛ لأن الصدقة بلغت محلَّها، فإذا أولم الفقير وليمة، ودعا إليها جيرانه وأقاربه من الأغنياء، وغيرهم، فلا بأس أن يأكلوا منها، وإن كانت صدقة عليه؛ لأنها بلغت محلها، فهى لهم هدية، ليست صدقة عليهم؛ لأنه ليس هو المزكى، المزكي غيره، وإنما هو فقير أخذها، وبلغت محِلُّها.

الفائدة الثالثة أو السُّنة الثالثة: أنها اشترت نفسها من أهلها بأقساط، كل سنة أوقية نسي تسع سنين، كل سنة أوقية تساوي ثلاثمائة وستين درهماً، الأوقية أربعون درهماً، فجاءت إلى عائشة تطلب العون، أي تسديد الثمن، فقالت عائشة: «إن شاء أهلك عددت لهم الدراهم وأعتقتك». فقالت لهم قالوا: لا بأس، إن كان الولاء لنا يعني ولاءها، فسألت عائشة النبي على قال: «لا، الولاء لمن أعتق»، قال: «اشتريها فسألت عائشة النبي الله قال: «لا، الولاء لمن أعتق»، قال: «اشتريها

واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق»(١).

وثبت بهذا أن الولاء يكون كالعصوبة تكون لمن أعتق، فإذا أعتق إنسان إنساناً، فالولاء للمعتق، يرثه، ويكون له الولاء، والعصب؛ لأنه المعتق، ولو كان الولاء لغير المعتق بطل الشرط، يقول النبي الله: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله: فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحْتُ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (٢).

وفيه من الفوائد: جواز البيع بالتقسيط؛ لأنها اشترت نفسها بالتقسيط ثلاثمائة وستون درهماً كل سنة تعطيهم أربعين درهماً أو فدل ذلك على أن التقسيط جائز، لو باع الإنسان بيتاً، أو أرضاً، أو سيارةً بأقساط معلومة، إلى آجال معلومة، فلا بأس بذلك، لصحة بيع بريرة بأقساط لآجال معلومة، إذا كان المبيع في ملك البائع وحوزته، إذا كان في ملك، وحوزة البائع، فلا بأس بأقساط، أو بثمن معجّل، أما إذا كان ليس في حوزته ليس له البيع، يقول النبي الله معلومة، ولا تبع ما ليس عندك» (الا تبع ما ليس عندك)، «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس

<sup>(</sup>١) البخاري، برقم ٢١٦٨، ومسلم، برقم ٢٠٥١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ٢١٦٨، ومسلم، برقم ٢٠٥٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) تقدم كلام الشيخ هذ: أن بريرة اشترت نفسها من أهلها بثلاثمائة وستين درهما، كل سنة تدفع أربعين درهماً على تسع سنين. انظر: البخاري، برقم ٢١٦٨، ومسلم، برقم ١٥٠٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد، ٢٤/ ٢٦، برقم ١٥٣١١، والنسائي، برقم ٤٦١٣، وابن ماجه، برقم ٢١٨٧، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٢٧٥.

عندك»(۱)، الإنسان لا يبيع شيئاً عند الناس، أما إذا ملكه، أو حازه بالشراء، ثم باعه بعد ذلك، فلا بأس.

وفي حديث ابن مسعود: دلالة على تأكيد الشباب التعجيل على الزواج، وأنه ما ينبغي التأخير لمن قدر، بل يجب البدار بالزواج، لما فيه من العفة للفرج، وغض البصر، وتكثير النسل، يقول السلامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» الباءة أي مؤنة الباءة، يعني مؤونة الزواج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، يعني النكاح فيه غض للبصر، وإحصان للفرج، فيه إعانة على ذلك، ومن لم يستطع يعني المؤنة، فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء.

الرسول بين أن الواجب البدار بالزواج على الشباب إذا قدروا، فإن عجزوا، شُرع لهم الصوم، واتخاذ أسباب السلامة، فالصوم يضيِّق مجاري الدم، ومجاري الشيطان، فيضعف سلطان الشهوة، ولكن متى استطاع الزواج فليبادر، ولو بالاستدانة والقرض، ونحو ذلك، فالله جل وعلا يعينه للحديث الصحيح: «ثلاثة حق على الله عونهم» منهم: «المتزوج يريد العفاف»(٢)، وذكر الشباب

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، ٢٤/ ٢٦، برقم ١٥٣١١، والنسائي، برقم ٢٦٦٣، وابن ماجه، برقم ٢١٨٧، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد، ١٥/ ٣٩٧، برقم ٩٦٣١، والنسائي، كتاب الجهاد، فضل الروحة في سبيل الله هذا، برقم ٣١٢، وابن ماجه، كتاب العتق، باب المكاتب، برقم ٢٥١٨، والترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في المجاهد، والناكح، والمكاتب، وعون الله إياهم، ولفظه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ هَذَ النَّهَ حَقَّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ: المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَذَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ العَفَافَ»، وقال الترمذي: «هَذَا

ليس قيداً، ولكنه تعبير بالأغلب، يعني أن الأغلب، أن الشباب يكونون أقوى من الشيبان في حاجة الزواج، وإلا فلو كان كبيراً، ويحتاج إلى الزواج يبادر، ليس له أن يترك الزواج، ولو أنه كبير إذا كان فيه شهوة ويقدر، فالواجب أن يبادر ويتزوج، ولا يترك الزواج؛ لما فيه من إحصان الفرج، وغض البصر، ومصالح كثيرة، لكن عبر بالشباب، نظراً لأن الأغلب أن الحاجة لهم أكثر.

٣٠٨ عن أنس بن مالك ، «أَنَّ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي النَّبِي السَّرِ عَمَلِهِ فِي السِّرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَتَلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَنَامُ عَلَى النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَنَامُ عَلَى النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَبَلَغَ النَّبِي اللهِ ذَلِكَ (١) فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: «مَا بَالُ فِرَاشٍ. فَبَلَغَ النَّبِي اللهِ وَالنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِي » (٢). النِّسَاء، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِي » (٣).

٣٠٩ ـ عن سعد بن أبي وقاص الله على على الله على على

حَدِيثٌ حَسنٌ» وقوَّى إسناده محققو المسند، ١٥/ ١٥/ ٣٩٧، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ١٩٢.

<sup>(</sup>١) «فبلغ النبي ﷺ ذلك»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٢) «وكذا»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ٥- (١٤٠١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء﴾ [النساء: ٣]، برقم ٦٣ • ٥، بمعناه، ومسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، برقم ٥- (١٤٠١)، واللفظ له.

عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا»(١).

«التبتل» ترك النكاح، ومنه قيل لمريم: البَتُول (٢).

#### ٨٧-قال الشارح ﴿ عَلَيْهُ

وفي حديث أنس أن جماعةً من الصحابة سألوا أزواج النبي عن عمله في السر، يعني عمله في البيت، فلما أخبرنهم أزواج النبي كأنهم تقالوا ذلك، وقالوا: أين نحن من رسول الله، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر، كما في الرواية الأخرى: ونحن على خطر؛ فلهذا قال بعضهم: «أما أنا، فلا أتزوج النساء»، يعني أتفرغ للعبادة وأنقطع للعبادة، وقال الآخر: «أما أنا فلا آكل اللحم، وقال

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، برقم ٧٧٠، و٤٠٠٥، و١٠٠٥، وو٠٠٥، وو٠٠٥، وو٠٠٥، وو٠٠٥، وو٠٠٤، ومسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، برقم ١٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) »التبتل... إلى البتول» ليس في نسخة الزهيري.

الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش»(١)، وفي رواية أخرى: قال آخر: «أما أنا، فأصلي، ولا أنام، وآخر قال: أما أنا، فأصوم، ولا أفطر»(٢)، يعني أرادوا التكلف في العبادة، وإتعاب أنفسهم بما لم يشرعه الله، فلما بلغ النبي الله ذلك خطب عليه الصلاة والسلام الناس، كعادته في التنبيه على الأمور المهمة في الخطبة عليه الصلاة والسلام، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟!»، وهذه عادته أيضاً، لا يُسمى الناس، يقول: ما بال أقوام؟ ولا يُعيِّن فلاناً وفلاناً؟ لأن ذلك أستر لهم، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ يعني قال بعضهم كذا، وقال بعضهم كذا، ذكر أقوالهم، قال بعضهم: أما أنا فأصلي ولا أنام، والآخر: قال: أنا أصوم ولا أفطر، وقال آخر: لا آكل اللحم، وقال آخر: لا أتزوج النساء ...» إلى آخره، ثم قال: «لكنى أُصلى وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء»، وفي الرواية الأخرى: «وآكل اللحم، وأنام على الفراش، فمن رغب عن سنتي فليس مني»، بين لهم ﷺ أن من رغب عن السنة، وشدّد على نفسه، وألزمها بما لم يلزمها الله وتنطّع (") [أنه ليس منه] (ا).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، برقم ٢٣٠٥، ومسلم، برقم ٤٠١ وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، برقم ٥٠٦٣، ومسلم برقم ١٤٠١، وأخرجه أحمد أيضاً في المسند، ١٢/ ١٦٩، برقم ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) آخر الوجه الأول من الشريط الرابع عشر.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من التسجيل، فأبدلته بهذه الجملة: «أنه ليس منه»؛ ليتضح المعنى.

وفي حديث سعد أن النبي العبادة وينقطع ردّ عليه النبي المأ راد عثمان أن يتبتل في العبادة وينقطع ردّ عليه النبي الله وأذكر عليه ذلك، قال سعد: «ولو أذن له لاختصينا» لو أذن له في التبتل والانقطاع عن الزوجات، وعن كل أحد لاختصينا، حتى نسلم من شر الشهوة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك، وأخبر أنه يأتي النساء، ويتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فدل ذلك على وجوب التقيد بالشرع، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتنطع، ويزيد في دين الله ما لم يأذن به الله، وقد ذم الله قوماً فعلوا ذلك فقال: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ وَعَلَى عَنْ سنتي فليس مني، وقال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا رغب عن سنتي فليس مني»، وقال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(٣)، وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»(٤)،

<sup>(</sup>١) أول الوجه الثاني من الشريط الرابع عشر.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، برقم ٢٦٩٧، ومسلم، برقم ١٧١٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، قبل الحديث رقم ٢١٤٢، ومسلم، برقم ١٧١٨، وتقدم تخريجه تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١.

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه، المقدمة، باب اجتناب البدع والجدل، برقم ٤٦، وصحيح ابن خزيمة، ٣/ ١٤٣ وصحيح ابن خزيمة، ٣/ ١٤٣ وصحيح ابن حبان، ١/ ١٨٦، برقم ١٠٥، والطبراني، ١٩٦/٩، برقم ١٥١٨ وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ١/ ١٦١، وفي إرواء الغليل، برقم ٢٠٨، و٢١١.

فليس للناس أن يحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله، ولا يكون لله متعبداً بهذا يتنطع، أو لا ينام على الأرض أو على التراب، أو لا يتزوج النساء، أو يصوم دائماً ولا يفطر، أو يصلى الليل كله ولا ينام، كل هذا تنطع لا يجوز وتكلف، والله يقول للرسل وهم أفضل الناس: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ (١)، ويقول لأهل الإيمان: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ الله والنبي هو سيد المتوكلين، وسيد الزاهدين، وسيد أهل التقوى، ينام على سرير، وينام على الفراش، ويأكل اللحم، ويتزوج النساء، وعنده تسع (٣)، عليه الصلاة والسلام، ويصوم ويُفطر، ويقوم بعض الليل وينام، فالخير كله في اتباعه عليه الصلاة والسلام، وفي السير على منهاجه، أما الزيادة على ذلك والتنطع والتكلف وتعذيب النفس هذا لا يجوز، كذلك الجفاء، الإنسان يجفو، ويتساهل، ويرتكب المعاصى، هذا أيضاً لا يجوز، ولكن الوسط الوسط الوسط، كما قال تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًّا ﴾(١)، يعني عدلاً خياراً، لا جفاةً متساهلين، ولا متنطعين متكلفين مبتدعين، ولكن الوسط هو لزوم الحق، الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام قولاً وعملاً.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآية: ٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) أي عنده تسع نساء.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ١٤٣.

• ٣١ - عن أم حبيبة بنت أبي سفيان والله الله عن أم حبيبة بنت أبي سفيان الله، انْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ، فقَالَ: «أُوَتُحِبِينَ ذَلِكِ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرِ: أُخْتِي، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِنَّ ذَلِكِ لا يَحِلُّ لِي» قَالَتْ: فإنَّا نُحَدَّثُ أَنَّك تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: «بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟!» قُلْت: نَعَمْ، فقَالَ<sup>(۱)</sup>: «إِنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي، مَا حَلَّتْ لِي، إنَّهَا لابْنَةُ أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُويْيَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلِيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلا أَخَوَاتِكُنَّ»<sup>(۲)</sup>.

«قَالَ عُرْوَةُ: وَثُوَيْبَةُ مَوْلاةٌ لأَبِي لَهَب، كان أَبُو لَهَب أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتِ النَّبِيِّ عِلى اللَّهِ عَلَمًا مَاتَ أَبُو لَهَبِ أَرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ، قال("): مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ(') أَبُو لَهَب: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ خَيْراً، غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ مِنْ هَذِهِ (٥) بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةً)) (١).

«الحِيبةُ» بكسر الحاء المهملة: الحال(٧).

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «قال» ولفظ المتن: «فقال» للبخاري، برقم ١٠١٥.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣]، وباب قوله تعالى: ﴿وَرَبَاتِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء:

٢٣]، برقم ٥١٠١، واللفظ له، ومسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم الربيبة وأخت المرأة، برقم ١٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «قال له» وهذا لفظ البخاري، برقم ١٠١٥.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «قال له» وهو لفظ المتن للبخاري، برقم ١٠١ه.

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «في هذه» وهو لفظ البخاري، برقم ١٠١٥.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، برقم ١٠١١، بلفظه، وبنحوه مسلم، برقم ١٤٤٩، وتقدم في التخريج قبله.

<sup>(</sup>٧) في نسخة الزهيري: «الحيبة: الحالة بكسر الحاء».

# ٨٨-قال الشارح عِشْ

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالنكاح.

الحديث الأول: حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب أم المؤمنين وعن أبيها، أنها قالت: يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان، فقال لها عليه الصلاة والسلام: «أو تحبين ذلك؟» يعني استغرب النبي الله المرأة في الغالب ما ترضى أن يكون لها جارة، فأجابت بقولها: لست لك بمتروكة، لا بد من جارات،

<sup>(</sup>۱) «الرجل»: ليست في نسخة الزهيري، وبنى الجملة للمجهول: «لا يُجمع بين» وهذا هو لفظ البخاري، برقم ١٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، برقم ١٠٩ه، بلفظه، ومسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، برقم ١٤٠٨، بلفظه أيضاً.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقد النكاح، برقم ٢٧٢١، بلفظ: «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» وكتاب النكاح، باب الشروط في النكاح، برقم ا٥١٥١، بنحوه، ومسلم، كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح، برقم ١٤١٨، بلفظ: «إن أحق الشروط أن يُوفى به ما استحللتم به الفروج».

وإذا كان لا بد من جارات، فأحب من شاركني في خير أختي \_ معناه: لو كنت أسلم من الجارات ما أحببت أن تنكح أختى، لكن إذا كان لا بد من جارات، فأختى أولى من غيرها، وهذا يدل على عقلها وفضلها، ولهذا قالت: «وأحبُّ من شاركني في خيرٍ أختي»؛ لأن زواج النبي على من أعظم الخير لها، قال لها رسول الله: «إن ذلكِ» يخاطب المرأة بكسر الكاف «إنّ ذلكِ لا يحلُّ لي» يعني جمعه بين المرأة وأختها لا يحل له، لأن الله قال: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ﴾(١)، فلا يحل للرجل أن يجمع بين أختين في نكاح، ولا بين المرأة وعمتها، كما في الحديث الثاني، ولا بين المرأة وخالتها؛ لأن الرسول ﷺ «نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها»، والحكمة من ذلك، والله أعلم، كما قال جمع من أهل العلم: إنه وسيلة للقطيعة؛ لأن من عادة النساء فيما بينهن بغض الجارة، فإذا كانت أختها ضرةً لها، أو عمتها، وخالتها يسبب القطيعة، فمن رحمة الله أن حرم نكاح المرأة على أختها، أو عمتها، أو خالتها.

أما بنت العم، فلا بأس، وبنت الخال؛ لأنها قرابة بعيدة، فلا بأس أن يجمع بين المرأتين من بنات العم، أو بنات الخال، أو بنات الخالة، لا حرج في ذلك.

قالت: فإنا نُحدّث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، ابن عبد الأسد، قال: «بنت أم سلمة؟» قالت: قلت نعم. قال عليم الصلاة والسلام:

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٢٣.

«إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة»، والله حرم بنت الأخ من الرضاعة، كما حرم بنت الأخ من النسب في المحرمات التي ذكرها الله سبحانه في النساء: بنات الأخ، والنبي عَلِيَّةِ قال: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»(١)، فدل ذلك على أن بنت الأخ من الرضاع حرام، كما أن بنت الأخ من النسب كذلك. «أرضعتني وأبا سلمة ثويبة مولاة لأبي لهب»، دل على أنها محرمة من جهتين: محرمة من جهة أنها ابنة أخيه من الرضاع، ومحرمة من جهة أنها بنت أم سلمة ربيبته، وقد دخل بأمها، والله يقول: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴾ (٢)، فصارت بنت أم سلمة محرمة من جهتين: من جهة أنها بنت زوجته، ومن جهة أنها بنت أخيه من الرضاعة؛ ولهذا قال: «فلا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن» تعرضن خطاب للنساء بناتكن يعنى بنت الزوجة المدخول بها ما تصلح «ولا أخواتكن»، لكن فرق بينهما، بنت الزوجة محرمة إلى الأبد، إذا دخل بأمها تحريماً أبدياً، أما تحريم الأخت، فهو تحريم أمدي له أمد، فإذا فارق أختها، أو ماتت أختها حلت أختها، فتحريم الأخت والعمة والخالة ليس مؤبداً، بل مؤمَّداً له أمد محدود، وهو موت الزوجة، إذا ماتت الزوجة أو طلقت، وانتهت عدتها، حلّت

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، برقم ٢٦٤٥، ومسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاع، برقم ١٤٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٢٣.

أختها وعمتها وخالتها، وقوله في حديث أبي هريرة: «إنه نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها» هذا يعم النسب والرضاع، عمتها وخالتها من الرضاع، ومن النسب، وكذلك المرأة وخالتها من النسب، ومن الرضاع، لا يجوز الجمع بينهما بالنص من السنة، أما الجمع بين الأخوات، فهذا محرم بالإجماع، وبالنص من القرآن، أما الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، فهذا محرم بالنص من السنة، وبإجماع أهل العلم، فلا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، لا من النسب، ولا من الرضاع.

الحديث الثالث: حديث عقبة بن عامر الجهني ، عن النبي الله قال: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» متفق على صحته (۱)، وهذا حديث عظيم يدل على أن الشروط التي تقع في عقود النكاح من أولى الشروط بالوفاء، بل هي أحق الشروط؛ لأنه يتعلق بها استباحة الفروج، فهي أعظم من شروط البيع، وشروط الإجارة ونحوها، ولهذا قال: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج»، يدخل فيها شروط الزوجة، وشروط الأمة التي يجوز لها (۱) التسرّي بها، الشروط فيها مهمة، فدلّ ذلك على أنه إذا شُرِطَ على الرجل لحل الزوجة شرطاً يجب أن يهتم بذلك، فإذا تزوجها على أنه إذا شروعها على أنه الرجل لحل الزوجة شرطاً يجب أن يهتم بذلك، فإذا تزوجها على أنه

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، برقم ٥١٥١، ومسلم، برقم ١٤١٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) أي: التي يجوز التسري بها.

يعطيها مثلاً عشرة آلاف ريال، فالواجب عليه الوفاء؛ لأنه ما استحل فرجها إلا بهذا، إذا تزوجها على أن يسكنها في بيت مستقل، فيوفي لها بالشرط، إذا تزوجها على أن ينقلها إلى بلد آخر، اتفق على أنه ينقلها إلى مكة إلى المدينة إلى الرياض شرط لم ترض إلا بهذا، فليوفِ لها بالشرط إلا أن تسمح، تزوجها على أنه لا يتزوج عليها غيرها، كونها تبقى معه من دون جارة، يوفى لها بالشرط، فإذا أحب أن يتزوج جارة شاورها، إن سمحت وإلا فلا يتزوج، فإن تزوج فلها الخيار؛ لأنه مشروط عليه إذا تزوج فلها الخيار، إن شاءت بقيت، وإن شاءت فارقها؛ لأن المسلمين على شروطهم، وهكذا إذا اشترطت شروطاً جائزة شروطاً شرعية، فإن لها شرطها، والنبي ﷺ يقول: «أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج»، وهو لم يستحل فرجها إلا بهذه الشروط التي رضيت بها، والواجب عليه أن يأتي بها إلا إذا سمحت عن شيء، فالحق لها، إذا أسقطت حقها من الشروط بأن شرطت عليه أن يعطيها عشرة آلاف، وسمحت عن خمسة، أو سمحت عن الجميع، أو شرطت أنه ينقلها إلى مكة، أو المدينة، أو الرياض، أو الخرج، أو الحوطة [...](١) بهذا ينقلها، فإذا سمحت سقط الشرط، وهكذا لو شُرطت عليه بيتاً، إنه ينقلها عن أهله [ويجعلها](١) في بيت، قد لايرون

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين جملة غير واضحة، ولا يؤثر سقوطها على المعنى.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين أصله في كلام الشيخ ﷺ: «ويحطَّها».

أن يجعلها عند أهله لا بد من بيت مستقل [اشترطوا ذلك](١)، ثم سمحت قالت: لا بأس أن أسكن عند أهلك أو عند أهلي، يسقط الشرط إذا سمحت له؛ لأن هذا حق لها فإذا أسقطته سقط.

٣١٤ ـ عن عليّ بن أبي طالب ﴿ «أَنَّ النَّبِيَ ﴿ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ » ( ° ).

٣١٥ \_ عن أبي هريرة ، أن رسول الله على قال: «لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين جملة غير واضحة، والأظهر أنها: «اشترطوا ذلك».

<sup>(</sup>٢) «نكاح»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٣) «الآخر»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب الشغار، برقم ٥١١٢، بلفظه، إلا كلمة: «نكاح» فلم أجدها في روايات البخاري، ولا مسلم، وكتاب الحيل، باب الحيلة في النكاح، برقم ٢٩٦٠، بلفظ: «حَدَّثِنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ (نَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنِ الشِّغَارِ» قُلْتُ لِنَافِع: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: «يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ، وَيُنْكِحُهُ أَبْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ، وَيُنْكِحُهُ أُخْتَ الرَّجُلِ، وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ» ومسلم، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، برقم ١٤١٥، وانظر تفسير الشغار في: فتح الباري، لابن حجر، ٩/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخراً، برقم ٥١١٥، وأخرجه متفرقاً في مواضع، برقم ٤٢١٦، و٥١١٥، و٣٥٥٣، و٢٩٦١، ومسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، برقم ٣٠- (٧٠٤١)، واللفظ له.

حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَن». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ(١) إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»(٢).

## ٨٩-قال الشارح على

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بأحكام النكاح.

في الحديث الأول: الدلالة على تحريم نكاح الشغار؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، وجاء في هذا عدة أخبار عن النبي كلها دالة على تحريم نكاح الشغار، حديث ابن عمر، وحديث جابر، وحديث أبي هريرة وغيرها، ومنها «لا شِغارَ فِي الإِسْلام» (")، والشغار (ئ) هو أن يشترط كل واحد من الوليين نكاح الثانية هذا يقول: أزوجك على أن تزوجني أو تزوج ابني أختك، أو بنتك، والآخر كذلك، يتفقان على هذه المشارطة، قيل: سمي شغاراً؛ لأنه

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «كيف» بدون واو، والواو في لفظ البخاري، برقم ٥١٣٦، ومسلم، برقم ١٤١٩.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، برقم ١٣٦٥، واللفظ له، ومسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، برقم ١٤١٩.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، برقم ٦٠ - (١٤١٥).

<sup>(</sup>٤) الشغار: نِكاحٌ معروفٌ في الجاهلية، كان يقول الرجُل للرَّجُل: شاغِرْني: أي زَوِجْني أَخْتَك، أو بُنتَك، أو مَن ألي أَمْرَها، ولا يكونُ بينهما أو بُنتَك، أو مَن ألي أَمْرَها، ولا يكونُ بينهما مهر، ويكون بُضْعُ كل واحدةٍ منهما في مُقابَلة بضْع الأخرَى، وقيل له شِغار لارْتفاع المَهْر بينهما، من شَغَر الكَلْبُ: إذا رفَع إحدى رِجْليه ليَبُولَ، وقيل الشّغر: البُعْد، وقيل: الاَتِسَاعُ. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٢/ ٤٨٢، مادة شغر.

في الغالب يخلو من المهر، يقال: شغرت البلد إذا خلت من أهلها، شغر المكان إذا خلا من الساكن فيه.

وقيل: إنه يشبه عمل الكلب إذا شغر برجله ليبول، كأنه يقول: لا ترفع رجلها حتى أرفع رجل موليتك؛ أو لأنه إذا شغر برجله خلا مكانها.

فالحاصل أن الشغار هو كون كل واحد يشرط على الآخر نكاح الأخرى، يتزوجها على اشتراط كونه يزوجه موليَّته الأخرى، فهذا يقول: أنا أزوجك بنتي على أن تزوجني ابنتك، أو تزوج ابني أو أخي، والآخر يقول كذلك: أزوج بنتي على كذا وكذا، فيشارطان، ونهي عن هذا؛ لأنه وسيلة إلى ظلم النساء، وجبرهن على النكاح؛ ولأنه عقد في عقد، فأشبه بيعتين في بيعة؛ ولأنه في الغالب يكون تزويجاً بغير مهر، فكأنه زوج المرأة بالمرأة دون مهر، والله يقول: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ﴾(١)، فسد الشارع الذريعة لذلك، فهو محرم لعدة علل، ولعدة حِكم، سواء سُمّي فيه مهر، أو لم يُسمّ فيه مهر، هذا هو الصواب.

وأما قول الراوي: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق، فهذا من كلام بعض الرواة، وليس من كلام النبي الله وإنما هو من كلام نافع الراوي عن ابن عمر، وقيل من كلام مالك الله والخلاصة أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا جاء في حديث أبي هريرة: أن الرسول: «نَهَى

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٢٤.

عَنِ الشِّغَارِ، قال: وَالشِّغَارُ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ، وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي»(١).

فظاهره أنه كلام النبي ﷺ، وأنه أن يقول كل واحد هذا الكلام: زوجني أختك، وأزوجك أختي، أو أخي.

والحديث الثاني: حديث علي النهي عن نكاح المتعة،

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، برقم ١٤١٦.

<sup>(</sup>٢) أخرج الإمام أحمد، ٢٨/ ٢٠، برقم ١٦٨٥: أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْكُحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْتَتَهُ، وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْتَتَهُ، وَقَدْ كَانَا جَعَلَا صَدَاقًا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةٌ بْنُ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْتَتَهُ، وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْتَتَهُ، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: «هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي أَبِي سُفْيَانَ - وَهُو حَلِيفَةٌ - إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّقْرِيقِ يَيْنَهُمَا، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: «هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ودليل من قال بجوازه إذا سُتي المهر ما رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب في الشغار، برقم ٢٠٠١، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَيَنْكِحُ أُخْتَ عَلِيقِهُ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْتَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّبُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى النَّبِي ﷺ عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ الكبري، وَلَوْ البيهقي في عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ اللهِ قَالَ: نَهَى النَّبِي ﷺ عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ السَن الكبري، يَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى النَّبِي ﷺ عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ المسند، ٢٠٠ ، برقم ٢١٤٥٠، «عَنْ جَدِهِ مَدَاقُ هَذِهِ وَبُولُهُ هُذِهِ مِهَذِهِ بِهَذِهِ بِهَذِهِ مِنْ الْوَلُونَ في صحيح أبي داود، ٢/ ٢٥.

وعن لحوم الحمر الأهلية، هذا الحديث الصحيح يدل على تحريم نكاح المتعة، وعلى تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، ولحوم الحمر الأهلية هي التي الآن موجودة، التي يقال لها: الإنسية، التي يستعملها الناس في الركوب وفي السَّني (1) عليها، وغير ذلك، احترازاً من الحمر الوحشية؛ لأن الحمر الوحشية صيد، لها صفة، ولها لون غير صفة ولون الحمر الأهلية، وقد أمر النبي بي إكفاء القدور لما ذبحها الناس يوم خيبر، أمر بإكفاء القدور، وقال: «إنها رجس»(1)، وقد أجمع العلماء على تحريمها، إلا خلافاً شاذاً لا يُعوُّل عليه في ذلك.

وأما نكاح المتعة، فهو أن يقول: زوجني فلانة لمدة كذا، أو يتفق معها على الزواج لمدة معينة، أو بالعقد عليها شهراً أو شهرين، وهو النكاح المؤقت شهراً، أو شهرين، أو سنة، أو سنتين، يقال له: نكاح المتعة يستمتع بها، ثم يدعها، والعادة في هذا عند الجاهلية دون أن يحتاج إلى طلاق، ولا غيره؛ لأنه مدة معينة، إذا انتهت انتهى النكاح، وهو باطل عند أهل العلم؛ لأن النكاح الشرعي يكون عن رغبة، وعن قصد البقاء معها إذا ناسبته أبداً، ليس المقصود أن يستمتع بها مدة معينة؛ فلهذا نهى الله عن نكاح المتعة [على لسان] (")

<sup>(</sup>١) السَّواني: جمع سَانية وهي النَّاقةُ التي يُسْتَقَى عليها ، ومنه حديث البعير الذي شَكا إليه ﷺ فقال أهله: إنَّا كُنَّا نُسْنُو عليه، أي نَسْتَقِي. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٣/ ٤١٥، مادة (سني).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الأهلية برقم ٥٥٢٨، ومسلم، كتاب الصيد، باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية، برقم ١٩٤٠، عن أنس .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين: جملة غير واضحة، والأظهر أنها: «على لسان» أو «عند» وقد تكون على يد،

رسوله عليم الصلاة والسلام، فإذا اتفقاعلى أن يبقى معها شهراً، أو شهرين، أو سنة، أو سنتين، أو أقل، أو أكثر، ثم ينتهي النكاح، فهذا هو نكاح المتعة الممنوع.

والحديث الثالث: يقول الرسول ﷺ: «لا تنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله كيف إذنها قال: «أن تسكت». فهذا يدل على أنه يجب استئذان المرأة في نكاحها، وأن لا تجبر إن كانت أيماً، وهي التي قد تزوجت وطلقت، أو مات عنها زوجها، لابد من تصريحها بالإذن، أي تقول: نعم أوافق على هذا الشيء، أما إن كانت بكراً لم تتزوج، فيكفي السكوت، إن تكلمت فلا بأس، وإن سكتت كفي السكوت، إذا قال لها وليها: أزوجك فلاناً، وشرح لها الواقع، وسكتت كفي، ولو كان أبوها ليس له تزويجها إلا بإذنها حتى ولو كان الأب لقوله رالبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها»(۱)، إلا إذا كانت أقل من تسع، البكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها» صغيرة، أقل من تسع سنين، ورأى وليها أن يزوجها؛ لأنه صالح، للمصلحة لها، لا لقصد الطمع، إذا رأى أنه يزوجها وهي صغيرة لقصد المصلحة؛ لكون الزوج صالحاً مختاراً طيباً، يرغب أن تكون عنده، فزوجها وهي صغيرة، فلا بأس، إذا كان أبوها خاصة، الأب خاصة، كما زوج الصديق

وقد تكون عن، ولا يتغير المعنى.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بِالسكوت، برقم ٦٨- (١٤٢١) من حديث ابن عباس عنه ولفظه أنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِهَا، وَالْفِظه أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ وَالْ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيْهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا».

عائشة من النبي الله وهي دون التسع، بنت ست سنين، أو سبع سنين للمصلحة العظيمة للبنت، فإذا كانت صغيرة دون التسع، فلا بأس أن يزوجها أبوها خاصة بالشخص الذي يرضاه لها ديناً وخلقاً، لا للطمع.

٣١٦ عن عائشة (١) عن قالت: ((جَاءَتِ الْمُرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِ إِلَى النَّبِيِ اللَّهِ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِ فَطَلَّقَنِي، فَبَتَ طَلاقِي، النَّبِيِ اللَّهِ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَرَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ: ((أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى قَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ: ((أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى تَدُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ) قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ تَدُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ) قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَنَادَى: ((يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلا تَسْمَعُ إِلَى (٢) هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٣١٧ \_ عن أنس بن مالك شه قال: «مِنَ السُّنَةِ، إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى السُّنَةِ، إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً، ثُمَّ (') قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ (')، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثاً، ثُمَّ قَسَمَ».

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الأحاديث الثلاثة من قراءة القارئ فقط، وأثبتها من أصولها.

<sup>(</sup>Y) «إلى»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٦٩٣، وبدون إلى في مسلم، برقم ١٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب شهادة المختبي، برقم ٢٦٣٩، بلفظه، ومسلم، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره، ويطأها، ثم يفارقها، وتنقضى عدتها، برقم ١٤٣٣.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «وقسم» بدون ثم، والواو بدل «ثم» في البخاري، برقم ٢١٤ه.

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «الثيب على البكر» وهي لفظ البخاري، برقم ٢١٤ه.

قال أبو قِلابة: «وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَساً رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِ اللهُ الل

# • ٩-قال الشارح ﴿ ا

[الحديث الأول حديث عائشة ﴿ فيه من الفوائد: أن] (١) المرأة إذا طلقت طلاقاً بائناً بالثلاث، فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة، ويدخل بها، يعني يطأها. لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب إذا تزوج البكر على الثيب، برقم ٥٢١٣، وباب إذا تزوج الثيب على البكر، برقم ٥٢١٤، ومسلم، كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر، والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف برقم ١٤٦١.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «أحدهم» وأحدكم» التي في المتن في البخاري، برقم ١٤١، وأحدهم» في البخاري، برقم ٦٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب التسمية على كل حال، وعند الوقاع، برقم ١٤١، وكتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، برقم ٣٢٧١، و٣٢٨، وفي كتاب النكاح، باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله، برقم ٥١٦٥، وكتاب الدعوات، باب ما يقول إذا أتى أهله، برقم ٢٦٥٥، وكتاب الدعوات، باب ما يقول إذا أتى أهله، برقم ٢٣٨٨، واللفظ له، ومسلم، كتاب النكاح، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، برقم ١٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) في أول الشرح سقط يسير جداً، وأثبت ما بين المعقوفين حتى يتضح المعنى على منهج الشيخ في شرح الأحاديث.

طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (()) يعني الثالثة؛ ولحديث عائشة هذا في قصة زوجة رفاعة القرظي، تزوجها فبت طلاقها، وفي رواية أخرى: أنه طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة (()) فجاءت للنبي الله تستفتيه، فأخبرته أنها نكحت بعد رفاعة شخصاً يقال له عبدالرحمن بن الزَّبير بفتح الزاي، وليس عنده إلا مثل هدبة الثوب. أي ليس عنده إلا ذكر ضعيف، ما استطاع أن يجامعها، فلما سمع كلامها تبسم عليه الصلاة والسلام، وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تنوقي عسيلته ويذوق عسيلتك (() يعني حتى يجامعك الزوج الجديد. والعسيلة كناية عن حلاوة الجماع، والمعنى أنها لا تحل للزوج الأول المطلق الطلقة الأخيرة الثالثة حتى يجامعها الزوج الثاني بنكاح صحيح، ثم يفارقها بالطلاق، وتنتهي من العدة.

وفيه من الفوائد: أنه لا بأس بالسؤال في مثل هذا، ولا حياء في هذا [تطالب تريد الحق](3)، ولا بأس أن تسأل وعند المفتي من يسمع من الرجال ليستفيد الجميع، فإنها استفتت والصديق حاضر يسمع، وخالد بن سعيد يسمع.

وفي الحديث الثاني من الفوائد: أن الرجل إذا تزوج بكراً على

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: البخاري، برقم ٥٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري، ٥٢٦٠، ومسلم، برقم ١٤٣٣، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ٣١٦.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين جملة غير واضحة، والأظهر أنها: «تطالب تريد الحق» أو «تطالب بحق» والمعنى لا يتغير.

ثيب قسم لها سبعاً، ثم دار على نسائه، وإذا تزوج ثيباً قسم ثلاثاً، ثم دار، فإذا كان عنده زوجة أو أكثر، ثم تزوج بكراً، فإنه يقسم لها سبعاً متوالية، ثم يذهب إلى الزوجة الثانية، ثم يدور بينهما، كل واحدة لها ليلتها، أما إن كانت الجديدة ثيباً، فإنه يقسم لها ثلاثاً، هكذا فعل النبي مع أم سلمة عندما تزوجها، وهي ثيب، قسم لها ثلاثاً، ثم دار.

وفي الحديث الثالث: الدلالة على أن السنة عند الجماع التسمية، عندما يريد جماع زوجته يقول: «بِشمِ الله، اللهم جَنبنا الشَّيْطَانَ، وَجَنبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا» (أ)، وأنه لو قدر بينهما ولد في ذلك الجماع الذي فيه التسمية لم يضره الشيطان أبداً، هذه فائدة عظيمة، وخيرٌ عظيم، فينبغي للزوج عند الجماع أن يقول هذا الكلام، عندما يريد الجماع يقول: «بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا» دعوات قليلة والفائدة عظيمة.

٣١٩ \_ عن عقبة بن عامر ه أن رسولَ الله في قال: «إيّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ»(٢).

ولمسلم عن أبي الطاهر، عن ابن وهب قالَ: «سَمِعْتُ اللَّيثَ يقولُ:

<sup>(</sup>۱) البخاري، برقم ۱٤١، ومسلم، برقم ١٤٣٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣١٨. (٢) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، برقم ٣٦٣، واللفظ له، ومسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، برقم ٢١٧٢.

الحَمْوُ، أَخو الزَّوْجِ، ومَا أَشْبَهَهُ منْ أَقاربِ الزَّوْجِ: ابنِ العَمِّ ونَحْوِهِ»(١).

## ٥٥-باب الصداق

٣٢٠ ـ عن أنس بن مالك ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْعَتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا» (٢٠).

٣٢١ ـ عن سَهْلِ بنِ سعدِ الساعديِ ﴿ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، برقم ٢١- (٢١٧٢).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقها، برقم ۸۸، ٥، واللفظ له، ومسلم، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، برقم ۸٥– (١٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك».

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «فالتمس شيئاً».

<sup>(</sup>٥) «فقال رسول الله ﷺ: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم »: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب القراءة عن ظهر قلب، برقم ٣٠،٥، ولفظه: «عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِثْتُ لِأُهَبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأْتِ المَرْآةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا

٣٢٢ ـ عن أنس بن مالك ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ، وَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ،

جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» فَقَالَ: لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْتًا؟» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، قَالَ: «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلّ: مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَّهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ» فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالً مَجْلِشُهُ ثُمَّ قَامَ فَرْآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوَلِّيًّا، فَأَمَرَ بِهِ فَلُعِيْ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ؟» قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا - عَدَّهَا ۖ - قَالَ: «أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ﴿اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» والجملة الأخيرة في كتاب الوكالة، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح، برقم ١٣١٠، ولفظه: «عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: «قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» ومسلم، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به، برقم ١٤٢٥، ولفظه: «عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ السَّاعِدِي، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِنْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَشُولُ اللَّهِ ﷺ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَـمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْتًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّ جْنِيهَا، فَقَالَ: «فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلِّي أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا تَصْنَعُ بإزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ» فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مُوَلِّيًّا، فَأَمَرُ بِهِ فَدُعِي، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟» قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا – عَدَّدَهَا – فَقَالَ: «ثَقْرَقُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟» قَالَ: نَعَم، قَالَ: «اذْهَبْ فَقَدْ مُلِّكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» ، وفي رواية: «عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَائِدَةَ، قَالَ: «انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ». تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ ('': «مَا أَصْدَقْتَهَا»؟ قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ رَسُولَ الله ﷺ ('': «بَارَكَ ('') اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» ('').

#### ٩١-قال الشارح ﴿ الله عِلَا اللهُ

هذه الأحاديث الأربعة: الأول في وجوب الحذر من الخلوة

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «قال».

<sup>(</sup>٢) «رسول الله ﷺ»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «فبارك».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب البيوع، بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَصْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّه كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ ثُمْلِحُونَ . وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ حَيْرٌ مِنَ اللَّهُو وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّه خَيْرُ الرَّارِقِينَ الْفَصَّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ حَيْرٌ مِنَ اللَّهُو وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّه خَيْرُ الرَّارِقِينَ اللَّهِ عَلَى السَّوقِ، فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَنِينَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِي، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنِي، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَذَوِجُكَ، قَالَ: يَارَكُ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَلُونِي عَلَى السُّوقِ، فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْنًا، فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ، فَمَكَثُنَا يَسِيرًا أَوْ مَا شَاءَ اللَّه، فَجَاءَ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ فَجَاءَ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّه وَعَلَى اللَّه اللَّه، فَجَاءَ اللَّهُ عَلَى اللَّه وَضَرٌ مِنْ صُغْرَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّيْقِ ﷺ: «مَهْيَمْ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه وَلَى عَلَى وَلَوْ بِشَاةٍ عَلَى وَلَوْ بِشَاةٍ عِنْ ذَهَبِ، وَاستحباب خمسمائة درهم لمن كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب خمسمائة درهم لمن كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب خمسمائة درهم لمن كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب خمسمائة درهم لمن بي عَوْفٍ أَثْرَ صُفْوَةٍ مَنْ قَلَلَ النَّبِي تَوْوَجُثُ الْمُؤَةُ عَلَى وَزُنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ، قَلَى وَزُنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبَ الرَّوْ عَلَى وَزُنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهْبَ، قَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهْبَ، قَلَا اللَّهُ عَلَى وَزُنْ نَوَاةً عَلَى وَزُنْ نَوَاةً عَلَى وَزُنْ نَوَاةً مَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري زيادة: «الردع: براء، ودال، وعين مهملات، ومهيم: تفسيره: ما أمرُك؟، والنواة: خمسة دراهم» وأشار المحقق الزهيري إلى أنها من نسخة ابن الملقن، وأنها قد لا تكون من كلام المؤلف على.

بالنساء، وأن ذلك خطره عظيم، حتى سُمِّي الموت، والأحاديث الثلاثة ما يتعلق بالصداق وأنه لابد منه في النكاح.

يقول بين الساء دون محرم الخلوة بالنساء، لأن ذلك من المدخول على النساء دون محرم الخلوة بالنساء، لأن ذلك من المدخول على النساء الفتنة، ووقوع الفاحشة؛ ولهذا في الحديث يقول بين «لا أسباب الفتنة، ووقوع الفاحشة؛ ولهذا في الحديث يقول بين يخلُون رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِئُهُمَا» (() وفي اللفظ الآخر: «لَا يخلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» (() فلا يجوز الخلوة بالمرأة ولا الدخول على المرأة، التي ليس عندها أحد من محارمها؛ لأن ذلك يفضي إلى الفاحشة، والتهمة بها، فقيل: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت» (() والحمو أخو الرجل الزوج، وعمه، وابن عمه، يقال له: حمو، يعني إذا خلا بزوجة أخيه، أو بزوجة عمه، كان الشيطان ثالثهما، فالواجب الحذر، وألا يدخل عليها إلا

<sup>(</sup>۱) رواه الشافعي في مسنده، ص ٢٤٤، برقم ١٢٠٧، والحاكم ١/ ١١٥، وصححه ووافقه الذهبي، والبزار، ١/ ٢٧١، برقم ١٦٧، والإمام أحمد، ١/ ٢٦٩، برقم ١١٥، والنسائي في السنن الكبرى، ٥/ ٣٨٧، برقم ١٢٢١، وابن حبان، ١٠/ ٤٣٧، برقم ٢٥٧٦، وأبو يعلى، ١/ ١٣٠، برقم ١٤٥١، والطبراني في المعجم الأوسط، ٢/ ١٨٤، برقم ١٦٥٩، وصحح إسناده محققو المسند، ١/ ٢٦٩، ومحقق صحيح ابن حبان، ومحقق مسند أبي يعلى، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ٢٥/ ٢٢، برقم ٤٥٥٧.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، برقم ٥٢٣٣، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم ١٣٤١.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، برقم ٥٢٣٢، ومسلم، برقم ٢١٧٢، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣١٩.

ومعها ذو محرم، مما يزيل التهمة، فيحصل بذلك طمأنينة كعمها، أو أخيها، أو خالها، أو زوجته معه، أو زوجة أخيه هي المقصود لا يخلو بها حتى لا يقع الشر.

حديث أنس أن النبي الله أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها، هذا يدل على أنه لا مانع من إعتاق الجارية، على أن يكون عتقها صداقها بدلاً من أن تكون سرِّية تكون زوجة، إذا كان عنده جارية مملوكة، وأعتقها، وجعل عتقها صداقها، فلا بأس، كما فعله النبي مع صفية بنت حيي، فيقوم عِتقها مقام المهر المبذول لها، وتكون زوجة بدلاً من أن تكون سرِّية، ويشهد على ذلك، يكون ذلك بحضرة شاهدين، وبذلك تكون السُّريَّة زوجة له.

في حديث سهل بن سعد الدلالة على (۱) أنه (۲) يجوز للمرأة أن تهب نفسها للرجل، فإذا قبلها تزوجها الزواج الشرعي، لا بالهبة، بل بالزواج الشرعي، فإذا لم يقبلها فلا بأس، وإذا زوجها على غيره بإذنها، بواسطة وليها إن كان لها ولي جاز ذلك، وإذا لم يكن لها ولي؛ فإن وليها السلطان، وهو ولي الأمر، أو نائبه القاضي يزوجها على من ترضى، كما فعل النبي على بهذه المرأة.

وفيه الدلالة على جواز لبس الخاتم من الحديد، وأنه لا حرج في ذلك، بل إن الأحاديث الواردة في ذلك في النهي عنه أحاديث شاذة غير

<sup>(</sup>١) نهاية الوجه الثاني من الشريط الرابع عشر.

<sup>(</sup>٢) أول الوجه الأول من الشريط الخامس عشر.

صحيحة (١)، وهذا هو الصواب، لا بأس من لبس الخاتم من الحديد للرجل والمرأة؛ لهذا الحديث الصحيح: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ».

ويدل على جواز تزويج المرأة بتعليمها من القرآن إذا ما تيسر مال، يعلمها سورة من القرآن، أو سوراً من القرآن، أو آيات من القرآن، أو أحاديث، أو صنعة تنفعها، فتكون حلالاً له، وإن تيسر المال تزوجها بالمال، لقوله تعالى: ﴿أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم ﴾ (٢)؛ فإن لم يتيسر مال، أصدقها بتعليم آيات، أو سورة، أو سور من القرآن لهذا الحديث: «زوجتكها بما معك من القرآن»، وفي اللفظ الآخر: «فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ» (٣).

وهذا من محاسن الشريعة، فإن النكاح خيره عظيم، ومصالحه كثيرة، إذا كان الرجل فقيراً جاز أن يتزوج بأن يُعلِّم المرأة ما ينفعها من القرآن أو السنة، أو الصنعات النافعة المفيدة.

وفي حديث عبدالرحمن بن عوف الدلالة على أنه يجوز الصداق، ولو بالقليل، قال: «ما أصدقتها؟» قال: نواة من ذهب، قال:

<sup>(</sup>١) «عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِ ﴿ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهِ فَقَالَ لَهُ: «مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ؟» فَطَرَحَهُ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: «مَا لِي أَرَى لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ؟» فَطَرَحَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: «اتَّخِذْهُ مِنْ عَلَيْكَ جِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ؟» فَطُرَحَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: «اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ، وَلاَ تَتِمَّهُ مِثْقَالاً». أخرجه أبو داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في خاتم الحديد، برقم ٢٠٢٥، وقال: «عَريب» والنسائي، كتاب اللباس، باب ما جاء في الخاتم الحديد، برقم ١٩٨٥، وضعفه «غريب» والنسائي، كتاب الزينة، مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة، برقم ١٩٥٥، وضعفه العلامة الألباني في ضعيف سنن الترمذي، ص ٢٠٣، برقم ٢٠١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) مسلم، برقم ٧٧-(١٤٢٥)، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٢١.

«بارك الله لك أولم ولو بشاة»، فدل هذا على أنه لا بأس أن يكون الصداق قليلاً، ولا يُشترط أن يكون كثيراً.

وفي الحديث: أنه تُشرع الوليمة ولو بشاة، السُّنة في العرس أن يكون هناك وليمة شاة، أو شاتين، أو أكثر، لكن من دون تكلف، ولا إسراف، بل يصنع وليمة تلائم المقام، على حسب الحاجة للزوج، وأهل الزوج، ومن يشاركهم في الوليمة.

وفيه الدعاء بالبركة «بارك الله لك»، وفي الآخر: «بارك الله لك وعليك وجمع بينكما بخير»(١)، [...](٢).

<sup>(</sup>۱) أخرج الإمام أحمد في المسند، ۱۶/ ۱۸، و برقم ۸۹۵۷، وأبو داود، كتاب النكاح، باب ما يقال للمتزوج، برقم ۲۱۳۰، والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء فيما يقال للمتزوج، برقم ۲۱۳۱، والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء فيما يقال للمتزوج، برقم ۲۱۳۱، والحاكم وصححه، ۲/ ۱۸۳، «عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ النَّبِيَ اللهُ كَانَ إِذَا رَقًا إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ، قَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ» وقوى إسناده محققو المسند، ۱۶/ ۸۱، وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود، ٦/ ۳۰، برقم ۱۸۰۰.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط جملة، وأظنها: «في ذكر من خرج الحديث».

## ١٠-كتاب الطلاق

٣٢٣ ـ عن عبد الله بن عمر عن «أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِض، فَذَكَرَ دَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

وفي لفظٍ «حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أخرى (٢) مُسْتَقْبَلَةً، سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا» (١).

وفي لفظ، «فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللهِ بن عمر (°) كَمَا أَمَرَهُ (¹) رَسُولُ اللهِ ﷺ (۷).

٣٢٤ - عن فاطمة بنت قيس بين «أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ - وفي روايةٍ: طَلَّقَهَا ثَلاثاً - فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرِ،

<sup>(</sup>١) «طاهراً»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح البخاري، برقم ٤٩٠٨.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب التفسير، سورة الطلاق، برقم ٤٩٠٨، بلفظه، ومسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها، برقم ١٤٧١.

<sup>(</sup>٣) «أخرى»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٤- (١٤٧١).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الظلاق، ويؤمر برجعتها، برقم ٤-(١٤٧١).

<sup>(</sup>٥) (ابن عمر )): ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٦) في نسخة الزهيري: «كما أمررسول الله ﷺ» وهي في مسلم، برقم ٤- (١٤٧١).

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها، برقم ٤–(١٤٧١).

فَسَخِطَتُهُ، فَقَالَ: وَاللّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ» ـ وفي لفظ: «وَلا سُكْنَى» فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: «تِلْكِ امْرَأَةٌ يَعْشَاهَا لَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدِّ فِي بَيْتِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي» قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي» قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ: أَنَّ مُعَاوِيَة بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ: «أُمَّا أَبُو جَهْمٍ: فَلا يُضَعْ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ. وَأُمَّا مُعَاوِيَةُ: فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ. انْكِحِي أُسَامَةَ يُنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «انْكِحِي أُسَامَة بْنَ زَيْدٍ» فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللّهُ فِي خَيْراً، وَاغْتَبَطْتُ (ا)» (۱) (۱).

#### ٩٢ - قال الشيارح عِلَمُ :

هذان الحديثان في الطلاق، والطلاق: حلّ عقدة النكاح، والطلاق شرعه الله لحل عقدة النكاح حتى لا تبقى المرأة غُلاً (٢) في عنق الزوج [...](١)، فالله جل وعلا قد أباح له طلاقها، وهو تدخله الأحكام الخمسة: قد يُباح، قد يُستحب، قد يجب، قد يكره، قد يحرم، فتدخله الأحكام الخمسة.

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «واغتبطت به».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب قصة فاطمة بنت قيس، برقم ٥٣٢١، و٥٣٢٠، و٥٣٢٠ و٥٣٢٠، و٥٣٢٠، بنحوه مختصراً، ومسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، برقم ١٤٨٠، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) الغُلُّ: القَيْد. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٣/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين غير واضح، وسقوطه لا يؤثر على المعنى.

فإذا دعت الحاجة إلى الطلاق لكونها ما ناسبته أبيح له الطلاق، فإذا كان إمساكها يضره شُرع له الطلاق، وإذا كان هناك أسباب تقتضي الطلاق كالإيلاء وعدم الفيئة، وجب عليه الطلاق حتى لا يضارها، وإذا كانت في حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها فيه حرم عليه الطلاق، حتى تكون في حالة حمل، أو في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو الطلاق الشرعي، ويكره الطلاق إذا كان من غير حاجة، وبلا أسباب يكره.

وفي هذا الحديث أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فغضب النبي الله وتغيّظ وأنكر عليه ذلك، وأمره أن يراجعها، ويمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إذا شاء طلقها، وإن شاء أمسكها، هذا يبين لنا أنه لا يجوز لنا الطلاق في حال الحيض، وهكذا في النفاس، وهكذا في طهر جامعها فيه، ليس له أن يطلق.

بل يطلق في حال الحمل، أو في طهر قبل أن يمسها، والحكمة في ذلك \_ والله أعلم \_ أنها في حالة الحيض، وفي حال النفاس في حالة لا يجوز له جماعها، وقد يسهل عليه طلاقها، فمنع من ذلك، حتى لا يطلقها من غير بأس، وكذلك في طهر جامعها فيه، قد قضى شهوته، فقد يسهل عليه طلاقها بعد ذلك، فمنع من ذلك، حفاظاً على الزوجيّة، ورأفة بالعباد، وقيل: لأنها إذا طُلقت في الحيض، أو النفاس، أو في طهر جامعها فيه طالت عليها العدة، والحكمة الأولى أظهر.

وفي لفظ «فحسبت عليه تطليقة» جاء أن ابن عمر حسبها، ولم يحسبها النبي ﷺ إنما ابن عمر حسبها على نفسه.

وظاهر الحديث: أنها لا تُحسب، لأن الرسول أنكر عليه، وقال: «أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر ثم إن شاء طلقها بعد ذلك» فدلّ ذلك على أن الطلقة الأولى لم تُحسب، وإنما تقع الطلقة بعد ذلك إذا طلقها بعد الطهر، قبل أن يمسها، هذا هو ظاهر الحديث؛ ولهذا في حديث [...](١)، «فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا»(٢)، [...](٣).

فهذا الحديث فيه الدلالة على أنه لا يجوز أن يطلق زوجته في حالة كونها حائضاً، أو نفساء، ولا في حال كونها طاهرة طهراً قد جامعها فيه، هذه الأحوال الثلاث لا يطلق خلاف السنة، وإنما الطلاق الشرعي في حالين:

إحداهما في حال الحمل، والثانية في حال طهرٍ لم يجامعها فيه. الحديث الثاني: حديث فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية أن زوجها أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو في اليمن طلقها ثلاثاً الطلقة الأخيرة، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فاشتكت إلى النبي هي فقال: «ليس لكِ عليه نفقة ولا سكنى»، فدل ذلك على أن المرأة إذا طُلقت طلقة أخيرة ثالثة بائنة لا يكون لها سكن، ولا نفقة على زوجها، وإنما لها النفقة، والسكنى إذا كانت رجعيّة له رجعتها إذا طلقها واحدة، أو اثنتين، فله رجعتها، ولها النفقة حتى تعتدّ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضح، والظاهر أنه اسم راوي الحديث عبد الله بن عمر الله عمر الله بن عمر

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب في طلاق السنة، برقم ٢١٨٧، وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود، ٦/ ٣٩٠، برقم ١٨٩٨.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ثلاث كلمات غير واضحة، وكأنها «قال إذا طلقت.... ثم كلمة غير واضحة».

أما إذا طلقها الطلقة الأخيرة وهي بائنة، إذا أبانها: أي ليس له رجعة؛ فإنه لا نفقه لها ولا سكني.

وفيه من الفوائد: أنه لا مانع من الجلوس عند الأعمى غير متحجبة، لأنه قال: «اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك» يعني لا يراك، فدل ذلك أنه لا حجاب عن الأعمى، إنما الحجاب عن البصير، ولهذا قال رابع الإستِثْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ» (١)، أما حديث «أوعمياوان أنتما ... [سرام) فهو حديث شاذ غير صحيح، يخالف الأدلة الشرعية، والصواب أن الحجاب إنما يجب عن البصير لا عن الأعمى، كما في حديث فاطمة بنت قيس هذا، وهو من أصح الأحاديث عن النبي ... حديث فاطمة بنت قيس هذا، وهو من أصح الأحاديث عن النبي ...

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة، ٥/ ٢٩٤، برقم ٢٦٢٣، والأدب له، ص: ١١، والسنن الكبرى للبيهقي، ٨/ ٣٣٩، وشعب الإيمان للبيهقي، ٦/ ٤٤٣، برقم ٢٨٨٦، ومعجم الصحابة لابن قانع، ٢/ ٣٤٧، وأبو داود من طريق ابن أبي شيبة، كتاب الأدب، باب في الاستئذان، برقم ١٧٤، ولفظه: «هَكَذَا عَنْكَ، أَوْ هَكَذَا، فَإِنّمَا الإسْتِثْذَانُ مِنَ النَّظَرِ» والمقدسي في الأحاديث المختارة، ٢/ ٨٩، وصححه، كما صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، ٢/ ١٩٠٨، برقم ٢٠١٦.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، ولا تؤثر في المعنى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد، ٤٤/ ١٥٩، برقم ٢٦٥٣، وأبو داود، كتاب اللباس، باب في قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾، برقم ٢١١٢، والترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في الله وُمَنْهُونَةُ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَيْهُونَةُ احتجاب النساء من الرجال، برقم ٢٧٧٨،: «عن أُمّ سَلَمَة قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَيْهُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَمَرَنَا بِالْحِجَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «احْتَجِبَا فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَمَرَنَا بِالْحِجَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «احْتَجِبَا مِنْ أَمْ مَكْتُومٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَمَرَنَا بِالْحِجَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «احْتَهِ مِنَا وَلا يَعْرِفُنَا قَالَ: «أَفَعُمْيَاوَانِ أَنْتُمَا لَسُتُمَا تُبْصِرَانِهِ» وصححه الترمذي، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي، ص ٣٣٢.

# ٥٦-باب العدّة

قال ابن شهاب: ولا أَرى بَأْساً أَنْ تَتَزَوَّجَ حينَ وضَعَتْ، وإِنْ كَانَتْ في دَمِها، غَيْرَ أَنَّهُ (٢) لايَقْرَبُها زَوْجُها حتَّى تَطْهُرَ (٣).

٣٢٦ ـ عن زينب بنت أُمِّ سلمة ويسف قالت: تُوفِّي حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةً،

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «وهو في بني عامر» وهو الذي في مسلم، برقم ١٤٨٤.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «غير أن لا يقربها» وهذا الذي في مسلم، برقم ١٤٨٤.

فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ (' بِذِرَاعَيْهَا، فَقَالَتْ (''): إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى تَقُولُ: «لا يَجِلُّ لا مْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ ('') فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً» (''). (''). تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَنْ فُقَ ثَلاثٍ، إلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً» (''). (''). على مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلا عَلَى زَوْج، أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْراً، وَلا تَلْبَسُ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلا عَلَى زَوْج، أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْراً، وَلا تَلْبَسُ

عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلا عَلَى زَوْج، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وَلا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً، إلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلا تَكْتَحِلُ، وَلا تَمَسُّ طِيباً، إلاَّ إِذَا طَهُرَتْ: نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارِ»(١).

العَصْب: ثياب من اليمن، فيها بياض وسواد.

والنبذة: الشيء اليسير. والقسط: العود، أو نوع من الطيب تُبَخَّر به النفساء.

والأظفار: جنس من الطيب، لا واحد له من لفظه. وقيل: هو عطر أسود، القطعة منه تشبه الظُفُر<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «فمسحته» وهذا هو الذي في مسلم، برقم ٥٩ – (١٤٨٩).

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «وقالت».

<sup>(</sup>٣) «على ميت»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها، برقم ١٢٨٠، و١٢٨١، و١٢٨١، ووفي الطلاق، برقم ٥٣٣٤، ومسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، برقم ١٤٨٦، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري قبل الحديث رقم ٣٢٧ زيادة: «الحميم: القرابة».

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب القسط للجادة عند الطهر، برقم ٥٣٤١، وطرفه في صحيح البخاري، برقم ٣١٣، وأخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، برقم ٢٦- ٩٣٨، واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) من قوله: «والنبذة... إلى: الظفر» ليس في نسخة الزهيري.

٣٢٨ ـ وعن أم سلمة ﴿ قَالَت: ﴿ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَنْهَا، أَفْنُكَحِلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهَا أَرْبُعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ ذَلك يقول: ﴿ لا ﴾ ـ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثاً ـ كل ذلك يقول: ﴿ لا ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ ذلك يقول: ﴿ لا ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا هِي إِلْبُعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ﴾ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: إِخْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبُعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ﴾ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَوْأَةُ إِذَا تُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشاً، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَبْسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمُسَّ طِيباً وَلا شَيْئاً حَتَّى تَمُرَّ عليهَا أَنْ أَلْ مَنْ ثِيبَاهِا، وَلَمْ تَفْتُضُ بِشَيْءٍ إِلاَّ مَاتَ، وَلَمْ تَخُرُجُ وَ فَتُومِي بِهَا وَتَفْتَضَ بِهِ. فَقَلَّمَا تَفْتَضُ بِشَيْءٍ إِلاَّ مَاتَ، عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهَا وَلَهُ عَلَى اللّهُ وَلَكُمْ عَنْهُ وَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَيْرٍ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرِهِ ﴾ أَوْ عَيْرِهِ ﴾ أَوْ عَيْرِهِ ﴾ أَوْ عَيْرِهِ ﴾ أَوْ عَيْرِهِ ﴾ أَنْ عَلْمَ الللهُ عَيْرِهِ ﴾ أَوْ عَيْرِهِ ﴾ أَلْ عَيْرِهِ ﴾ أَلْ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَيْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ عَيْرِهِ ﴾ أَنْ اللّهُ اللهُ عَيْرِهِ ﴾ أَنْ أَلَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَيْرِهِ ﴾ أَنْ أَلَا اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

الْحِفش: البيت الصغير الحقير (٥).

و «تفتض» تدلك به جسدها.

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «إن ابنتي» وهو في البخاري، برقم ٥٣٣٦، وفي مسلم، برقم ١٤٨٨.

<sup>(</sup>٢) نسخة الزهيري: «حتى تمرّ بها سنة» وهذه التي في مسلم، برقم ٥٨ - (١٤٨٩).

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «حمارٍ، أو شاة، أو طير».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، برقم ٥٣٣٦، و٥٣٣٧، وباب الإثمد والكحل من الرمد، برقم ٥٣٠١، ومسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، برقم ١٤٨٨، ٥٥-(١٤٨٩) بلفظه.

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «البيت الصغير» بدون: الحقير.

### ٩٣ - قال الشارح الشير

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالعدة: عدة الوفاة، بين النبي في الحديث الأول: أن المرأة إذا كانت حاملاً ثم وضعت فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل، ولو بعد وفاته بدقائق أو ساعات، لقوله جل وعلا: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ﴾(١)، فهذا يعمُّ المتوفى عنها، ويعمّ غيرها، ولها أن تتزوج متى شاءت بعد وضع الحمل، ولو في النفاس، لكن لا يقربها الزوج إذا تزوجت إلا بعد الطهر، وهكذا في الطلاق، إذا طلقها وهي حامل، ثم وضعت، خرجت من العدة، ولو بعد الطلاق بيوم أو يومين، ولها أن تتزوج بعد ذلك: كالمتوفى عنها؛ لأن وضع الحمل خروج من العدة.

وفي حديث زينب عن أم سلمة، وحديث أم عطية، وحديث أم سلمة أيضاً الدلالة على أن المحادة، وهي المتوفى عنها زوجها، لا تمش طيباً، ولا تكتحل، ولا تلبس جميل الثياب، حتى تخرج من العدة وبعد الإحداد، وهو ترك الزينة، والتجمل، والطيب، والكحل، حتى تخرج من العدة: عدة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشر، إلا إذا كانت حاملاً، فعدتها بوضع الحمل إذا وضعت، ولو بعد يوم أو يومين، أو ساعة خرجت من العدة، وليس لها أن تكتحل، ولا أن تمس طيباً، ولا أن تلبس جميل الثياب، ولا الحلي: الذهب والفضة تمسّ طيباً، ولا أن تلبس جميل الثياب، ولا الحلي: الذهب والفضة

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق، الآية: ٤.

والماس، ونحو ذلك، لا تلبس شيئاً في أثناء العدة، أما غير الزوج: كالأخ، والعم، والأب، فلها أن تحد عليه ثلاثة أيام فقط، كما قال الرسول الله تحدُّ امرأةٌ فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوج»(١).

فدل على أنه لا بأس أن تحد ثلاثة أيام على أبيها، أو أخيها بترك الزينة والطيب، ثلاثة أيام فأقل، ولمّا تُوفي أبو سفيان حادت عليه أم حبيبة زوجة النبي الله ثلاثة أيام (١)، وفي لفظ: «قريب لها» (١)، فلما مضت ثلاثة الأيام جاءت بصفرة، ومسحت ذراعيها، وفي بعض الروايات: «طيب» (١)، وقالت: إنها ليس لها حاجة إلا أنها تبيّن أنها ليس لها إحداد فوق ثلاثة أيام، فإذا مات أبوها، أو عمها، أو

<sup>(</sup>۱) البخاري، برقم ۵۳۱، ومسلم، برقم ۲٦-(۹۳۸)، بعد الحديث رقم ۲۵-(۱٤۹۱)، وتقدم تخريجه في تخريج المتن رقم ۳۲۰، ولفظه: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج...» أما لفظ: «لا تحد امرأة فوق ثلاث ليال إلا على زوج...» الحديث، فأخرجه إسحاق بن راهويه، ٥/ ٢١٢، برقم ٢٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها، برقم ١٢٨٠، ولفظه: عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ، دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ فَكُ بِيصُفْرَةٍ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا، وَذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِي فَهُ يَقُولُ: «لاَ يَحِلُ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الأَخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَتِتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» ومسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، برقم ١٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) البخاري، برقم ١٢٨١، ومسلم، برقم ١٤٨٦، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّهُ الْجَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَمَّ عَنْ أَمَّ مَنْ تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، برقم ٥٣٤٥، ولفظه: عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَمِ سَلَمَةَ، عَنْ أَمَّ حَبِيبَةً بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُ أَبِيهَا، دَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: مَا لِي بَاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِدِ بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَتُمُولُ: ﴿لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ تُحَدِّدُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

أخوها، أو ولدها [حدّت عليه ثلاثة أيام إن شاءت] (١)، [والمحادة الحامل] (٢) تعتد مدة الحمل، ولو زادت على أربعة أشهر وعشر، فلا تلبس الجميل من الثياب، ولا الحلي، ولا تطيب، ولا تكتحل، حتى تنهي من العدة، لكن لها أن تمسَّ البخور عند طهرها من الحيض إذا طهرت من الحيض [...] (٣) فلا بأس أن تتعاطى بعض البخور: من قسط (١)، أو أظفار (٥)، أو عود، تفعل ذلك عند طهرها من الحيض فقط، وإذا أصابها وجع في العين لا تكتحل بجمال، ولكن تداويها، من باب الدواء: بصبر (١) [...] (١) تداوي عينها لا بأس، أما الكحل الذي هو للجمال لا تفعله ما دامت في العدة، لكن لها أن تداوى: تداوي عينها، تداوي بدنها [...] (١) عند مرضها، ومن ذلك التقطير في العين، أو وضع الصبر في العين [...] (١)، لا بأس بذلك من باب العلاج، أما تعاطي كحل الزينة، فلا، ما دامت في عدة الوفاة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من الشريط، فوضعته الإتمام المعنى.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من الشريط، فوضعت هذه الجملة ليتم المعنى.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، لا تؤثر في المعنى.

<sup>(</sup>٤) القُسْط: ضَرْب من الطِّيب، وقيل: هو العُود، والقُسْط: عَقَّار معروف في الأَدْوية، طَيِّب الريح تُبَخَّرُ به التُّفَساء والأطفال، وهو أشْبَه بالحديث؛ لإضافته إلى الأظفار. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٣/ ١٥٨، مادة (قسط).

<sup>(</sup>٥) الأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل واحده: ظفر، وقيل: هو شيء من العطر أسود، والقطعة منه شبيهة بالظفر. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٣/ ١٥٧، مادة (ظفر).

<sup>(</sup>٦) الصّبر - بكسر الباء -: الدواء المر. الصحاح للجوهري، ص ٦٣١، مادة (صبر).

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفين كلمات ساقطة في أنواع من دواء العين غير واضحة.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين كلام غير واضح.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين كلمة غير واضيحة.

## ١١-كتاب اللعان

٣٢٩ \_ عن عبد الله بن عمر عضي «أَنَّ فُلانَ ابْنَ فُلانٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ (١) لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرِ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ. قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ لَكَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النُّورِ ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ (٢) فَتَلاهُنَّ عَلَيْهِ، وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ، أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، فَقَالَ: لا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نبياً"، مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَاهَا، وَوَعَظَهَا، وَأَخْبَرَهَا (١٠)، أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، فَقَالَتْ (٥): لا، وَٱلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ، أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبينَ، ثُمَّ ثَنَّى ِ بِالْمَرْأَةِ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبينَ، وَالْخَامِسَةَ، أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: «اللهُ

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «أرأيت أن لو وجد أحدنا» وهو لفظ مسلم، برقم ١٤٩٣.

 <sup>(</sup>٢) سورة النور، الآيات: ٦-٩، والآية في نسخة الزهيري: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ
 لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ﴾.

<sup>(</sup>۳) «نبياً»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «فوعظها، وذكرها، وأخبرها» وهذا لفظ مسلم، برقم ١٤٩٣.

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «قالت» وهي التي في مسلم، برقم ١٤٩٣.

يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِب، فَهَلْ مِنْكُمَا تَاثِب؟ ـ ثَلاثاً ـ »(١).

وفي لفظ «لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» فقَالَ (١): يَا رَسُولَ اللهِ، مَالِي؟ قَالَ: «لا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَلَهُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عليها، فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا» (٣).

٣٣٠ ـ وعنه عضى «أَنَّ رَجُلاً رَمَى امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَتَلاعَنَا، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ» (''.

٣٣١ - عن أبي هريرة هُ قال: «جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِ النَّبِيِ فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللْمُولُولُولُول

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب صداق الملاعنة، برقم ٥٣١١، ورقم ٥٣١٢، وبقيته برقم ٥٣٤٩، و٥٣٥٠، وأخرجه مسلم، كتاب اللعان، فاتحته، برقم ١٤٩٣.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «قال» بدون فاء، وهو لفظ البخاري، برقم ٥٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب المتعة للتي لم يفرض لها، برقم ٥٣٥٠، ومسلم، كتاب اللعان، برقم ٥- (١٤٩٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿والخامسةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مَنَ الصَّادِقِينَ﴾، برقم ٤٧٤٨ بلفظه، وكتاب الطلاق، باب يلحق الولد بالملاعنة، برقم ٥٣١٥، وبقيته في ٢٠٣٥، و٣١٥، و٣١٤، و٢٧٤٨، ومسلم، كتاب اللعان، فاتحته، برقم ٢٤٩٤.

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «هل لك من إبل» وهو لفظ البخاري، برقم ٥٣٠٥، ومسلم، برقم ١٥٠٠.

<sup>(</sup>٦) في نسخة الزهيري: «هل» بدون فاء، وهو لفظ البخاري، برقم ٥٣٠٥، ومسلم، برقم ١٥٠٠.

أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: «وَهَذَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ» (١). عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ» (١). ٩٤ - قال الشارح عِشْهُ:

هذه الأحاديث الثلاثة الثابتة عن رسول الله التعلق باللعان، واللعان مصدر لاعن يلاعن لعاناً وملاعنة إذا لاعن زوجته بسبب تهمتِه إيًاها بالزنى، وهي: أن يشهد أربع شهادات أنها زانية، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذباً، ثم تشهد أربع شهادات هي بالله أنه كاذب، والخامسة أن عليها غضب الله إن كان صادقاً، ثم يفرق بينهما، فإذا ادَّعى الرجل عند الحاكم، أو القاضي: أنه رأى امرأته تزني، فهو بين أمرين: إما أن يُحضر شهوداً أربعة لذلك، ويسلم من حد القذف، ويثبت عليها الحد هي، وهو الرجم إذا كانت محصنة، وإما أن تُقرّ هي، إذا أقرت سلم من الحد: حد القذف [ورجمت] هي بإقرارها، وإن أنكرت ولم يكن عنده شهود، فهو بين أمرين:

إمَّا أن يرضى بحد القذف إذا طلبت ذلك، وهو أن يجلد ثمانين جلدة عن قذفه لها.

وإما أن يلاعنها كما قال جل وعلا: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب إذا عرَّض بنفي الولد، برقم ٥٣٠٥، وكتاب الحدود، باب ما جاء في التعريض، برقم ٦٨٤٧، ومسلم، كتاب اللعان، برقم ١٥٠٠، بلفظه أيضاً. (٢) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والظاهر أنها: «ورجمت».

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنَّ كَانَ مِنَ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ \* وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ \* وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ \* وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ \* وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ \* (').

هذا هو اللِّعَان، وقد حدث لبعض الأنصار ذلك، وحضر عند النبي ﷺ، وسأله عن ذلك، قال: يا رسول الله الرجل يرى مع امرأته رجلاً- يعني يزني بها- فماذا يفعل؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، فسكت النبي الله حتى جاءه الرجل مرة أخرى، وقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، يعنى قد وقعت فيه، فأنزل الله الآيات من سورة النور: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ﴾ الآيات، فأحضره النبي رامرأته، ووعظهما، وذكرهما، وأخبرهما أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لعلهما يرجعان، لعله يرجع عن قوله، أو هي ترجع وتقر، فصمَّما على قولهما، فشهد الرجل أربع شهادات بالله أنه صادق، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذباً، وهي شهدت أربع شهادات أنه كاذب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادقاً، فلما شهدا هذه الشهادات، فرق النبي ﷺ بينهما، وقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب» حثهما على التوبة، فقال

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآيات: ٦- ٩.

الرجل: يا رسول الله مالي، قال «لا مال لك» يعني المهر «إن كنت صادقاً – صدقت عليها – فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها»، فَفَرَّق بينهما النبي هم ولم يعطه المهر: كالذي طلقها بعد الدخول، ليس له مهر، مهرها بما استحل من فرجها، وتحرم عليه أبداً، أبد الآباد، ما تحلّ له أبداً، ولو بعد زوج تحريماً مؤبداً.

وهكذا حديث ابن عمر: في الذي لاعن امرأته وهي حامل: وانتفى من ولدها: فأمرهما النبي الله بالملاعنة: وفرق بينهما: ونسب الولد إلى أمه: فإذا لاعنها على أن الولد ليس منه، وأنه من الزاني، ولاعنها على هذا، فإن الولد للأم ينسب إليها، ويكون بريئاً منه الزوج، وتقع الفرقة بينهما، فرقة مؤبدة إذا كان بينهما ولد، فيصرح بأنها زانية، وأن الولد ليس منه، فإذا كمل اللعان على هذا تمت الفرقة بينهما، وصار الولد لها، وبرئ من الولد؛ لأنه قذفها بالزنى، ولاعنها، وليس عنده بينة ولم تقر، فهذا هو اللعان.

وفي الحديث الثالث: أن رجلاً قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، وهو يعرِّض بأن ينفيه، يستنكر، استنكره، يعني [...] الزوج والزوجة ليسا بأسودين، فجاء الولد أسود فاستنكره، وهو يُعرِّض بأن ينفيه ويتبرأ منه، فقال له النبي على: «هل لك من إبل» قال: نعم. قال: «فما ألوانها» قال: حمر. قال: «فهل فيها من أورق» يعني أسود، قال: إن فيها

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين أصله: «هم ما هم بسود» حذفته ليتضح المعنى.

لورقاً، يعني فيها جماعة ورق: سود، وأمهاتها وآباؤها حمر، قال: «فأنى أتاها ذلك؟!». قال لعله نزعه عرق، لعل في إبلنا السابقة شيء أسود، فنزع هذا الولد، فقال النبي على «لعل ولدك هذا نزعه عرق» يعني ما ينفَى الولد من أجل اللون، فهذا صار على جد له قديم، أو خال، أو عم، أو عم عم، قد يُنزع الولد إلى بعض أقربائه في الشبه من أجداده، أو أعمامه، فإذا كان اللون غير لون الزوج ما يقذفها ولا يلاعنها من أجل هذا، فاللون قد يتغير، قد يكون لون الولد على غير لون أبيه، وقد كان زيد بن حارثة أبيض، وأسامة بن زيد أسود ما كان على لون أبيه، وهذا يقع كثيراً، يكون لون الأب غير لون الولد، وغير لون الأم، فلا يُوجِبُ هذا التهمة، ولا يوجب لعاناً كما بينه النبي على «لعله نزعه عرق …» (١٠).

<sup>(</sup>١) آخر الوجه الأول من الشريط الخامس عشر، والوجه الثاني لهذا الشريط فارغ.

<sup>(</sup>٢) أول الوجه الأول من الشريط السادس عشر.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «فلم تره سودة قط» وهذا لفظ البخاري، برقم ٢٢١٨، ولفظ المتن لمسلم، برقم ١٤٥٧.

سَوْدَةَ قَطُّ (١).

٣٣٣ \_ عن عائشة ﴿ الله عَلَى الله الله الله الله على مَسْرُوراً، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ؟ أَنَّ مُجَزِّزاً نَظَرَ آنِفاً إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَ ــة، وَأُسَامَة بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ » (٢).

وفي لفظٍ «وَ(٢) كَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفاً»(٤).

٣٣٤ ـ عن أبي سعيد الخُدْرِي ﴿ قال: ذُكِرَ الْعَزْلُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﴾ فَقَالَ: ذُكِرَ الْعَزْلُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﴾ فَقَالَ: «وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ . وَلَمْ يَقُلْ: فَلا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ . «فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلاَّ اللهُ خَالِقُهَا» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الحدود، باب للعاهر الحجر، برقم ۲۸۱۷، وانظر أطرافه، وأخرجه في الحديث رقم ۲۰۵۳، ولفظه في كتاب البيوع، باب شراء المملوك من الحربي، وهبته، وعتقه، برقم ۲۲۱۸، ومسلم، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش، وتوقي الشبهات، برقم ۷۵۲، بلفظه أيضاً.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي ، برقم ٣٥٥٥، وأخرجه بلفظه في كتاب الفرائض، باب القائف، برقم ٣٧٣١، وأطرافه في الحديث رقم ٣٥٥٥، وأخرجه بلفظه في كتاب الفرائض، باب القائف، برقم ٢٧٧٠، ومسلم، كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف الولد، برقم ٢٥٧٩، بنحوه.

<sup>(</sup>٣) «و»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف الولد، برقم ٤٠–(٩٥٩).

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «ولم يفعل ذلك أحدكم؟»» وهو لفظ مسلم، برقم ١٣٢ – (١٤٣٨).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾ [الحشر: ٢٤]، برقم ٧٤٠٩، ولفظه: «عليكم أن لا تفعلوا فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة» وجميع أطراف الحديث في البخاري، برقم ٢٢٢٩، وأخرجه مسلم، كتاب

#### ٥٥-قال الشارح عيد:

هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة ..

الحديث الأول: في قصة عبد بن زمعة، وسعد بن أبي وقاص ويست في قصة ابن زمعة، فيها أن سعداً ادّعي أنه ابن أخيه عتبة من وليدة زمعة، وأن أخاه اعتدى عليها، وجامعها، فهو ولده، وقال عبد: إنه أخوه، ولد على فراش أبيه من وليدته، فحكم بينهما النبي على بأنه لعبد بن زمعة، يعني بأنه ولدٌ لابن زمعة، وقال: « الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ »، مع وجود الشبه البيّن في عتبة، فدلّ ذلك على أن المولود على فراش الزوج من زوجته، أو من سُرّيته، فهو له، ولو وطئت، ولو زنى بها أحد، ولو صار الشبه للثاني، فلا عبرة بوطء الزني، ولا بالشبه بالزاني، فصاحب الفراش أحق به، وهو ولده، سواء شابهه، أو لم يشبهه، وهذا يدل على أن الفراش بينةٌ قوية، لا تعارض بالشبه، ولا تلحق بالزني! الزاني ظالم معتد، ليس له إلا العقوبة، وليس له النسب، صاحب الفراش هو الأحق بالنسب مطلقاً، ومع هذا قضى النبي الله أن سودة لا تكشف له من أجل الشبه، هذا حكم بينهم كما قال بعض أهل العلم راعى الحكم الشرعي اللازم وقضى به، وأمر سودة بأمر احتياطي درءاً للشبهة، قال: «احتجبي عنه يا سودة»؛ للشبه البيّن في عتبة؛ فهذا فيه تنفيذ الأحكام اللازمة، والعمل بالحيطة

النكاح، باب حكم العزل، برقم ١٤٣٨، واللفظ له.

في مسائل الاشتباه وأمهات المؤمنين لهن شأن في وجوب الحفاظ على حرمتهن، وبعدهن عن أسباب الرِّيب وعن كل ما قد يتنزه عنه؛ لأنهن خير النساء، وأكمل النساء مع النساء اللاتي فضلن: كمريم، وفاطمة، وآسية ابنة مزاحم، فعائشة من جملة النساء المفضلات، وهي من أُمهات المؤمنين [وقديرة إلى ذلك](() فالحاصل أنهن خيرة النساء ولهن من الحيطة ما هو أكمل من غيرهن.

والحديث الثاني: حديث مُجَزِّز فيه: أن الشبه يعتبر إذا لم يكن هناك بينة، الذي معه بينة، أو الفراش، فلا يُلتفت إليه، فالفراش مقدم، وهكذا البينة، العادلة، فاثنان فأكثر في إثبات النسب مقدمة.

فإذا لم يكن بينة، ولا فراش استعمل الشبه، وأُخذ به، لئلا تضيع الأنساب، ومما يدل على اعتبار الشبه حديث عبد بن زمعة كما تقدم؛ فإن النبي راعاه في قصة سودة، وراعاه في قصة أسامة بن زيد، وأبيه؛ فإنه كان مما يقال فيه شيء؛ لأنه أسود، وأبوه أبيض، وإن كان النسب ثابتاً، لكن لما قال مجزز: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، كان هذا مما يؤيد ما وقع من الحكم الشرعي، وأن السواد والبياض لا يؤثر شيئاً في النسب، اختلاف اللون لا يؤثر، وتقدم قصة الرجل الذي ولدت امرأته غلاماً أسود، وهو يعرِّض بأن ينفيه، فقال له النبي دهل لك من إبل؟» قال: نعم، فقال: «ما ألوانها؟»، فقال: حمر. قال: «فهل فيها من أورق؟»، قال: نعم، إن فيها لؤرقاً، قال: «فأنى أتاها

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين جملة غير واضحة، والأظهر أنها: «وقديرة إلى ذلك».

ذلك؟» قال: لعله نزعها عرق، قال: «فلعل ولدك هذا نزعه عرق»، وهو السواد، فهكذا مسألة أسامة وأبيه، نسبهما ثابت، ولكن كلام مجزز مما يؤيد الحكم الشرعي، ومما يبطل شبهة المشبّهين، والملبّسين، والشاكّين، قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، كانا مستورّين، وقد بدت أقدامهما، فلما رأى الأقدام مجزز قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسُرّ النبي بهذا عليه الصلاة والسلام.

كذلك حديث أبي سعيد في العزل، فحديث أبي سعيد يدل على أن العزل لا يمنع ما أمر الله بقضائه من النفوس، فقال: « فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلاَّ اللهُ خَالِقُهَا »، ولهذا قال: « وَلِمَ يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ ذلك؟» يعني أن قدر الله ماضٍ، ولكنهم يفعلونه من باب تعاطي الأسباب في عدم النسل في ذلك الوقت، أو تأجيله، أو من جهة المرأة، فلم ينههم، لم يقل لا يفعل.

وأقرهم النبي على العزل، فدل على جوازه، ولكن يظهر من كلامه النبي التمام، فينبغي كلامه الله أن تركه أفضل؛ لأنه يَحرِمُ لذَّة الجماع على التمام، فينبغي تركه، إلا إذا دعت الحاجة إليه، فلا بأس، والعزل معناه: أنه إذا جامع المرأة، وأحس بخروج المني أخرج ذكره، وألقى منيه خارجاً، حتى لا تحمل، وغالب ما يُفعل هذا في الجواري، يخشون أن تحمل، حتى يمتنع بيعهن، قد يريد بيعها، فإذا ولدت امتنع من بيعها، فغالب ما يفعله الناس مع الجواري المملوكات، وقد يفعلونه مع الحرة لأسباب: إما لمرضها، أو لكثرة أولادها؛ أو لأنه يرغب فراقها، أو ما أشبه ذلك من لمرضها، أو لكثرة أولادها؛ أو لأنه يرغب فراقها، أو ما أشبه ذلك من

الأسباب، فتركه أولى، وإن فعله فلا حرج للمصلحة.

٣٣٥ ـ عن جابر بن عبد الله عيس قال: «كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ» (١٠).

قَالَ سُفْيَان (٢): «لَوْ كَانَ شَيْئاً يُنْهَى عَنْهُ، لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ»(٣).

كذا عند مسلم، وللبخاري نحوه (٥). و «حار» بمعنى رجع (7).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب العزل، برقم ٢٠٨ه، واللفظ له، ومسلم، كتاب النكاح، باب حكم العزل، برقم ١٤٤٠، بلفظه أيضاً.

<sup>(</sup>٢) «قال سفيان»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٣) مسلم، برقم ١٤٤٠، وتقدم تخريجه في الذي قبله.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «أو قال: عدو الله».

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم، عن أبي ذر شه في كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، برقم ٢١، والبخاري، عن أبي ذر شه أيضاً بلفظ: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب، فليتبوأ مقعده من النار» في كتاب المناقب، باب، برقم ٣٥٠٨، وكتاب الأدب، باب ما يُنهى من السباب واللعن، برقم ٢٠٤٥، بلفظ: «لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك».

<sup>(</sup>٦) «وحار: بمعنى رجع»: ليس في نسخة الزهيري.

#### ٩٦-قال الشارح عِلَى:

هذه الأحاديث فيما يتعلق بالعزل عن المرأة وفي مسائل أخرى. تقدم حديث أبي سعيد النبي النبي الله أنه قال لما ذكروا له العزل قال: «لم يفعل أحدكم ذلك؟» ولم يقل: (فلا يفعل أحدكم ذلك) ثم قال: «إِنَّهُ لَيْسَ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إلاَّ اللهُ خَالِقُهَا» (أ)، ويقول خابر الله عنه العزل والقرآن ينزل ولو كان شيئاً يُنهى عنه \_ أي العزل \_ لنهانا عنه القرآن».

وفي لفظ لمسلم: فبلغ ذلك النبي الله فلم ينهنا، هذا يدل على أنه لا بأس بالعزل، إذا رأوا مصلحة في ذلك، بإذن المرأة الحرة، ولا بأس أن يعزل عن جاريته مملوكته، وهو إخراج ذكره عند الإحساس بنزول المني، حتى يقذفه في الخارج، لئلا تحمل، هذا هو العزل، كونه ينزع ذكره من فرجها عند الإحساس بخروج المني حتى يلقيه خارج الفرج؛ كراهة أن تحمل لأسباب توجب ذلك، فإذا كانت الزوجة راضية بذلك، أو كان العزل عن مملوكته فلا بأس، وتركُه أفضل؛ ولهذا قال الله خالقها»، يعني ما كتب الله أنه يقع يقع، وهو من جملة الأسباب لعدم الحمل، لكن الله إذا أراد الحمل يسر ذلك،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، برقم ۷٤۰۹، ومسلم، برقم ۱٤٣٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٣٤.

إما بسبق المني، ولا يستطيع إخراجه؛ لأنه سبقه، ونزل، أو سبق بعضه؛ لأن الولد ليس من كل المني، بل من بعض المني؛ فإذا أراد الله وقوع الولد، والحمل سبق المني، أو سبق بعض المني، فكان الحمل، فليس من كل المني يكون الحمل، بل من بعضه.

ومن ذلك تعاطي الحبوب المانعة من الحمل، إذا كان لحاجة، ومصلحة، أو إبر تمنع للحاجة، للمصلحة، إذا كانت المرأة مريضة، أو يضرها الحمل، أو معها صبية صغار كثيرون، يشق عليها التربية، فتريد أن تمنع الحمل إلى وقت آخر، كسنة أو سنتين، حتى تستطيع أن تربي أو لادها، أو حتى تبرأ من المرض، فلا بأس بذلك: كالعزل. أما حديث أبي ذر ، فيقول فيه النبي ﷺ: «لَيْسَ مِنْ رَجُل يدُّعي لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ، إلاَّ كَفَرَ» ما يجوز للإنسان أن يقول: أنا ولد فلان، وهو يكذب ما يحل له أن ينتسب لغير أبيه، بل يجب عليه أن ينتسب إلى أبيه، رضي أو كره، ولو كان أبوه كافراً، ولو كان أبوه فاسقاً، فيجب عليه أن يقول: أنا ولد فلان ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾(١)، ولو كان أبوه كافراً، أو عاصياً، فذنبه عليه، ولا يحل له أن ينتسب إلى غير أبيه، هذا من المحرمات ومن الكبائر،. قوله: «إلا كفر» يعنى كفراً دون كفر، كفراً أصغر، إذا لم يستحل ذلك، أما إذا استحل ذلك، وجعله أن الله ما حرمه يكون كفراً أكبر، نسأل الله

<sup>(</sup>١) سورة فاطر، الآية: ١٨.

العافية، وهكذا ليس له أن ينتسب إلى غير مواليه، أو إلى غير قبيلته، ولا إلى غير من أعتقه، لما جاء من النهي عن ذلك وتحريم ذلك. ويقول على: «مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (١) هذا فيه تحذير من الدعاوى الباطلة، وفي الحديث الآخر: «مَنِ ادَّعَى دَعْوَى يَستَكثر منها ، لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا قِلَّة» (٢)، وفي اللفظ الآخر: «مَن ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (٢).

فليس للإنسان أن يخاصم في شيء لا حق له فيه، يدعي هذا ظلماً بغير حق، في أرض ما له فيها حق، في ميراث ما له فيه حق، في غير ذلك، ليس له أن يدعي في شيء يعلم أنه لا حق له فيه، وهذا من كبائر الذنوب، ولهذا قال عن هن النَّارِ»(٤).

والمسألة الثالثة: قال: «ومن قال لأخيه: يا عدو الله. أو يا كافر.

<sup>(</sup>١) البخاري بنحوه، برقم ٢٠٥٨، ومسلم، بلفظه، برقم ٦١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء مُخذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، برقم ١١٠، ولفظه: أَنَّ أَبَا قِلاَبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ ثَابِتَ بِنَ الضَّحَّاكِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى بِنَ الضَّحَّاكِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُدِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلِ نَذْرٌ فِي شَيْءٍ لَا يَمْلِكُهُ» مَنْ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا ، لَمْ يَزِدُهُ اللَّهُ إِلَّا قِلَّة».

<sup>(</sup>٤) البخاري، برقم ٢٥٠٨، ومسلم، برقم ٦١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٣٦.

وليس كذلك إلا باء بها أحدهما». إذا قال لأخيه: يا عدو الله. أو يا كافر. أو يا فاجر؛ فإنها ترجع عليه، ويكون هو الأولى بهذه الكلمة، إن كان المقول له ليس أهلاً لذلك، فالواجب الحذر إذا قال: يا عدو الله، أو: يا كافر، أو: يا فاجر، أو: يا خبيث، وهو ليس كذلك بريءً مما قال، رجعت كلماته عليه وصار إثمه عليه.

فينبغي للمؤمن أن يصون لسانه، وأن يحفظ لسانه إلا من الخير، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أَوْ لِيَصْمُتْ»(١)، العاقل الحازم القوي الإيمان يحفظ لسانه، ويصون لسانه إلا من الخير.

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذِ جاره، برقم ٢٠١٨، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير، وكون ذلك كله من الإيمان، برقم ٧٤- (٤٧).

١٢-كتاب الرضاع

٣٣٧ \_ عن ابن عباس عن قال: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: «لاتَحِلُ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» (١).

٣٣٩ ـ وعنها قالَت: «إنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ، اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَقُلْت: وَاللهِ لا آذَنُ لَهُ، حَتَّى أَسْتَأْذِنَ النَّبِيَّ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَقُلْت: وَاللهِ لا آذَنُ لَهُ، حَتَّى أَسْتَأْذِنَ النَّبِيَ الْمُرَأَةُ وَالْإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعتْنِي الْمُرَأَةُ أَبِي الْقُعيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُرَأَتُهُ، فَقَالَ: «الْمُذَنِي لَهُ، الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعتْنِي الْمُرَأَتُهُ، فَقَالَ: «الْمُذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمْك، تَرِبَتْ يَمِينُك».

قَال عروة بن الزبير (٤): فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاع (٥)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، برقم ٢٦٤٥.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، برقم ٢٦٤٦، واللفظ له،
 ومسلم، كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، برقم ١٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «حتى استأذن رسول الله ﷺ» ولفظ المتن للبخاري، برقم ٤٧٩٦.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «قال عروة» ولم يذكر ابن الزبير.

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «حرموا من الرضاعة» وهو لفظ البخاري، برقم ٤٧٩٦.

مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب<sup>(١)</sup>.

وفي لَفظٍ، اسْتَأَذْنَ عَلَيَ أَفْلَحُ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِي، وَفَي لَفظٍ، اسْتَأَذْنَ عَلَيَ أَفْلَحُ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: أَرْضَعَتْك امْرَأَةُ أَجِي بِلَبَنِ وَأَنَا عَمُّكُ؟ فَقُلْت: كَيْفَ (٢) ذَلِك؟ قَالَ: «صَدَقَ أَفْلَحُ، الْدَنِي لَهُ، أَخِي، قَالَتْ: «صَدَقَ أَفْلَحُ، الْنَذنِي لَهُ، قَرَبَتْ (٣) يَمِينُك »(٤).

## ٩٧ - قال الشارح عِلَمُ :

هذه الأحاديث فيما يتعلق بالرضاع، والرضاعة: هي مص الطفل للثدي، أو ما يقوم مقام ذلك في حال الحولين، قبل أن يُفطَم، هذه يقال لها رضاعة، حكمها حكم النسب في التحريم والخلوة، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب التفسير، بَابُ قَوْلِهِ: ﴿إِنْ تُبَدُوا شَيْتًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا \* لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَافِهِنَّ وَلاَ أَبْنَافِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاءِ أَخُواتِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاءِ أَخُواتِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاءِ أَخُواتِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاءِ أَنْفَاتُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ [الأحزاب: ٥٥]، برقم ٢٩٦٥، بنحوه. بلفظه، ومسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، برقم ٤- (١٤٤٥)، بنحوه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «وكيف ذلك» بالواو، وهو لفظ البخاري، برقم ٢٦٤٤.

 <sup>(</sup>٣) «تربت يمينك»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح البخاري، برقم ٤٧٩٦،
 ومسلم، برقم ٤- (١٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، برقم ٢٦٤٤، بلفظه، إلا أنه لم يذكر في آخره: «تربت يمينك» وهي في البخاري، برقم ٤٧٩٦ وأخرجه مسلم دون الجملة الأخيرة «صدق أفلح» كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، برقم ١٤٤٥.

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري زيادة: «تربت يمينك: أي افتقرت، والعربُ تدعو على الرجل، ولا تريد وقوعَ الأمر به». وأشار المحقق الزهيري بأن هذه الجملة التفسيرية فقط في نسخة ابن الملقن.

النسب»(۱) وأصله في كتاب الله على قال الله سبحانه في المحرمات: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةٍ﴾(۱) فذكر سبحانه صنفين من الأمهات والأخوات، وجاءت السنة بالأصناف الأخرى: «...يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»(۱) فيدخل في ذلك: البنات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، وزوجة الأب، وزوجة الجد، وزوجة الابن، وزوجة أبناء البنين، وزوجة أبناء البنين، وزوجة أبناء البنات، كلهم داخلون في الرضاع كالنسب؛ ولهذا لما قيل له على: ألا تنكح ابنة حمزة بنت عمه حمزة بن عبدالمطلب؟ قال: «إنها ابنة أخي من الرضاعة» أن يحرم من الرضاعة وبين الرسول أنها ابنة أخيه من الرضاعة. لا تحل له، لأنها ابنة أخيه من الرضاعة.

وهكذا حديث عائشة في قصة أفلح أخي أبي القعيس كانت عائشة ارتضعت من زوجة أبي القعيس، فاستأذن عليها أخوه: عمها وهو أفلح فلم تأذن له؛ لأنها تظن أن هذا الرضاع لا يؤثر، قالت:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، برقم ۲٦٤٥، ومسلم، برقم ۱٤٤٧، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٢٣..

<sup>(</sup>٣) البخاري، برقم ٢٦٤٥، ومسلم، برقم ١٤٤٧، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٣١٠.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، برقم ٢٦٤٥، ومسلم، برقم ١٤٤٧، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٣١٠.

إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس: ولم يرضعني الرجل، فبيّن الرسول الرضاعة كالنسب، وأن أبا القعيس يكون أباً لها من الرضاع، وأن أخاه عم لها من الرضاع كالنسب، فدل ذلك على أن الرضاع يحرم من جهة الفحل، ومن جهة الأنثى، فالفحل وهو الزوج، يكون أباً، وآباؤه أجداداً، وإخوته أعماماً، وأخواته عمات، وأمه جدة، وأخواتها خالاتها، وهكذا كالنسب، وهكذا المرأة تكون أمّـاً للرضيع، وإخوتها الذكور والإناث: أخوال وخالات الرضيع إلى آخره من النسب، ولهذا قال: «ائذني له؛ فإنه عمك تربت يمينك»(١)، وبذلك يظهر معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وإذا سُقِىَ اللبن بالرضاعة لبن المرأة فهو كالرضاع: كالذي ارتضعه، شقى منه خمس مرات، كل مرة تصل إلى جوفه كالرضاع، وهكذا إذا حلبت في فمه ولم يمصُّه، لِعلِّةٍ من العلل، حتى كمَّل خمس رضعات أو أكثر، فالمقصود أنه إذا وصله اللبن إليه من المرأة في حال الحولين، خمس مرات فأكثر، كل مرة مستقلة، يصل فيها اللبن إلى جوفه، يكون له حكم الرضاع إذا بلغ خمساً فأكثر في حال الحولين، تكون أماً له، وصاحب اللبن الزوج أو السيد أباً له، والفروع: معروف: من الأخوة وغيرهم كالنسب سواء.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، برقم ۲۷۹٦، ومسلم، برقم ۱٤٤٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ۳۳۹.

٣٤٠ ـ وعنها ﴿ عَنْ قَالَت: «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ وَمُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْمَجَاعَةِ ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ؟ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ » (٢).

٣٤١ – عن عقبة بن الحارث ، «أَنَّهُ تَزَوَّجَ (") أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِنْتَ أَبِي الْمَابِ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلَيْ، قَالَ ("): فَتَنَحَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، لِلنَّبِي عَلَيْ، قَالَ ("): فَتَنَحَيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ ("): «وكَيْفَ؟ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فنهاه عنها (")» (أ").

٣٤٢ \_ عن البَراء بن عازِب بين قال: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ \_

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «دخل علي النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض والموت القديم، برقم ٢٦٤٧، بلفظه، ومسلم، كتاب الرضاعة، باب إنما الرضاعة من المجاعة، برقم ١٤٥٥، ولفظه: «دخل عليّ رسول الله وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضبَ في وجهه، فقلت: يا رسول الله: إنه أخي من الرضاعة...» الحديث.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «قال: تزوجت».

<sup>(</sup>٤) «قال»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٥) «قال»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٦) في نسخة الزهيري: «قال».

<sup>(</sup>٧) «فنهاه عنها»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٦٥٩.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة، وتعليم أهله، برقم ٨٨، وفيه في آخره: «فقال رسول الله ﷺ: «كيف وقد قيل؟» ففارقها عقبة ونكحت زوجاً غيره »وأخرجه بلفظه في كتاب الشهادات، باب شهادة الإماء والعبيد، برقم ٢٦٥٩، والحديث لم يخرجه مسلم.

يَعْنِي مِنْ مَكَّةً ـ فَتَبِعَتْهُمُ ابْنَةُ حَمْزَةَ، تُنَادِي: يَا عَمُّ، يَا عَمْ()، فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّك، فَاحْتَمَلَتْهَا()، فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ، وَزَيْدٌ، وَجَعْفَرٌ فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَتُّ بِهَا، وَهِي ابْنَةُ عَمِّي، وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي، وَخَالَتُهَا تَحْتِي، وَقَالَ زَيْدٌ: بْنَتُ () عَمِّي، وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي، وَخَالَتُهَا تَحْتِي، وَقَالَ زَيْدٌ: بْنَتُ () أَخِي، فَقَضَى بِهَا النبي اللهِ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ» وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: «أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي» وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: «أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي» وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: «أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي» وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: «أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي»

## ٩٨-قال الشارح الشري

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالرضاع، وتقدم أن الرضاع كالنسب فيما يتعلق بالمحرمية، والخلوة بالمرأة، والسفر بها، ونحو ذلك. كالنسب، تحرم كما قال الله المحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (٥)، في حق الرجل والمرأة جميعاً، من جهة الرجل، ومن

<sup>(</sup>١) «يا عم» الثانية: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٦٩٩.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «فاحتملها» وفي البخاري، برقم ٢٦٩٩: «دونك ابنة عمك احمليها...»

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «ابنة »، وهي هكذا في البخاري، برقم ٢٦٩٩.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الصلح، باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان، برقم ٢٦٩٩، بلفظه، وكتاب المغازي، باب غزوة زيد بن حارثة، برقم ٢٥١، وزاد في آخره: «.. وقال علي: ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال : «إنها ابنة أخي من الرضاعة» وليس الحديث عند مسلم.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري رقم (٢٦٤٥)، ومسلم رقم (١٤٤٧)، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٣٧.

جهة المرأة.

في هذا الحديث: حديث عائشة أن الرسول الرائع والمعادد رجلاً، فقال: «من هذا يا عائشة؟» قالت: أخي من الرضاعة. قال: «يا عائشة انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة»، أي إنما الرضاعة تعتبر من المجاعة في حال حاجة الطفل إلى الرضاعة، وذلك في الحولين، فإذا جاوز الحولين، فقد استغنى عن الرضاعة، وحال في الغالب يأكل، و يعيش بغير الرضاعة، ولهذا في الحديث الآخر يقول الله «لا رضاع إلا في الحولين» (ا)، وفي اللفظ الآخر: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام» (ا).

<sup>(</sup>١) أخرج مالك في موطأ، ٤/ ٢٧٨، برقم ٢٢٤٩: عَنْ «يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا أَرَاهَا إِلّا الْأَشْعَرِيُّ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ: انْظُرْ مَاذَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ! فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا آرَاهَا إِلّا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ: لَا رَضَاعَةً إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ أَنْتُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ: لَا رَضَاعَةً إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ أَنْتُ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ » والسنن الكبرى للبيهقي، ٧/ ٢٦، وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار، ١١/ ٢٦٧ : «وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ» وفي رواية أخرى عند مالك، ٤/ ٢٧٨، برقم ١٢٤٢ : «وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ» وفي رواية أخرى عند مالك، ٤/ ٢٦٧، برقم الحولين، وأي كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدةً فَهُو يُحَرِّمُ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ». وفي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدةً فَهُو يُحَرِّمُ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّمَا هُو طَعَامٌ يَأْكُلُهُ». وفي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدةً فَهُو يُحَرِّمُ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَمَا هُو طَعَامٌ يَأْكُلُهُ». وفي مصنف ٧/ ٢٥، ما ٢٥٠ ابرةم ١٠٠، برقم عمده الروايات: عَنِ النُر والله الدارقطني مرفوعاً ٤/ ١٧٤، كتاب النافي مرفوعاً ١٤ ووثقها .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين، برقم ١١٥٢، وقال: «حسن صحيح» وسنن النسائي الكبرى، كتاب النكاح، الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين، برقم ٥٤٦٥، وابن حبان، ٢٧/١٠، برقم ٤٢٢٤، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٧/ ٢٢١، برقم ٢١٥٠.

والرضاع الشرعي الذي يحصل به التحريم هو ما كان في الحولين، قبل أن يُفطم؛ لهذا الحديث الصحيح: «إنما الرضاعة من المجاعة»، والأحاديث: «لا رضاع إلا في الحولين»، «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام»، والواجب التثبت في الرضاع، وأن لا يتساهل الرجل والمرأة في ذلك إلا بعد ثبوت الرضاعة، والتأكد من وجود الرضاع الشرعي، الذي يحصل به التحريم، وذلك بأمرين:

أحدهما: أن يكون في الحولين.

الأمر الثاني: أن يكون خمس رضعات فأكثر، فلا يتم الرضاع، ولا يحصل به التحريم، ولا تثبت به الأحكام الشرعية، إلا بالأمرين: أحدهما: كونه في الحولين.

والأمر الثاني أو الشرط الثاني: أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر، كل رضعة يحصل بها وصول اللبن إلى الجوف جوف الطفل، لقوله الله الأمرأة أبي حذيفة [...](1): «أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه»(1). ويقول الله في حديث عائشة: «كَانَ فِيمَا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين كلمات غير واضحة حذفتها، ولا يؤثر ذلك في المعنى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان، ١٠/ ٢٩، برقم ٤٢١٥، ولفظه: «أَرْضِعِيهِ حَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِكِ. فَفَعَلَتْ، وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ» والقصة موجودة في أكثر كتب الحديث بألفاظ مختلفة، وقد أشار لها الإمام البخاري دون ذكر لحادثة الرضاع، في كتاب المغازي، باب حدثني خليفة، برقم ٢٠٠٥، وفي كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، برقم ٢٠٨٥، ومسلم مع قصة الإرضاع، كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير، برقم ٢٥٥٥، ولكنه زاد في الرواية برقم ١١٤٥٤: «... أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ، أَنْ أُمَّهَ أَنْ أُمَّهَا أُمْ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِي ﷺ، كَانَتْ تَقُولُ: " أَبَى سَائِنُ أَرْوَاجِ النَّبِي ﷺ كَانَتْ تَقُولُ: " أَبَى سَائِنُ أَرْوَاجِ النَّبَ اللهِ ﷺ لِسَائِمَ عَلَمُ اللهِ ﷺ لِسَائِمَ عَلَمْ اللهِ اللهِ السَائِم حَاصَّةً، فَمَا هُوَ بِدَاخِلِ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ، وَلَا رَاثِينَا».

أُنْزِلَ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ»، فَتُوفِي رَسُولُ اللهِ هُ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ(۱)، فلابد من خمس رضعات. وقال لامرأة أبي حذيفة في قصة سالم: «أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه». وقال: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ولا الرَّضْعَتَانِ»(۱)، فلا بد من خمس معلومة مؤكدة أو أكثر.

حديث عقبة بن الحارث أبي سِروعة أنه تزوج امرأة يقال لها ابنة أبي إهاب، فجاءت امرأة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فسأل النبي على عن ذلك، فقال: «كيف أرضعتيه» (٣) ، وفي اللفظ الآخر: «دعها عنك» (١) . هذا يدل (٥) [على أن الرضاع يثبت ولو بشهادة امرأة واحدة؛ ولهذا: امرأة سوداء جاءت إلى عقبة وزوجته] (١)،

<sup>[</sup>وقلت: وهذا يدل دلالة واضحة أن هذه الرضاعة في حال الكبر بعد الحولين خاصة بسالم مولى أبي حليفة].

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، برقم ١٤٥٢، ولفظه: «عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوفِيّ رَسُولُ اللهِ ، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ».

 <sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتان، برقم ١٤٥١، ولفظه: أَنَّ أُمَّ الْفَصْلِ، حَدَّثَتْ، أَنَّ نَبِي اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ، أَوِ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، برقم ٨٨، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الشهادات،باب شهادة المرضعة، برقم ٢٦٦٠، ولفظه: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتِ امْرَأَةً فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ، دَعْهَا عَنْكَ» أَوْ نَحْوَهُ.

<sup>(</sup>٥) آخر الوجه الأول من الشريط السادس عشر.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط من الشريط، فأثبت هذه الكلمات؛ ليتم المعنى.

وزعمت<sup>(۱)</sup> أنها أرضعتهما، فأمره النبي بفراقها، يدل على أنه رضاع ثابت، والأحاديث المجملة في الرضاعة تُفسَّر بالأحاديث المفصلة، لأن السنة يفسر بعضها بعضاً، كالقرآن يفسر بعضه بعضاً.

والحديث الثالث: حديث البراء بن عازب في قصة حمزة لما خرج من مكة عام عمرة القضاء في سنة سبع للهجرة: تبعته ابنة حمزة بمكة: حمزة بن عبدالمطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام: تنادي: «يا عم يا عم» تريد أن يأخذوها، فأخذها على وسلمها لفاطمة، وقال: دونك ابنة عمِّك، ثم اختصموا في حضانتها: من يتولاها. فقال عليٌّ: «أنا أحق بها، وهي ابنة عمي»، وقال جعفر: «أنا أحق بها، وخالتها تحتي»، وقال زيد بن حارثة: «هي ابنة أخي»، فقضى بها النبي عند خالتها، قال: «الخالة بمنزلة الأم»، وقال لعلي: «أنت منى، وأنا منك»، وقال لجعفر: «أشبهت خلقي وخلقي»، وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»، فطيب نفوسهم بكلمات طيبة عليم الصلاة والسلام، وحكم بها لخالتها، فدلّ على أن الخالة في الحضانة مقدمة على أولاد العم، وأنها بمنزلة الأم، هي أولى بحضانة البنت الصغيرة حتى تبلغ، هي أولى بها، وأرفق بها، وأعطف عليها من بني عمها، وأضمن عليها أيضاً؛ لأنه قال: «الخالة بمنزلة الأم»، وفي هذا فضل علي، وجعفر، وزيد ره فالنبي قال لعلي: «أنت مني، وأنا منك»، هو ابن عمه، وأخوه في الإسلام، وقال لجعفر: «أشبهت خلقي وخلقي»،

<sup>(</sup>١) أول الوجه الثاني من الشريط السادس عشر.

وهو ابن عمه أيضاً، وهم من خيرة الناس في الإسلام، وهو أخو علي، وأكبر من علي، وقال لزيد بن الحارثة مولى النبي النبي وعتيقه: «أنت أخونا ومولانا»، فخاطبهم بكلمات طيبة؛ لترفع من شأنهم، وتطيب نفوسهم، وأعطى الحكم الحق لأهله.

# ١٣- كتاب القصاص

٣٤٣ ـ عن عبد الله بن مسعود ﴿ قَالَ: قالَ النبي ﷺ (١): «لا يَحِلُ دَمُ الْمِي مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ الله إلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» (١). الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» (١). الثَّيِّبُ النَّهُ اللهُ اللهُ

مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ »(٣).

٣٤٥ ـ عن سهل بن أبي حَثْمة ﴿ قال: «انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ ، وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ ، إلَى خَيْبَرَ ـ وَهِي يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ ـ فَتَفَرَّقَا ، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ ، وَهُو يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلاً ، فَدَفنه ثُمَّ مُحَيِّصَةُ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ ، وَهُ حَيِّصَةُ وَحُويِّصَةُ ابْنَا قَدِمَ الْمَدِينَة ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ ، وَمُحَيِّصَةُ وَحُويِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إلَى النَّبِي ﷺ ، فَذَه بَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ ، فَقَالَ ﷺ : «كَبِّرْ ، مَسْعُودٍ إلَى النَّبِي ﷺ ، فَذَه بَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ ، فَقَالَ ﷺ : «كَبِّرْ ، كَبِرْ » وَهُ وَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ \_ فَسَكَتَ ، فَتَكَلَّمَ ا، فَقَالَ : «أَتَحْلِفُونَ كَبِّرْ » وَهُ وَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ \_ فَسَكَتَ ، فَتَكَلَّمَا ، فَقَالَ : «أَتَحْلِفُونَ

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «قال: قال رسول الله ﷺ» وهذا في البخاري، برقم ٦٨٧٨.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الديات، بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالعَيْنَ بِالعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُنْفَ وَالأُنْفَ وَالأُنْفَ وَالأَنْفَ وَاللَّائْفِ وَاللَّائْفِ وَاللَّائْفِ وَاللَّائْفِ وَاللَّائِفِ وَاللَّهُونَ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَخْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٥]، برقم ٢٨٧٨، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم، برقم ١٦٧٦، بلفظه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، برقم ٦٥٣٣، ورقم ٦٨٦٤، بلفظ: «أول ما يقضى بين الناس في الدماء» ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب المجازاة بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، برقم ١٦٧٨، بلفظه أيضاً.

وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ، أَوْ صَاحِبَكُمْ؟» قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ، وَلَمْ نَشْهَدْ، وَلَمْ نَشْهَدْ، وَلَمْ نَشْهَدْ، وَلَمْ نَشْهَدْ، وَلَمْ نَشْهَدْ، وَلَمْ نَرْ؟ قَالَ: «فَتَبُرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمِانَ خَمْسِينَ منهم(١)». فقَالُوا: كَيْفَ نَاخذ بِأَيْمَانِ قَوْمِ كُفَّارِ؟ فَعَقَلَهُ النَّبِيُ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ »(١).

## ٩٩-قال الشارح ، الم

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالدماء والقصاص (٢) والقسامة.

في الحديث الأول: يقول عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث» ثم فسرها، فقال: «الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة»، يجوز الرفع، ويجوز الجر، النفس بالنفس، بدل من الثلاث، والرفع خبر لمبتدأ آخر محذوف.

فهذه الخصال الثلاث تجوِّز سفك الدم، قتل صاحبها: الثيب الزاني، معناه الذي قد تزوج ووطئ الزوجة، يقال له: ثيب، فإذا زنى يقتل، يرجم بالحجارة حتى يموت، إذا ثبت زناه بأربعة شهود عدول

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «فتبرئكم يهود بخمسين يميناً» وهذا لفظ البخاري، برقم ٣١٧٣، إلا قوله: «يميناً».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره ...، برقم ٣١٧٣، بلفظه «إلا أنه قال: «فتبرتكم يهود بخمسين» وقد جاءت الجملة في كتاب الأدب، باب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، برقم ٢١٤٣، فقال: «فتبرئكم يهود في أيمان خمسين منهم» ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة، برقم ١٦٦٩.

<sup>(</sup>٣) القَصاص: هو أن يُفعل به مثل فعله: من قتل، أو قطع، أو ضرب، أو جرح، والقصاص الاسم. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٤/ ٧٢، مادة (قصّ).

أو بإقراره، والنفس بالنفس هذا القصاص، وهذا الشاهد في الترجمة كتاب القصاص: والقصاص مصدر قاص قصاصاً، وهو الأخذ بالمقابل، المقاصة المماثلة، قال الله جل وعلا: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾(١)، فالله شرع المقاصة: النفس بالنفس، والعين بالعين، والأُذن بالأُذن، واليد باليد، والرجل بالرجل، وهكذا إذا تمت الشروط والمكافأة بينهما، فإذا قتل إنسانٌ آخر عمداً عدواناً وجب القصاص، إلا أن يعفو ولى القتيل، إذا عفا من الدية، أو عفا مطلقاً، سقط القصاص؛ فإن لم يعف، وطالب بالقصاص، وجب القصاص، وجب أن يُقتل به، إذا كان مكافئاً له، المسلم يقتل بالمسلم، أما إذا كان كافراً؛ فإنه لا يُقتل به المسلم، ولكن يؤدي الدية ويعزر ويؤدب، أو كان رقيقاً مملوكاً لا يقتل به الحر، ولكن يعزر ويؤدي الدية وهي قيمته، ويقتل الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل إذا قتلها عمداً عدواناً قتل بها، أو قتلته قُتلت به.

والتارك لدينه المفارق للجماعة: المرتد الناقض للإسلام إذا فعل ما يوجب ردته قُتِل؛ لقول النبي الله النبي الله النبي أنه فاقتلوه أو بالأموات، أشرك: عَبدَ غير الله كأن يستغيث بالأصنام، أو بالنجوم، أو بالأموات، أو بالجن، أو يدعو غير الله يُستتاب؛ فإن تاب، وإلا قُتِل ردة، أو يترك

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله، برقم ١٧٠٣.

الصلاة يُستتاب؛ فإن تاب وإلا قُتِل ردة، أو سبَّ الله، أو يسبُّ الله، أو يسبُّ الله أو يسبُّ الله، أو يسبُّ الله أو يستهزئ بالدين ردة يُقتل: «من بدل دينه فاقتلوه».

وقد ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، وهو المسلم يكفر بعد إسلامه، فإذا ارتد عن دينه، فهذا حكمه القتل بعد الاستتابة، وبعض النواقض لا يُستتاب بها، كالذي يسب الله، ويسب الرسول، هذا يقتل بغير استتابة عند جمع من أهل العلم لعظم جريمته.

الحديث الثاني: يقول ﷺ: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»، هذا يدل على عظم شأن الدماء، وأنه أول ما يقضى بين الناس في الدماء، لما بينهم من الحقوق، فهذا فيه الحذر من سفك الدم الحرام، والعدوان على الناس، فيجب على المؤمن أن يحذر العدوان على الناس وسفك الدم بغير الحق؛ لأن جريمة القتل العدوان على الناس وسفك الدم بغير الحق؛ لأن جريمة القتل عظيمة، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فيها وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿()، وفي الحديث يقول ﷺ: «لا يَزَالُ الرَّجُلُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا عَرَامًا» ()، نسأل الله السلامة.

والحديث الثالث: قصة عبدالله بن سهل الأنصاري توجه إلى

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٩٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّداً فَجَزَاقُهُ جَهَنَّمُ﴾ [الناسء: ٩٣]، برقم ٢٨٦٢، عن ابن عمر ﴿ عَنْ بِلْفَظَ: «لَنْ يَزَالُ المؤمن » وأخرجه أحمد، ٩/ ٤٩٣، برقم ٢٨٦١ بلفظ: «لَنْ يَزالُ المَرْء».

خيبر لحاجة مع أخيه ابن عمه مُحيصة فقُتل، وجدوه قتيلاً، ولم يعلموا من قتله في خيبر، وخيبر تسكنها اليهود ذاك الوقت، وهم أعداء المسلمين بعدما فتحها النبي رضالحهم على أنهم يبقوا فيها عمالاً فلاحين بالنصف، سافر عبدالله بن سهل إليها لحاجة فوجدوه قتيلاً، فلم يعرفوا من قتله، فاشتكوا اليهود إلى النبي ﷺ، واشتكاهم عبدالرحمن بن سهل أخو عبدالله بن سهل، وابنا عمه محيصة وحُويصة ابنا مسعود أبناء عم القتيل، فتقدموا إلى النبي على يشتكون، أراد عبدالرحمن أن يتكلم وكان أصغر القوم، وقال له النبي: «كبّر كبّر»، فتكلم حُويتصة، ثم تكلم محيصة، فقال لهم النبي ﷺ: «عندكم بيّنة» قالوا: لا. قال: «تحلفون» خمسين يميناً على قاتله، قالوا: لم نشهده، ولم نره، كيف نحلف! قال: «فتبرئكم يهود بخمسين يميناً» قالوا: قوم كفار كيف نقبل أيمانهم، فعقله النبي على من عنده وداه النبي على من عنده صلحاً بين الجميع، وسَدَّدهم مائة من الإبل عليه الصلاة والسلام دية لعبد الله بن سهل، وحقناً للفتنة والدماء. هذا يدل على فوائد: منها أن الخصومة إذا كانت بين جماعة، فإنه يتكلم الأكبر «كبر، كبر»، وكان الخصوم جماعة يتكلم الأكبر، ثم يُكمِّل الباقون، إن كان لهم زيادة يكملون، ثم تُسمع دعوى المدعى عليه بعد ذلك، المدعي يتكلم أولاً، ويتكلم الأكبر، ثم ينظر في دعوى المدعى عليه.

وفيه من الفوائد: أنه إذا كان القتيل عند قوم يُتهمون به: فإنه

يُدُّعي عليهم فيه: ويطلب من المدعين البينة: فإن وجدوا بينة، وإلا فلهم القسامة، لهم: أن يحلفوا على واحد منهم بسبب اللوث، بسبب العداوة والبغضاء، أو لأسباب أخرى، تدل على أنهم قتلوه، كأن يوجد جماعة يشهدون أنهم قتلوه، لكن لا تطبق فيهم الشروط: إما لأنهم غير عدول، أو نساء أو صبيان، فإذا توافر عند أولياء القتيل ما يدل على أن القاتل فلان فيحلفون عليه؛ ولهذا قال: يُقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدُفع برمته، فإذا كان الخصوم يدعون على واحد معين بينه وبين القتيل عداوة، أو عندهم ما يدل على أنه قاتله؛ لأنهم رأوه قائماً عليه بسكين، أو معه السيف، أو آثار الدم في سكينه، أو شهد عليه نساء، أو صبيان، أو فساق، واقتنع أولياء الدم أنه هو قاتله، فلهم أن يحلفوا خمسين يميناً إذا كانت العصبةَ خمسين كل واحد يحلف يميناً؛ فإن كانت العصبةُ خمساً وعشرين، كل واحد يحلف يمينين، فإن كانوا عشرة كل واحد يحلف خمساً: خمسة أيمان على عددهم ويدفع إليهم برمته (١).

فإذا لم يحلفوا، حلف أولئك المدعى عليهم، حلفوا خمسين أنهم لم يقتلوا، ولم يعرفوا قاتله، فيبرؤوا فإن أصلح بينهم ولي الأمر، ودفع الدية ولي الأمر، وأصلح بينهم، أو أصلح بينهم بنصف

<sup>(</sup>۱) رمته: الرُّمة - بالضم-: قطعة حبل يشد بها الأسير، أو القاتل إذا قيد إلى القصاص، أي يسلم إليهم بالحبل الذي شُدَّ به، تمكيناً لهم منه لئلا يهرب، ثم اتسعوا فيه حتى قالوا: أخذت الشيء برمته، أي كله. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٢/ ٢٦٧، مادة (رم).

الدية، أو بأقل أو بأكثر، فلا بأس، فالصلح جائز؛ ولهذا أصلح النبي بأن دفع الدية عن اليهود، دفعها من بيت المال، وأنهى الدعوى بينهم عن الفتنة، وهذه يقال لها قسامة، وهي أن يدعي قوم على شخص أنه قتل موروثه، ويحتجون على ذلك بأشياء، تُغلِّب على الظن أنه قتله: لعداوة بينهما، أو شهادة من لا يكتمل به النصاب، أو غير هذا من القرائن والدلائل، التي تدل على أنه قتله، هذه يقال لها: قسامة، فيطالبون بخمسين يميناً من العصبة، فإن لم يحلفوا فلهم أيمان المدعى عليهم، إلا إذا لم يوجد بينة علامة تشهد بالقتل.

وفي حديث حماد بن زيد: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ ﴾ قَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ، كَيْفَ، نَحْلِفُ؟ قَالُ: «فَتُبْرِثُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ »، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ فوداه رسول الله ﷺ من قبله (۱) (۲).

وفي حديث سعيد بن عبيد: «فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ» ".

٣٤٦ ـ عن أنس بن مالك ، «أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا مَرْضُوضاً

<sup>(</sup>١) «فوداه رسول الله ﷺ من قبله» ليست في نسخة الزهيري، وهي في المتن، وفي البخاري، برقم ٦١٤٣، وفي مسلم، برقم ٤- (١٦٦٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ٦١٤٣، ومسلم، برقم ٢- (١٦٦٩)، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، برقم ٦٨٩٨، ومسلم، برقم ٥- (١٦٦٩)، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٤٥.

بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِك: فُلانٌ، فُلانٌ؟ حَتَّى ذُكِرَ يَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ رسول الله يَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ رسول الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَمْرَيْن (۱).

٣٤٧ ـ ولمسلم والنسائي عن أنس، «أَنَّ يَهُودِيّاً قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاح، فَأَقَادَهُ بِها(٢) رَسُولُ اللهِ ﷺ(٣).

٣٤٨ عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: «لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مَكَّة، قَتَلَتْ خُزَاعَةُ (١) رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ النبي ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهُ ﷺ قَدْ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الخصومات، باب ما يُذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود، برقم ٢٤١٣، وجميع أطرافه في هذا الحديث، وأخرجه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره، من المحددات، والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة، برقم ١٧- (١٦٧٢).

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «فأقاده رسول الله ﷺ بها».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الديات، باب من أقاد بالحجر، برقم ٢٨٧٩، ولفظه: عَنْ أَنْسٍ هُ ، أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِي اللَّهِ وَبِهَا رَمَقَ، فَقَالَ: «أَقَتَلَكِ فُلاَنْ؟» فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لاَ، ثُمَّ قَالَ النَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لاَ، ثُمَّ قَالَ النَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لاَ، ثُمَّ قَالَ النَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِها: أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ النَّبِي اللَّهِ بِحَجَرَيْنِ، وقد أخرجه في عدة مواضع، برقم ٣٤١٧، وفي آخره: «فأمر به النبي في فرُضَّ رأسه بين حجرين» وبرقم ٢٧٤٦، و٢٧٤٦، و٢٧٤٦، و٤٨٨، وبنحوه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره، من المحددات، والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة، برقم ١٧٥ – (١٦٧٢)، وفي آخره: «فَقَتَلَهُ المُولُ اللَّهِ اللَّهِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ» والنسائي، واللفظ له، ٨/ ٢٢، برقم ٤٧٤٠.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «هذيل».

وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلا أَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدِ أَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَـذِهِ حَرَامٌ، لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلا تُلْتَقَطُ هَـذِهِ حَرَامٌ، لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُخْتَلَى شَوْكُها، وَلا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إلا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إمَّا أَنْ يَفْدَى فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ \_ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ \_ يُقْتَلَ، وَإِمَّا أَنْ يَفْدَى فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ \_ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ \_ يُقْتَلَ، وَإِمَّا أَنْ يَفْدَى فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ \_ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ \_ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## ١٠٠ قال الشارح علم :

هذه بقية حديث عبدالله بن سهل الذي قتله اليهود في خيبر، تقدم في حديث الدرس الماضي، وهذه بقيته كان ينبغي أنها قرئت مع أوله، لأنه بقية الحديث، والنبي كما تقدم خيَّرهم: إما أن يثبتوا عليهم أنهم قتلوه، فإن لم يثبتوا فعليهم أن يحلفوا خمسين يميناً على قاتلهم ويُعيِّنوه، فإن لم يقيموا بذلك، فلهم أيمان خمسين من اليهود، على أنهم ما قتلوه، ولا عرفوا قاتله، وتقدم الكلام في هذا، وأن الأنصار اعتذروا، وقالوا: لم نشهد، ولم نر، فكيف نحلف؟ وليس

<sup>(</sup>١) «ألا»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ١١٢، وفي مسلم، برقم ٤٤٨- (١٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «وأنها لم تحل لأحد كان قبلي».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم، برقم ١١٢، ومسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد، على الدوام، برقم ١٣٥٥.

عندهم بينة وقالوا أيضاً: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟! فعند هذا عقله النبي ألله من عنده، حسماً للنزاع، وإنهاءً للفتنة، وحقناً للدماء، وتقدم أن هذا يُسمَّى القسامة، هذا الحكم يسمى حكم القسامة، وهي أن يدعي قومٌ على قوم قتلاً بدون بينة تشهد لذلك، ويكون هناك لوَث وهو عداوة، أو ما يقوم مقامها من الدلائل على أنهم قتلوه، كأن يشهد عليهم من لا تُقبل شهادته كالنساء والصبيان والفساق، فيحصل لأهل القتيل طمأنينة إلى أن قاتلهم فلان، فيحلفون بموجب ما دل عليه شهادة من ذُكر، أو العداوة البينة بينهم وبين القتيل، فإن لم يحلفوا فلهم أيمان المتهمين، يحلف المتهمون أنهم ما قتلوه، وما عرفوا قاتلاً، فيبرأوا منه، وهذا يقال له حكم القسامة، وهي معروفة في الجاهلية، وأقرها الإسلام.

الحديث الثاني: حديث أنس: أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها: فرضٌ رأسها بحجر، وأخذ أوضاحها، وهي الحلي من الذهب والفضة، فجيء إليها [بالمتهمين] (۱) في الجريمة، وكانت قد عجزت عن الكلام بسبب الجريمة العظيمة، رضّ رأسها، فعرض عليها جماعة من اليهود المتهمين، فأشارت برأسها بالنسبة إلى أحدهم: أنه هو القاتل، أومأت برأسها أي هذا هو الذي رضّ رأسها، فلما أخذوه اعترف بأنه هو الذي فعل الجريمة، فأمر النبي الله أن يُرض رأسه بين حجرين، جزاءً وفاقاً، وهذا هو القصاص.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والأظهر أنها: «المتهمين».

وفي هذا فوائد منها: أنه يقتل الرجل بالمرأة، وقوله جل وعلا: ﴿الْأُنْثَى ﴾ (١)، لا مفهوم له، بل تقتل الأنثى بالرجل، والرجل بالأنثى.

ومنها أن الإشارة يعمل بها في تعيين المتهم، وفي المسائل الأخرى التي لا يترتب عليها التعدي على آخر؛ ولهذا كان يشير في صلاته [بيده] (٢) وفي أشياء كثيرة، كما أشار في صلاته عليه الصلاة والسلام لما سلموا عليه، أشار بيده عليه الصلاة والسلام، وأشار إليهم لما صلوا قياماً وهو جالس، أي اجلسوا (٣).

والإشارة لا بأس بها عند الحاجة إليها، يعمل بها ما لم يكن فيها دعوى على أحد، فلا يكتفى بالإشارة، وإنما تقتضي الدعوى: أي لا بد مع الدعوى من بينة، أو إقرار؛ ولهذا لما أشارت مدعية على اليهودي، لم يكتفِ النبي بي بإشارتها، ولكنها تضمنت الدعوى على هذا الشخص، فأخذوه فاعترف، فلما اعترف حُكِمَ عليه بالقصاص باعترافه، لا بمجرد إشارتها، بل باعترافه، وهذا يُسمَّى غِيلة، قتل غيلة، وفي الصحيح: أن قتل الغيلة يجب فيه القود(أ)، ولا يُستشار فيه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين «بيده» أضفته ليتم المعنى.

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري، كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، برقم ٦٨٨، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم ٤١٧، عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ اللَّهُ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمًا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ، فَارْفَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ، فَارْفَعُوا وَإِذَا رَفَعَ،

<sup>(</sup>٤) القَوَد: القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل، وقد أقدته به أقيده إقادة، واستقدت الحاكم: سألته

الورثة (١) حقناً للدماء، وحسماً لمادة الفساد في الأرض؛ فلهذا قتله النبي ، ولم يسأل ورثة الجارية، ولم يستشرهم؛ لأنه خدعها فقتلها. وفي حديث أبي هريرة الدلالة على أن القتيل لأهله الخيرة: إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا؛ ولهذا قال رسول ، «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يفذى»، فهذا هو الحكم في القتل العمد، الذي يوجب القصاص بين المتكافئين، فأهله لهم الخيرة في ثلاثة أشياء: القصاص، والدية والعفو. وفيه من الفوائد: أن البلد الحرام محرم لا يحل فيه القتال، لا قبل النبي ، ولا بعده، وإنما أحل للنبي الساعة من نهار.

وفية من الفوائد: أنه لا يعضد شجره، ولا شوكه، ولا ينفّر صيده، ولا يختلى خلاها، وهو الحشيش الأخضر، ولا تُلتقط ساقطته، إلا للمنشد، إلا لمعرّف.

وفي حديث أنس من الفوائد أيضاً: أن القاتل يُقتل بمثل ما قتل، فإن قتل بالرضّ في الرأس يرض رأسه، وإن قتل بالتغريق غُرِّق في

أن يقيدني، واقتدت منه أقتاد. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٤/ ١١٩، مادة (قود).

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري، كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل، هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم، برقم ٦٨٩٦: «عَنْ ابْنِ عُمَرَ هِ اللهُ أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ هِ: لَوْ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ » وفي موطأ مالك، ٥/ ١٢٦٨: «قَالَ مَالِك: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِم إِكَافِرٍ إِلَّا أَنْ يَقْتُلُهُ مُسْلِمٌ قَتْلَ غِيلَةٍ، فَيَقْتُلُ بِهِ، وحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلُ نَهْرًا خَمْسَةً، أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ، وَقَالَ عُمِيعًا».

الماء، وإن كان قتل بالسيف قتل بالسيف: الجروح قصاص، القصاص: المماثلة، والنبي على قتله بمثل ما فعل، فرض رأسه بين حجرين، فيقتل بمثل ما قتل، إلا أن يكون قتله بمعصية فلا، كأن يكون قتله بسقي الخمر، أو باللواط، فلا يقتل بذلك بمعصية الله، وأما إن كان قتله بغير معصية: بالسيف، بالرض، بالتغريق، بغير ذلك من أسباب القتل، يُقتل قصاصاً.

٣٤٩ ـ عن عمر بن الخطاب ﴿ اللَّهِ اللَّهِ النَّاسَ فِي إمْلاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ النَّاسَ فِي إِمْلاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: ﴿ شَهِدْتِ النَّبِيَّ ﴾ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ، أَوْ أَلْمَرْأَةِ، فَقَالَ: النَّبِي ﴿ يَمُنْ يَشْهَدُ مَعَكُ، فَشَهِدَ مَعَهُ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ﴾ (٣).

إملاص المرأة: أن تُلْقيَ جنينها ميتاً(1).

• ٣٥٠ عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: «اقْتَتَلَتِ امْرَأْتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إلَى رسول الله ﴿ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﴿ أَنَّ دِينَةَ جَنِينِهَا خُرَّةٌ: عَبْدٌ، أَوْ

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «لتأتين».

<sup>(</sup>Y) في نسخة الزهيري: «فشهد له».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الاعتصام، باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى، برقم ٧٣١٧، وأطرافه في البخاري، برقم ٦٩٠٥، و٢٩٠٦، و٢٩٠٧، و٢٩٠٨، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، برقم ١٦٨٣، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) «إملاص المرأة: أن تلقي جنينها ميتاً»: ليست في نسخة الزهيري.

وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَوْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا شَرِب، وَلا أَكُلَ، وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: «إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِخُوانِ الْكُهَّانِ» مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ (١). اللَّهِ عَلَى: «إِنَّمَا هُو مِنْ إِخُوانِ الْكُهَّانِ» مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ (١). اللهِ عَلَى: «أَنْ رَجُلاً عَضَ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ عَمران بن حُصين هُمْ، «أَنَّ رَجُلاً عَضَ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّاهُ، فَاخْتَصَمَا (١) إلَى النَّبِي عَلَى فَقَالَ: «يَعَضُّ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّاهُ، فَاخْتَصَمَا (١) إلَى النَّبِي عَلَى فَقَالَ: «يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لا دِيَةَ لَك» فَقَالَ: «يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لا دِيَةَ لَك» فَقَالَ: «يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لا دِيَةَ لَك» (١).

٣٥٢ ـ وعن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: حدّثنا جُنْدُبُ عَلَى هذا المسجد، وما نسينا منه حديثاً، وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدُبُ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَاتَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَمُا رَقَاً الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللهُ بِهِ جُرْحٌ فَجَرْعَ، فَأَخَذَ سِكِيناً، فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقاً الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللهُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الطب، باب الكهانة، برقم ٥٧٥، ٥٧٥، و٥٧٠، و٢٤٤، و٢٩٤، و٢٩٠، و٢٩٠، و٢٩٠، و٢٩٠، و٢٩٠، و٢٥٠، و٢٥٠، و٢٥٠، و٢٠٠، وحبوب الدية في قتل الخطأ، وشبه العمد على عاقلة الجاني، برقم ٣٦- (١٦٨١).

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «فاختصموا» وهذا لفظ البخاري، برقم ٦٨٩٢، ولفظ المتن: «اختصما» لفظ مسلم، برقم ١٦٧٣.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري خطأ مطبعي: «أحاه» بالحاء.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الديات، باب إذا عضّ رجلاً فوقعت ثناياه، برقم ٦٨٩٢، بلفظه، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب الصائل على نفس الإنسان، أو عضوه، إذا دفعه المصول عليه، فأتلف نفسه أو عضوه، لا ضمان عليه، برقم ١٦٧٣.

عَلَيْ: (عَبْدِي بَادَرَنِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ (١) عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)» (٢).

#### ١٠١- قال الشارح الشارح

هذه الأحاديث الأربعة الثابتة عن رسول الله التعلق بأحكام، كلها تتعلق بالقتل، وبإملاص المرأة، وبالعدوان، أما الإملاص فإملاصها: إسقاطها جنينها ميتاً، يقال: أملصت، يعني أسقطت، والعامة (٣) (تعوّرت)، يعني أسقطت جنيناً قبل أن يتم ميتاً، سأل عمر الناس عن حكمه، فشهد عنده المغيرة بن شعبة الثقفي: أن النبي فضى فيه بالغُرَّة عبد أو أمة، قال: من يشهد معك؟ قال محمد بن سلمة، هذا فيه الدلالة على أن المرأة إذا أسقطت بضربة أحد ضربها، فإن الولد يُؤدى بغرة عبد أو أمة، إذا سقط ميتاً بسبب العدوان عليه. قال العلماء: قيمتها خمس من الإبل: عُشر الدية خنصر بنصر خمسٌ من الإبل عشر دية أمّه أم الطفل.

فإذا أسقطت جنيناً في هذا الوقت مثلاً ميتاً بالعدوان على أمّه (١) [ففيه غرة: عبد أو أمة: قيمتها خمس من الإبل] (٥).

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «فحرمت» والمتن هو لفظ البخاري، برقم ١٣٦٤، ورقم ٣٤٦٣.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، برقم ٣٤٦٣، بلفظه، ومسلم،كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وإن من قتل نفسه بشيء عُذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، برقم ١١٣.

<sup>(</sup>٣) والعامة «تعورت» أي يقول العامة: تعوَّرت.

<sup>(</sup>٤) آخر الوجه الثاني من الشريط الساس عشر.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين أضفته ليكتمل المعنى؛ لأنه حصل سقط في الشريط.

وقول عمر للمغيرة: من يشهد معك؟ من باب التثبت والحرص، وإلا فالواحد(١) يكفي كما تقدم، لما سأل ابن عمر سعد بن أبي وقاص عن مسح الخفين، قال ابن عمر: إذا قال لك سعد شيئاً فلا تسأل غيره.

فالقاعدة أن الواحد من الصحابة تقوم به الحجة، وهكذا الثقات من الرواة، الواحد الثقة، تقوم به الحجة، ولكن إذا جاء من طريق ثان يكون أثبت وأكمل، وهذه عادة عمر في بعض الأحيان يتثبت ويطلب شاهداً ثانياً من باب التثبت في الأمور، كما قال لأبي سعيد لما سئل أن الرسول الله لما قال أبو موسى لعمر أنه استأذن ثلاثاً، فلم يؤذن له فانصرف، وقال: إني سمعت النبي التي يقول: ﴿إِذَا اسْتَأْذُنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَنْصَرِفْ، قال: ائتني بمن يشهد المعك، فشهد معه أبو سعيد الخدري (١٠)، هذا من باب التثبت في الأمور، وإلا فالواحد يكفي، إذا ثبت عن النبي من طريق واحدة، أنه قال كذا أو فعل كذا كفي.

<sup>(</sup>١) أول الوجه الأول من الشريط السابع عشر.

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري، كتاب الاستئذان، باب التسليم والاستئذان ثلاثاً، برقم ٢٢٤٥، ومسلم، كتاب الآداب، باب الاستئذان، برقم ٢١٥٣: «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ، إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَدْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُوْذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ فَقَالَ: مَنْ مَكَانَّ فَلَمْ يُوْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَالَ يُوْذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ فَقَالَ: مَا مَنْعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُوْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُوْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ » فَقَالَ: وَاللهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ، رَسُولُ اللهِ عَلَى: وَاللهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلّا أَصْغَرُ الْقَوْم، أَحَدٌ شَمِعَهُ مِنَ النَّبِي عَلَى قَقَالَ أَبِي بُنُ كَعْبِ: وَاللهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْم، فَكُنْتُ أَصْغَرُ الْقَوْم، فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي عَلَى قَالَ ذَلِكَ ». ولفظة: «فلينصرف» وجدتها عند أبي يعلى، ١٣/ ١٩٢، برقم ٧٢٥٧.

وهكذا حديث حمل بن النابغة عن أبي هريرة في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا، وأسقطت إحداهما المضروبة جنيناً، فقضى فيه النبي بغرة قضى بالدية: دية المقتولة على عاقلة القاتلة.

لأنه قتل شبه عمد، وليس فيه عمد، بل هو ملحق بالخطأ؛ فلهذا قضى فيه النبي بالدية على العاقلة، ولم يحكم فيه بالقصاص، فدل ذلك على أن القتل إذا كان شبه عمد، مثل أن ضرب أحدهما الآخر بعصاً، أو ضربت إحداهما الأخرى بعصاً، وصار في ذلك موت المضروب، هذا يكون شبه عمد، ما فيه إلا الدية والكفارة، إذا كان مثله لا يقتل، إذا كانت الآلة التي تضرب بها مثلها لا يقتل غالباً، فهذا هو شبه العمد، وفيه الدية، وفيه الكفارة، وإن كان هناك جنين سقط، فهذا فيه الغرة عبد أو أمة، ولما قضى النبي بذلك، قال حمل بن النابغة الهذلي: كيف أغرم من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل، فمثل ذلك يطل! يعني يهدر، فأنكر عليه النبي فقال: «إنما هو سجعٌ من سجع الكهان».

هذا يدل على أنه ما يجوز معارضة الحق بالسجع، أو غير السجع، وأن السجع مذموم إذا كان فيه معارضة للحق، أما إذا كان سجعاً لا يعارض الحق، ولا فيه تكلف، فلا بأس به [...](١).

السجع الذي ليس فيه تكلف، وينصر الحق، ويعين على الحق، لا بأس به، أما إذا كان السجع يعارض الحق، ويقف في طريق

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط يسير لا يؤثر على المعنى.

الحق، هذا لا يجوز، وهو من سجع الكهان، الذين يلبسون به على الناس، ويخدعون به الناس.

وهكذا حديث عمران الذي عضّ يد أخيه حتى نزع يده من فمه، فسقطت ثنيته، فقال فيه النبي النبي النبي النبي النبي المعضوض يده هذا يفيد أن الإنسان إذا عض أخاه، وانتزع المعضوض يده، فسبب سقوط شيء من العاض يكون هدراً؛ لأنه ظالم، الظالم لا يستحق العوض عما جرى بظلمه، فإذا عض يده وانتزعها منه، وسقطت بعض أسنانه، فإنها تكون هدراً، كما قال النبي: «يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ـ يعني الجمل ـ اذهب، فلا دية لك»، هذه عقوبة له على عدوانه وظلمه.

وهكذا لو أمسكه ظلماً وعدواناً، فدفعه حتى سقط فمات بسبب ذلك لا شيء عليه؛ لأنه هو المعتدي، بسبب ظلمه لأخيه، وعدوانه عليه، فالحاصل أنه إذا كانت الجناية سبب الدفاع عن إنسان مثل دفاع الصائل، أراد أن يقتلك فامتنعت منه فقتلته، أو أراد أن يتعدَّى على أهلك فدفعته بالقتل؛ لأنه لا يندفع إلا بالقتل ظالم، وهكذا بالكلام والوعيد، ولا يندفع عن أهلك بالعدوان عليهم بالزنى وغيره إلا بالقتل، والطعن، فليس له قصاص لعدوانه وظلمه إذا ثبت مثلما أهدر النبى سن هذا الذي اعتدى، والمعتدي في حكم الصائل [...](۱).

وهكذا حديث جندَب، يقال جندَب بفتح الدال وجندُب بضم

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين كلام يسير غير واضح، لا يؤثر في المعنى.

الدال: لغتان، ذكر النبي ﷺ أنه كان فيمن كان قبلنا رجل به جرح، فلما آلمه جَزع، فأخذ سكيناً فقطع يده، فما رقأ الدم حتى مات، فقال الله على: «بادرني عبدي بنفسه، فحرمت عليه الجنة»، هذا يفيد أن الذي يقتل نفسه متوعد بالنار نعوذ بالله \_ يعنى إذا كان في يده جراح أو آلام وانتحر، يكون متوعداً بالنار، نعوذ بالله من الحرمان من الجنة، فلا يجوز للإنسان أن ينتحر، فالإنسان الذي فيه مرض، في بطنه في يده، في رأسه، لا يجوز أن ينتحر، يعالج، يسأل ربه العافية، ويصبر ويتحمل، أما أنه ينتحر، يطعن نفسه بالسكين، أو يقتل نفسه بمسدس، أو يلقى نفسه في الغرق: في البحر، أو في الماء، أو في النار، هذا ما يجوز، هذا يسمى انتحار، قتل للنفس، ما يجوز، عليه أن يصبر ويتحمل ويتعاطى العلاج، حتى يفرّج الله، حتى يشفيه الله أو يموت دون إيذاءٍ منه. أما أن يتعمد قتل نفسه بزعم أنه أذاه هذا الألم، هذا لا يجوز.

# ١٤-[كتاب الحدُود

قال أبو قلابة: «فَهَوُلاءِ سَرقُوا، وَقَتَلُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِم، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ» (٤٠). أخرجه الجماعة (٥٠).

٣٥٤ ـ عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الْجُهَني هِنَك، أنهما قالا: «إنَّ رَجُلاً مِنَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين: سقطت قراءة هذين الحديثين في التسجيل، فأثبتهما من عمدة الأحكام، وطابقتهما على الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «فأمر بهم» والذي في المتن لفظ البخاري، برقم ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «فقطِّعت»، والذي في المتن لفظ البخاري، برقم ٢٣٣، ومسلم، برقم ١٦٧١.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، برقم ٢٣٣، بلفظه، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب حكم المحاربين والمرتدين، برقم ١٦٧١.

<sup>(</sup>٥) لعل المصنف أراد بالجماعة: أصحاب الكتب الستة، انظر ما قاله ابن الملقن في الإعلام، ٤/ ٢٨، وقد رواه أيضاً: أبو داود، برقم ٤٣٦٤، والنسائي، ٧/ ٩٤، والترمذي، برقم ٧٧، وابن ماجه، برقم ٢٥٨.

الأَعْرَابِ أَتَى النَّبِي ﷺ اللهِ عَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنشُدُك الله إلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ ، فَقَالَ الْحَصْمُ الآخِرُ، وَهُو أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ ، وَأَذَنْ لِي، فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: «قُلْ » قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَلِي اللَّهِ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، عَسِيفاً عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْت: أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْت مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَولِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ ؟ فَأَخْبَرُونِي: أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا: الرَّجْمَ، فَقَالَ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا: الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، الْولِيدَةُ وَالْغَنَمُ، رَدُّ، وَعَلَى ابْنِك: جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَعْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أَنْيُسُ وَالْغَنَمُ، رَدُّ، وَعَلَى ابْنِك: جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَعْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أَنْيْسُ وَالْغَنَمُ، رَدُّ، وَعَلَى ابْنِك: جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَعْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أَنْيْسُ لِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

العَسِيف: الأجير.

#### ١٠٢- قال الشارح الشير

هذان الحديثان الصحيحان يتعلقان بالحدود:

الحديث الأول: حديث أنس النبي الأول: حديث أنس النبي الأول: حديث أنس النبي القاح، وأمرهم أن يشربوا من

<sup>(</sup>۱) في نسخة الزهيري: «أتى رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «قال: فغدا» وهو لفظ البخاري، برقم ٢٧٢٤، ٢٧٢٥، ومسلم، برقم ١٦٩٧.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم ٢٦٩٥، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم ١٦٩٧، بلفظه أيضاً.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ١/ ٣٣٧: «قالَ ابن فارِس: اجتَويت البَلَد: إذا

أبوالها، وألبانها، فانطلقوا، فلما صحُوا قتلوا راعي النبي هي، واستاقوا النعم، فجاء الخبر النبي هي، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء النعم، فأمر بقطع أيديهم، وأرجلهم، وسَمر أعينهم (أ] (أ)، وعدم حسمهم، فتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا؛ لأنهم قتلوا الراعي، واستاقوا الإبل، وسملوا أعين الراعي أيضاً، يعني أساءوا إليه: مثلوا به؛ فلهذا سمر أعينهم النبي هي جزاءً وفاقاً، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وتركهم حتى ماتوا، عملاً بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتّلُوا أَوْ يُصَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتّلُوا الله وحتى ماتوا، عملاً بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا اللَّرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتّلُوا الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتّلُوا الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي اللَّا وَرَسُولَهُ وَالْمُهُمُ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَلُوا الله وَتركهم حتى ماتوا، الأَرْضِ فَاللهم، وحسم فتنتهم، وشرهم، فدل ذلك على أنه من فعل مثل فعلهم، يعامل بمثل هذا العمل، لردَّته وعدوانه وتعديه على فعل مثل فعلهم، يعامل بمثل هذا العمل، لردَّته وعدوانه وتعديه على

كَرَهت المُقام فِيهِ، وإِن كُنت فِي نِعمَة، وقَيَّدَهُ الخَطَّابِيُّ بِما إِذَا تَضَرَّرَ بِالإِقَامَةِ... وقالَ القَزّاز: اجتَووا: أَي لَم يُوافِقهُم طَعامها، وقالَ ابن العَرَبِيِّ: الجَوى داء يَأْخُذُ مِنَ الوباءِ... وقالَ غَيره: الجَوى داء يُصِيبُ الجَوف».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من التسجيل، وقد أثبت ما بينهما بناء على منهج الشيخ ، في شرح الأحاديث الأخرى.

<sup>(</sup>٢) سَمَر أُعينَهم: أي أَحْمَى لهم مَساَمِير الحَديد، ثم كَحَلَهم بها. النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٣٩٨، مادة (سمر).

<sup>(</sup>٣) سمل أعينهم: أي فقأها بحديدة محماة أو غيرها، وقيل: هو فقؤها بالشوك. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٢/ ٤٠٢، مادة (سمل).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية: ٣٣.

الراعي، فهم قتلوا، ومثَّلوا، واعتدوا على المال، أي الإبل، فجمعوا بين: القتل، والعدوان، والسرقة: النهب، فاستحقوا العقوبة.

والقاعدة أن ولي الأمر له الخيار في مثل هؤلاء، إن رأى قتلهم قتلهم، وإن رأى تصليبهم صلّبهم، وإن رأى قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فعل ذلك، وإن رأى نفيهم نفاهم، على حسب اختلاف جرائمهم.

وقال بعض أهل العلم: إن قتلوا قُتِلوا، وإن أخذوا المال مع القتل قُتِلوا، وصُلبوا، وإن أخذوا المال، ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالاً نُفُوا بأن يشرَّدوا، فلا يتركون يأوون إلى بلد.

وقال آخرون: معنى ينفون، أي يحبسون، حتى يزولوا من الأرض، ونفيهم حبسهم، كما قاله جماعة من أهل العلم أيضاً.

والصواب في هذا أن (أو) للتخيير، وأن ولي الأمر ينظر للأصلح، فإذا للأصلح، والأردع فيفعله، لا بالهوى، ولكن ينظر للأصلح، فإذا رأى قتله وحده قتله، وإن رأى قتله مع التقطيع، كما فعل النبي مع هؤلاء قطعهم، وتركهم يموتون، وإن رأى صلبهم صَلَبهم مع القتل، حتى يشتهر أمرهم، نسأل الله السلامة والعافية.

والحديث الثاني في قصة الأعرابي، الذي اشتكى عند النبي هي، وقال: إن ابنه كان عسيفاً: يعني أجيراً عند بعض الناس، فزنى الولد بامرأة المستأجر، فقيل: إن عليك مائة شاة، ووليدة بدلاً من عمل ولدك، تعطيه زوج المرأة، تدفع إليه مائة شاة ووليدة، بدل زنى ولدك

بامرأته، ثم سأل أهل العلم، فقالوا: لا، هذا فيه جلد مائة وتغريب عام، وعلى المرأة الرجم؛ لأنها مُحصنة، فطلب من النبي أن يقضي بينه وبين خصمه في ذلك بحكم الله: فقال الخصم: نعم يا رسول الله، احكم بيننا بكتاب الله وائذن لي، فأذِن له النبي فأخبره بالقصة، فقال: «على ابنك جلد مائة، وتغريب عام، والوليدة، والغنم ردِّ عليك، وعلى زوجة هذا الرجم إذا اعترفت» وبعث إليها أنيساً من بني أسلم، فاعترفت فرجمها، فدل ذلك على أن هذا هو الحكم الشرعي.

الحكم الشرعي إذا زنى بكر بمحصنة؛ فإن البكر الذي لم يتزوج يجلد مائة، ويغرب سنة كاملة للحديث، وكما في الحديث الآخر حديث عبادة: «الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ»(١).

وأما المحصن من الرجال والنساء؛ فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، إذا ثبت زناه بالبينة، أو مع الشهود العدول، أو بإقرار الزاني أنه زنى، وهو محصن تزوج، ودخل بالزوجة، وهي كذلك قد أحصنت، يعني قد تزوجت ودُخل بها كامرأة هذا الرجل.

والصواب أنها ترجم بدون جلد، وهكذا الرجل يرجم بدون جلد، كان أول يرجم ويجلد جميعاً، ثم النبي الله رجم بدون جلد، فالرجم فيه الكفاية، فهو قتل بشر قِتلة، بشر حالة، نسأل الله السلامة،

<sup>(</sup>۱) أخرج مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنى، برقم ١٦٩٠، ولفظه: عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، الْبِكْرِ بِالْبِكْرِ: جَلْدُ مِئَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبِ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ، وَالرَّجْمُ».

إيذاءً له على ما فعل من قضاء وطره بالحرام، وهو قد أحصن، قد تزوج، أو تزوجت هي كذلك.

وهكذا فعل النبي الله بماعز رجل من أسلم زنى واعترف فأمر برجمه (۱). وهكذا امرأة من غامد زنت وهي مُحصنة، فاعترفت فأمر برجمها (۱). وهكذا يهوديان تحاكما إلى النبي الله واعترفا بالزنى، وهما محصنان فرجمهما عليه الصلاة والسلام (۱)، وهذا هو الحكم الشرعي في ذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرج الإمام مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم ١٦٩٣، ولفظه: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكِ: «أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟» قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ أَمْرَ بِهِ فَرُجِمَ».

<sup>(</sup>٢) أخرج الإمام مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم ١٦٩٥ عن بُريدة بن الحصيب ﴿ : «... ثمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ: وَوَيُحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهُ وَتُوبِي إِلَيْهِ » فَقَالَتْ: أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ، قَالَ: «وَمَا ذَاكِ؟» قَالَتْ: إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزَّنَى، فَقَالَ: «آنْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهَا: «حَتَّى مَالِكِ، قَالَ: «قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ، قَالَ: فَأَتَى النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: «قَالَ: فَقَالَ: «قَدْ وَضَعَتْ الْغَامِدِيَةُ » فَقَالَ: «إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ » فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِي اللَّهِ، قَالَ: فَرَجَمَهَا».

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري، كتاب المناقب، بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٤٦] ومسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى، برقم ١٦٩٩، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عِنْ ، أَنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ هُو فَلَا كَوْرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنْيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عِنْ اللّهِ اللهِ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ مِنْ سَلاَمٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٥٥ \_ وعنه، عنهما الله على الله على الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ، وَلَمْ تُحْصَنْ؟ قَالَ: «إِنْ (٢) زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ». وَزَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ». قال ابن شِهاب: ولا (٣) أدري: أبعد الثالثة، أو الرابعة؟ (١). والضفير: الحبل.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «كُنْت فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «سئل النبي ﷺ»، وهو لفظ البخاري، برقم ٢١٥٣.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «إذا» ولفظ المتن في البخاري، برقم ٢١٥٣.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «لا أدري» بدون واو، وهو لفظ البخاري، برقم ٢١٣٥، ورقم ٣٨٣٧.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع العبد الزاني، برقم ٢١٥٦، ٢١٥٣، وكتاب الحدود، باب إذا زنت الأمة، برقم ٢٨٢٧، و ٢٨٣٨، بلفظه، ومسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزني، برقم ١٧٠٣، و ١٧٠٤.

<sup>(</sup>٥) «أنه» ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ١٦- (١٦٩١).

<sup>(</sup>٦) في نسخة الزهيري: «فقال له» وهي في صحيح مسلم، برقم ١٦- (١٦٩١).

أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَب، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاه (١).

الرَّجُلُ: هُوَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ، وروى قصته جابر بن سَمُرة (٢)، وعبدالله بن عباس (٣)، وأبو سعيد الخدري (١)، وبُريدة بن الْحُصَيْب الأسلمي الله (٥).

#### ١٠٣ - قال الشارح الله علم :

الحديث الأول: في زنى الأمة، ومثلها العبد المملوك، قال النبي الذا زَنَتْ أَمَةُ أحدكُمْ فَا جُلِدوهَا، ثُمَّ إِذا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذا زَنت فاجلدوها، ثم بِيعُوهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ»(أ)، والعبد مثل ذلك في الحكم، ليس فيه رجم، إنما هو حد نصف ما على المحصنات من النساء والمحصن من الرجال، من باب قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق، والكره، والسكران، والمجنون، وأمرهما، والغلط، والنسيان في الطلاق، والشرك وغيره، برقم ٥٢٧١، و٢٧٢٥، ومسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم ٢١٦ (١٦٩١)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) حديث جابر عند مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزني، برقم ١٦٩٢.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الحدود، باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى، برقم ٦٨٢٤، ومسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم ١٦٩٣.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزني، برقم ١٦٩٤.

<sup>(</sup>٥) مسلم، برقم ١٦٩٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٥٤.

<sup>(</sup>٦) البخاري، برقم ٢١٥٢، ومسلم، برقم ٢٧٠٣، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ٣٥٥.

أتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ (۱)، يعني الجلد، فالجلد مائة في حق الحر، وفي حق الأَمة، والعبد النصف، وهو خمسون جلدة، ثم يباع، ولو بحبل من شعر بعد الثالثة، أو الرابعة؛ لأنه اتضح من التكرار أن الزنى خلق له، وطريقة له، وسجيَّة له، فصار بقاؤه غير مناسب، بل ينبغي إبعاده، ولعله حين انتقاله إلى سيد آخر تتغير حاله، ولعله يتوب فيتوب الله عليه.

والخلاصة: أن المملوك لا يرجم ولو كان ثيباً، إنما يجلد، سواء كان بكراً أو ثيباً، يجلد نصف حد الحر خمسين جلدة، سواء كان ذكراً أو أنثى، ثيباً أو بكراً، وبعد الثالثة يبيعه سيده أو يبيعها سيدها، أو بعد الرابعة، شك من الراوي، والاحتياط تكون في الرابعة؛ لأنه لم يوجد رواية تعيّن الثالثة دون شك، تباع ولو بضفير، والضفير، وهو الحبل، يعني يباع، ولو بالشيء القليل، ولو بالثمن القليل، وهذا يبيّن أنه لابد أن يبيّن البائع: أنني بعته من أجل أنه زنّاء: يزني، لا يغش يبيّن للمشتري أني بعته من أجل كذا وكذا، لأنه إذا ما بين سوف يُشترى بثمن جيد، ثمن أمثاله، لكن إذا بين سوف تكون قيمته رخيصة، فيباع ولو بضفير.

فالحاصل: أنه يباع لكن مع البيان حتى لا يغش به أحداً، ولو كان الثمن قليلاً.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٢٥.

وفي هذا من الفوائد: أنه [لا] يرفعه لولي الأمر يكفي هو، يجلده سيده، ولا حاجة إلى المحكمة، ولا حاجة إلى الأمير، متى علم سيده منه الزنى جلده بنفسه أو بخادمه أو بولده يجلدونه الحد، ويكفي من غير حاجة إلى الرفع إلى ولاة الأمور؛ ولهذا قال: فاجلدوها، وفي اللفظ الآخر: «فليجلدها أحدكم»، ولم يقل: فارفعوها للسلطان.

والحديث الرابع: حديث أبي هريرة في قصة ماعز، حديث ماعز جاء من طرق كثيرة، حديث أبي هريرة، وحديث جابر، وحديث ابن عباس، أحاديث كثيرة.

ماعز رجل أسلمي زنى، فأتى النبي النبي الده أراد من النبي الأأن النبي الن

التائب إذا أقر عند السلطان يُرجم إن كان محصناً، وإن كان بكراً يجلد مائة جلدة، ويُغرب عاماً كما تقدم في قصة العسيف، فالبكر يجلد مائة، ويُغرب عاماً، والمرأة كذلك، والثيب من الرجال والنساء الأحرار يرجم حتى يموت.

٣٥٧ ـ وعن عبد الله بن عمر وَ أنه قال: «إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ

«يجنأ» ينحني<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب المناقب، باب قول الله تعالى: ﴿ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾، برقم ٣٦٣٥، واللفظ له، وكتاب التفسير، باب ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٣]، برقم ٤٥٥٦، ومسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود، أهل الذمّة، في الزني، برقم ١٦٩٩.

<sup>(</sup>٢) «يجنأ: ينحني»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٣) «هو »: ليست في نسخة الزهيري.

رَجُلاً \_ أَوْ قَالَ (١): الْمَرَأَ \_ اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ (٢)، فَخَذَفْتَهُ (٣) بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْك من (١) جُنَاحُ (٥). فَخَذَفْتَهُ (٦) جَنَاحُ (٥). 105

قد سبق في الأحاديث السابقة: أن الله جل وعلا أوجب في حد الزنى حدين: أحدهما جلد مائة وتغريب عام في حق البكر إذا زنى، وقامت عليه البينة أربعة شهود عدول: أنهم رأوه فعل الفاحشة، أو اعترف بذلك، يُجلد مائة جلدة، ويُغرب عاماً عن وطنه، سواءً كان رجلاً أو امرأة. أما إذا كان ثيباً قد تزوج ودخل بالمرأة أو كانت المرأة ثيبة قد تزوجت ودخل بها الزوج، يعني وطئها؛ فإن كلاً منهما يُرجم بالحجارة حتى يموت، كان في أول الأمر يجلد مائة ويرجم بالحجارة بعد ذلك، ثم إن الله جل وعلا عفا عن الجلد، وصار الرجم كافياً.

وسبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام رجم زوجة صاحب العسيف

<sup>(</sup>١) «لو أن رجلاً أو قال» ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «بغير إذنٍ»، وهذا لفظ مسلم، برقم ٢١٥٨.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «فحذفته» بالحاء، والذي في المتن عند البخاري، برقم ٢٩٠٢.

<sup>(</sup>٤) «من»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٢١٥٨.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الديات، باب من أخذ حقه، أو اقتص دون السلطان، برقم ٢٨٨٨، ولفظه: «... فخذفته...» بالخاء، وفي باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له، بالخاء كذلك، برقم ٢٩٠٢، ومسلم، كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، برقم ٢١٥٨، ولفظه: «... فخذفته». بالخاء، واللفظ لمسلم.

لما اعترفت ولم يجلدها، ورجم ماعزاً ولم يجلده، ورجم الغامدية ولم يجلدها، وهكذا في هذا الحديث جيء إليهم بيهوديين قد زنيا، وشهد عليهما بذلك واعترفا بذلك، فرجمهما حتى ماتا بحكم القرآن الكريم، وبيّن الحديث أن التوراة قد اشتملت على ذلك، وأن حكم القرآن صار مطابقاً لحكم التوراة في أن من زنى وهو مُحصن يُرجم، وهي عقوبة عظيمة شديدة، وهي أشنع قتلة: أشنع قتلة: الرجم، لكونه أتى ما حرم الله عليه بعدما منّ الله عليه بالزواج، وهو يرجم وإن كان قد طلقها، وإن كانت قد ماتت الزوجة، مادام تزوج ودخل بالمرأة فإنه يُرجم بالحجارة، ولو كانت زوجته قد ماتت أو طلقت، لأنه يُسمى ثيباً، وإن كان قد طلقها أو ماتت عنه.

وفيه من الفوائد: كذب اليهود وبُهتهم وأنهم حرفوا التوراة، وكذبوا على الله، ومن ذلك أنهم أنكروا أن يكون الرجم في التوراة، وصاروا يحكمون بمن زنى منهم وهو مُحصن، يفضحونه ويجلدونه ولا يرجمونه، فلما أتوا بالتوراة اتضح أن فيها الرجم، وأنهم قد كتموه عن عامتهم، مداهنة وبيعاً للآخرة بالدنيا، نسأل الله السلامة.

وفي الحديث الأخير يقول ﷺ: «لو أن امرءاً اطلع عليك بغير إذنك فخذفته بحصاة ففقات عينه، ما كان عليك جناح» المشهور رواية: «خذفته» ويروى «حذفته» بالحاء، والمشهور رواية: «خذفته» بحصاة بالخاء.

هذا يفيد تحريم النظر إلى بيوت الناس، وأنه لا يجوز النظر إلى

عورات الناس، لا من [الأحذية](1)، ولا من خلال الباب، ولا من الطاقات، التي تكون على البيوت، ولا من المانورات، ولا من أي ناحية، لا يجوز للناس أن ينظروا إلى عورات الناس في بيوتهم، وأن من تعمد ذلك، ونظر من خلال الباب، أو الخرم، أو غير ذلك إلى عورات الناس، فلهم أن يرجموه، وإن أصابوا عينه، فهي هدر؛ لظلمه وعدوانه على الناس.

### ٥٧-باب حدً السرقة

٣٥٩ ـ عن عبد الله بن عمر عن «أنَّ النَّبِيَ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنِّ، قِيمَتُهُ ـ وَفِي لَفْظٍ: ثَمَنُهُ ـ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ» (٢).

٣٦١ - عَن عائشة ﴿ عَنْ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والأظهر أنها: «الأحذية» أو «الأحزية» ويدخل في ذلك: النظر من الشقوق: وهي الأخرمة فيها، والثقوب في الأبواب.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، برقم ٦٧٩٥، ورقم ٦٧٩٦، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، برقم ٦٨٦١.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، برقم ٦٧٨٩، واللفظ له، ورقم ٦٧٩١، ومسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، برقم ٦٨٤٤.

عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ قَبْلِكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ سَرَقَ فِيهِمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» (').

وفي لفظ: «كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِي ﷺ بِقَطْع يَدِهَا» (٢).

#### ٥٠١- قال الشارح الشر

هذه الأحاديث الثلاثة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على بعض أحكام السرقة، والسرقة محرمة وظلم وعدوان، وهي أخذ المال من الغير على طريق الخفاء، يقال لها سرقة، المال الذي يأخذه الإنسان على طريق الخفية، لا على طريق المجاهرة، فهو نهب، المجاهرة، فا أن كان على طريق المجاهرة، فهو نهب، وغصب، لا يُسمى سرقة، وإذا كان على طريق الخفاء، وعدم الظهور، فهذا يسمى سرقة، وقد قال الله جل وعلا: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةً وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةً وَالسَّارِقِةً وَالسَّارِقَةً وَالسَّارِقَةً وَالسَّارِقَةً وَالسَّارِةً وَالسَّارِةً وَالسَّارِقُةً وَالسَّارِقَةً وَالسَّارِقَةً وَالسَّارِقَةً وَالسَّارِقَةً وَالسَّارِقَةً وَالسَّارِقَةً وَالسَّارِقُولُ وَالسَّارِقُولُ وَالسَّارِةِ وَالسَّارِقُولُ وَالسَّالِقُولُ وَالسَّالِولَةً وَالسَّالِولَةً وَالسَّالِقُولُ وَالسَّالِةً وَالسَّالِةً وَالسَّالِقُولُ وَالسَّالِقُولُ وَالسَّالِولُ وَالسَّالِولَةً وَالسَّالِقُولُ وَالسَّالِولُولُولُولُولُولُ وَالسَّالِولُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حدثنا أبو اليمان، برقم ٣٤٧٥ بلفظه، ومسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود، برقم ١٦٨٨ بلفظه أيضاً.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود، برقم ١٠- (١٦٨٨)، وزاد: «مخزومية» بعد امرأة، وعنده: «أن تقطع يديها» بدل: بقطع يدها.

<sup>(</sup>٣) نهاية الوجه الأول من الشريط السابع عشر.

فَاقُطَعُواْ أَيْدِيهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿''،'' اللهِ وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿''،'' الله وَحَمَلُ الرب' سبحانه عقوبتها عظيمة، ردعاً للناس عن ظلم الناس، وحسماً لمادة العدوان على أموال الناس، والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فالعقوبات روادع وزواجر في الدنيا قبل الآخرة، وجعل لذلك حداً، وهو ربع دينار، قالت عائشة عن النبي أنه قال: « تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ »، وفي اللفظ الآخر: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار» وفي اللفظ الآخر: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار» في اللفظ الآخر: «اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ وَلَى اللّهُ اللهُ مَنْ ذَلِكَ » أن وَلَى اللهُ عَوْا فِي رُبُعِ دِينَارٍ ...

والدينار مثقال من الذهب، معناه ربع مثقال من الذهب، وكان الدينار في عهد النبي الله سعره اثنا عشر درهماً، وربعه ثلاثة دراهم؛ ولهذا في حديث ابن عمر «أَنَّ النَّبِيَ اللهِ قَطَعَ فِي مِجَنِّ، قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِم، كَرَاهِم، ""، يعني ربع دينار، والمجنّ الترس الذي يتقى به السلاح، وهي الدرقة، يقال لها: مجنّ؛ لأنها تُجنُّ الناس، تسترهم، فسرقه

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) انقطع الكلام فأكملت الآية.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط يسير لا يؤثر على المعنى.

<sup>(</sup>٤) أول الوجه الثاني من الشريط السابع عشر.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، برقم ١٦٨٤، ولفظه: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فما فوقه» وفي رواية: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه» وفي رواية: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً».

<sup>(</sup>٦) رواه البيهقي في السنن الكبرى، ٨/ ٢٥٥، برقم ٢٧٦٢٤.

<sup>(</sup>٧) البخاري، برقم ٦٧٩٥، ومسلم، برقم ١٦٨٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٥٩.

إنسان فقطع؛ لأن قيمته صارت ثلاثة دراهم: ربع دينار، فالنصاب الذي بيّنه الرسول وهو منضبط بربع دينار، وكل ما بلغ ربع دينار تقطع فيه اليد، سواء كان متاعاً مما يلبس، أو مما يؤكل، أو غير ذلك، إذا كان من حرز، أما إذا كان من غير حرز كالبساتين المفتوحة للناس، يأكل منها: يمرّ ويأخذ منها شيئاً من الرطب، وكالغنم المهملة، هذا لا يقطع فيه، يُعزَّر ويؤدب، لابد أن تكون من حرز: كالبيت المغلق، أو الصندوق المغلق، أو الحوش المغلق في المُراح المعتاد، وما أشبه ذلك.

وفي حديث المخزومية: الدّلالة على أن الشفاعة لا تُقبل في الحدود، فلا يجوز أن يشفع الإنسان في الحدود، ولهذا لما سرقت امرأة من بني مخزوم في مكة، ورُفِعَ أمرها إلى النبي في في مكة عام الفتح أمر أن تقطع، فشق أمرها على قريش، وطلبوا من يشفع فيها، فطلبوا أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله أن يشفع؛ لأن الرسول كان يقدره، ويقدر أباه، فشفع أسامة بأن لا تقطع، فغضب النبي في وقال: «أتشفع في حدٍ من حدود الله!!؟» ثم خطب الناس عليم الصلاة والسلام، وقال: «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم فيهم الشعيف أقاموا عليه الحد، وايم

<sup>(</sup>۱) البخاري، برقم ۳٤۷٥، ومسلم، برقم ۱٦٨٨، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٢٢٥- ٢٢٦.

هذا يدل على أنه يجب أن تُقام الحدود على: الأغنياء، والفقراء، والأشراف، وغير المعروفين، يجب أن تُقام الحدود على الجميع.

ودل الحديث على أن المداهنة من أسباب عذاب الله، ومن أسباب الهلاك، فلا تجوز المداهنة في ذلك: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾(١)، فلا يجوز أن يُعامل في الحدود الضعفاء دون الأغنياء، دون الأشراف، بل يجب أن تُطبق على الجميع في السرقة، وفي الزنى، وشرب الخمر، وفي غير ذلك.

وفي لفظ: «أنها كانت تستعير المتاع وتجحده»: فأمر النبي بقطع يدها، يفيد أن التي تستعير المتاع وتجحده، حكمها حكم السارق، الذي يستعير أموال الناس، ثم يجحد ما استعار، إذا ثبت عليه الأمر، وصار نصاباً تقطع يده به، على أصح قولي العلماء؛ لأنه في حكم السرقة؛ ولأن التحرز من هذا متعب ما كلّ يستطيع التحرز من هذا العمل السيئ.

وفيه إنكار المنكر على من فعله، والدَّلالة على أنه لا تجوز الشفاعة في الحدود.

وفي الحديث الآخر قال: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ﷺ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ»(٢).

<sup>(</sup>١) سورة القلم، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد، ٩/ ٢٨٣، برقم ٥٣٨٥، سنن أبي داود، كتاب القضاء، باب في الرجل يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها، برقم ٥٣٩٩، والمستدرك، ٢/ ٣٢، وصححه، ووافقه

وفي الحديث الآخر: «إِذَا بَلَغْت الحدود السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ» (1) فإذا رُفعت الحدود إلى ولي الأمر، إلى الأمير، إلى الملك، إلى المحكمة لا تجوز الشفاعة، بل يجب أن يُقام الحد، أما إذا تعارفوا بينهم، فلم يرفعها، مثلما سرق إنسان وعلم صاحبه واستسمحه وأعطاه السرقة، ولم يرفع بأمره، فلا حد عليه، إذا لم يُرفع للسلطان، إذا سامحه صاحب الحق وعفا عنه، فإنه يسقط الحد، لأنها ما رُفعت للسلطان، ولما سُرِق من صفوان بن أمية رداؤه وأتى به النبي الله وأمر بقطعه، قال صفوان: قد عفوت،

الذهبي، والسنن الكبرى للبيهقي، ٦/ ٨٦، برقم ١١٧٧٣، والمعجم الكبير للطبراني، ١٦/ ١٢، برقم ١٢٠٨، برقم ١٢٠٨، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ١٦٨.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك، ٥/ ١٢٢١ موقوفاً على الزبير بن العوام، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير، ١/ ١٢١، والأوسط، ٢/ ٢٨٠، برقم ٢٢٨٤، والداوقطني، ٣/ ٢٠٥٠ كتاب الحدود والديات، برقم ٢٦٤ مرفوعاً، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٦/ ٢٨٠: «رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه أبو غزية محمد بن موسى الأنصاري ضعفه أبو حاتم وغيره ووثقه الحاكم وعبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف» وقال ابن عبد البر في الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، ٢٤/ ١٧٦: «مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ الزُّيتَر بْنَ الْعَوَّامِ لَقِي رَجُلًا قَدْ أَخَذَ سَارِقًا، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذُهَبَ بِهِ السَّلْطَانِ وَيَعْمَ لَهُ الزُّيتَرُ لِيُرْسِلَهُ، فَقَالَ: لَا حَتَّى أَبُلُغَ بِهِ السَّلْطَانَ. فَقَالَ الزُّيتَر؛ إِذَا بَلَغْتَ بِهِ السَّلْطَانَ فَقَالَ الزُّيتَر، إِذَا بَلَغْتَ بِهِ السَّلْطَانَ فَقَالَ الزُّيتَر، وقال ابن حجر في فتح فَلَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّع » هَذَا خَبَرٌ مُثْقَطِع، وَيَتَّصِلُ مِنْ وَجُهٍ صَحِيح» وقال ابن حجر في فتح الباري، ١٥٨ (١٢/ ٨٥): «وأُخرَجَ الطَّبرانِيُ عَن عُروة بن الزُّير قالَ: لَقِيَ الزُّير سارِقًا فَشَفَعَ فِيهِ، فَقِيلَ لَهُ حَتَّى يَبلُغَ الإِمام، فَقالَ: إِذَا بَلَغَ الإِمامَ فَلَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ والمُشَفِّع» وأَخرَجَ المُوطَّا عَن رَبِيعَة عَن الزُّير نحوه، وهُو مُنقطِع مَعَ وقفِهِ، وهُو عِند ابن أَبِي شَيبَة بِسَنَدٍ حَسَنِ عَن الزُّيرِ مَوقُوفًا، وبِسَنَدٍ آخَرَ حَسَنٍ عَن علي نَحوه كَذَلِكَ».

قال له النبي الله النبي الله الشافع والمشفوع أن تأتيني بِهِ، إذا بلغت الحدود السلطان، فلعن الله الشافع والمشفوع أن العفو يكون قبل المجيء، فإذا سُرِق من إنسان دراهم أو غيرها مما يوجب القطع، وعفا عنه صاحبها، سقط الحد قبل أن يرفع، فأما إذا رفع للسلطان، وجب أن يقام الحد، ردعاً للناس عن الفساد، وحماية لأموال المسلمين من المجرمين، الذين يتعدّون عليها بالسرقة.

### ٥٨-باب حدِّ الخمر

٣٦٢ ـ عن أنس بن مالك ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) أخرج أبو داود بلفظ: «فَهَلًا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ»، حديث رقم ٤٣٩٤، كتاب الحدود، باب من سرق من حرز، وفي رواية للحاكم، ٤/ ٣٨٠ بهذا اللفظ أيضاً، وبنحوه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب من سرق من حرز، برقم ٢٥٩٥، والنسائي، كتاب قطع السارق، الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام، برقم ٤٨٧٨، وأخرجه الدارقطني، ٣/ ٤٠٢، كتاب الحدود والديات، برقم ٣٦٦ بلفظ: «عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّة بْنِ خَلَفٍ نَاثِمًا فِي الْمَسْجِدِ ثِيَابُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَهَا فَأْتِي بِهِ النَّبِي ﷺ وَأَقَرَ السَّارِقُ فَأَمَر بِهِ النَّبِي ﷺ أَنْ يَقْطَعَ فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>٢) «بن عوف»: ليست في نسخة الزهيري.

ثمانون(١)، فأمر به عمر الله

٣٦٣ ـ وعن أبي بُرْدة هانىء بن نيار البلوِيِّ الأنصاري<sup>٣)</sup> ﴿ أنه سمع رسول الله ﴿ يقول: «لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إلاَّ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ﴾ .

#### ١٠٦ - قال الشارح الله

هذان الحديثان فيما يتعلق في حد الخمر، وعدم الزيادة في الجلد على عشرة أسواط، إلا في حدٍ من حدود الله.

الخمر يُطلق على كل ما يخامر العقل، ويغيّره من أي جنس كان من عنب، أو من تمر، أو من غير ذلك، كل ما اشتد، وغيّر العقل، يُسمّى خمراً، كما في الحديث الصحيح: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام»(٥) قال عمر ﷺ: الخمر ما خامر العقل(٢): يعني ما

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «ثمانين»، وهي التي في صحيح مسلم، برقم ٢٠١٦.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الحدود، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، برقم ٢٧٧٣، ومسلم، كتاب الحدود، باب حد الخمر، برقم ٢٠٧٦، بلفظه.

<sup>(</sup>٣) «الأنصاري»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ١٨٥٠.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الحدود، باب كم التعزير والأدب، برقم ٦٨٤٨، ورقم ٢٨٥٠، ورقم و٦٨٥٠، ورقم واللفظ له، إلا أنه قال: «لا تجلدوا» بدل «يجلدُ» ومسلم، كتاب الحدود، باب قدر أسواط التعزير، برقم ١٧٠٨ بنحوه.

<sup>(</sup>٥) مسلم، برقم ٢٠٠٣، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٧٥.

 <sup>(</sup>٦) البخاري، كتاب الأشربة، بأب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب، برقم ٥٥٨٨، ولفظه: «عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى عَمْرُ، عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: العِنْبِ وَالتَّمْرِ وَالحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالعَسَلِ، وَالخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ.

خالطه وغيره من أي جنس.

والله جل وعلا حرم الخمر، وحذر منها، لما فيها من امتهان العقول والفساد الكثير، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الخَمْرُ والميسِرُ والأَنصَابُ والأَزْلامُ رِجس من عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَبْبُوهُ وَالميسِرُ والأَنصَابُ والأَزْلامُ رِجس من عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَبْبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُمْلِحُونَ \* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصْدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿''، والميسر هو القمار، وهو المغالبة بالمال، والمخاطرة بالمال، وقد لعن رسول الله ﷺ «الخمر، وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها» '')، فهي من الكبائر، وقال عليه الصلاة والسلام: ومشتريها، وآكل ثمنها» '')، فهي من الكبائر، وقال عليه الصلاة والسلام: «عصارة أهل الخبال» قيل: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار» أو قال: «عرق أهل النار» '')، نسأل الله العافية، وكان النبي ﷺ

وَثَلاَتٌ، وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا: الجَدُّ، وَالكَلاَلَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا، قَالَ: ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِي ﷺ - أَوْ قَالَ: ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِي ﷺ - أَوْ قَالَ: - عَلَى عَهْدِ عُمَرَ » ومسلم، كتاب التفسير، باب في نزول تحريم الخمر، برقم ٢٠٣٣، بنحو لفظ البخاري.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآيتان: ٩١ - ٩١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد، ٨/ ٤٠٥، برقم ٤٧٨٧، وابن ماجه، برقم ٣٣٨، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ص: ٤٧، برقم ٣٣٧١، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، برقم

يعاقب فيه بالجلد: بالجريد، وبالنعال، والثياب، ثم استقر حدُّه بأربعين جلدة، فعله النبي ، وفعل ذلك أبو بكر أيضاً، كما في حديث أنس السابق، فلما كان في عهد عمر توسَّع الناس في شرب الخمر جمع الصحابة، واستشارهم في في أن يُـزاد، فأشار عبدالرحمن بن عوف بأن يُجعل ثمانون، يجعل حدّ الخمر ثمانين جلدة كالقذف، ووافقه على ذلك؛ لأن هذا أنكى (۱)، وأشد في الزجر؛ ولأن الرسول لله لم يحد فيه حداً لا يزاد، فجلد فيه بالجريد والنعال، وهكذا على في لم يحد فيه حداً.

فصار أشبه بالتعزير، فلهذا رأى عمر ومن معه الزيادة في الردع وزاد عمر فيه أيضاً النفي إذا رأى المصلحة في ذلك، فالواجب على ولي الأمر أن يعاقب شارب الخمر بما يردعه، ومن ذلك جلده ثمانين جلدة، وإذا رأى مع ذلك أن يسجن، أو ينفى من بلده إلى بلدٍ أخرى، فلا بأس بذلك إذا لم ينزجر بهذا الحد؛ لأن التساهل في ذلك يفضي إلى فساد كبير في الأمة، فشارب الخمر لا يتورع عن شيء لذهاب عقله، قد يقتل، قد يزني، قد يتعدّى على حرمات أخرى، فهي أم

٢٠٠٢، ولفظه: «عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ، وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ، فَسَأَلَ النَّبِي ﷺ عَنْ شَرَابِ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ ، يُقَالُ لَهُ : الْمِزْرُ ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: أَوَ مُسْكِرٌ هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَوْ مُسْكِرٌ هُو ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ ، أَوْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ ، أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ ، أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ».

<sup>(</sup>١) أنكى: نكأت الجرح إذا قشرته. النهاية في غريب الحديث والأثر، ١١٥/٥، مادة (نكأ).

الخبائث، شرها عظيم؛ فلذلك وجب على ولاة الأمور العناية بما يحسم شرها، ويقطع دابرها، ويمنع من الإقدام عليها.

حديث أبي بردة بن نيار البلوي دلالة على أنه لا يجلد فوق عشرة أسواط، إلا في حدٍ من حدود الله، وأحسن ما قيل في ذلك أن المراد بالحد هنا هو المعصية؟، كما قال تعالى: ﴿ بُلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ (١)، وهي المعاصي، يعني أن تأديب الإنسان زوجته، أو ولده، أو خادمه يكون عشرة فأقل؛ لأنه حق آدمي فلا يزاد على العشرة في ذلك، ولكن في حدود الله في المعاصي، لا بأس أن يزاد للردع، أما في حدود المخلوق فيما بين المخلوق والمخلوق كما بين الرجل وابنه، أو زوجته، أو خادمه، أو نحو ذلك، فيكون الجلد في عشرة فأقل؛ ولهذا قال: ﴿ إلا في حدٍّ من حدود الله »: يعني إلا في معصية من معاصي الله.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.

## ١٥- كتاب الأيمان والنذور

٣٦٦ ـ عن عمر بن الخطاب شه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ...﴾[المائدة: ٨٩]، برقم ٢٦٢٢، واللفظ له، ومسلم، كتاب النذر، باب ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خيراً منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، برقم ١٦٥٧، بلفظه أيضاً.

<sup>(</sup>٢) «منها»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، برقم ٣١٣، بلفظه، إلا قوله: «منها» في قوله: «خير منها، وتحللتها» فلم أجدها، ومسلم، كتاب النذر، باب ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خيراً منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، برقم ١٦٤٩.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، برقم ٦٦٤٦، و٢٦٤٧، واللفظ له، ومسلم، كتاب النذر، باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى، برقم ١٦٤٦.

ولمسلم: «فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُت» (١). وفي رواية قال عمر: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْهَا، ذَاكِراً وَلا آثِراً (٢).

يَعني ("): حاكِياً عَنْ غَيْرِي: أَنَّهُ حَلَفَ بِهِا.

#### ١٠٧ - قال الشارح الله على:

هذه الأحاديث الثلاثة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها أحكام تتعلق بالإمارة وبالأيمان.

الحديث الأول: يقول الله لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل الإمارة»، يعني الولاية «فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أُعطيتها عن غير مسألة أُعنت عليها».

هذا يدل على أنه ما يجوز للإنسان أن يسأل الإمارة، يعني يكون أميراً على كذا، وأميراً على كذا، يقول: لا، ومثلها القضاء، وما أشبه ذلك من الولايات، التي يخشى منها الخطر، ولكن متى كُلِف بها فيستعين بالله، إذا كان يرى نفسه أهلاً لذلك، وإن كان يرى نفسه ليس أهلاً لذلك فليعتذر، ولا يوافق على هذا التكليف؛ لأنه يضره

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، برقم ٦٦٤٦، ومسلم، كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، برقم ٣- (١٦٤٦).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، برقم ٦٦٤٧، ومسلم،
 كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، برقم ١ – (١٦٤٦).

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «آثراً: يعنى حاكياً...».

ذلك، إذا كان يعلم من نفسه أنه ليس أهلاً لذلك، لكن يستثنى من ذلك إذا كان السائل أهلاً لذلك، ويرى أن في السؤال مصلحة للمسلمين، ورفعاً للظلم عنهم، كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام، حيث قال لملك مصر: ﴿ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِي حَفِيظً عَلِيمٌ ﴾ (١)، وأراد أن يرفع الظلم عن الناس، وأن يحكم بينهم بالعدل فمدحه الله بهذا، وهكذا عثمان بن أبي العاص الثقفي الطائي لما أسلم، قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: ﴿ أَنْتَ إِمَامُهُمُ وَاتَّخَذُ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً » (١).

فو افقه على طلبه ولم ينكر عليه؛ لأنه أراد المصلحة لأهل البلد ولجماعته، وليحكم فيهم بالعدل، فإذا رأى الإنسان في عشيرته، أو في بلده ضياعاً، وفساداً، وأن تركهم هكذا يضرهم، ورأى من نفسه القوة على تنفيذ أمر الله، والإصلاح لأحوال المجتمع، ولم يقصد بذلك رياءً ولا مالاً، وإنما قصد وجه الله في ذلك، فلا بأس عليه، فهذا مستثنى، وهو حري بالتوفيق والإعانة إذا صلحت نيته، ولم يقصد من وراء ذلك حظاً عاجلاً.

أما ما يتعلق بالأيمان مثل ما قال النبي الله الله على يمين الما الله على يمين

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد، ٢٦/ ٢٠١، برقم ١٦٢٧١، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب أخذ الأجر علي التأذين، برقم ٥٣١، والنسائي، كتاب الأذان، اتخاذ المؤذن الذي لايأخذ على أذانه أجراً، برقم ٢٧٢، والمستدرك، ١/ ١٩٩، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه محققو المسند، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ٣/ ٢٨.

فرأيت غيرها خيراً منها: فكفّر عن يمينك: وائت الذي هو خير»(").
وفي حديث أبي موسى قال: ««إنّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لا أَخْلِفُ
عَلَى يَمِينِ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُو خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ وَتَحَلَّلْتُهَا»(")، وفي اللفظ الآخر: «إلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُو خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي»(")، هذا يدل على أنه إذا حلف أنه ما يفعل هذا الشيء، أو أنه يفعل هذا الشيء، ثم بان له بالتأمل أن اليمين ليست في محلها، وأن الأولى أن يفعل هذا الشيء، فإنه يكفر عن الأولى أن يفعل هذا الشيء، ولا يلجّ (أن في يمينه، لا يلج فيها حلف بالله أنه يمينه، ويفعل الأصلح، ولا يلجّ (أن في يمينه، لا يلج فيها حلف بالله أنه

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، برقم ٦٦٢٢، ومسلم، برقم ١٦٥٢، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ٣١٣٣، ومسلم، برقم ١٦٤٩، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: ﴿لَا يُوَاخِذُكُمْ اللهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيدُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا أَهْلِكُمْ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ المائدة: ٨٩]، برقم ٢٦٢٣، ومسلم، كتاب الأيمان والنذور، باب ندب من حلف يمينا، فرأى غيرها خيراً منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، برقم ٢٦٢٩، ولفظه: «عَنْ أَبِي بُرُودَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنْ يَأْمِنُ فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَخْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَتَيْتُ النَّبِي ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ الْأَشْعَرِيِينَ أَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَخْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَنْ يَلْبُكُ ثُمَّ أَبِي بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِ الذَّرَى فَحَمَلَنَا عَلَيْهَا أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ اللهُ حَمَلَنَا عَلَيْهَا أَنْ مَا شَاءَ اللهَ لَا أَنْ نَلْبُكُ ثُمَّ أَبِي بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِ الذَّرَى فَحَمَلَنَا عَلَيْهَا أَكُمْ الْطَلَقْنَا قُلْنَا أَوْ قَالَ بَعْضَنَا: وَاللهِ لَا يُبَارَكُ لَنَا أَتَيْنَا اللّهِ عَمَلَنَا عَلَيْهَا فَلَا أَنْ قَالَ اللهُ حَمَلَنَا عَلَيْهَا أَنْ اللهُ حَمَلَكُمْ وَإِنِي فَلَكَ أَنْ فَالْ بَعْضَنَا: وَاللّهِ لَا يُبَارِقُ فَقَالَ: مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلُ اللهُ حَمَلَكُمْ وَإِنِي وَاللّهِ إِنْ اللّهِ كَمَلَكُمْ وَإِنِي وَاللّهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ: مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلُ اللهُ حَمَلَكُمْ وَإِنِي وَاللّهِ فَي مَوينِي وَأَنْتُكُمْ اللهُ كَمَلَكُمْ وَلِي وَلِي فَوْدَ خَيْرٌ أَوْ أَنَيْتُ الَّذِي هُو خَيْرٌ وَكُفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي ».

<sup>(</sup>٤) يلج: إذا استلج أحدكم بيمينه فإنه آثم، له عند الله من الكفارة، هو استفعل من اللجاج،

ما يزور فلاناً، أو ما يسافر إلى بلد كذا، أو ما يُجيب دعوة فلان، ثم تبين أنه غلطان، وأن كونه يزوره، أو يجيب دعوته، أو يسافر أصلح، فإنه يكفِّر عن يمينه بالكفارة المعروفة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، كما نصّ الله على هذا الشأن في سورة المائدة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، ولا يقول: حلفت وبس(١)، لا، إذا رأى المصلحة فليكفر، وليعمل المصلحة، ومن ذلك أنه را جاءه قوم يطلبون الحُملان، ما عندهم مركوب في بعض الغزوات، أو السرايا، فقال: «والله ما عندي ما أحملكم عليه»، ثم جاءته إبل، فدعاهم وحملهم، فقالوا: إنك حلفت أن لا تحملنا، قال: «ما حملتكم، ولكن الله حملكم، ما أنا حملتكم، ولكن الله حملكم»، يعني: يسّر الله الأمر، «وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت التي هي خير»(٢)، هكذا قال عليه الصلاة والسلام؛ فلهذا حملهم، وكفّر عن يمينه عليه الصلاة والسلام.

وفي الحديث الثالث: الدلالة على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، يقول الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»، كانت الجاهلية تحلف

معناه: أن يحلف على شيء، ويرى أن غيره خير منه، فيقيم على يمينه، ولا يحنث، فيكفّر فذلك آثم له، وقيل: هو أن يرى أنه صادق فيها، مصيب، فيلج فيها ولا يكفرها» النهاية في غريب الحديث والأثر، ٤/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>١) بس: حسب، أو فقط. انظر: القاموس المحيط، ص ٦٨٦، مادة (بسس).

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ٦٦٢٣، ومسلم، برقم ١٦٤٩، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٦٥.

بآبائها، يقول أحدهم: بأبي ما أفعل كذا، بأبي ما فعلت كذا، بأمي ما فعلت كذا، هذا من عمل الجاهلية، وكان الناس يفعلون هذا في أول الإسلام على طريقتهم السابقة، ثم نهاهم النبي عن ذلك، قال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون»(۱)، وقال: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»(۲)، وقال: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك»(٣)، وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، فلا يقول: بأبي، ولا بأمي، ولا باللات والعزى، ولا بالصنم الفلاني، ولا بالرأس الفلاني، ولا شرف فلان، ولا حياة فلان. كل هذا لا يجوز، إما أن يحلف بالله، أو يسكت، يقول: والله، أو وربي، أو عزة الله، أو بعزة الله، أو ما أشبه ذلك. يقسم بالله أو بصفاته ، أما بغيره فلا، لا بالأنبياء، ولا بغيرهم، ولا يقول بالنبي، ولا والنبي، ولا بالأمانة ولا والأمانة، ولا برأسك، ولا بشرفك، ولا بحياة أبى، ولا غير ذلك، كل هذا منكر

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالآباء، برقم ٣٢٤٨، وابن حبان، والنسائي، كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بالأمهات، برقم ٣٧٦٩، وابن حبان، ١/ ١٩٩، وابن عساكر، ٦٨/ ٣٨ من حديث أبي هريرة ، وصححه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ٦/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، برقم ٢٦٢٩، ٢٦٤٦، ومسلم، برقم ١٦٤٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) مسند البزار، ٢٢/ ٢٢، بلفظ: عَن ابن عُمَر ﴿ مَن النَّبِيّ الله قال : «من حلف بغير الله فقد أشرك» واستشهد به الشيخ الألباني، ولم يعزه لأحد، ولم يحكم عليه في موسوعة الألباني في العقيدة ٥/ ٧٢٦.

من أنواع الشرك الأصغر، وقد يكون أكبر، إذا عظمه كما يُعظم الله، فالواجب الحذر من ذلك، وأن يعود نفسه، يمرنها على الحلف بالله، إذا كان قد اعتاد الحلف بغير الله، وأن يجاهد نفسه في ذلك، حتى يعتاد الحلف بالله، وحتى يسلم من الحلف بغير الله .

٣٦٧ عن أبي هريرة هم، عن النّبي الله على تسعين (أ المرَأَة ، تَلِدُ كُلُّ دَاوُد عليهما السلام: الأَطُوفَنَّ اللّيْلَة عَلَى تسعين (أ المرَأَة ، تَلِدُ كُلُّ الْمرَأَة مِنْهُنَّ عُلامًا، يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ الله ، فَلَمْ يَقُلْ، فَطَافَ (أ بِهِنَّ، فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلاَّ المرَأَة وَاحِدَة نِصْفَ إِنْسَانِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَث، وَكَانَ قَالَ: وَنَ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَث، وَكَانَ ذَلك (أ) دَرَكاً لِحَاجَتِهِ (أ).

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «على سبعين» وهو لفظ البخاري، برقم ٣٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «فأطاف»، وهذه رواية لمسلم، برقم، ٢٤- (١٦٥٤)، أما ما في المتن فهو في مسلم أيضاً، برقم ٢٥- (١٦٥٤).

<sup>(</sup>٣) «ذلك»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَوَهَئِنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٣٠]، برقم ٣٤٢٤، وفي حديث رقم ٥٢٤٢: «لأطوفن الليلة بمائة امرأة...» وفي حديث رقم ٦٦٣٩: «تسعين امرأة...» ومسلم، كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء، برقم ٢٤- (١٦٥٤)، واللفظ له إلا كلمة «ذلك» فلم أقف عليها في الصحيحين التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٥) هذا الذي قاله المصنف كَثَلَتْهُ قد جاء في صحيح البخاري، برقم ٢٤٢٥

حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِيُ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، وَنَزَلَتْ ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ﴾ إلَى آخِرِ الآيَةِ » (١).

٣٦٩ ـ عن الأشعث بن قيس الله قال «كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إلَى رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ (٢).

## ١٠٨ – قال الشارح الله على:

في هذه الأحاديث الدلالة على التحذير من الأيمان الفاجرة، وأنه لا يجوز للمسلم أن يحلف على غير حق، لا في النفي ولا في الإثبات، بل يجب أن يتحرَّى الحق، ويحلف عليه، أما أن يحلف

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب المساقاة، باب الخصومة في البئر والقضاء فيها، برقم ٢٣٥٦، وكتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُنظُرُ إِلَيْهِمْ عَذَابٌ الإيمان، باب وعيد من وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٧٧]، برقم ٢٧٦، ومسلم، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، برقم ١٣٨ بلفظه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يُنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يُنظرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ اللهِ عَمْرانُ: ٧٧]، برقم ٢٦٧٧، ومسلم، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، برقم ١٣٨.

على الباطل والزور، فهذا من أعظم الكبائر، ومن أسباب غضب الله ودخول النار، نسأل الله السلامة، كما أنه إذا حلف ينبغى له أن يستثني، وهكذا إذا وعد أن يستثني في المستقبل، فإذا قال لأفعلن كذا يقول: إن شاء الله لأزورن فلاناً، يقول: إن شاء الله لأفعل كذا إن شاء الله؛ لأنه لا يدري، ليس الأمر بيده، الأمر بيد الله، هو الذي يقلب القلوب، ويعينها على ما يشاء، ويثبطها عما يشاء ﷺ: ﴿إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالً لِمَا يُرِيدُ الله الله الحديث: أن سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهما نبيان كريمان، رسولان كريمان: سليمان وداود، قال: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة \_ كانت شريعة التوراة فيها التوسعة في كثرة النساء، كان أبوه داود عنده مائة امرأة، كانت شريعة التوراة ليس فيها تشديد بجمع النساء، فيها الإباحة بالعدد الكثير، أما في شريعة محمد ﷺ ففيها الحصر على أربع، بأمر النبي ريه الله يزيد على أربع، وفي شريعة التوراة أكثر من ذلك؛ ولهذا قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، ومعنى الطواف عليهن، يعني الاتصال بهن وجماعهن، يعني لأطوفن عليهن وأجامعهن، هذا هو المقصود، تلد كل امرأة منهن غلاماً، يُقاتل في سبيل الله، ولم يقل: إن شاء الله، كأنه حمله على ذلك ما يعلمه من حُسن ظنه بالله، وأنه الله سوف يُعينه على هذا

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية: ١٠٧.

الشيء، وسوف يسهِّل له ما طلب، فترك المشيئة، فلم تلد إلا امرأة واحدة نصف إنسان، شق إنسان، أراه الله العبرة، فينبغي للمؤمن أن يستثني، ليس الأمر بيده، ولو كان عازماً على الله، ولو كان كريماً على الله، ربنا يُعلِّم عباده من طريق الرسل بالفعل والقول(١) [والإنسان لا يدري ماذا يكسب غداً](١).

ولم يكن (") عنده علم؛ لأنه ينبغي في هذا [أن يرد المشيئة إلى الله] (أ)، وقد نزل القرآن الكريم: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا \* إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله ﴿()، فالإنسان إذا أراد أن يفعل شيئاً يقول: إن شاء الله، والله لأزورن فلاناً إن شاء الله، والله لأجاهدن في سبيل الله إن شاء الله، لأنه لا يدري هو في المستقبل يتيسر له ذلك أم لا، فيستثني، يقول: إن شاء الله، وقال النبي المستقبل يتيسر له ذلك أم لا، فيستثني، يقول: إن شاء الله، وقال النبي واحدة منهن غلاماً، يُقاتل في سبيل الله الكان دركاً لحاجته، ولولدت كل واحدة منهن غلاماً، يُقاتل في سبيل الله»، لكنه لم يقل لحكمة بالغة، قد مضى في علم الله أنه لا يقع إلا هذا؛ فلهذا لم يُقدَّر له أن يقول: إن شاء الله، ولو قالها لم يحنث، يعني لولدت كل واحدة منهن غلاماً

<sup>(</sup>١) نهاية الوجه الثاني من الشريط السابع عشر،

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط يسير في آخر الشريط، فأبدلته بهذه الكلمات حتى يستقيم المعنى.
 (٣) أول الوجه الأول من الشريط الثامن عشر.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين حصل خلل بسبب انقطاع الكلام في آخر الشريط، فأضفت إليه كلمتين؛ ليستقيم المعنى.

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف، الآيتان: ٣٢- ٢٤.

يقاتل في سبيل الله، ولكنه لم يُقدَّر له ذلك؛ لما سبق في علم الله أن هذا الجنين لا يتحقق، ولو كان من رسول كريم على الله الله

وفي حديث أبي أمامة الحارثي يقول ﷺ: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة» قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: «وإن كان قضيباً من أراك» رواه مسلم (۱).

فالمقصود من هذا التحذير من الظلم والأيمان الفاجرة، وأن عاقبتها وخيمة، وأنها من أسباب غضب الله ودخول النار، وهذا لما ادعى الأشعث على إنسان في بئر بأن البئر بئره، وصاحب البئر أنكر ذلك. قال بئري ليست بئرك. حكم به النبي لصاحبها، لمن هي تحت يده، وقال الرسول للأشعث: «شاهداك أو يمينه» أحضر من يبين أنها لك بإرث أو بيع أو غير ذلك، أو أنه لا حق لك فيها. فقال الأشعث: إذاً يحلف ولا يبالي. فقال عليم الصلاة والسلام: «من اقتطع حق

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، برقم ١٣٧.

امرئ مسلم بيمين وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان»، فلا يجوز للمؤمن أن يتساهل في الأيمان الفاجرة؛ لأن خطرها عظيم.

وفي هذا الحديث الدلالة على أن من كان بيده الشيء هو أولى به، وأحق به: أرض، أو بيت، أو سيارة، أو دار، أو مزرعة، فإذا جاء واحد ينازعه فيها، وهي تحت يده يتصرف فيها، يقال: للمدعي شاهداك، البينة. كما في حديث ابن عباس: «الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» ((۱)، «شاهداك أو يمينه» أي أحضر شاهدين على أن الأرض أرضك، والسيارة سيارتك، وأن المزرعة مزرعتك، وأن البئر بئرك، شاهداك يعني عدلان أو يمينه، يعني ليس لك إلا هذا، إما أن تحضر شاهدين عدلين بما ادعيت، أو لك يمينه: أن دعواك لا أساس لها: هذا هو الحكم الشرعي في هذه الدعاوى.

ومعنى هذا: ولو أن المدعي فاجر، ولو أنه كافر، ما لك إلا يمينه، ولو أن المدعي مسلم، والمدعى عليه كافر، لا ينزع ماله إلا بحق، وفي بعض الروايات: إنه رجل فاجر لا يبالي بما حلف عليه،

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي الكبرى، ١٠/ ٢٥٢، بلفظ: عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: كُنْتُ قَاضِيًا لاَبْنِ الزُّبِيْرِ عَلَى الطَّائِفِ، فَذَكَرَ قِصَّةَ الْمَرْأَتَيْنِ، قَالَ: فَكَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَسَى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَى الْمَوْالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى النَّهُ مَنْ أَنْكُرَ » وقال النووي في الأربعين النووية، ص ٨٤: «حديث على الله على مَنْ أَنْكُرَ » وقال النووي في الأربعين النووية، ص ٨٤: «حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين » وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٦/ ٣٥٧.

قال: «لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ»(١)، فالمُدَّعى عليه ليس عليه إلا اليمين، سواء كان عدلاً، أو فاجراً، أو كافراً، ليس للمدعى عليه إلا اليمين، والمدعي هو الذي يحضر البينة.

• ٣٧٠ عن ثابت بن الضحاك الأنصاري ﴿ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ اللَّهِ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ اللَّهِ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ، عُذِّبَ بِهِ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ» (٢). يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَلُ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ» (٢).

وفي روايةٍ: «وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ» (٣).

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد، ۳۱ / ۱۰۵، برقم ۱۸۸۹، وفي صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، برقم ۱۳۹: «عَنْ عَلْقَمَةٌ بْنِ وَاثِلِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلْ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيّ ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضِ لِي كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضِ لِي كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قتل النفس، برقم ١٣٦٣، وكتاب الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن، برقم ٢٠٤٧، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وإن من قتل نفسه بشيء عُذِّب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، برقم ١١٠، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب ما يُنهى من السباب واللعن، برقم ٢٠٤٧، وفيه أيضاً: «ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله» ورقم ٢١٠٥، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وإن من قتل نفسه بشيء عُذِّب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، برقم ١١٠٠.

وفي رواية: «ومَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً، لِيَتَكَثَّرَ بِهَا، لَمْ يَزِدْهُ اللهُ (١) إلاَّ قِلَّةً » (٢).

## ٥٩-بابالنذر

٣٧١ ـ عن عمر بن الخطاب على قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ " نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً ـ وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْماً \_ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ» (١٠).

٣٧٢ \_ عن عبد الله بن عمر عن عن النَّبِي الله وَأَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّبِي الله وَقَالَ: إنَّه لا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ»(٥).

### ١٠٩- قال الشارح علم :

هذه الأحاديث فيها أحكام تتعلق بالنذر، وبالأيمان على غير ملة الإسلام، وبقتل النفس، وبالدعاوى الباطلة.

يقول ﷺ: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً،

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «لم يزده الله بها إلا قلة».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وإن من قتل نفسه بشيء عُذِّب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، برقم ١١٠.

<sup>(</sup>٣) «كنت»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، برقم ٢٠٣١، ومسلم، برقم ١٦٥٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢١٦.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب القدر، باب إلقاء العبد النذر إلى القدر، برقم ٢٦٠٨، وكتاب الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر، برقم ٢٦٩٢، و٣٦٩٣، ومسلم، كتاب النذر، باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئاً، برقم ٤- (١٦٣٩)، واللفظ له.

فهو كما قال» هذا وعيد شديد، دل على وجوب الحذر من ذلك، كأن يقول: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا أو فعل كذا. هذا لا يجوز، لأنه إعلان لكفره إن فعل كذا وكذا، ولا يجوز أيضاً أن يحلف بغير الله كائناً من كان، لا بالأنبياء، ولا بالصالحين، ولا بالملائكة، ولا بالأصنام، وإنما الحلف بالله وحده، أما إذا حلف بملة الإسلام صادقاً فلا حرج عليه، لأنه قال بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً، ملة غير الإسلام تدخل فيها اليهودية، والنصرانية، والمجوسية، والوثنية، وغير ذلك، فإذا كان كاذباً متعمداً فهو كما قال، أي فهو يهودي أو نصراني، على ما قال، هذا من باب الوعيد، والتحذير، فالواجب الحذر من ذلك، وأن لا يحلف إلا بالله وحده، وإذا كان بملة الإسلام، فليقل ما يدل على حلفه بالله، ك: والذي شرع ملة الإسلام. والذي أوجب علينا الدخول في الإسلام. أو والذي أمر بالإسلام. أو والذي بعث رسوله بالإسلام. هذه اليمين الشرعية، كما يقول: والله، أو بالله، أو تالله، أو بالرحمن، أو وعزة الله، كل هذه أيمان شرعية.

ومن قتل نفسه بشي عُذِب به يوم القيامة، هذا وعيد عظيم، من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، قتل نفسه: بسيف، أو بسكين، أو بسُم، أو بخنق، أو غير ذلك، يُعذب به يوم القيامة؛ لأن الله حرم على الإنسان أن يقتل نفسه أن ينتحر، وهي من المحرمات العظيمة، ومن الكبائر الشنيعة، فالواجب الحذر من ذلك.

كذلك التحذير من الدعاوى الباطلة، يقول الله الناس أشياء لا ليسَ لَهُ فَلْيَتَبَوّا مُقْعَدَهُ مِنَ النّارِ»(۱) ، الذي يدعي على الناس أشياء لا صحة لها قد تعرض للنار، لوعيد الله بالنار، لظلمه وعدوانه على الناس، يدعي عليهم أشياء لا صحة لها، يقول: إن فلاناً عنده لي كذا، فلان أقرضته كذا، فلان استدان مني كذا، فلان أخذ مني كذا، فلان أخذ مني كذا، وهو يكذب، هذا فيه الوعيد الشديد: (((مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلْيَتَبَوّا مُقْعَدَهُ مِنَ النّار، والمعنى أنه يستحق مُقْعَدَهُ مِنَ النّار بهذا العمل السيئ، إلا أن يعفو الله عنه أو يتوب.

ومن ادعى دعوى ليستكثر بها، لم يزده الله إلا قلة، ادعى دعوى باطلة للاستكثار، فهو متوعد بالنار، ومع ذلك لا تزيده إلا قلة، إلا فقراً، فهذا وعيد شديد للدعاوى الباطلة، التي ليست له، ويقصد منها أن يستكثر بها، فهو متوعد بالنار، وبأنها لا تزيده الدعوى إلا قلةً.

وليس للإنسان نذرٌ بما لا يملك، ليس له أن ينذر شيئاً لا يملكه، كأن يقول: لله عليه أن يعتق عبد فلان، أو يتصدق ببيت فلان، كل هذا نذر باطل، ليس له النذر بما لا يملك، ينبغي عليه أن ينذر شيئاً يملكه يستطيعه، لله علي أن أعتق عبدي فلاناً، إذا فعلت كذا، لله علي أن أتصدق ببيتي أو بأرضي أو ما أشبه ذلك، أما أن يذكر أشياء ليست في ملكه. هذا نذر باطل، ليس له النذر بما لا يملك، وليس له أن ينذر بشيء من معاصي الله.

<sup>(</sup>١) ابن ماجه، برقم ٢٣١٩، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٣٦.

حديث عمر الله يقول: إنه قال: يا رسول الله بعدما أسلم قال: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال له النبي الله ونندرك»، هذا يدل على أن الكافر إذا أسلم، وعنده نذور شرعية يوفي بها؛ فإن الإسلام لا يزيده إلا خيراً، وأسلم على ما أسلف من خير، فإذا كان عنده نذور: صدقات، أو اعتكاف، أو حج يوف بنذره، يقول الله وفي بنذرك».

<sup>(</sup>١) أخرج ابن حبان، ١٠/ ٢١٨، برقم ٣٢٧٦، وأبو عوانة في مسنده، برقم ٥٨٤١: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لاَ يَرُدُّ مِنَ الْقَدْرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ٦/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في موطأ، ٣/ ٢٧٨، برقم ١٧٢٦، والشافعي في مسنده، ص ٣٣٩، برقم ١٥٦٢، وأخرجه مالك في موطأ، ٣/ ٢٧٣، برقم، والنسائي، كتاب الأيمان والنذور، النذر في المعصية، برقم ٣٨٠٤، وابن حبان، ١٠/ ٣٣٣، برقم، ٤٧٨٣، وابن خزيمة،٣/ ٣٥٢، برقم ٢٢٤١، وصححه محقق صحيح ابن حبان، وصححه

يصوم كذا، أو يصلي صلاة الضحى، أو يصلي ركعتين من الليل، أو ما أشبه ذلك، يلزمه الوفاء حسب طاقته، لأنه نذر لطاعة الله هي، لكن لو قال: لله علي أن أشرب الخمر، أو يقتل فلاناً بغير حق، أو يزني، أو ما أشبه ذلك. هذا نذر لا يجوز؛ لأنه نذر معصية، فليس له أن يعصى الله، وعليه كفارة يمين عن ذلك.

٣٧٣ ـ عن عقبة بن عامر الله قال: نَذَرَتْ أُخْتِي: أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ حَافِيَة، فَأَمَرَتْنِي: أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

٣٧٤ ـ عن عبد الله بن عباس عن ، أنه قال: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ عَلَى نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ـ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ـ عُبَادَةَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ( ( فَاقْضِهِ عَنْهَا ( " ) .

٣٧٥ ـ عن كعب بن مالك ، قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي، أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي، صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ

الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ١٨/ ١٢٦٧.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب من نذر المشي إلى الكعبة، برقم ١٨٦٦، ومسلم، كتاب النذر، باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، برقم ١٦٤٤ بلفظه.

<sup>(</sup>Y) في نسخة الزهيري: «فقال».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت، برقم ٢٧٦١، واللفظ له، ومسلم،كتاب النذر، باب الأمر بقضاء النذر، برقم ١٦٣٨.

اللهِ ﷺ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» (١).

### ١١٠ - قال الشارح علم :

هذه الأحاديث تتعلق بالنذر وما يشبهه، بيّن فيها على ما ينبغي شرعاً، من ذلك قصة أخت عقبة على: أنها نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، وفي بعض الروايات: ولا تختمر. فقال النبي على: «إنّ الله لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، مُرْهَا فَلْتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ»("). وفي اللفظ الآخر: «وَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيًامٍ»(")، هذا يدل على أن الواجب على من نذر نذر معصية أن لا يفي به، وأن يدع المعصية، وأن يكفر كفارة اليمين،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة، برقم ١٦٩٠، بلفظه، ومسلم، كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، برقم ٢٧٦٩، بلفظه أيضاً.

<sup>(</sup>٢) أخرج أحمد، ٢٨/ ٢٨٥، برقم ١٧٣٤٨، والترمذي، كتاب الأيمان والنذور، باب حدثنا محمود بن غيلان، برقم ١٩٤٤، وقال: «حسن» وابن ماجه، كتاب الكفارات، باب من نذر أن يحج ماشياً، برقم ١٩٤٤، والبيهقي، ١٠/ ٨٠، برقم ١٩٩٠، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُقْبَةً لِرَسُولِ اللَّهِ فَعْ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: «مُنْ أُخْتَكَ فَلْتُرْكَبُ وَلْتَخْمِرُ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ» وقال محققو المسند، رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: «حديث صحيح دون قوله: ولتصم ثلاثة أيام» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، ٧/ ١٣١بلفظ: «مروها فلتركب ولتختمر، ولتحج، ولتهد هدياً».

<sup>(</sup>٣) أخرج أحمد، ٢٨/ ٥٤٠، برقم ٢٠٣٠، والطبراني في الكبير ، ٢٧/ ٣٢٣، برقم ٨٩٠: «عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيّ، أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، مُرْهَا فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» وقال محققو المسند، ٢٨/ ٥٤٠: «حديث صحيح دون قوله: ولتصم ثلاثة أيام».

فإن نزعها الخمار معصية؛ ولهذا أمرها أن تختمر، كذلك وهي تمشي، فيه مشقة من طريق بعيد، ما بين المدينة ومكة، وهي امرأة، فقال النبي التمشِ ولتركب»، فعليها كفارة اليمين عن النذر المخالف للشرع، فإن الركوب في الطريق أفضل من المشي؛ لما فيه من المشقة العظيمة، لما في المشي من المشقة، والنبي حج راكباً عليم الصلاة والسلام، ولعلها كانت لا تستطيع الإطعام والكسوة؛ ولهذا قال: «لتصم ثلاثة أيام»؛ لأن من نذر نذراً يوجب الكفارة كصاحب اليمين يُبدأ أولاً بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو إعتاق رقبة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، فلعلها مساكين، أو كسوتهم، أو إعتاق رقبة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، فلعلها كانت عاجزة، ولهذا أمرها أن تصوم.

كذلك حديث سعد بن عبادة لأجل أمه نذرت نذر عبادة، نذر طاعة، فتوفيت قبل أن تقضي نذرها، فأمره النبي أن يقضيه عنها، فإن نذر إنسان شيئاً لطاعة الله ثم مات، يقضى عنه، إن نذر أن يحج، ومات ولم يحج، يحج عنه، إن نذر أن يعتمر، ولم يعتمر، يعتمر عنه، إن نذر أن يتصدق بكذا ثم توفي قبل أن يُنفِّذ، تُنفّذ الصدقة من تركته، وهكذا؛ ولهذا سئل على غير مرة عن نذور مشابهة، بعضهم قال: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، قال: «حج عن أمك»(۱)، وذكر أن أباه نذر أن يحج، قال: «حج عن أبيك»(۱)، مات ولم يحج،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، ٢٧١/٣٧،

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٤/ ٧٢ ، برقم ٢١٨٩ ، والترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء عن الشيخ الكبير والميت، برقم ٩٣٠، وقال: «حسن صحيح» والنسائي، كتاب مناسك الحج، العمرة

هذه قاعدة، إذا نذر الإنسان نذر طاعة وتوفي قبل أن يوفي [تخرج] (!) من تركته، وإن كان صوماً صام عنه بعض أوليائه، كما قال الله الله الله الله الله التركة، وإن مات وعليه صيام صام عنه وليه الله الله كان مال أُخِذ من التركة، وإن كان حجاً استؤجر من يحج عنه، وهكذا.

والحديث الثالث: حديث كعب بن مالك الأنصاري الله ممن تأخر في غزوة تبوك مع شخصين آخرين، فأمر النبي بهجرهم، وهجروا خمسين ليلة، لأنهم تأخروا عن الغزوة دون عذر شرعي، [والواجب] (الله خروجهم، ثم تاب الله عليهم تابوا، وأنزل فيهم قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لاَ مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ مَن اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ مِن اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ مَن اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ مِن اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ مَن اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ مَن اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ مَن اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ مَنْ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ مَن اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ مَن اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ مَن اللهِ إِلاَّ إِللهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ('').

فقال كعب عند ذلك: «إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة

عن الرجل الذي لا يستطيع، برقم ٢٦٣٧، وابن حبان، ٣٠٤/٩، برقم ٣٩٩١، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، برقم ٢٩٩٦، والحاكم، ٢٥٤/١، وقال: «صحيح على شرط الشيخين» والبيهقي، ٣٩٩٤، وصحح إسناده محققو المسند، ٤/ ٧٧، وصححه العلامة الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ٢٨٩٥.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين في أصل كلام الشيخ: «ترجع».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ١٩٥٢، ومسلم، برقم ١١٤٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٧٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضح في كلام الشيخ، والأظهر أنه: «الواجب».

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية: ١١٨.

إلى الله وإلى رسوله»، فقال له النبي الله «أمسك عليك بعض مالك» فهو خير لك»، هذا فيه أن للإنسان خيراً له أن لا يتصدق بكل ماله فليبق له بعض الشيء، حتى يستعين به في حاجاته وحاجات أهل بيته، وهذا ليس فيه نذر، وإنما يشاور النبي الله فيقول: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة. فقال له النبي: «أمسك بعض مالك فهو خير لك» وفي حديث أبي لبابة قال: «أمسك الثلث» (۱)، هذا يدل على أن الإنسان يُشرع له أن لا يتصدق بجميع ماله، حتى لا يبقى فقيراً، بل يُمسك بعض ماله، هو خير له.

قال جماعة من أهل العلم: إلا أن يكون له سبب يستغني به كالتجارة، والصناعة، تقوم بحاله، فلا بأس أن يتصدق بكل ماله، كما فعل الصديق ، فإن أبا بكر الصديق ، أنفق جميع ماله في نصرة الرسول ، والدفاع عن دين الله، وأثنى الله عليه في ذلك وأثنى عليه، رسوله عليه الصلاة والسلام، وكان يتّجر بالكسب، يستغني به، فإذا كان الإنسان عنده مال، وعنده كسب تجارة، أو صناعة، أو نجارة، أو حدادة، أو شبه ذلك، مما يدرُّ عليه، من المبيعات، وأراد أن يُنفق المال الموجود، ويكتفي بالكسب اليومي أو الشهري الذي

<sup>(</sup>١) أخرج مقاتل بن سليمان في تفسيره، ١/ ١١٢: «وأنزل في قول عمرو [بن الجموح]: يا رسول الله ، كم ننفق من أموالنا ؟ وعلى من ننفق ؟ قول الله غلل : ﴿قل العفو﴾، يعني فضل قوتك، فإن كان الرجل من أصحاب الذهب، والفضة: أمسك الثلث، وتصدق بسائره، وإن كان ممن أصحاب الزرع والنخل أمسك ما يكفيه في سنته وتصدق بسائره ، وإن كان ممن يعمل بيده أمسك ما يكفيه يومه ذلك، وتصدق بسائره».

يغنيه، فلا بأس في سبيل الله كما فعل الصديق الله على سبب، ما له كسب، فإن السُّنة والمشروع أن يُبقي له ما يعينه على نفقات الأهل. «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» فإذا أمسك الثلث، فالثلث كثير، كما في حديث [أبي لبابة](۱)، والباقي يتصدق به إذا كان [يريد الصدقة] (۲)، والله المستعان.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضح، والأظهر أنه: «أبو لبابة».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير واضح، ولكن الأظهر أنه «يريد الصدقة».

# ٠ ٦ - باب الْقَضاء

٣٧٦ ـ عن عائشة ﴿ قَالَت قال: رسولُ اللَّه ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدُّ» (١).

وفي لفظٍ «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (٢).

٣٧٧ ـ وعن عائشة ﴿ عَلَى مَنُولِ اللهِ ﴾ قالت: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ ـ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ رَجُلُ سُفْيَانَ رَجُلُ سُفْيَانَ رَجُلُ سُفْيَانَ رَجُلُ سُفْيَانَ رَجُلُ شَحِيحٌ لا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكِ، وَيَكْفِي بَنِيكِ» (\*).

٣٧٨ ـ عن أم سلمة ﴿ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود، برقم ٢٦٩٧، ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، برقم ١٧ – (١٧١٨).

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، برقم ١٨ –(١٧١٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع، والإجارة، والمكيال، والوزن، وسننهم على نياتهم، ومذاهبهم المشهورة، برقم ٢٢١١، ومسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند، برقم ١٧١٤، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) «مثلكم»: ليست في نسخة الزهيري، ولم أجدها في جميع روايات الصحيحين التي بين أيدينا.

نَارٍ (١) فَلْيَحْمِلْهَا، أَوْ يَذَرْهَا»(١).

### ١١١- قال الشارح عِشْم:

هذه الأحاديث تتعلق بالقضاء، والقضاء هو فصل الخصومات بين الناس، تارةً بالحكم الشرعي، وتارةً بالإصلاح عند اشتباه الأمور، وهو عملٌ عظيم، وفيه أجرٌ عظيم، لمن أخلص النية، وبذل الوسع واجتهد، وفيه خطر عظيم على من تساهل؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: « الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ [يعني ثلاثة أقسام]: اثنانِ فِي النّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنّةِ، [أما اللذان في النار]: فَرَجُلٌ قَضَى لِلنّاسِ عَلَى جَهْلٍ [يعني على غير علم] وَرَجُلٌ قضى للناس على جَورَ [عرف الْحُكْمَ فجار] هذان فِي النّارِ، [نعوذ بالله]، أما الذي في الجنة فهو الذي عَرفَ الْحَقّ وَقَضَى بِهِ بين الناس، هذا الذي هُوَ فِي الْجَنّةِ» (".

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «من النار» وهي لفظ البخاري، برقم ٢٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب المظالم، باب إثم من خاصم في الباطل، وهو يعلمه، برقم ٢٤٥٨، وكتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين، برقم ٢٦٨، ومسلم، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، برقم ٥- (١٧١٣)، واللفظ له إلا قوله: «ألا» وقوله: «مثلكم» (٣) سنن أبي داود، كتاب القضاء، باب في القاضي يخطئ، برقم ٥٥٧٥، ولفظه: «عَنِ ابْنِ بُريْلَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمًّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ: فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي النَّارِ، فَأَمًّا الَّذِي وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي النَّارِ، فَأَمًّا اللَّذِي وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي النَّارِ، فَأَمًّا اللَّذِي وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَهَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ» ورَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُو فِي النَّارِ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَهَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ» والترمذي، كتاب الأحكام عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء عن رسول الله ﷺ في القاضي، برقم ١٣٢٧، والنسائي في الكبرى، ١٣٢٤، برقم ٢٣١٥، وابن ماجه، كتاب الأحكام، باب الحاكم يجتهد فيصيب، برقم ٢٣١٥، ولفظه: عن ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ ، اثْنَانِ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ ، رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُو فِي قَالَ: «الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ ، اثْنَانِ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ ، رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُو فِي

يقول النبي الله الآخر: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (۱)، وفي اللفظ الآخر: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (۲)، أي فهو مردود، ويدخل في هذا الحكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله، فهو مردود؛ لأنه ليس على أمر الرسول، وليس على شرعه، كالذي يحكم بين الناس بحكم جائر، يخالف الشرع أو بالقوانين الوضعية، يكون حكمه باطلاً مردوداً، وعليه أن يحكم بشرع الله، وأن يتحرّى الحق، وأن يعمل بما يوجبه الشرع للقضاء بين الناس.

وفي حديث عائشة في قصة هند بنت عُتبة بن الربيعة؛ زوجة أبي سفيان، جاءت إلى النبي شي تستشيره في أمرها مع زوجها، قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح. أي بخيل، لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني، أي من النفقة، فهل عليّ من جُناح إن أخذت من ماله ما يكفيني ويكفي بني؟ قال لها النبي شي: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك» من هذا احتج به بعض أهل العلم على

الْجَنَّةِ ، وَرَجُلَّ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلِّ جَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ ، لَجُنَّةِ » والطبراني، ٢٠/٢، برقم ١١٥٤، والحاكم، لَقُلْنَا : إِنَّ الْقَاضِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ » والطبراني، ٢٠/٢، برقم ١١٥٤، والحاكم، ١١٥٤، وقلى د ١٠٠، وقال: «صحيح الإسناد» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ص: ٥٩، وفي الإرواء، ٢٦١٤، وفي المشكاة ٣٧٣٥.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، قبل الحديث رقم ٢١٤٢، ومسلم، برقم ١٧١٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١.

<sup>(</sup>٢) مسلم، برقم ١٧١٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١.

<sup>(</sup>٣) البخاري، برقم ٢٢١١، و٤ ٢٣٦، ومسلم، برقم ١٧١٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٧٧.

الحكم على الغائب، وأنه لا بأس أن يحكم على الغائب إذا توفرت الأدلة الشرعية، ولم يتيسر حضوره، يُحكم عليه، وهو على دعواه إذا كان له حجة، وجاء يقدم حجته، والصواب أن هذا الحديث ليس في القضاء، إنما هو في الفتوى، فتوى من النبي هي، وليس من باب الفضاء، بل هذا ردها إلى ما تعلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. هذه فتوى يعني إن كنت صادقة فافعلي، دل ذلك على أن المرأة إذا كان زوجها لا يعطيها كفايتها، فإنها تأخذ من ماله بالمعروف، ولو لم يعلم. ما يكفيها ويكفي أولادها، وهم تحت يدها من دون إسراف ولا تبذير، وتتحرّى الحق، وتجتهد في أن تكون النفقة مقتصدة، ليس فيها إسراف.

أما الحكم على الغائب فله شروط، إذا ادعي على الغائب فلا بد من إحضاره، حتى يُسمع كلامه، فإن لم يتيسر [فإحضار](۱) وكيله، فإن لم يتيسر لا هو ولا وكيله حكم على الغائب بالبيّنة، وهو على دعواه.

والحديث الثالث: حديث أم سلمة عند النبي السمع جلبة خصومة عند الباب ـ جلبة يعني أصوات خصومة عند الباب ـ فخرج إليهم، وقال: «إنما أنا بشر، وإنما أقضي على نحو ما أسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن في حجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه، فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها».

والمعنى أن الحاكم ما يُحل الحرام، القاضي ما يحل الحرام،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضح، والظاهر أنه «فإحضار» أو «إحضار».

إذا كذب المدعي، وأتى بشهود زور، أو حلف على باطل، فحكم القاضي لا يحل له الحرام، بل هو قطعة من النار يحملها، القاضي ليس له إلا الظاهر، يحكم بما ظهر، فإذا قال زيد: أقرضت فلاناً مائة ريال. وقال المدعى عليه: ما أقرضني، ما عندي له شيء. وحلف، وذاك ما عنده بينة، فهذه قطعة من النار، يحملها الحالف، لأنه حلف وهو كاذب: أنه ما اقترض وهو مقترض، فأخذ مال أخيه بغير حق، أو مدع ادعى مائة ريال، أو ألف ريال، وأقام بينة كاذبة، شهود زور، وظنهم القاضي عدولاً زُكوا عنده، وثبت عنده عدالتهم في الظاهر، وحكم بقولهم بهذا القرض، فهذا الذي حُكم له إنما يحمل قطعة من النار، لأنه يعرف أنه كاذب، يكون القاضي حكم له بالشهود الزور، الذين لم يعرفهم القاضي، من عُدِّلوا عنده، ما يحلُّ لهذا المدَّعي يأكل حراماً؛ لأنه أخذه بغير حق بالبينة الكاذبة (۱).

٣٧٩ ـ عن عبد الرحمن بن أبي بَكَرة (١) الله قال (كَتَبَ أَبِي ـ وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى ابْنِهِ عُبِيدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ ـ أَنْ لا تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ يَقُولُ: (لا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ».

وفي رواية: «لا يقضيَنَّ حَكَمٌ بين اثنين وهو غضبان»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) آخر الوجه الأول من الشريط الثامن عشر.

<sup>(</sup>٢) أول الوجه الثاني من الشريط الثامن عشر.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، برقم ١٥٥٨، ومسلم، كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، برقم ١٧١٧، واللفظ له، إلا لفظ:

بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ» ـ ثَلاثاً ـ ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «أَلا أُنَبِئُكُمْ بِأَللهِ، قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِأَللهِ، وَكُانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ، فَقَالَ: «أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ، فَقَالَ: «أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ (۱).

٣٨١ ـ عن ابن عباس عن أن النّبي الله قال: «لَوْ يُعْطَى النّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» (٢).

#### ١١٢- قال الشارح الشارح

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالقضاء.

الحديث الأول: يقول ﷺ: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان»، وهذا يفيد التحريم؛ لأن الأصل في النهي هو التحريم، فلا يجوز للقاضي في حال غضبه أن يقضي بين الخصوم؛ لأنه في هذه

<sup>«</sup>ابنه» وهي في البخاري، برقم ٧١٥٨.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، برقم ٢٦٥٤، وكتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، برقم ٥٩٧٦، وجميع الألفاظ من هذين الموضعين في صحيح البخاري، ورواه مسلم، كتاب الإيمان، باب الكبائر وأكبرها، برقم ٨٧.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب التفسير، بأب ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ ﴾ [آل عمران: ٧٧]، برقم ٤٥٥٢، ولفظه: «لو يُعطى الناس بدعواهم، لذهب دماءُ قوم وأموالهم...اليمين على المُدَّعى عليه» ومسلم، كتاب الأقضية، بأب اليمين على المدعى عليه، برقم ١٧١١، واللفظ له.

الحال عنده من تشويش العقل والفكر ما يمنعه من استيفاء الحكم، والنظر في أدلته، وتمييز الحق من الباطل بسبب ما هو فيه من هذا الغضب، والمراد الغضب الشديد الذي يمنعه من التفكير والنظر، أما الغضب الخفيف العادي فلا يضر، فالمقصود الغضب الذي يُسمَّى غضباً، الشديد الغضب الذي يمنعه من استيفاء الحق، والنظر في الأدلة، وإعطاء الموضوع ما يقتضيه من عناية، ونظر، والتفكير، فذكر أهل العلم أنه يُلحق بذلك، كل ما يمنع القاضي من استيفاء الحكم من مرض يؤلمه، أو نعاس غلب عليه، أو هم، أو ملل، أو غير ذلك من الأمور، التي تزعجه، ولا تمكنه من الاستيفاء في الأدلة، والنظر في دعوى الخصمين، فإنه يؤجل ذلك إلى وقت آخر، حتى يكون قلبه حاضراً، وفكره حاضراً، وليس هناك شواغل تمنعه من استيفاء النظر في حق الجميع، وهذا من باب الحِيطة في القضاء بالحق، والبعد عن أسباب الغلط والخطأ.

والحديث الثاني: حديث أبي بكرة على عن النبي الله قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» كررها ثلاثاً، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين ـ وكان متكئاً فجلس فقال ـ ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور» الكلمة الأخيرة هي المتعلقة بباب القضاء: شهادة الزور، أما الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، فهذا أمرٌ عام يجب على كل إنسان أن يحذر الشرك وأن يحذر العقوق، وليس له تعلق بالقضاء، بل هذا عام، فجميع الناس عليهم أن يحذروا ما حرم الله من الشرك، وجميع أنواعه:

صغيره وكبيره، وهكذا العقوق من أكبر الكبائر، ومن أعظم المعاصي، يجب الحذر منه، وهكذا الكبيرة الثالثة: شهادة الزور، هي من أكبر الكبائر، لما فيها من إضاعة الحق، وظلم العباد؛ فلهذا صارت من أكبر الكبائر، لأنها تُسفك بها الدماء، وتُنتهك فيها الحقوق، ويُظلم بها العباد، فلهذا صارت من أكبر الكبائر، فالواجب الحذر منها غاية الحذر، وأن لا يشهد إلا بما يعلم، وقوله: «مازال يكررها»، أي شهادة الزور؛ لعظم خطرها، وعظم ما يتعلق بها من الفساد، كررها ليحذرها الناس «حتى قلنا: ليته سكت»، أي حتى قلنا إشفاقاً عليه وإبقاءً عليه لو سكت، لئلا يتكلم بها، يشق على نفسه عليه الصلاة والسلام، لكنه كرر لبلاغة في النصح، والتحذير عليه الصلاة والسلام زيادة على الثلاث.

في حديث ابن عباس: يقول عليه الصلاة والسلام: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» هذا الحديث من أصح الأحاديث في بيان أن الناس لا يعطون بدعواهم، ولو كانوا من أصدق الناس، ولو كانوا من الصحابة: لا يُعطى أحد بدعواه، بل لا بد من البينة، ولما ادعى الزبير بن العوام على بعض الناس قال له النبي الله: «شاهداك أو يمينه» (١)، قال: يا رسول الله إذن يحلف ولا يبالي، قال: «ليس لك

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، برقم ۲۳۵٦، و۲۳۵۷، و۲۲۱۱، و۲۲۱۷، و۲۲۷۳، و۲۲۷۳ و ۴۵۵۱، و ۴۵۵۷، و ۴۵۵۷، و ۴۵۵۹، و ۴۵۵۹، و ۴۵۵۵، و ۲۵۵۹، و ۲۵۵۹، و ۲۵۵۸، و ۲۵۵۸، و تخریجه في تخریج حدیث المتن رقم ۳۶۹.

إلا ذلك»(١) من ادعى شيئاً فعليه البينة.

وفي رواية عند البيهقي وغيره: «البينة على المدعى، واليمين على من أنكر»(١)، فإذا ادعى أرضاً، أو بيتاً، أو جملاً، أو غير ذلك من الأمور المنقولة، الأمور العقارية، لا يقبل، ولا يجاب إلا ببينة، فإن لم يحضرها، فله اليمين على خصمه، وعلى خصمه أن يتقى الله، وأن يحذر من الكذب في يمينه، فإذا حلف برئ، ومتى وجد المدعى البينة تُكذِّب اليمين أقامها، وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما تقدم قوله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِيِّ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ »(")، وفي اللفظ الآخر: «هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان»، وفي حديث أبي أمامة عند مسلم، يقول النبي على: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله لـه النار، وحرم عليه الجنة» قيـل: وإن كـان شـيئاً يسيراً؟ يا رسول الله، قال: «وإن كان قضيباً من أراك»(،)، فالواجب الحذر من الأيمان الفاجرة، التي يُقتطع بها الحق ظلماً وعدواناً، وأن صاحبها معرض لغضب الله ووعيده بالنار، نسأل الله العافية.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد، ٦/ ٤٧، برقم ٣٥٧٦، و٣١/ ١٥٤، برقم ١٨٨٦٣، وفي مسلم، بنحوه، برقم ١٣٩، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي الكبرى، ١٠/ ٢٥٢، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٦/ ٣٥٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٦٩.

 <sup>(</sup>٣) البخاري، برقم ٦٦٧٦، ومسلم، برقم ١٣٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٦٩.
 (٤) رواه مسلم، برقم ١٣٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٦٩.

# ١٦- كتاب الأطعمة

٣٨٢ ـ عن النعمان بن بشير على قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٣٨٣ ـ عن أنس بن مالك شه قال: «أَنْفَجْنَا أَرْنَباً بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا، وَأَدْرَكُتُهَا (٢)، فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا، وَأَدْرَكُتُهَا (٢)، فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَلَابَحَهَا، وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى بِوَرِكِهَا، أُوفَخِذهَا (٢)، فَقَبِلَهُ (٥).

<sup>(</sup>١) «أمور»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٠٥١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، برقم ٥٦، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، برقم ١٥٩٩، بلفظه إلا كلمة: «أمور» فهي في البخاري، برقم ٢٠٥١.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «فأدركتها» وهذه في البخاري، برقم ٢٥٧٢.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «وفخذيها»، وهي في جميع روايات البخاري، ومسلم بلفظ: «فخذيها».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الهبة، بلفظه في باب قبول هدية الصيد، برقم ٢٥٧٢، وفي لفظه: «...بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا — قَالَ الراوي: فَخِذَيْهَا لاَ شَكَّ فِيهِ» وفي كتاب الصيد والذبائح، باب ما جاء في التصيد، برقم ٥٤٨٩، بلفظ: «...بِوَرِكَيْهَا أَوْ فَخِذَيْهَا» بالتثنية، وباب الأرنب، برقم ٥٣٥٥، بتثنية الفخذ، وتثنية الورك كذلك، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة الأرنب، برقم ١٩٥٣، وفي لفظه: «فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ

«لغبوا» تعبوا(١) وَأَعْيَوْا.

٣٨٤ \_ عن أسماء بنت أبي بكر عن قالت: «نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَالَت أَكُلْنَاهُ» (٢).

وفي روايةٍ ((وَنَحْنُ في الْمَدِينَةِ (")) ( أَ).

## ١١٣ - قال الشارح الشارح

هذا كتاب الأطعمة، والأطعمة هي ما يؤكل ويُشرب، يقال له طعام، وجمعه أطعمة، ويقال: المأكول والمشروب، وقد جاءت الأدلة الشرعية من الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة عن النبي بي ببيان ما يحل وما يحرم، فالله أحل في كتابه لعباده بهيمة الأنعام من الإبل، والبقر، والغنم، والصيد، وجاءت السنة عن رسول الله بأشياء كثيرة، أحلها الله لعباده، وحرّم أشياء، بينها سبحانه لعباده، وبينها رسول الله بي، كما قال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَئِتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْجِئْزِيرِ ﴾ (٥) الآية،

بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا» بدون شك في إفراد الورك وتثنية الفخذ، وفي لفظ لمسلم: «بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا» بإفراد الورك، وتثنية الفخذ، فاتضح من جميع الروايات أن الفخذين بالتثنية.

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «لغبوا: أعيوا».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الـذبائح والصيد، بـاب النحـر والـذبح، بـرقم ٥٥١٠، و٥١١ه، و٢) ووا ٥٥١، ووا ٥٥١ ووا ٥٥١ ووا ٥٥١ ووا ٥٥١ ووا دوم والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب في أكل لحوم الخيل، برقم ١٩٤٢.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «بالمدينة»، وهذا لفظ البخاري، برقم ١١٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب النحر والذبح، برقم ١١٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة، الآية: ٣.

وجاءت أمور مشتبهة يجب على المؤمن التثبت فيها، حتى يعرف حكم الله فيها، ولا يعتدي حتى يعرف الحكم، وفي هذا الباب حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري عين قال: سمعت النبي يقول، وأشار إلى أذنيه، يعني: سمعت بأُذني لتأكيد السماع، يقول: «إن الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام: كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صَلَحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب».

هذا الحديث العظيم دل على فوائد، وهو متفق على صحته عند البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، وهو من أصول الدين، قال بعض أهل العلم:

«عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية السية الشيهات، وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية»

قوله: «اتق الشبهات»، يريد هذا الحديث يشير إلى هذا الحديث: «الحلال بين والحرام بين»، أي بين الله ورسوله الحلال والحرام، فالحلال مثل ما تقدم من الإبل، والبقر، والغنم، والحبوب من الحنطة، والشعير، والأرز، والذرة، والفواكه من التمر، والعنب، وغيرهما من الفواكه حلالٌ بين.

والحرام بيّن، مثل: الميتة، والخنزير، والسباع، وأشباه ذلك، مما حرمه الله.

«وبينهما مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس»، يعني يعلمها الراسخون في العلم، تشتبه على بعض الناس، فالمشروع للمؤمن عند اشتباهها أن لا يعجل، وأن يتقيها براءةً لدينه وبراءةً لعرضه، حتى يسأل عنها، أو يعرف حكم الله فيها بالأدلة.

«ومن وقع في الشبهات» يعني من تساهل، ووقع في الشبهات «وقع في الحرام»، يعني من تساهل في الشبهات، ولم يبالِ جرَّه ذلك للوقوع في الحرام. «كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يقع فيه»، مثل الراعي الذي يرعى إبله، أو غنمه، أو بقره عند الزروع، عند حمى الناس، عند زروعهم، يوشك أن يقع فيه، يعنى يقرب أن يقع فيه؛ لأنه قريب إذا غفل، أو نام رتعت غنمه، أو إبله في حمى الناس؛ لأنه قريب، لكن إذا كان بعيداً عن الحمى، في الغالب تسلم زروع الناس من ماشيته، لو غفل، أو نام، وهو بعيد يمكن أن ينتبه قبل أن تصل ماشيته إلى حمى الناس، ثم بين الرسول الله أن الملوك يغضبون إذا انتهكت حماهم، قال: «ألا وإن لكل ملك حمى»، يعني يحمون الأراضي، الإبل، والخيل، وغير ذلك لمصالح المسلمين، ويغضبون إذا انتهكت وتُعدِّى عليها، قال: «ألا وإن حمى الله محارمه»، حمى الله سبحانه، وهو ملك الملوك، حماه محارمه، التي حرمها على عباده، فالواجب الحذر منها، وعدم انتهاكها، كما أن الملوك ملوك الدنيا يغضبون إذا

انتهكت أحميتهم، فالله ملك الملوك، ملك الجميع، يغضب إذا انتهك حماه، إذا تعدى الناس على محارمه، وارتكبوا معاصيه، حمى الله هو محارمه التي حرم على عباده مثل: الزني، السرقة، العقوق، قطيعة الرحم، الربا، شهادة الزور، القتل بغير حق، إلى غير هذا مما حرمه الله، فالواجب الحذر من ذلك، وعدم انتهاكه، ثم بيّن حال القلب، وأن مدار الصلاح والفساد على القلب، وأن هذه المضغة متى صلحت صلح الإنسان، ومتى فسدت فسد الإنسان، وهي قلبه، إذا صلح القلب، وكان معموراً بخشية الله، والإخلاص له، وتعظيمه، ومحبته صلحت أعمال الجسد، واستقام الجسد، ومتى خبث القلب، واستلأ بالشكوك، والأوهام، أو بالنفاق، والشرك، فسد الجسد لأسبابه، والمعنى أنه يجب على المؤمن أن يعتني بقلبه، ويحرص على سلامة قلبه، ويسأل ربه التوفيق، والهداية، وصلاح قلبه، وأن يعمره الله بمحبة الله، والخشية لله، وتعظيمه، والإخلاص له حتى لا يفسد.

حديث أنس فيه الدلالة على حِل الأرنب؛ لأنهم أنفجوا(١) أرنبا، وهم مع النبي ، وسبق إليها أنس، وأخذها، وصادها، وأتى بها إلى أبي طلحة، فذبحها أبو طلحة، وأهدى للنبي الله منها بعضها، فقبله النبي الله فدل على حِل الأرنب، والأرنب من الصيد الحلال،

<sup>(</sup>١) نفج: في حديث قيلة: فانتفجت منه الأرنب، أي وثبت، ومنه الحديث: «فأنفجنا أرنباً» أي أثرناه. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٥/٦٨، مادة (نفج).

وكذا الظباء، وتسمى الغزلان، وهكذا الوضيحي (١): حمار الوحش، وهكذا الوعول، كلها صيد.

وهكذا الطيور المعروفة: كالحُبارى، والدجاج، والحمام، وسائر أنواع الطيور المعروفة الحلال من القُمري، والعصفور، وما أشبهه، مما أحله الله.

أما ذات المخالب، فهي محرمة، كالصقور، والحدأة، وأشباهها، لا تجوز، وكل ذوات المخالب، وهكذا كل ذي ناب من السباع: كالأسد، والنمر، والذئب كلها حرام، وهكذا مما يأكل الجيف، وما أمر الرسول بقتله: كالغراب، والرخم، هذه من الطيور التي تأكل الجيف لا تحل لخبثها، والنسور كذلك من الطيور الخبيثة لا تحل.

في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق ويضع تقول ويضع: إنهم نحروا على عهد النبي وأساء وأكلوه في المدينة ـ هذا يدل على أن الخيل حلال، ومباحة لا بأس بذبحها، وأكلها، إلا إذا دعت الحاجة إليها في الجهاد لا تُذبح، إذا دعت الحاجة إليها في الجهاد، وإلا فهي حلال تذبح، وتؤكل، بخلاف الحمر والبغال فلا، فهي حرام: البغال، والحمر الأهلية المعروفة هذه لا تذبح؛ لأنها محرمة، أما الخيل فهي مباحة، الرسول رخص لهم في الخيل، ونهى عن الحمر والبغال.

٣٨٥ \_ عن جابر بن عبد الله عن «أَنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ

<sup>(</sup>١) حمار الوحش: يسمّيه بعض الناس من أهل نجد: الوضيحي.

لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ»(١).

ولمسلم وحده قال: «أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ، وَحُمُرَ الْوَحْشِ، وَنَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنِ الْحِمَارِ الأَهْلِيّ» (٢).

٣٨٦ ـ وعن عبد الله بن أبي أوفى الله قال: «أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ، نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ، وَلا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهلية " شَيْئًا " .

٣٨٧ \_ عن أبي ثَغُلَبة الْخُشَنِيِ (°) ﴿ قَالَ: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ» (١).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، برقم ٢٦١٩، ولفظه: «نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخص في الخيل» وكتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الخيل، برقم ٢٥٥٠، بلفظ: «نهى النبي ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل» ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب في أكل لحوم الخيل، برقم ١٩٤١، بلفظه، إلا جملة: «يوم خيبر» ليست في هذا الحديث في العمدة.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب في أكل لحوم الخيل، برقم ٣٧- (١٩٤١)، وعنده: «ونهانا» بدل: «ونهى».

<sup>(</sup>٣) «الأهلية»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، برقم ٣١٥٥، والمغازي، باب غزوة خيبر، برقم ٣٢٥، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية، برقم ٢٧- (١٩٣٧) بلفظه إلا أن عنده: «ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئاً» ولم تذكر كلمة: «الأهلية».

<sup>(</sup>٥) «الخشني»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية، برقم ٧٢٥٥، بلفظه، إلا أنه لم

«المحنوذ» المشويُّ بالرَّضْفِ، وهي الحجارة المحماة.

#### ١١٤ - قال الشارح الله علم الم

يذكر كلمة: «الخشني» ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، برقم ١٩٣٦، بلفظه، إلا كلمة: «الخشني».

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «عباس» بدون لفظة: ابن.

<sup>(</sup>٢) «فقالوا: هو ضبٌّ يا رسول الله»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح البخاري، برقم ٥٣٧ه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب الضب، بنحوه، برقم ٥٥٣٧، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة الضب، برقم ١٩٤٥، بلفظه.

التي هي الوضيحي، ونهاهم عن لحوم الحمر الأهلية، ولما اشتد بهم الجوع في خيبر ذبحوها وطبخوها، أمرهم بإكفاء القدر، وأن لا يأكلوا من لحمها شيئاً، فدل ذلك على تحريم الحمر الأهلية، وهي الحمر الموجودة الآن المعروفة، لا يجوز أكلها.

أما الخيل وحمر الوحش: كالظباء والأرنب والوعل، كل هذه حلال، وهكذا الضب، وأخبر النبي ﷺ أنه ليس بحرام، وأكل على مائدته عليه الصلاة والسلام، سأله خالد: أحرام؟ فقال: «لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ »(١) كان النبي لا يشتهيه ولا يأكله، ولكنه أباحه للأمة، وهو حلال، والضب معروف، فهذا فيه بيان حله كالخيل وحمر الوحش والظباء التي هي [الصيد](٢) المعروف، كما يحل الأرنب، الدجاج، الحمام، وأشباهها من الصيود المعروفة، وكما أحل الله بهيمة الأنعام: من الإبل، والبقر، والغنم، كل هذا بفضل الله وإحسانه جل وعلا، وحرم كل ذي ناب من السباع: كالأسد، والنمر، هذه حرام، والذئب، والكلب، والسنّور، والثعلب، كل هذه محرمة، كلها من ذوات الناب، هكذا ذوات المخالب من الطير محرمة: كالصقور، والحدأة، والباز، والعُقاب، كل هذه طيور محرمة؛ لأنها من ذوات المخالب، كما أن ذوات الناب من السباع

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الأطعمة، باب ما كان النبي ﷺ لا يأكل حتى يُسمّى له، فيعلم ما هو، برقم ١٩٤٦. ومسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، برقم ١٩٤٦.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والأظهر أنها: «الصيد».

محرمة: كالأسود، والنمر، والذئب، والكلب، والفهد، والسِّنُّور، والثعلب، كل هذه من السباع، وفي حكم السباع محرمة.

٣٨٩ ـ عن عبد الله بن أبي أوفَى الله قال: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ سَبْعَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَأْكُلُ الْجَرَادَ»(١).

• ٣٩٠ ـ عن زَهْدَم بن مُضَرِّبِ الْجَرْمِيِّ قَال: «كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ (٢) ﴿ فَكَ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ (٢) ﴿ فَكَ فَدَعَا بِمَائِدَةٍ (٣) ، وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ ، أَحْمَرُ شَبِية بِالْمَوَالِي. فَقَالَ له: هَلُمَّ، فَتَلَكَّأَ، فَقَالَ (١): هَلُمَّ، فَإِنِّي (٥) رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب أكل الجراد، برقم ٥٤٩٥، بنحوه، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة الجراد، برقم ١٩٥٢، بلفظه.

<sup>(</sup>٢) «الأشعري»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ١٨٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «بمائدته» وهي عند مسلم، برقم ٩- (١٦٤٩).

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «فقال له» والذي في المتن لفظ مسلم، برقم ٩ - (١٦٤٩).

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «فإني قد» وهي في مسلم، برقم ٩- (١٦٤٩).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب لحم الدجاج، برقم ١٨ ٥٥، وهو طرف من الحديث رقم ٣١٣ عند البخاري، ومسلم، كتاب الأيمان والنذور، باب ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خيراً منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، برقم ٩- (١٦٤٩)، بلفظه في حديث طويل.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل، برقم ٥٤٥٦، بنحوه، ومسلم، كتاب الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، وأكل اللقمة

#### ١١٥ - قال الشارح الشري

هذه الأحاديث الصحيحة تدل على حِل الجراد، وحِلّ لحم الدجاج. في الحديث الأول: يقول عبدالله بن أبي أوفى الله قال: «غزونا مع النبي على سبع غزوات نأكل الجراد»، فدل على حِل الجراد، وأنه لا بأس به، والجراد بأنواعه طيب حياً، وميتاً، حتى ميته حلال، فالجراد حياً وميتاً حلال، لحديث ابن عمر «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ، وَدَمَانِ، فَأُمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَهِي الْحُوتُ وَالْجَرَادُ»(١)، فالجراد كالسمك حياً وميتاً إن طُبخ جاز وإن شوي جاز، فلو وجد ميتاً حلّ أكله، يُطبخ ويؤكل، وإن وجد حياً وطبخ وشوي جاز ذلك، فميِّته حلال كحيه، كالسمك حيه حلال وميته حلال، والدجاج، ذكر أبو موسى أنه رأى النبي ﷺ يأكله، فدل على حِلّ الدجاج، وهو طير طيب كالحمام، ونحوه من الطيور الطيبة، فهو حلالَ طيبٌ، ومن ذلك أنواع الطيور، التى ليس لها مِخْلَب، وليست مما يأكل الخبائث: كالعصافير، والقُمري، وسائر أنواع الطيور الطيبة التي ليست من ذوات المخالب، وليست من أكلة الجيف: كالرخم، والغراب، لأن الرخم،

الساقطة بعد مسح مايصيبها من أذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقها، برقم ٢٠٣١، بلفظه.
(١) أخرجه الإمام أحمد، ١٠/ ١٦، برقم ٥٧٢٣، والشافعي في مسنده، ص ٣٤، وابن ماجه،
كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، برقم ٣٣١٤، وحسن إسناده محققو المسند، ١٠/ ١٦،
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ٢٣٢، برقم ٣٣٠٥، وتقدم تخريجه في تخريج
أحاديث شرح حديث المتن ٢٧٥.

والغراب: طيور خبيثة، تأكل الجيف، ولهذا حَرُمت لخبثها، والنسر كذلك؛ لأنها خبيثة، بخلاف الحمام والقُمري، والصعو(١)، والعصافير، والدجاج، والحبارى، هذه كلها طيور طيبة.

في الحديث الثالث: الدلالة على أن من الآداب بعد الطعام أن لا يغسل يديه حتى يلعقها، أو يُلعِقها غيره، كذلك لا يمسحها بالمنديل حتى يلعقها، هكذا السنة، يلعقها أولاً، ثم يغسلها إن شاء، أو يمسحها بالمنديل، لا يغسلها والطعام فيها، ولا يمسحها والطعام فيها، ولهذا يقول على: «إِذَا أَكَلَ أحدكم طَعَاماً، فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يُلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا»، إذا كان الطعام له بقية، أما إذا كان الطعام ما له بقية مثل الخبز لا يبقى فيه بقية، هذه يغسلها أو يمسحها (٢).

#### ١٦-باب الصيد

٣٩٢ ـ عن أبي ثَعْلَبَة (٣) الْحُشَنِي ﴿ قَال: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَفِي أَرْضِ صَيْدٍ (٢)، أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، وَفِي أَرْضِ صَيْدٍ (٢)، أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ ـ يَعْنِي ـ مِنْ آنِيَةِ وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا أَهْلِ الْكِتَابِ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا

<sup>(</sup>١) الصَّغْوُ: عُصْفُورٌ صَغيرٌ، أَحْمَرُ الرأْسِ، تاج العروس، ٣٨/ ٤٢٢، مادة (صعو).

<sup>(</sup>٢) آخر الوجه الثاني من الشريط الثامن عشر.

<sup>(</sup>٣) أول الوجه الأول من الشريط التاسع عشر.

<sup>(</sup>٤) «صيد»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٥٤٩٦.

فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ: فَكُلْ، وَمَا ضَدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ: فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ» (١).

٣٩٣ ـ عن هَمَّامِ بن الحارث، عن عَدِيِّ بن حاتم الله قال: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلابَ الْمُعَلَّمَةَ، فَيُمْسِكُنَ عَلَيَّ، وَأَذْكُرُ السَمَ اللهِ؟ فَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عليه (٢)، السُمَ اللهِ عليه فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ » قُلْتُ له: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ » قُلْتُ له: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكُهَا كُلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا » قُلْتُ له: فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ يَشْرَكُهَا كُلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا » قُلْتُ له: فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأُصِيبَ؟ فَقَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ، فَخَرَقَ (٣): فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ فَأُصِيبُ؟ فَقَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ، فَخَرَقَ (٣): فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ (٢): فَلا تَأْكُلُهُ (٥).

٣٩٤ \_ وحديث الشَّعْبِي عن عدي نحوه، وفيه «إلاَّ أَنْ يَأْكُلَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب آنية المجوس والميتة، برقم ٥٤٩٦، بنحوه، وألفاظه مفرقة في صحيح البخاري، برقم ٥٤٧٨، و٥٤٨٨، و٥٤٩٦، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المعلمة، برقم ١٩٣٠ بنحوه.

<sup>(</sup>٢) «عليه»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ١٩٢٩.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «فخزق» وهذا لفظ مسلم، برقم ١٩٢٩.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «بعرضٍ» أما «بعرضه» فهي لفظ مسلم، برقم ١٩٢٩.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد المعراض، برقم ٢٧٦٥، وذكره البخاري مفرقاً في رقم ٢٧٦٥، و٢٥٨٥، و٥٤٨٥، و٢٩٩٥، و٢٩٩٥، و٢٩٩٥، و٢٩٩٥، و٢٩٩٥، و٢٩٩٥، و٢٩٩٥، و٢٩٩٥، و٢٩٩٥، و٢٩٩٨، وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المعلمة، برقم ١٩٢٩، بلفظه.

الْكَلْبُ، فَإِنْ أَكَلَ فَلا تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلا تَأْكُلْ (())، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلِمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ (().

وَفِيهِ «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعلَّمِ (٢): فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ، فَأَذْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ: عَلَيْكَ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ: فَكُلُهُ (٤)، فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاتُهُ (٥).

وَفِيهِ أَيْضًا «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ»(٦).

وَفِيهِ «فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ ـ وفي رواية: «الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاثَةَ ـ فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلاَّ أَثَرَ سَهْمِكَ: فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ (٧) وَجَدْتَهُ غَرِيقاً فِي الْمَاءِ: فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي: الْمَاءُ قَتَلَهُ، أَوْ سَهْمُكَ؟» (٨).

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب إذا أكل الكلب، برقم ٥٤٨٣، وباب ما جاء في الصيد، برقم ٥٤٨٧، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، برقم ٢- (١٩٢٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الصيد والذبائح، باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخر، برقم ٥٤٨٦، ومسلم، برقم ٣-(١٩٢٩).

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «المكلّب» بدل المعلّم.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، برقم ٦- (١٩٢٩)، ولكن ليس عنده كلمة: «الكلب».

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، ٤- (١٩٢٩)، لكن بلفظ: «فإن ذكاته أخذه».

<sup>(</sup>٦) مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، برقم ٦- (١٩٢٩).

<sup>(</sup>٧) في نسخة الزهيري: «فإن».

<sup>(</sup>٨) هذه الجمل ملفقة من صحيح البخاري، في كتاب الصيد والذبائح، برقم ٥٤٨٤، ففيه:

٣٩٥ ـ عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه ه قال: سمعتُ رسولَ الله على يقول: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً ـ إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ \_ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»(١).

قال سالم: وكان أبو هريرة يقول «أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ» (٢).

## ١١٦ - قال الشارح الله

هـذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالصيد: السهام، والكـلاب، والرماح، وتتعلق باقتناء الكلب.

بين النبي ﷺ أن ما صاده الإنسان بكلبه المُعلَّم فإنه حلال ولو قتله يعني حلال له؛ لأن الله قال: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا الله عَلَيْهِ﴾ (٣).

فإن وجده حياً لم يمت ذبحه، وإن وجد مع كلبه كلاباً أخرى

<sup>«</sup>وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم، أو يومين ليس به إلا أثر سهمك، فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل» وقوله: «اليومين والثلاثة» رواية البخاري، برقم ٥٤٨٥، وقوله: «فإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله، أو سهمك» هذه الرواية ملفقة من صحيح مسلم، برقم ٧- (١٩٢٩)، ورقم ٦-(١٩٢٩).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية، برقم ٥٤٨٠، و٥٤٨١، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك، برقم ٥١- (١٥٧٤)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك، برقم ٥٤- (١٥٧٤).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٤.

فلا يأكل، فإنه إنما سمّى على كلبه، كلبه هو المعلم المُهيّا لهذا الشيء، وهكذا ما أصاب بالمعراض، وهو الرمح، إذا أصابه بالحد، يعني بالحديدة التي فيه، فخزق (١)، هذا يكون حلالاً، وإن أصابه بالعرض: عرض الرمح؛ فإنه وقيذ فلا يُؤكل، الله جل وعلا قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ (١)، والموقوذة هي التي تضرب بالحجر، أو بعرض الرمح، أو بالخشبة، ونحو ذلك، يقال لها وقيذة إذا ماتت، أما ما طعنه بسن الرمح، وحد الرمح حتى مات فإنه حلال، وبين أما ما طعنه بسن الرمح، وحد الرمح حتى مات فإنه حلال، وبين أما ما على نفسه، ما أمسك على صاحبه، فلا يُؤكل إذا أكل منه، أمسك على نفسه، ما أمسك على صاحبه، فلا يُؤكل إذا أكل منه.

وسأله عن آنية المشركين، وعن آنية أهل الكتاب هل يستعملونها؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تستعملوها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها؛ لأنه قد يكون فيها الخمر، والميتات، فإذا وجد غيرها استعمل غيرها، فإن لم يجد غيرها غسلها، وأكل فيها، وذبيحة أهل الكتاب حل لنا؛ لأن الظاهر من طعامهم الحل؛ لأنهم ما يستعملون فيه ما حرم الله.

<sup>(</sup>١) خزق: خزق السهم، وخسق: إذا أصاب الرمية، ونفذ فيها، وسهم خازق، وخاسق: النهاية في غريب الحديث والأثر، ٢/ ٢٨، مادة (خزق).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٣) البخاري، برقم ١٧٥، ومسلم، برقم ١٩٢٩، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٩٤.

لكن الأواني قد يستعمل فيها الخمر، ولحوم الميتات التي يستحلونها، فإذا وجدها فيغسلها إذا احتاج إليها، ثم يأكل فيها.

وفي حديث ابن عمر الدلالة على أنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لأحد ثلاث: إما للصيد، أو الماشية، أو الزرع.

إما ليصيد به، وهو السَّلق المعلم: الكلب المعلم.

وإما للحرث ليحمى المزرعة.

وإما للماشية للغنم، حتى يحميها من الذئاب، هذا لا بأس باقتنائه لصيد، أو حرث، أو ماشية، كما رواه أبو هريرة وغيره.

أما اقتناؤه لغير ذلك، فإنه يُنقص من أجره كل يوم قيراطان، القيراط جزء من أربعين جزءاً من الشيء (١٠).

<sup>(</sup>۱) القيراط: جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشره في أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين، والياء فيه بدل من الراء، فإن أصله قرّاط، وقد تكرر في الحديث... وإن كان القيراط مذكورا في غيرمصر؛ لأنه كان يغلب على أهلها أن يقولوا أعطيت فلاناً قراريط: إذا أسمعه ما يكرهه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ٤/ ٤، مادة (قرط)، وقال في لسان العرب: ٧/ ٣٧٥، مادة (قرط): «والقِرَّاط، والقِيراط مِنَ الْوَزْنِ: مَعْرُوفٌ، وَهُو نِصْفُ دانِق، وأصله قِرّاط بِالتَّشْدِيدِ؛ لأن جَمْعَهُ قَراريط، فأبدل من إحدى حَرْفَيْ تَضْعِيفِهِ يَاء عَلَى مَا ذُكِرَ فِي دِينَارٍ، كَمَا قَالُوا: دِيبَاجٌ، وَجَمَعُوهُ دَبابيج، وأما الْقِيرَاطُ الَّذِي فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وأبي هُرَيْرَةَ فِي تَشْييع الْجِنَازَةِ، فَقَدْ جَاءَ تَفْسِيرُهُ فِيهِ: أنه مِثْلَ جَبَلِ أُحُد، قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: أَصل الْقِيرَاطِ مِنْ قَوْلِهِمْ قَرَّط عَلَيْهِ إِذا أَعطاه قَلِيلًا قَلِيلًا وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَر: سَتَفْتَحُونَ أَصِل الْقِيرَاطِ مِنْ قَوْلِهِمْ قَرَّط عَلَيْهِ إِذا أَعطاه قَلِيلًا قَلِيلًا وَفِي حَدِيثِ أَبي هُرَيْرة فِي تَشْييع الْجِنَازَةِ، فَقَدْ جَاءَ تَفْسِيرُهُ فِيهِ: أَنه مِثْلَ جَبَلِ أُحُد، قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: أَصل الْقِيرَاطِ مِنْ قَوْلِهِمْ قَرْط عَلَيْهِ إِذا أَعطاه قَلِيلًا قَلِيلًا وَفِي حَدِيثِ أَبي ذَر: سَتَفْتُحُونَ أَرضا يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ وَلُوه بَالْهِ إِن كَانَ الْوَاء وأَصله قِرّاط، وأَراد بالأَرض المُستفتحة مِصر، صَانَهَا الله وَعَشْرِهَ، وَالْيَاءُ فِيهِ بَلَكُ مِنَ الرَّاء وأَصله قِرّاط، وأَراد بالأَرض المُستفتحة مِصر، صَانَهَا الله وَعَشْرِينَ، وَالْيَاءُ فِيهِ بَلَكُ مِنَ الرَّاء وأَصله قِرّاط، وأَراد بالأَرض المُستفتحة مِصر، صَانَهَا الله تَعَلَى، وَخَصَّهَا بِالذِّكُور، وإِن كَانَ الْقِيرَاطُ مَذْكُورًا فِي غَيْرِهَا؛ لأَنه كَانَ يغلِب عَلَى أَهلها».

المعنى أنه يُنقص من أجره سهمان من أربع وعشرين من أجره، الذي يحصل له يومياً من صلاة، وصيام، وغير ذلك يفوته نصف السدس.

وعلى قول آخر القيراط يكون سهماً من عشرين، فعلى هذا إذا فاته سهمان من عشرين يكون فاته العُشر.

المقصود أنه ما ينبغي اقتناء الكلاب إلا لهذه الثلاث، فلا يقتنيها لحراسة الأبواب، أو القصور؛ لأنها غير داخلة في الثلاث، فينبغي أن لا تقتنى إلا لهذه الثلاث.

٣٩٦ ـ عن رافع بن حَدِيج اللهِ قال: «كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «مع النبي ﷺ» وهو لفظ البخاري، برقم ٢٤٨٨.

<sup>(</sup>٢) هو موضع بين حَاذَة وذات عرق من أرض تهامة. معجم البلدان، ٢/ ٢٩٦.

 <sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «فما غلبكم» ولفظ المتن في صحيح البخاري، برقم ٣٠٧٥، ولفظ:
 «فما غلبكم» في صحيح البخاري، برقم ٢٤٨٨.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «إنا لاقو» و «نلقى» عند البخاري، برقم ٣٠٧٥.

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «وليست» ولفظ المتن في صحيح البخاري، برقم ٧٠٥ ٣.

الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ. وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ. أَمَّا السِّنُ: فَعَظْمٌ. وَأَمَّا الظُّفُرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ» (١). (٢).

### ١١٧ - قال الشارح علم :

هذا الحديث حديث رافع، حديث جليل، عظيم، قد اشتمل على فوائد منها:

[1] - أنه لا يجوز التعرض للغنيمة في الجهاد، إلا بعد القسمة بإذن ولي الأمر، فليس للجُند أن يأخذوا من الغنيمة ما شاءوا من الإبل، والغنم، ولا من النقود، بل يجب جمعها حتى تُقسم بين الغانمين؛ ولهذا لما ذبحوا بعض الإبل، والغنم أنكر عليهم النبي وأمر بإكفاء القدور، ثم قسم الغنيمة بينهم، وعدل العشر من الغنم ببعير، كأنها كانت متقاربة في القيمة، فبهذا عدلها ببعير بالقيمة، أما في الضحايا، والهدايا الناقة عن سبعة، ولكن في القيمة على حسب القيمة في البيع والشراء، وقسم الأموال على حسب القيمة.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الشركة، باب قسم الغنائم، برقم ٤٨٨، وكتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، برقم ٣٠٧٥، ومجموع ألفاظ هذا المتن من هذين الحديثين، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن، والظفر، وسائر العظام، برقم ١٩٦٨ بنحوه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري بعد هذا الحديث: «الأوابد: التي قد توحشت، ونفرت من الإنس. يقال: أبدت تأبد أبوداً».

[قوله] (1): «فند منها بعير» أي شرد بعير من الإبل، وعجزوا عن إمساكه، فرماه بعض الجنود بسهم فحبسه الله، فقال النبي : «إن لهذه البهائم أوابد» أي شوارد، «كأوابد الوحش» كأوابد: الأسود، والنمور، والذئاب من الوحوش المفترسة، «فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا»، أي ما شرد من الإبل، والبقر، والغنم الذي لا تستطيعون إمساكه، فإنه يُرمى مثل ما يُعمل بالصيد، يرمى بالنبل، والبندق، وغيرها حتى يُعطّل، فيُمسك، ويعامل معاملة الصيد الشارد: الظباء، والوحوش، وأشباهها من الصيود [ما عاد صار] (٢) كالأهلي، صار حكمها حكم الصيد، إذا ند، إذا شرد على الناس، وعجزوا عن إمساكه يرمونه، فإن قتلوه حل، وإن أدركوه حياً فبحوه، إذا قتلوه، [مثلاً] (٣) أصابه الرمح فقتله بحدِّه، أو أصابه الرمي فقتله حلّ؛ لأنه صار في تلك الحالة كالصيد.

[۲] وفيه من الفوائد: قوله: «إنا ملاقو العدو غداً، وليس معنا مُدىً» المُدى: السكاكين، والمدية السكين: «أفنذبح بالقصب؟» قال النبي على: «ما أنهر الدم \_ أي ما أسال الدم \_ وذُكر اسم الله عليه فكلوا»، [لا يشترط أن يكون بالسكين](3)، بالحجر الذي له حد،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس من كلام الشيخ، ولكني أضفته للتوضيح.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير واضح، والأظهر أنه: «ما عاد صار».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضح، والأظهر أنه: «مثلاً» ولا يتغير المعنى.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين أصله في كلام الشيخ ، «ما هوب شرط إلا بالسكين».

وبالقصب الذي له حد إلى آخره، إذا تيسر له ما يقوم مقام السكين يذبح به كفى، ولهذا قال: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكلوه، ليس السنَّ والظفر»، وهذا معناه أنه يجوز الذبح بغير السكين، كالحجارة ذات الحد القوي: أو أخشاب، أو قصب، أو غيرها مما له حد إلا العظم [...] (١).

[٣] \_ منها<sup>(١)</sup>: أنه يحوز التعزير بمثل هذا من إكفاء القدور، وإتلاف اللحم الذي اغتصب.

[٤] . ومنها: جواز كون ولي الأمر في آخر الجيش إذا رأى المصلحة حتى لا يعجل الناس، وحتى يطمئنوا في السير، وليلاحظ ضعيفهم، حتى لا يعجلوا عليه، فلا مانع، فإن الرسول الشريما كان في آخر الجيش، وربما تقدم أمامهم، وربما كان بينهم.

[قوله ﷺ]("): «ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوه، ليس السن والظفر»

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين انقطع فيه كلام سماحة الشيخ بسبب انقطاع الشريط، ثم أعاد شرح الحديث في درس آخر، وأوله من الفائدة الثالثة الآتية في المتن.

<sup>(</sup>Y) شرح سماحة الشيخ حديث رافع مرة أخرى من أوله، والذي يظهر أن الشيخ بعد انقطاع الشريط - كما ذكرت ذلك آنفاً- لم يكمل شرح الحديث، ثم شرحه في درس آخر من أوله، فبعد أن ذكر لفظ الحديث قال: «هذا يدل على فوائد، منها أنه يجوز التعزير... ومنها جواز كون ولي الأمر في آخر الجيش... ثم قال: «فند منها بعير» فحذفت شرح هذه الجملة لأن سماحة الشيخ شرحها في الدرس الأول للحديث في آخر الفائدة الأولى من هذه الفوائد.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين أضفته لتوضيح المعنى.

بيّن لنا أن كل ما أنهر الدم سواء: من حديد، أو خشب، أو أي شيء كان له حد، إذا أسال الدم، هذه الذكاة الشرعية، إلا السن والظفر.

قال: «أما السن فعظم» فدل على أن العظام لا يُذبح بها، «وأما الظفر فمُدى الحبشة»، فنهى عن التشبه بهم في الذبح بالظفر، ولو أن المصيد صغير، كالعصفور، وأشباهه، لا يُذبح بالظفر، يُذبح بالسكين، ونحوها، ولا يذبح بالظفر، ولا بالسن لا يعضُ عليه بالسن، ولا بعظم آخر، ولا يذبح بالأظفار، فهذان النوعان لا يذبح بهما: لا بالسن، ولا بغيره من العظام، ولا بالظفر، ولكن يُذبح بغير بهما: لا بالسن، ولا بغيره من العظام، ولا بالظفر، ولكن يُذبح بغير ذلك، مما له حد ينهر الدم مع ذكر اسم الله عند الذبح، يقول: (بسم الله)، فإن نسي، ولم يُسم نسياناً، أو جهلاً حلت الذبيحة: ﴿رَبَّنَا لاَ تَحَلُّ الذي يتعمد يعلم أن التسمية مشروعة، ويتعمد ولا يبالى ما تحل الذبيحة.

## 22-بابالأضاحي

٣٩٧ \_ عن أنس بن مالك ﷺ قال: «ضَحَّى النَّبِيُ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقَرْنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا»(٢).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الأضاحي، باب التكبير عند الذبح، برقم ٥٦٥٥، بلفظه، ومسلم، كتاب

الأملح: الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض.

## ١١٨ - قال الشارح الله

في حديث أنس: «أنه ﷺ ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما».

هذا يدل على شرعية الضحية: أنه يُشرع للمسلم أن يُضحي، كما ضحى النبي بي فإنه ذبح أحدهما عنه، وعن أهل بيته، وذبح الثاني عمن وحد الله من أمته عليم الصلاة والسلام، فالسنة ضحية واحدة عن أهل البيت، عن الرجل وأهل بيته، ولو كانوا كثيراً، واحدة تكفي، وإن ضحى بأكثر فلا بأس.

وهذا يدل على أن الكبش الأملح الأقرن أفضل من غيره، وإن ذبح شاة، أو ماعزاً، أو إبلاً، أو بقراً، لا بأس كله طيب، لكن إذا كان كبشين أملحين (والأملح: الذي فيه سواد وبياض)، أقرن (له قرنان)، هذا أفضل الضحايا، وإذا ذبح أسود أو أبيض خالصاً أو بلون آخر أو بأنثى أو بكبش ليس له قرن، كله يجزئ، لكن هذا من باب الأفضلية.

وفيه أن السنة يتولاها المضحي بيده إذا استطاع، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتولاها بيده، صاحب الضحية يتولاها بنفسه، ويذبحها بنفسه، هذا هو الأفضل، فإن كان ما يستطيع، أو ما يُحسن وكل من يقوم مقامه ويذبح عنه، سواء رجل أو امرأة، حتى المرأة

الأضاحي، باب استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير، برقم ١٩٦٦.

تذبح لنفسها، إذا كانت تعرف وتُحسن.

وفيه أنه يضع رجله على صفاحهما()، حتى يتمكن من الذبح، ولا تحتاج إلى تربيط، إنما يطرحها على جنبها الأيسر، البقرة والشاة على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، هذا هو الأفضل، والبعير ينحر نحراً في لبته، وهو واقف معقولة يده اليسرى، هذا هو الأفضل، ويأكل ويطعم من الضحية يتصدق، يطعم الأقارب والجيران، ويأكل منها، ويدخر منها إذا شاء قليلاً، لا بأس.

<sup>(</sup>١) صفح كل شيء: وجهه، وناحيته، ومنه الحديث: «غير مقنع رأسه، ولا صافح بخده» أي غير مبرز صفحة خدّه، ولا ماثل في أحد الشقين. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٣٣ مادة (صفح).

# ١٧-كتاب الأشربة

٣٩٩ ـ عن عائشة هيئ ، «عَنِ النبي اللهِ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» أَنْ

البتع: نبيذ العسل.

• • ٤ - عن عبد الله بن عباس عن قال: «بَلَغَ عُمَرَ اللهِ أَنَّ فُلاناً بَاعَ خَمْراً، فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «لَعَنَ اللهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «لَعَنَ اللهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «لَعَنَ اللهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «إنه» وهذه من صحيح البخاري، برقم ٥٥٨، ولفظ المتن من مسلم، برقم ٣٣- (٣٠٣٢).

<sup>(</sup>٢) «و»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح البخاري، برقم ٥٥٨٨.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [الماثلة: ٩٠]، برقم ٤٦١٦، وكتاب الأشربة، باب ما جاء في الخمر ما خامر العقل من الشرب، ومسلم، كتاب التفسير، باب في نزول تحريم الخمر، برقم ٣٣–(٣٠٣) بلفظه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، برقم ٢٤٢، بلفظه، ومسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، برقم ١٠٠١، بلفظه أيضاً.

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «قاتل الله» وهو لفظ البخاري، برقم ٢٢٢٣، ولفظ: «لعن الله اليهود»

# الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا؟»(١). (٢).

### ١١٩ - قال الشارح ﷺ:

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالأشربة المحرمة، وهي شراب الخمر؛ لأنه مسكر؛ فلهذا حرمه الله الحجل لما فيه من اغتيال العقول، والإيقاع في الشحناء، والعداوة، والبغضاء، والصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، كما قال على ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَالْمَيْسِرِ وَاللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ (\*).

فالأمر عظيم؛ ولهذا نبه الله عليه، وعظمه، وحذَّر عباده منه، فالخمر غول العقول، يغتالها، ويصدها عن ذكر الله، وعن الصلاة، والميسر كذلك، وهو القمار، يغتال العقول، والألباب؛ لما فيه من الطمع، وأكل الأموال الكثيرة بالباطل، وربما أراد مالاً، فَسُلِب ما لديه، فهو سبيل للشحناء، والعداوة، وأخذ الأموال بغير حقها.

في البخاري، برقم ٣٤٦٠.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه، برقم ٢٢٢٣، وفي أحاديث الأنبياء، برقم ٣٤٦٠، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، برقم ١٥٨٢، بلفظه إلا أنه صرح باسم سمرة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري زيادة: «جملوها: أذابوها».

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآيتان: ٩١-٩١.

خطب عمر وأرضاه في خلافته، فقال في بعض خطبه: أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر يعني من جهة الله، الله حرمه، من جهة القرآن الكريم المنزل من السماء، وهكذا الوحي الثاني السنة، هي أيضاً منزلة من السماء، قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى \* إِنْ هُوَ السّفَا منزلة من السماء، قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى \* إِنْ هُوَ الله أَنزل تحريم الخمر في الكتاب العظيم والسنة المطهرة.

فيجب الحذر منها، والتواصي بتركها، وعقوبة من تعاطاها، إذا ثبت ذلك عليه.

قال: وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، يعني غالباً تكون من هذه الخمسة، غالباً: من العنب: عصير العنب، ومن التمر، ومن العسل، ومن الحنطة، والشعير، وقد تكون من غير ذلك، وقد تكون من الذرة، وقد تكون من أشياء أخرى، وضابطها كل ما أسكر هذا ضابطها، من أي جنس كانت، ومن أي ثمر كانت، ومن أي حبوب كانت، فما أسكر فهو حرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» رواه مسلم (٢).

في حديث عائشة: لما سئل عن البتع، وهو نبيذ العسل، قال: «كُل شراب أسكر فهو حرام» (٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآيتان: ٣- ٤.

<sup>(</sup>٢) مسلم، برقم ٢٠٠٣، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، برقم ٢٤٢، ومسلم، برقم ٢٠٠١، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح

وفي حديث أبي موسى في الصحيحين أيضاً: لما سئل عن البتع والمزر، قال: «كل مسكر حرام»(١)، سواء كان بتعاً، أو مزراً.

البتع: نبيذ العسل، والمزر: نبيذ الشعير.

وهكذا ما يتخذ في الإناء: من العنب، والتمر، والذرة، وغير ذلك. الاعتبار بالإسكار لا بالمادة، المادة سواء كانت ذرةً، أو شعيراً، أو تمراً، أو عسلاً، أو غير ذلك.

ومتى عُلِمَ أنه خمرٌ لم يجز بيعه، ولا شراؤه، ولا المعاوضة عليه، بل يجب إتلافه، مَتَى عُلِمَ أنه مسكر وجب إتلافه، ولا يجوز بيعه، ولا شراؤه، ولا الاعتياض عنه، ولمَّا «بَلغَ عُمَرَ أَنَّ بعض عماله بناعَ خَمْرًا لليهود، قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلاَنًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّه جلّ وعلا، لما حرم على الْيَهُودَ الشُّحُومَ جَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا، فأكلوا ثمنها» (ألا فعابهم الله بذلك، أي عابهم بتعاطيهم الحيل، فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى ما يتعاطى ما يتعاطى اليهود بالتحيّل على محارم الله، ولو باعها على عساب اليهود والنصارى، لا، هم الذين يتولون أمورهم، لا يتولى لهم شيئًا، تؤخذ منهم الجزية من أموالهم، ولكن لا تباع لهم الخمر، ولا غيرها مما حرم الله، بل هم يتولون بيع ما عندهم، والمسلمون لهم الجزية، عليهم من أموالهم من غير نظر إلى هذا المال: من أين

حديث المتن رقم ٢٧٥.

<sup>(</sup>١) مسلم، برقم ٢٠٠٣، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ٢٢٢٣، ومسلم، برقم ١٥٨٢، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٠٠٠.

جاء. وفي الحديث يقول الله ومن حيلهم أنهم لما حرم الله فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل»(۱) ومن حيلهم أنهم لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها، يعني أذابوها، ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وقالوا: ما بعنا شحماً، إنما بعنا ذوباً، غيروا الاسم، واستحلوا ما حرم الله بهذه الحيلة، فعاقبهم الله، فذمّهم، ولعنهم، هكذا الطائفة منهم، الذين احتالوا على الصيد يوم السبت، لمّا حرم عليهم الصيد يوم السبت، نصبوا الشباك يوم الجمعة، وأخذوا الصيد يوم الأحد، صاروا يصيدون يوم السبت بالحيلة.

فالواجب على المسلم أن يحذر صفات المغضوب عليهم، وهم اليهود، فلا يتساهل في حِلِّ ما حرم الله، بل يبتعد عن ذلك، يحذر كل ما حرم الله عليه، ولا يتوصل إلى ذلك بالحيل الباطلة، فالحيلة لا تحل حراماً، بل يزداد صاحبها إثماً، نسأل الله العافية.

<sup>(</sup>١) حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، ٥/ ٣٧٥، وقال: أخرجه ابن بطة في جزء في الخلع و إبطال الحيل، ص ٢٤.

# ١٨-كتاب اللِّبَاس

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه، برقم ٥٨٣٤، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع، برقم ٢١- (٢٠٦٩)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض، برقم ٢٢٦، واللفظ له، إلا أنه قال في آخره: «ولنا» بدل: «ولكم» ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع، برقم ٥ - (٢٠٠٧).

<sup>(</sup>٣) «إلى»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب الجعد، برقم ٩٠١، ومسلم، كتاب الفضائل، باب في صفة النبي ﷺ، وانه كان أحسن الناس وجهاً، برقم ٩٢ – (٢٣٣٧)، واللفظ له.

### ١٢٠ - قال الشارح الشير

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق باللباس، الأصل في اللباس الحل والإباحة؛ لأن الله خلق للعباد ما في الأرض جميعاً من المآكل والمشارب، والمساكن، والملابس، والمراكب، إلا ما حرمه الشرع، إلا ما حرمه الله قال تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ (' [قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقُوى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ﴾ (')] ('').

[...] (ئ)، وغير هذا (٥) مما يلبسه الناس، ولا حرج في ذلك، وجعل لهم أيضاً ملابس وجمالاً، وهي الرياش، يقال ريش ورياش، تلبس للتجمل، فالملابس قسمان: قسم تُسْتَرُ به العورات، وقسم يُتَّخَذُ للزينة والجمال، كما في الحديث الصحيح: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ» (١).

هذا كله من فضل الله جل وعلا، وإحسانه لعباده: أن هيأ لهم وخلق لهم ما يسترون به العورات: وما يتجملون به بين الناس، ويستثنى من ذلك الحرير، فإنه لا يجوز للرجال؛ لقوله الله البسوا الحرير»، هذا خطاب للرجال، «فإنه من لبسه في الدنيا لم

<sup>(</sup>١) نهاية الوجه الأول من الشريط التاسع عشر.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) قرأ الشيخ أول الآية، وانتهى الشريط، فأكملت ما بين المعقوفين من المصحف

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من الشريط، ولكن لا يؤثر على المعنى.

<sup>(</sup>٥) أول الوجه الثاني من الشريط التاسع عشر.

<sup>(</sup>٦) مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، برقم ٩١.

يلبسه في الآخرة»(١)، كما قال في أهل الجنة: ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُوًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (١)، أهل الجنة لباسهم فيها الحرير، فمن لبسه في الدنيا من الرجال، فهو على هذا الوعيد الشديد، على هذا الخطر، من حرمان دخول الجنة، أو حرمانه لباس الحرير فيها، أما النساء فلا بأس في حقهن في لبس الحرير؛ لأنهن محتاجات للزينة لأزواجهن، الله أباح لهن الحرير، وأباح لهن الذهب، وحرَّم ذلك على الرجال، كما في الحديث يقول ﷺ: «أُحل الذهب والحرير الإناث أمتي، وحُرِّمَ على ذكورها» (١).

وفي حديث علي ﷺ: أنه عليه الصلاة والسلام: «أَخَذَ ذَهَبًا فِي يدِهِ النَّهُنَى، وَحَرِيرًا فِي يدِه النُسْرى، وقَالَ : «هَذَانِ حِلٌ لأُناثِ أُمَّتِي»(١).

<sup>(</sup>١) البخاري، برقم ٥٨٣٤، ومسلم، ٢٠٦٩، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٠١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد، ٣٢/ ٢٥٩، برقم ١٩٥٠، والنسائي، كتاب الزينة، تحريم الذهب على الرجال، برقم ٥١٦، والبيهقي، ٢٥/٤، برقم ٤٠٠، والطيالسي، ص ٦٩، برقم ٢٠٥، وعبد الرزاق في الجامع، ٢١/١١، برقم ١٩، وقال محققو المسند: «حديث صحيح بشواهده» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح، ٢/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٤) أخرج أحمد، ٢/ ١٤٦، برقم ٢٥٠: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَهَبًا بِيَمِينِهِ، وَحَرِيرًا بِشِمَالِهِ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ: «هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» وأخرجه – أيضاً - أبو داود، كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء، برقم ٢٥٠٤، والنسائي، كتاب الزينة، تحريم الذهب على الرجال، برقم ١٤٤٥، وابن ماجه، كتاب اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء، برقم ٥٩٥، والبيهقي، ٢/٥٠٤، برقم ٢٠٥٩، والأحاديث المختارة للضياء المقدسي، ١/ ٣١٨، وحسن إسناده، وصححه لشواهده محققو المسند، والعلامة الألباني في

ورأى الله رجلاً في يده خاتماً من ذهب فطرحه، وقال: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنَ النَارِ فَيَضْعُهَا فِي يَدِهِ» (()، ذلك مما يدل على تحريم التختم بالذهب، وقد ورد في الحديث الصحيح: النهي عن التختم بالذهب، أي في حق الرجال (())، ونهي الناس جميعاً عن الشرب في الذهب والفضة والأكل فيهما هذا عام للرجال والنساء الشرب في الذهب والفضة والأكل فيهما هذا عام للرجال والنساء جميعاً، أمّا النهي عن لبس الحرير والديباج (())، فهذا خاص بالرجال. والديباج هو الغليظ من الحرير.

والإستبرق هو الحرير الذي له لَمَعَان، وكل أنواع الحرير محرمة على الرجال، مباحة للنساء، إلا الشيء اليسير: كموضع أصبعين أو ثلاث أو أربع فيباح للرجل، كالزَّرِّ والرقعة في الثوب

صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ٢٢٤، برقم ٢٠٤٩.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام، برقم ، ٢٠٩٠: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ فِي يَدِ رَجُلِ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ». فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدُ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ لاَ وَاللَّهِ لاَ آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

 <sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام، برقم ٢٠٨٩: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ: «أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ اللَّهَبِ».

<sup>(</sup>٣) البخاري، برقم ٥٤٢٦، ومسلم، برقم ٢٠٦٦، و٢٠٠ أو تقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤٠٢.

<sup>(</sup>٤) الزِّرُّ: وَاحِدُ الأُزْرارِ التي تُشَدّ بها الكِلَلُ والسّتورُ على ما يكون في حَجَلِة العرُوس. وقيل إنما هو بتقديم الراء على الزاي النهاية في غريب الحديث والأثر، ٢/ ٢٩٩، مادة (زرر)، ولفَظَهُ الشيخ بفتح الزاي وتشديدها، وفي مختار الصحاح، ص: ١١٤: الرِّر – بالكسر –

إذا كانت صغيرة، ونحو ذلك من الشيء اليسير، يُباح للرجل موضع أصبعين أو ثلاثة (١) للحاجة لهذا، ومن اللباس الجلوس، كما في حديث حذيفة «نهى عن الجلوس على الحرير»(١)، أيضاً، فالرجل لا يلبس الحرير ولا الديباج، ولا يجلس عليه، ولا يتخذ منها مخاد يتكئ عليها، أما النساء فلا حرج في ذلك.

ونهى عن الشرب في آنية الفضة والأكل فيها وقال: «إنها لهم في الدنيا لا يتورعون لهم في الدنيا لا يتورعون عن الحرام، أما المؤمنون فإنها لهم في الآخرة، يشربون في آنية الذهب والفضة في الآخرة.

وفي حديث البراء بن عازب: الدَّلالة على أنه لا بأس بلبس الأحمر، ولهذا قال «مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ

واحد أزرار القميص، والزَّر - بالفتح - مصدر زَرَّ القميص، إذا شَدَّ أزاره، وبابه رَدَّ، يقال: ازرُز عليك قميصك، وزَرَّه، وزرَّه، وزرَّه - بفتح الراء وضمها وكسرها-.

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم، في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع، برقم ١٥-(٢٠٦٩): عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَة، أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ، خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: «نَهَى نَبِيُ اللَّهِ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَع».

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري، كتاب اللباس، باب افتراش الحرير، برقم ٥٨٣٧،: عَن حُذَيْفَةَ ﴿ قَالَ: «نَهَانَا النَّبِيُ ﴾ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الدَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَاللِيْبَاج، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ».

<sup>(</sup>٣) البخاري، برقم ٥٤٢٦، ومسلم، برقم ٢٠٦٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٠٤٠.

وفي حديث أبي جحيفة أنه «خرج ﷺ في حجة الوداع، وعليه حلة حمراء فصلى بالناس»(١)، وثبت أنه ﷺ «دَخَلَ عَامَ الفَتْح، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ» (١)، «وطاف في بعض طوافه وعليه برد أخضر» (١)، يدل ذلك على أن هذه الأنواع لا بأس بها، لكن يحرم التشبه بالنساء، تكون ملابس تليق بالرجال، وتناسب الرجال، ولا يجوز التشبه بالنساء في أي لباس، فإذا لبس الأخضر، أو الأسود، أو الأزرق، أو غيرها، ينبغي أن تكون على شكل لا يشابه لباس المرأة. وهكذا المرأة ليس لها أن تلبس لبس الرجل، ليس لها التشبه وهكذا المرأة ليس لها أن تلبس لبس الرجل، ليس لها التشبه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ٩٠١، ومسلم، برقم ٢٣٣٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، برقم ١٨٧، ومسلم، برقم ٥٠٣، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٦٩.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، برقم ١٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الاضطباع في الطواف، برقم ١٨٨٣، بلفظ: «طَافَ النَّبِي ﷺ مضطبعاً، برقم مضطبعاً، ببرّدٍ اخْضَرَ» وفي الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء أن النبي ﷺ طاف مضطبعاً، برقم ٥٥٥، ولفظه: «ببردٍ» دون ذكر اللون، وفي ابن ماجه، كتاب المناسك، باب الاضطباع، برقم ٢٩٥٤، دون ذكر البرد، ولا لونه، وفي المعجم الأوسط للطبراني، ٣/ ١٠٠، برقم ٢٦١٥، بلفظ: «رأيت رسول الله ﷺ يخطب الناس بمنى على بغلة، عليه برد أخضر، ورجل من أهل بدر بين يديه يعبر عنه، فجئت حتى أدخلت يدي بين قدميه وشراكه، فجعلت أعجب من بردها» وحسنه العلامة الألباني في صحيح أبي داود، ٦/ ١٣٣، برقم ١٦٤٥.

بالرجال في الملابس ولا في غيرها، كلَّ منهما يحرم عليه التشبه بالآخر: في كلامه، أو مشيه، أو في لباسه، أو نحو ذلك.

وفيه بيان أن الرسول الله كان يتخذ اللمة، يعني يُربِّي الشعر على الرأس، فلا بأس بذلك، إذا كان لقصد شرعي، كما فعله النبي الله أما أن يربي الشعر لأجل الفساد، والتعرض للنساء، هذا لا يجوز يُمنع، أما إذا كان اتَّخذه لا لهذا المقصد، فلا بأس.

وفيه بيان خلقته هم وأنه كان بعيد ما بين المنكبين، وأنه ليس بالقصير، ولا بالطويل، وسط من الرجال، ربعة من الرجال، ليس بالقصير، ولا بالطويل، بل بينهما، بين الرجلين، رجل بين رجلين: بعيد ما بين المنكبين عليه الصلاة والسلام، كث اللحية، أبيض اللون، مشرب بحمرة عليه الصلاة والسلام، حسن العينين، ومن أحسن الناس خِلقة، قال أنس: ما رأيت رجلاً أحسن من رسول الله هم كان أحسن الناس، وأجمل الناس عليه الصلاة والسلام (۱).

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري، كتاب السير، باب الشجاعة في الحرب والجبن، برقم ۲۸۲۰: عَنْ أَنْسِ فَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَكَانَ النَّبِيُ ﷺ سَبَقَهُمْ عَلَى فَرَسٍ وَقَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا» ومسلم، كتاب الفضائل، باب في شجاعة النبي ﷺ وتقدمه للحرب، برقم ۲۳۰۷، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجُودَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ الصَّوْتِ، فَتَلَقَّاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَاجِعًا، وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ، وَهُو عَلَى فَرُسٍ لأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ، فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُو يَقُولُ: لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا قَالَ: وَجَدْنَاهُ بَحْرًا، أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ».

فالواجب على المؤمن وهكذا المؤمنة التقيد بما شرع الله، والحذر مما حرم الله في كل شيء.

س: لبس الأحمر المنهي عنه إذا كان فيه أعلام أو أحمر مطلقاً؟ ج: بعض أهل العلم اشترط بأن يكون له أعلام، من برود اليمن، لأجل بعض الأحاديث (١)، وقال: إذا كانت الحمرة غالبة شديدة كره، ولكن أحاديث لبس الأحمر كلها في الصحيحين أصح من حديث المفدّى، والأصل الجواز.

<sup>(</sup>١) أخرج أحمد، ٢٥/ ١١٤، برقم ١٥٨٠٧ أَنَّ رَافِعَ بْنَ حَدِيج حَدَّتُهُمْ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «أيضاً».

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «الجنازة» والذي في المتن لفظ البخاري، برقم ١٢٣٩، والجنازة لفظ مسلم، برقم ٢٠٦٦.

وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِمَ (') ـ أَوْ عَنْ (') تَخَتَّمٍ ـ وَإِبَالَدَّهَبِ النَّافِيِّ، وَعَنْ الْمَيَاثِرِ، وَعَنِ الْقَسِّيِ، وَعَنْ لُبْسِ الْخَرِيرِ، وَعَنْ الْقَسِّيِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاج»('').

٠٠٤ ـ وعن عبد الله بن عمر َ هِنْ ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: اصْطَنَعَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبِ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ مثل ذَلِكَ (٥)، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ (١)، فَنَزَعَهُ، وَقَالَ: «إِنِّي النَّاسُ مثل ذَلِكَ (٥)، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ (١)، فَنَزَعَهُ، وَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَم، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ» فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَاللهِ لا أَلْبَسُهُ أَبَداً»، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (٧).

وفي لفظٍ: «جَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى» (^^).

٤٠٦ \_ عن عمر بن الخطاب ، أَن رسولَ الله ﷺ «نَهَى عَنْ لُبْسِ (٩)

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «خواتيم» وهي لفظ مسلم، برقم ٢٠٦٦.

<sup>(</sup>٢) «عن»: ليست في نسخة الزهيري، ولفظ المتن في مسلم، برقم ٢٠٦٦.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «الذهب» بدون الباء، ولفظ المتن لمسلم، برقم ٢٠٦٦.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، برقم ١٢٣٩، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع، برقم ٢٠٦٦، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) «مثل ذلك»: ليست في نسخة الزهيري.

<sup>(</sup>٦) «على المنبر»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٢٠٩١.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب خواتيم الذهب، برقم ٥٨٦٥، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه، برقم ٢٠٩١، بلفظه.

 <sup>(</sup>٨) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه، برقم ٥٨٧٦، ومسلم،
 كتاب اللباس والزينة، باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه، برقم ٥٣ – (٢٠٩١).

<sup>(</sup>٩) في نسخة الزهيري: «لبوس» وهو لفظ مسلم، برقم ١٢- (٢٠٦٩).

الْحَرِيرِ، إِلاَّ هَكَذَا، \_ وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُبْعَيْهِ: السَّبَابَةَ، وَالْوُسْطَى ((). ولَمُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

### ١٢١ - قال الشارح الله عنه:

هذه الأحاديث الثلاثة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلها تتعلق باللباس، وفيها أحكام أخرى، والمقصود ما يتعلق باللباس؛ لأن الباب باب اللباس لما يباح، وما يحرم.

الأصل في هذا الباب الحل، الأصل في الباب: المأكولات، والمشروبات، والملبوسات، والمركوبات الأصل فيها الحل، إلا ما حرمه الشرع، فيطالب بالدليل من ادعى تحريم شيء منها؛ لأنه خلاف الأصل، ومن ادعى الحل فمعه الأصل، قال الله جل وعلا: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ (٤)، وقال سبحانه: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه، برقم ٥٨٢٩ ومسلم ، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع، برقم ١٢- (٢٠٦٩)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «نهى النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع، برقم ١٥- (٢٠٦٩).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٢٩.

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ('')، وقال سبحانه: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ('')، فاللباس لباسان: لباس ما يستر السوءات: يعني العورات، ولباس يتخذ للزينة وهو الرياش، ثم قال سبحانه: ﴿وَلِبَاسُ التَّقُوى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴿'')، لما ذكر اللباس الحسي ذكر اللباس المعنوي وهو التقوى، وهو الخير العظيم، فإن اللباس الحقيقي: اللباس الذي له الثمرة العظيمة والعاقبة الحميدة لباس التقوى، المؤمن يتخلق بطاعة الله ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، هذا هو اللباس العظيم، الذي فيه العزة في الدنيا والآخرة، والسعادة في الدنيا والآخرة.

الحديث الأول: حديث البراء بن عازب الأنصاري بين هو صحابي وأبوه صحابي، قال: نهانا رسول الله عن سبع، وأمرنا بسبع، أي سبع خصال من جملة أشياء كثيرة أمر بها، وسبع خصال من أشياء كثيرة نهى عنها، فليس له مفهوم، يعني العدد ليس له مفهوم، بل هناك أشياء من الأوامر لم تذكر، وهناك أشياء من النواهي لم تذكر، لكن المقصود أن هذه السبع أمرهم بها، وسبع أخرى نهاهم عنها.

أمرهم بسبع: عيادة المريض، عيادة المريض من السنن المؤكدة؛ لما فيها من إشعار أخيك بتأثرك بمرضه؛ ولما في ذلك

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ٢٦.

من العطف عليه والدعاء له، وربما وصَّفت له دواءً، وربما قضيت له حاجة، وهو يحتاج إليك فيها، فعيادة المريض من القربات العظيمة، ومن حق المسلم على أخيه.

الثاني: اتباع الجنائز، أن يتبع أخاه إذا مات، يصلي عليه، ويتبعه للمقبرة، أيضاً من السنن العظيمة، وفيها جبر لأهله، وتذكر للموت، ومواساة لأهل الميت، وتحصيل للأجر العظيم، فإن من شهد الجنازة حتى يُصلّى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تُدفن فله قيراطان، قيل يا رسول الله: ما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين» (1)، يعنى من الأجر.

الثالث: تشميت العاطس إذا حمد الله، يُقال: يرحمك الله، هذه السُّنة، إذا سمعت أخاك يقول: الحمد الله. بعدما عطس، تقول: يرحمك الله. وهو يقول: يهديكم الله ويُصلح بالكم. هكذا السنة.

الرابع: إبرار القسم أو المقسم، شك من الراوي، يعني إذا قسم عليك أخوك تبر قسمه، هذا من مكارم الأخلاق، ومن حق المسلم على أخيه، إذا قال: والله أن تتغدى عندي، والله أن تشرب القهوة عندي، والله أن تفضل لكذا. يقصد إكرامك، تجيب دعوته إذا تيسر لك ذلك، فإن شق عليك تعتذر من أخيك، حتى يسمح لك؛ لأن هذا من مكارم

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن، برقم ١٣٢٥، ولفظه: عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطًّ، وَمَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطًّ، وَمَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطًّ، وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ».

الأخلاق، ومما تجلب به المحبة والتآلف والوئام والتعارف.

والخامس: نصر المظلوم، تنصر أخاك إذا ظُلِمَ بالكلام الطيب، والشفاعة، والفعل الطيب، حسب طاقتك، أن تنصره بما تستطيع، مما يوافق الشرع المطهر.

السادس: إجابة الداعي، إجابة الدعوة إذا دعاك لوليمة عرس أو غيره تجيب دعوته، لما في ذلك من التآلف، والإيناس، والتعاطف والتعارف، إلا أن يكون هناك منكر فأنت معذور، إن كان هناك منكر: كالخمر، والتدخين، والتصوير، وأشباه ذلك، إذا كان لك عذر، وأنت لا تستطيع إزالة هذا المنكر.

والسابع: إفشاء السلام، هذا الحق السابع إفشاء السلام.

والثامن: رد السلام، إفشاء السلام، وردُّه أيضاً، أنت مشروع لك تفشي السلام تبدأ به، ومشروع للمُسلَّم عليه أن يُجيب، فرضِ عليه أن يرد السلام، كما قال سبحانه: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾(١).

التاسع: وهو النصيحة، «إذا استنصحك فانصح له»(٢)، والحديث

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ٨٦.

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم، كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، برقم ٢١٦٢: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ»، قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ«إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا وَعَاكَ فَأَجِبُهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهُ، فَشَيِّتُهُ، وَإِذَا مَرضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَبْعُهُ».

الآخر: أن جريراً بايع النبي على النصح لكل مسلم (').
وحديث: «الدين النصيحة» ('')، هذا من حق المسلم على أخيه.
وهناك حقوق أخرى جاءت بها الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالمؤمن يتتبع ما جاءت به السنة، فيفعل ما استطاع من ذلك، يتحرَّى الخير والامتثال، كما أنه يتحرَّى ما جاءت به النصوص من النواهي، فيجتنبها ويحذرها.

«ونهاهم عن سبع»، وهي الشاهد للباب.

عن التختم بالذهب، هذا لباس، فلا يجوز التختم بالذهب للرجال ولكن بالفضة لا بأس، وهكذا الشرب بالفضة والأكل كذلك أعظم، فلا يأكل في الفضة ولا يشرب فيها، ولا بالذهب من باب أولى، فقد جاء الحديث الصحيح: «لا تشربوا بآنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة» متفق عليه من حديث حذيفة هيناً.

وجاء من حديث أم سلمة أيضاً عن النبي الله أنه قال: «الَّذِي يَاكُلُ أو يَشْرَبُ فِي اَنِيةِ الذهبِ والْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي اَطْنِهِ نَارَ

<sup>(</sup>١) البخاري، الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، برقم ٢٠٠٥، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، برقم ٥٦، ولفظ الحديث عنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيِّ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنَنِي: «فِيمَا اسْتَطَعْتُ وَالنُّصْح لِكُلِّ مُسْلِمٍ».

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، برقم ٥٥.

<sup>(</sup>٣) البخاري، برقم ٥٤٢٦، ومسلم، برقم ٢٠٦٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٠٤٠.

جَهَنَّمَ» خرجه مسلم(١).

الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، هذا محرم على الجميع: الرجال، والنساء جميعاً، ليس للرجال ولا للنساء الأكل بالذهب والفضة ولا الشرب بهما.

أما التختم فهذا خاص بالرجال(٢)، يجوز للمرأة أن تتختم بالذهب.

وقد اتخذ النبي على خاتماً من ذهب ثم نزعه وقال: «لا أَلْبَسُهُ أَبَداً»، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (")، واتخذ مكانه خاتماً من فضة عليم الصلاة والسلام، فدل ذلك على تحريم الذهب على الرجل، وأنه لا حرج في خاتم الفضة.

وأما النساء فلا حرج عليهن في خواتيم الذهب والفضة جميعاً؛ لأنهن في حاجة للزينة بذلك.

والثالث: المياثر الحمر لا يستعملها المؤمن؛ لأنها من زي الأعاجم، فلا يستعملها إذا كانت من زي الكفرة، وإن كانت المياثر من الحرير حرمت عليه؛ لأنها حرير أيضاً، فلا يركبها، ولا يلبس الحرير، فالركوب والجلوس مثل اللبس، كما أنه منهي عن [لبس](1)

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، على الرجال والنساء، برقم ٢٠٦٥.

<sup>(</sup>٢) والمعنى: النهى عن التختم بالذهب خاص بالرجال.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، برقم ٥٨٦٥، ومسلم، برقم ٢٠٩١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤٠٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين أضيفت لإتمام المعنى.

الحرير، كذلك الجلوس عليه.

الرابع: نهى عن القسيِّ<sup>(۱)</sup>، وهي ثياب فيها خطوط من الحرير [...]<sup>(۲)</sup>. والخامس والسادس والسابع: الحرير، والإستبرق، والديباج: الحرير المعروف، والإستبرق نوع منه فيه لَمَعَان، والديباج نوع غليظ، كلها أنواع من الحرير.

في حديث عمر: النهي عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع الزرار في الجيب، ومثل البقعة في الثوب، البقعة الصغيرة إذا كانت موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث، أو أربع، فلا بأس.

خياطة شق في الجيب، وفي الثوب كذلك، إذا كانت بمقدار أصبعين أو ثلاث أو أربع.

هذا يباح للرجال من الحرير؛ لأن هذا قد يحتاج إليه، وفيه أنه يلبس في اليمنى الخاتم؛ لحديث ابن عمر، يلبس الخاتم في اليد اليمنى، ويجوز لبسه في اليسرى، فقد ثبت عنه الله أنه لبسه في اليمنى (۱) واليسرى (۱) جميعاً، «وجعل خاتمه من داخل» (۱) هذا هو

<sup>(</sup>١) الْقَسِّيِّ: هي ثياب من كَتَّان مَخْلوط بحَرير، يُؤتَى بها من مصر، نُسِبَت إلى قَرْية على شاطىء البحر قريباً من تِنِّيس، يقال لها: القَسُّ - بفتح القاف - وبعض أهل الحديث يكْسِرها. النهاية في غريب الحديث والأثر، (٤/ ٥٩، مادة (قسس).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين كلمات فيها شرح للقسي، غير واضحة، ولا تؤثر على المعنى.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، برقم ١٥- (٢٠٦٩)، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار، برقم ٤٢٢٦، عَنْ عَلِيٍّ ﴾ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ شَرِيكٌ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ

الأفضل؛ لأن اليمنى محل للزينة، وإذا لبسه في اليسرى فلا بأس، الرسول فعل هذا وهذا من جنس الساعة تلبس في اليمنى واليسرى، الساعة الحاجة إليها ماسة، ولا مانع من جعلها في اليسرى واليمنى، مثل خاتم الفضة، هي أكثر شبه بالخاتم.

يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ، والنسائي، كتاب الزينة، صفة خاتم النبي ﷺ، عن أنس ﴿، وعن ابن عباس في سنن الترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين، برقم ١٧٤٢، وصححه الألباني في صحيح النسائي، برقم ٥٢٠٣.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوِد، كتاب الخاتم، باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار، برقم ٤٢٢٧، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ وَكَانَ فَصُّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ.

<sup>(</sup>٢) أُخرِجُ أحمد، ٩/ ٣٣، برقم ٤٩٧٦، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ فَصَّ خَاتَمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ» وقوّى إسناده محققو المسند، وفي مسند أبي عوانة، ٥/ ٢٥٨، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٍّ، فَكَانَ يَجْعَلُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ.

# ١٩- كتاب الجِهاد

٧٠٤ ـ عن عبد الله بن أبي أوفَى هُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْعَبْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَدُوّ ـ انْتَظَرَ ، حَتَّى إذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ ، أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوّ ـ انْتَظَرَ ، حَتَّى إذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ ، فَقَالَ : «يا أَيُّهَا النَّاسُ، لا تَتَمَنَّوا لِقَاءَ الْعَدُوّ ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَة ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّة تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ » ثُمَّ قَالَ لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّة تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ » ثُمَّ قَالَ النَّيْ اللَّذِي اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ ، النَّيْ اللَّذِي السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ ، النَّيْ اللَّذِي السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ ، النَّهُمْ ، وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ » (١) .

٨٠٤ ـ عن سَهْل بن سعد الساعِدِي ﴿ أَنَّ رسولَ الله ﴿ قال: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ من الْجَنَّةِ: خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، أو الْغَدْوَةُ: خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عليهَا (٢) (٣).
 في سَبِيلِ اللهِ، أو الْغَدْوَةُ: خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عليهَا (٢) (٣).

٩٠٠ ـ عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: «انْتَدَبَ الله ـ وَلِمُسْلِم:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة، والزلزلة، برقم ٢٩٣٣، وكتاب الجهاد والسير، باب كان النبي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس، برقم ٢٩٦٥، و٢٩٦٦، وباب لا تمنّوا لقاء العدو، برقم ٢٠٢٥، و ٣٠٢٥ ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء، برقم ١٧٤٢، واللفظ له.

<sup>(</sup>Y) في نسخة الزهيري: «وما فيها».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل رباط يوم في سبيل الله، برقم ٢٨٩٢، وباب الغدوة والروحة في سبيل الله، وقاب قوس أحدكم من الجنة، برقم ٢٧٩٢، ومسلم [آخره فقط]، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، برقم ١٨٨١، واللفظ للبخاري.

تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لا يُخْرِجُهُ إلا جِهَادٌ فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانٌ بِي، وَتَصْدِيقٌ بِرَسُولِي، فَهُوَ عَلَيّ ضَامِنٌ: أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ أُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَاثِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ ((). أُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَاثِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ (() أُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكِنِهِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ، إِنْ فِي سَبِيلِهِ (٢) \_ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ، إِنْ قَوْمُ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ، إِنْ تَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ، إِنْ تَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ، إِنْ يُرْجِعَهُ سَالِماً، مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ () (").

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، برقم ٣٦، ولفظه بتمامه عند البخاري: عن أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «انْتَدَب الله لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ، أَوْ أَدْخِلَهُ الجَنَّة، وَلَوْدِدْتُ أَنِي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُخْتَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُقْتَلُ » ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، برقم أُخْتَا، ثُمَّ أُقْتَلُ » ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، برقم خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانًا بِي، وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي، فَهُو عَلَي خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانًا بِي، وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي، فَهُو عَلَي ضَامِنْ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّة، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْلًا أَنْ يَشُقَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا وَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْلًا أَنْ يَشُقَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا وَيَشُقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا وَيَشُقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا وَيَشُقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا وَيَشُلُ عَالْهُ وَيَ سَبِيلِ اللهِ أَبَدًا، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ، وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً وَيَقُلُ، ثُمَّ أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ أَبَدًا، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ، وَلَا يَجِدُونَ سَعِقَ وَيَشُولِ اللهِ قَتْلُ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتُلُ، ثُمَّ أَغْزُو فَا قُتْلُ، ثُمَّ أَغْزُو فَاقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو وَاقَاقَتُلُ، ثُمَّ أَغْزُو وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوَدُدْتُ أَنِي أَغْزُو وَالَقِي سَبِيلِ اللهِ فَقَتْلُ، ثُمَّ أَغْزُو وَاقَقْتُلُ، ثُمَّ أَغْزُو وَاقَاقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو وَاقَاقَتُلُ، ثُمَّ أَغْزُو وَاقَاقَتُلُ، وَلَا يَعْدُونَ سَعَةً الْمَنْ وَالْعَلَى الْمُعْلِولُونَ الْكُولُونُ وَلَالْمَ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولُولُونَ الْمَالِمُ الْمُعْلُولُ وَالْمَالُولُولُولُ الْوَلُولُولُ الْمُ الْعُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُ الْمُولُولُولُولُ الْمُو

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «في سبيل الله»، والذي في المتن لفظ البخاري، برقم ٢٧٨٧.

#### ١٢٢ - قال الشارح الشير

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالجهاد، والجهاد من أفضل القربات والأعمال الصالحات، بل هو أفضل القربات عند جمع من أهل العلم. [و] (۱) قد يكون واجباً على العين، أو يكون واجباً على الكفاية، وهو بجميع أنواعه من أفضل الأعمال الصالحات، فينبغي لأهل الإسلام أن يُعنوا بالجهاد، وأن يحرصوا عليه؛ لما فيه من إعزاز الإسلام وإعلاء الكلمة، ودعوة الناس إلى دين الله، وجهادهم على ذلك، وتكثير المسلمين، ونصر الدين، وحماية بلاد المسلمين، ففيه من الخير العظيم بإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن إنقاذ الناس من الشر والكفر، ومن إعلاء كلمة الله ونصر دينه، قال تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تَجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ \* تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿نَ

فالجهاد من التجارة العظيمة الرابحة، قال تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ

تَسْتَطِيعُونَهُ » وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّاثِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللَّهِ، لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ، وَلَا صَلَاةٍ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى ».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين أضفته لتجميل المعنى.

<sup>(</sup>٢) سورة الصف، الآيتان: ١٠- ١١.

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ (١) قال الله ﴿ إِنَّ اللهَ الشَّرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأُمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ﴿ (٢) الآية، وهو واجب على عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ﴾ (٢) الآية، وهو واجب على ولاة أمر المسلمين بالجملة مع القدرة، ويجب في بعض الأحيان على العين، كما إذا حضر الصفين أو استنفره الإمام، أو هجم على بلده العين، كما إذا حضر الصفين أو استنفره الإمام، أو هجم على بلده العدو، ويكون سنة إذا قام به من يكفى صار في حق الباقين سُنة.

ومما ورد فيه هذه الأحاديث: حديث عبدالله بن أبي أوفى عن النبي النبي النبي الله عن أيامه التي لقي فيها العدو، انتظر حتى زالت الشمس، هذا يدل على أنه إذا ارتفع النهار الأفضل أن ينتظر الجيش حتى الزوال، حتى تهب الرياح وينزل النصر، فإذا زالت الشمس أغاروا.

وفيه: «لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية»، فالمؤمن لا يتمنى لقاء العدو، ولكن يسأل ربه العافية، قال جماعة من أهل العلم: معناه لا تمنوا لقاء العدو على سبيل العُجب والأمن، ونحو ذلك، أو الفخر والخيلاء، أو الرياء، أما تمني لقاء العدو رغبة في الجهاد وحرصاً على الجهاد، فليس داخلاً في النهي؛ لأن الله شرع للمسلمين أن يجتهدوا في الجهاد، وأن يشرعوا فيه، وأن يرغبوا فيه، وأن يساهموا فيه: «واسألوا الله العافية»، أي يسأل ربه العافية، لأنه قد يحضر الجهاد ويجبن وتتغير نيته، يسأل ربه العافية، فإذا لقى العدو فليصبر، وليخلص الله، وليقصد نيته، يسأل ربه العافية، فإذا لقى العدو فليصبر، وليخلص الله، وليقصد

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ١١١.

بجهاده: وجه الله والدار الآخرة: وإعلاء دين الله.

«واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»، إشارة إلى أن الجهاد من أسباب دخول الجنة، وأن سلَّ السيوف في الجهاد في سبيل الله، وهكذا استعمال الرماح وغيرها من أدوات الحرب، جملة من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، لمن أصلح الله نيته.

ثم قال اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، هذا فيه الحث على الجهاد والترغيب فيه والدعاء، وأن المسلمين يدعون ربهم أن الله يعينهم وينصرهم على عدوهم، ولو كانوا أكثر الناس، فقد يُهزم الكثير وينصر القليل، فلا ينبغي أن يعجبوا بكثرتهم ولا بقوتهم: يسألون الله العافية، ويستعينون به من قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ ويستعينون به من قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ ويستعينون به من قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ ويستعينون به من قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَيْتُمُ وَلَيْتُمْ وَلَيْتُمْ وَلَيْتُمْ وَلَيْتُمْ فَلَمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمُ فَلَمْ مُدْبِرِينَ ﴿ وَمُ الْكَثرة قد يؤخذ أهلها: إما لعجب، وإما لغير ذلك، فالواجب على أهل الإيمان، وإن كثروا أن يلجؤوا إلى الله، ويتضرعوا فالواجب على أهل الإيمان، وإن كثروا أن يلجؤوا إلى الله، ويتضرعوا إليه، ويطلبوه النصر، وأن لا يُعجَبوا بكثرتهم أو بقوتهم أو غير ذلك، الله عليهم أن يخلصوا الله، ويسألوه النصر سبحانه وتعالى (٢٠)، [...] (٣٠).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) نهاية الوجه الثاني من الشريط التاسع عشر.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط يسير، لا يؤثر في المعنى.

في الحديث (۱) الثاني: يقول عليه الصلاة والسلام: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله، أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها».

هذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله، والمرابطة، وأن رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها.

الرباط: لزوم الثغر، ثغور المسلمين لحمايتها من العدو، لحديث سلمان: «رِبَاطُ يَوْمِ أُولَيْلَةٍ في سَبيلِ الله خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ»("، فإن المرابط يجري عليه عمله، ويأمن من الفتان، يعني يأمن فتان القبر.

فالمرابطة في سبيل الله من أسباب دخول الجنة، ومن أسباب أن العبد يجري عليه رزقه وعمله، ويأمن من فتنة القبر، بسبب جهاده وتقديم نفسه لله على صابراً محتسباً، لإعلاء كلمته.

وهكذا موضع سوط أحدكم في الجنة، موضع السوط شيء يسير، خير من الدنيا وما عليها، المقصود الإشارة إلى أن الجنة لا يعدلها شيء، وأن الشيء القليل منها خير من الدنيا وما عليها، كيف وأن أهل الجنة يُعطون فيها «ما لا عين رأت، ولا أُذن سمعت، ولا

<sup>(</sup>١) بداية الوجه الأول من الشريط العشرين.

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الرباط في سبيل الله عن سَلْمَانَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْمُ وَإِنْ مَاتَ جَرَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقُولُ: «رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ».

خطر على قلب بشر»(١)، ويعطون ما طلبوا وما اشتهوا.

وهكذا الروحة في سبيل الله أو الغدوة، وهي التوجه للقاء العدو في الصباح والمساء للقتال، خير من الدنيا وما عليها.

الحديث الثالث: يقول ﷺ: «انتدب الله لمن جاهد في سبيله ـ وفي رواية: تضمن الله لمن جاهد في سبيله ـ وفي رواية: توكل الله لمن جاهد في سبيله ـ وفي رواية: توكل الله لمن جاهد في سبيله: إن توفاه أن يُدخله الجنة، وإن رده رده بأجر أو غنيمة». فالمجاهد في سبيل الله على خير عظيم إن قُتل أو سَلم، فهو على خير عظيم إذا أخلص لله ﷺ، والله وعده وضمن له الجنة، وهو سبحانه الوفي الصادق جل وعلا، ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ﴾ (١).

وفي اللفظ الآخر: «مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله» \_ هو الذي يعلم بنياتهم ويعلم ما في قلوبهم \_ «مثل الصائم القائم» \_ يعني الصائم الذي لا يفطر، والقائم الذي لا يفتر. وفي اللفظ الآخر: «أما إنك لو قمت، كذلك لم تبلغ أجر المجاهدين في سبيل الله»(")، لما سئل عن عمل يعدل الجهاد. قال

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، برقم ٣٢٤٤، ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، برقم ٢٨٢٤، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقْرَءُوا إِنْ شِنْتُمْ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ ﴾ ».

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ١١١.

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، برقم ٢٧٨٥، عن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ لَا أَجِدُهُ قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ لَا أَجِدُهُ قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ

عليه الصلاة والسلام: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر، وأن تقوم ولا تفتر؟ »(١)، قال: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟(١) قال: «أما إنك لو قمت مثل ذلك لم تبلغ أجر المجاهدين»(١).

الجهاد له فضل عظيم، وعواقب حميدة، وأجور مضاعفة، وحسنات مضاعفة، فينبغي لأهل الإسلام أن يرغبوا فيه، وأن لا يعرضوا عنه.

وهو اليوم قائم موجود جهاد أعدى أعداء الله من الشيوعيين على يد إخواننا الأفغان، ومن معهم من غيرهم، وهو جهاد إسلامي شرعي (١٠).

فينبغي أن يُشارك فيه المسلم إذا تيسر له ذلك بنفسه أو ماله (٥)، وهكذا جهاد اليهود من طريق المسلمين في فلسطين، جهادهم

فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ قَالَ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِي طِوَلِهِ فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ، وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله برقم ١٨٧٨، وأخرج الترمذي في كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله هي بباب ما جاء في فضل الجهاد، برقم ١٦١٩، ولفظه: عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ وَالله إِنَّكُم لَا تَسْتَطِيعُونَه فَرَدُّوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ رَسُولَ الله مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ وَي الثَّالِئَةِ: «مَثَلُ الْمُجَاهِد فِي سَبِيلِ الله مَثَلُ الْقَائِمِ الصَّائِمِ النَّذِي يَقُولُ: لَا تَسْتَطِيعُونَه ، فَرَدُّوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَتُولُ: لَا تَسْتَطِيعُونَه ، فَقَالَ فِي الثَّالِئَةِ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَثَلُ الْقَائِمِ الصَّائِمِ النَّذِي لَا يَشْتُولُ مِنْ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ » وصححه العلامة الألباني في صحيح الترمذي، برقم ١٦٦٩.

<sup>(</sup>١) البخاري، برقم ٢٧٨٥، وتقدم تخريجه في الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) لفظ البخاري، برقم ٢٧٨٥: «ومن يستطيع ذلك؟» وتقدم في التعليق السابق.

<sup>(</sup>٣) بحثت عن هذه الجملة: «أما إنك لو قمت مثل ذلك لم تبلغ أجر المجاهدين» فلم أجدها.

<sup>(</sup>٤) هذا الكلام أثناء شرح الشيخ ﷺ لعمدة الأحكام، وذلك عام ١٤٠٩هـ؛ لأن شرح هذا الباب بعد رمضان من ذلك العام، أو في أول عام ١٤١٠هـ.

<sup>(</sup>٥) يقصد الشيخ على ذلك الزمن عام ١٤١٠هـ.

شرعي فمن له قدرة من الأخيار يجاهد في فلسطين، ينبغي أن يُساعدوا على أعداء الله من اليهود.

هكذا في الفلبين أيضاً، كذلك إخوةٌ لنا يجاهدون النصاري هناك، الذين اعتدوا عليهم، خرّبوا بلادهم، وقتلوا منهم الشيء الكثير.

والقاعدة كل جهاد في سبيل الله تنبغي المشاركة فيه بالمال والنفس، والمسلمون إخوة يتناصرون بالحق، ويتعاونون على البر والتقوى.

٤١١ ـ وعنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ الله، إلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى (١)، اللَّوْنُ: لَوْنُ الدَّمِ (٢)، وَالرِّيحُ: رِيحُ الْمِسْكِ (٣).

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «يدمي» بالياء، وبدون الياء كالمتن للبخاري، برقم ٥٥٣٣.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «لون دم»، وهو لفظ البخاري، برقم ٥٥٣٣.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، برقم ٢٣٧، ولفظه: عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ المُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَكُونُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَهَيْتَيْهَا، إِذْ طُعِنَتْ، تَفَجَّرُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالعَرْفُ عَرْفُ المِسْكِ» وكتاب الذبائح والصيد، باب المسك، برقم ٣٥٥، بلفظ المتن إلا أنه قال: «اللون لون دم، والريح ربح مسك» وأخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، برقم ١٨٧٦ بلفظ: عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «لَا يُكُلِمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَاللهِ عَنْ أَبِي مُرْيُرَةً ﴿، وَالْمَارِة، باب فضل الخدوة والروحة في سبيل الله، برقم ١٨٨٣.

\* ١٦٤ ـ عن أنس بن مالك ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» أخرجه (۱) البخاري (۲). عن أبي قتادة الأنصاري ﷺ قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ إلَى حُنَيْنٍ ـ وَذَكَرَ قِصَّةً ـ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً ـ لَهُ عَلَيْهِ بِينَةٌ ـ فَلَهُ سَلَبُهُ، قَالَهَا ثَلاثاً» (۳).

#### ١٢٣ - قال الشارح الشري

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالجهاد وفضله، وما يحصل لمن قتل قتيلاً في سبيل الله من الأجر، مع ما ينفعه في الدنيا.

الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام: «ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة، وكلمه يَدْمَى: اللون لون الدم، والريح ريح المسك» الكلم: الجرح، والمكلوم المجروح، يعني ما من مسلم يُجرح في سبيل الله بِرُمح، أو سيف، أو رمية، أو غير ذلك، إلا جاء يوم القيامة وكلمه يَدْمِي، يعني: يجري \_ يُقال دَمِيَ يَدْمَى

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «وأخرجه البخاري» بزيادة الواو قبل أخرجه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الغدوة والروحة في سبيل الله، وقاب قوس أحدكم من الجنة، برقم ٢٧٩٢، وفي كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، برقم ٢٥٦٨، والله والله والله للبخاري من هذا الطرف، وأخرجه أيضاً: مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، برقم ١٨٨٠ بنحوه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمّس الأسلاب، برقم ٣١٤٢، واللفظ له، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، برقم ٤١- (١٧٥١).

مثل رَضِعَ يَرْضَع ـ أي سال الدم، اللون لون الدم المعروف ـ والريح ريح ريح المسك، لونه في نظر الناظر لون الدم، ولكن الريح ريح المسك، لكونه أريق في سبيل الله، والله جل وعلا جعله في هذه الرائحة الطيبة لكونه دماً وقع في سبيله، وخرج في سبيله وطاعته الرائحة الطيبة لكونه دماً وقع في سبيله، وخرج في سبيله وطاعته مثل ما في الحديث الآخر: «لَخُلُوفُ فَم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» (۱)، خلوفه هو ما يتصاعد من جوفه من الرائحة حال صيامه أطيب عند الله من ريح المسك، وهكذا دم الشهيد لونه لون الدم والريح ريح المسك، إظهار لفضله وشرفه.

في الحديث الثاني والثالث: الدَّلالة على فضل الغدوة في سبيل الله والروحة، وأنها خير من الدنيا وما عليها وخير مما طلعت عليه الشمس، هذا فيه فضل عظيم للجهاد، لكون المؤمن يغدو صباحاً لقتال العدو، أو يروح رواحاً لقتال العدو خير من الدنيا وما عليها.

تقدم حديث سهل بن سعد يقول الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله، أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها» (۱)، وما ذلك إلا لأن نعيم الجنة نعيم باق، لا مثيل له في الفضل، ونعيم الدنيا مهما كان فهو زائل مؤقت، فلا يستويان.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، برقم ۱۸۹۶، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، برقم ۱۱۵۱.

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ٢٧٩٢، ومسلم، برقم ١٨٨١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٠٨٠.

وفي حديث أبي قتادة: الدّلالة على أن من قتل قتيلاً له عليه بينة؛ فإنه يُعطى سلبه، هذا من تقدير المقاتل، والمجاهد، وتشجيعه على الإقدام، والجرأة، والشجاعة، حتى يقتل من أعداء الله ما أمكنه، وتقدم أن المقصود من الجهاد دعوتهم إلى الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ليس المقصود أموالهم، وليس المقصود نساءهم ولا ذرياتهم ولا قتلهم، ولكن المقصود أن نخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن نقذهم من أسباب الهلاك بدعوتهم إلى الله، فإذا أبوا وعاندوا قاتلناهم، وهكذا فيمن تقبل منه الجزية لا بد من امتناعه من الجزية، فإذا امتنع من الجزية وامتنع من الإسلام قُوتل، وإذا كان ليس من أهل الجزية: كالعرب الوثنيين فإنهم يقاتلون: إما الإسلام، وإما السيف، وإنما تؤخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس.

فالواجب على المؤمن الإقدام، والقوة في هذا السبيل، وعدم الجُبن وعدم الخَور، والنفوس بيد الله، والأرواح بيد الله، متى تم الأجل فلا حيلة فيه، سواء جاهد أو لم يجاهد.

والسلب: هو ما مع القتيل من دابة: فرس، أو ناقة، هكذا سلاحه، وملابسه من درع وغيره، كلها يأخذها القاتل، فله سلبه أجمع، إذا بارزه في الحرب حتى قتله، أو قصد له في الصف فقتله، أو في أي مكان فقتله فله سلبه، إذا ثبت أنه قتله، فيعطى دابته، ويُعطى سلاحه، ويعطى ملابسه، وكل ما معه لهذا القاتل غنيمة معجَّلة، غير حقه في الغنيمة العامة، غير قسمه من الغنيمة، هذا شيء خاص.

م الله عن سَلَمَةَ بن الأَكْوَعِ الله قَال: أَتَى النَّبِي الله عَيْنُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ـ وَهُوَ فِي سَفَرِ ـ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ، فَنَقَلَهُ وَقَتَلْتُهُ، فَنَقَلَنِي سَلَبَهُ»(۱).

وفي رُواية، فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟» فَقَالُوا: ابْنُ الأَكْوَعِ، فَقَالَ<sup>(٢)</sup>: «لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ» (٢).

الله على عبد الله بن عمر عنه قال: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

٧١٤ ـ وعنه هين ، عن النَّبيِ ﷺ قال: ﴿إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الأَوَّلِينَ وَالآخَرِينَ، يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً، فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلانِ (٢٠)، (٧٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، برقم ٥١ ٣٠٥، واللفظ له، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، برقم ١٧٥٤ مطولاً.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «قال» ولفظ المتن لمسلم، برقم ١٧٥٤.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، برقم ١٧٥٤.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «بعيراً بعيراً» وهو لفظ البخاري، برقم ٤٣٣٨، ومسلم، برقم ٣٦- (١٧٤٩).

 <sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب السرية التي قِبَل نجد، برقم ٤٣٣٨، وَلفظه: «عَنِ ابْنِ عُمَرَ، هَيْ الْبَيْ عُشَرَ بَعِيرًا، وَنُقِلْنَا بَعِيرًا هَبُكَاتُ فِيهَا، فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُقِلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا، فَرَجَعْنَا بِثَلاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا» ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال، برقم ٣٦- (١٧٤٩)، ولفظه: عَنِ ابْنِ عُمَرَ هِنِي، قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً إِلَى نَجْدٍ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنَمًا، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَقَلْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعِيرًا بَعِيرًا».

<sup>(</sup>٦) في نسخة الزهيري: «غدرة فلان بن فلان» وهو لفظ البخاري، برقم ٦١٧٧، ومسلم، برقم ١٠- (١٧٣٥).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب ما يُدعى الناس بآبائهم، برقم ٦١٧٧، ولفظه: «إِنَّ الْغَادِرَ

٨١٤ ـ وعنه عنه هنه «أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ ﷺ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ النَّبِيُ ﷺ أَنْكَرَ النَّبِيُ ﷺ

## ١٢٤ - قال الشارح الله على:

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالجهاد، تقدم أن الجهاد في سبيل الله من أفضل القُربات، ومن أعظم الطاعات، بل هو أفضل التطوعات عند المحققين من أهل العلم، لما فيه من الخير العظيم، والمصالح الجمة، وعز الإسلام، وإعلاء كلمته، ودحض الكفر وأهله، وتوسيع رُقعة الإسلام، ونشر الدعوة إليه، إلى مصالح كثيرة، وقد يكون فرض عين على الإنسان إذا حضره [...](٣).

193 \_ [عن أنس بن مالك ، «أنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ ابْنَ الْعَوَّامِ، شَكِياً الْقَمْلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الله

يُرفعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بن فلان» ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، برقم ٩ - (١٧٣٥)، ولفظه في ١٠ - (١٧٣٥): «إِذَا جَمَعَ اللهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرِ لِوَاءٌ ، فَقِيلَ : هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ» وهذا لفظ المتن.

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «فأنكر رسول الله ﷺ قتل النساء والصبيان» وهو لفظ البخاري، برقم ٣٠١٤.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب قتل الصبيان والحرب، برقم ٢٠١٤، واللفظ له، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، برقم ١٧٤٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين انقطع الشرح من الشريط العشرين، والله المستعان.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الزهيري: «في غزاة» وهذا لفظ البخاري، برقم ٢٩٢٠، ومسلم، برقم ٢٦- (٢٧٠٦).

<sup>(</sup>٥) في نسخة الزهيري: «ورأيته» الواو بدل الفاء، والذي في المتن لفظ البخاري، برقم ٢٩٢٠. كذا بأصول العمدة، وفي البخاري، ومسلم: «خاصة».

عَلَيْهِمَا» (۱<sup>۲</sup>)[ت.

النّه على رَسُولِهِ ﷺ، مِمّا لَمْ يُوجِفْ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلا رِكَابٍ، وَكَانَتْ لَمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلا رِكَابٍ، وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً، وَكَانَتْ لِرَسُولُ اللّهِ ﷺ يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاح، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ ﷺ (3) (3).

٤٢١ ـ عن عبد الله بن عمر عن قال: «أَجْرَى النَّبِي الله مَا ضُمِّرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ النَّبِي الله مِنَ الثَّبِيَّةِ مِنَ الثَّبِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضَمَّرْ: مِنَ الثَّبِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى».

قال سفيان: «مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ: خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ، وَمَنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ: الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ: مِيلٌ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الحرير في الحرب، برقم ٢٩٢٠، والسياق له، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب إباحة لبس الحرير للرجل، إذا كان به حكة أو نحوها، برقم ٢٠٧٦ بنحوه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من التسجيل فأثبته من أصل البخاري، ومسلم، وعمدة الأحكام.

<sup>(</sup>٣) كذا بأصول العمدة، وفي البخاري، برقم ٢٩٠٤، ومسلم، برقم ١٧٥٧، بلفظ: «خاصة».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب المجن ومن يترس بترس، برقم ٤ ، ٢٩، بلفظه، إلا قلوه: «يعزل نفقة أهله سنة» بدل منها في الصحيحين: «ينفق على أهله نفقة سنة» ورقم ٤٨٨٥، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء، برقم ١٧٥٧ مثل لفظ البخاري.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب هل يقال مسجد بني فلان، برقم ٢٤، وكتاب الجهاد والسير، باب السبق بين الخيل، برقم ٢٨٦٨، واللفظ له، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب

٢٢٢ ـ وعنه هِنَ قال: «عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً (٢)، فَلَمْ يُجِزْنِي في المُقَاتَلَةِ (٣)، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً (٤)، فَأَجَازَنِي (٥).

## ١٢٥ - قال الشارح الله على:

هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بأمر الجهاد، تقدم أن الجهاد من القُرب العظيمة، من أفضل التطوعات، بل هو أفضل التطوعات، لما فيه من نشر الإسلام والدعوة إليه، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وغير ذلك من المصالح العظيمة، وهو فرض كفاية في بعض الأحيان، وواجب على الأعيان في بعض الأحيان، وسُنة بالنسبة إلى

المسابقة بين الخيل وتضميرها، برقم ١٨٧٠، ولم يذكر قول سفيان.

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهيري: «عرضت على النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٢)«سنة»: ليست في نسخة الزهيري، وهي ُفي البخاري، برقم ٤٠٩٧، ومسلم، برقم ١٨٦٨.

<sup>(</sup>٣) «في المقاتلة»: ليست في نسخة الزهيري، ولم أجدها في الصحيحين.

<sup>(</sup>٤) «سنة»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٤٠٧٩، ومسلم، برقم ١٨٦٨.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، برقم ٢٦٦٤، ولفظه: «عن ابن عُمَرَ عَضِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرْضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُو ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي» ورقم ٤٠٩٧، ولفظه: «عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَضَ أَنَّ النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَمْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْهُ، وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَمْرَةً سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْهُ، وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً الْبَوْعَ، برقم ١٨٦٨ بيان سن البلوغ، برقم ١٨٦٨ بلفظ: عنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يُومَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْحَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي».

بعض الناس، وقد أكثر الله من ذكره في كتابه العظيم والحث عليه بالنفس والمال، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَذَلُكُمْ عَلَى بِالنفس والمال، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَذَلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ \* تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿نَ مُنْ اللّهُ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ (") الآية، ويقول ﷺ: ﴿جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ ﴾ (") ويقول ﷺ: ﴿جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ ﴾ (") ويقول عليه الطاقة والله أَعْدَوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ ﴾ (") ويقول الله أَعْدَوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ وَلَيْهُ بِمَنْ ويقول عليه الطاقة والله أَنْفُسِهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ وَلَيْ اللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ ويقول عليه الطاقة والله أَعْدَوا السُمَاعُ والصَّائِمِ الْقَائِمِ » (") أَنْفُر الطَّائِمِ الْقَائِمِ » (") .

فالجهاد له شأن عظيم في نصر الإسلام وحمايته، ونشر دعوته، وبسط أحكامه، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وتوسيع رُقعة الإسلام، إلى غير هذا من المصالح العظيمة.

<sup>(</sup>١) سورة الصف، الآيتان: ١٠- ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ١١١.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد، ١٩/ ٢٧٢، برقم ١٢٢٤٦، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب كراهية ترك الغزو، برقم ٤٠٥٢، والنسائي، كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد، برقم ٣٠٩٨، وابن حبان، ٢/١١، برقم ٤٠٥٨، والحاكم، ٢/١٨، وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي، وصححه محققو المسند ١٩/ ٢٧٢، وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود، ٧/ ٢٦٥، برقم ٢٢٦٢.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، برقم ٢٧٨٧، ومسلم، برقم ١٨٧٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤١٠.

وهذه الأحاديث منها حديث عبدالرحمن بن عوف والزبير في ترخيص النبي الهما في لبس الحرير، هذا يدل على أنه إذا أصابت الإنسان حكة، أو مرض في الجلد ينفع منه الحرير، فلا بأس أن يلبسه المسلم لهذا العلاج؛ لأن تحريمه ليس تحريماً عاماً، وإنما هو تحريم خاص، للرجال خاصة، ومباح للنساء، فليس من جنس الميتة، وليس من جنس الخنزير، وإنما هو تحريم خاص كتحريم الذهب على الرجال دون النساء، فإذا كانت المصلحة تقتضي لبسه للرجل من أجل الدواء والعلاج فلا بأس، ولهذا رخص لهم النبي في غزوة من الغزوات في لبسه، لعلاج الحكة التي بهما بسبب القمل الذي أصابهم.

وفي الحديث الثاني: بيان أن ما أوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب، هذا يكون فيه الغنيمة وفيه الخمس لبيت المال، وأما ما لم يوجف عليه المسلمون، بل تركه الكفار خوفاً من المسلمين، أو أجلاهم ولي الأمر لمضرتهم وشرهم، فإنه يكون لبيت المال؛ ولهذا قال جل وعلا: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ \_ يعني الكفار \_ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ('')، وصار هذا المال وهو مال بني النضير للرسول خاصة، يعني لبيت المال، يأكل منه الله ويعزل نفقة

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، الآية: ٦..

وفيه من الفوائد: أنه لا بأس أن يعزل نفقة أهله سنة، لا بأس أن يجعل لها نظاماً خاصاً في حفظ بعض الأموال سنة كاملة للنفقة، ولا بأس إذا كان أكثر من ذلك، إذا أدَّى الحقوق من زكاة وغيرها فلا حرج، إذا كان عنده أموال كثيرة تجارة إذا أدَّى حقها.

## وفيه من الفوائد:

حديث ابن عمر في إجراء الخيل للمسابقة، والمسابقة سُنة، تُعرف الفرس الطيبة والناقة الطيبة، كان النبي يسابق بين الخيل وبين الإبل، وكان ابن عمر ممن سابق في الخيل، وكانت الخيل قسمين: قسماً مضمراً يعني مهيأة للسباق، وقسماً غير مضمر، والمضمر هو الذي يُعنى به قبل السباق بعلف خاص وطريقة خاصة، حتى يستعد للسباق بخف [...](۱)، ويكون صالحاً للمسابقة، وهذا يكون أمده طويلاً، مسافة طويلة، أما الخيل [التي لم تُضمَّر] (۱) تكون مسافتها أقل؛ لأنها ما تتحمل، لم تُعدَّ.

قال سفيان: كان أمد الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، ولا تؤثر في المعنى.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في كلام الشيخ أصله: «اللي ما ضمِّرت».

أميال، والتي لم تُضمَّر كان أمدها ميلاً، يعني خمس مسافة المضمَّر.

هذا يفيد شرعية المسابقة الشرعية بين الخيل والإبل، حتى يُعرف جيِّدها من غيره، وحتى تكون مُعدة إعداداً صالحاً للجهاد، وهكذا المسابقة بالرمي حتى يكون المسلم جيد الرمي، إذا رمى أصاب الهدف، النضال: وهو المسابقة بالرمي مطلوب، حتى يعتاد الرمي يقوى تقوى يده على ذلك وبصره على ذلك، وحتى يتمرن على كيفية الرمي، وكيفية إصابة الهدف، حتى لا تطيش رمايته عن الهدف، إذا تعلم وتمرّن في المسابقة بالرمي صار ذلك من أسباب إصابته العدو إذا قصده.

والهدف يُسمَّى اليوم الشبح [يجعل شيئاً معلوماً] ('): حجر، أو لوح، أو أشياء تكون هدفاً معروفاً ('). [...] (") أما المسابقة بالأقدام، أو بحمل الأثقال، أو ما أشبه ذلك، فلا يكون فيها عوض، لا بأس بها، لكن بدون عوض.

لقوله ﷺ: «لا سبق» أي لا عوض «إلا في نَصْلِ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ» (أَنْ النصل: الرمي، أو خف: الإبل، أو حافر: الفرس.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين أصله في كلام الشيخ «يحطّ شي معلوم».

<sup>(</sup>٢) آخر الوجه الأول من الشريط العشرين.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط يسير، لا يؤثر على المعنى..

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في السبق، برقم، ٢٥٧٤، والترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق، برقم ٢٠٠٠، والنسائي، كتاب الخيل، باب السبق، برقم ٣٥٨٦، وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ٥/ ٣٣٣، برقم ١٥٠٦.

وفي حديث ابن عمر الحديث الرابع: الدلالة على أن الطفل إذا كمل خمس عشرة سنة صلح للقتال، وصلح لغيره مما يعمله المكلفون، وببلوغ خمس عشرة سنة صار مكلفاً، وصار من جملة الرجال.

قال ابن عمر: عرضت على رسول الله الله المحدد فلم يجزه في المقاتلة؛ لأنه دون خمسة عشر، وعُرض عليه يوم الخندق، وقد بلغ خمسة عشر فأجازه، وفي اللفظ الآخر: «فأجازني، ورآني قد بلغت» فلى ذلك على أن من كان دون خمسة عشر لا يُجاز في القتال فهو طفل؛ لأنه قد يُخدَع، وقد لا يُتقن الرماية كما ينبغي، ولم يبلغ حد التكليف في الغالب، خمسة عشر ما بعد بلغ، لا بالإنبات ولا بالاحتلام، فالحاصل أنه إذا بلغ خمس عشرة سنة صار من المكلفين، وهذا حد واضح في السن، وقد يبلغ بغير السن: كالإنزال والاحتلام وغيره من أسباب الشهوة، وقد يبلغ بالإنبات: إنبات الشعر الخشن حول الفرج وهي الشعرة، هذه الأمور الثلاثة هي الدلائل على بلوغ الحلم، وهي الإنبات، والإنزال بشهوة، وإكمال خمس عشرة سنة.

وهكذا المرأة مثله إذا أنبتت، أو بلغت خمس عشرة سنة، أو أنزلت باحتلام أو غيره بلغت، وتزيد المرأة أمراً رابعاً، وهو

<sup>(</sup>١) أخرج ابن حبان، ١١/ ٣٠، برقم ٤٧٢٨، والدارقطني، ٤/ ١١٥، كتاب السير، برقم ٤٠، ولفظه: «عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَلَمْ يَرَفِ بَلَغْتُ، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَنِي» يُجِزْنِي، وَلَمْ يَرَفِ بَلَغْتُ، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَة، فَأَجَازَنِي» وصححه محقق ابن حبان، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ٥/ ٨، برقم ١١٨٦.

الحيض، إذا حاضت صارت مكلفة.

وفيه من الفوائد: أن الصبيان يمنعون من المقاتلة؛ لأنهم قد يفرطون، قد يسببون هزائم على الناس، لجهلهم وقلة بصيرتهم، وقد يضرون في اشتراكهم في القتال، لعدم بلوغهم حد التمييز والبصيرة، التي تعينهم على القتال والكرّ والفرّ، فماداموا لم يبلغوا فيمنعون، كما منع النبي الله ابن عمر حتى بلغ.

٢٣ ـ وعنه، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَمَ فِي النَّفَلِ، لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ،
 وَلِلرَّجِل سَهْماً»(١).

لَا ٢٤ عَ وعنه (٢) «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ فِي (٣) السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ»(٤).

٥٧٤ ـ عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشْعَرِي ﴿ مُن عن النَّبِيِّ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب سهام الفرس، برقم ٢٨٦٣، ولفظه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا» وفي كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، برقم ٤٢٢٨، ولفظه: «قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلوَّاجِلِ سَهْمًا» قَالَ: فَسَرَهُ نَافِعٌ، فَقَالَ: «إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ شَهْمٌ» ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين، برقم ١٧٦٢، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الزهيري: «وعنه أيضاً».

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «من»، وهو هكذا في البخاري، برقم ٣١٣٥.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، برقم ١٣٥٣، بلفظه، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال، برقم ١٧٥٠ بنحوه.

<sup>(</sup>٥) «الأشعري»: ليست في نسخة الزهيري.

ﷺ قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» (١٠).

٤٢٦ ـ وعن أبي موسى ﴿ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الرَّجُلِ: يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» (٢٠).

# ١٢٦ - قال الشارح الحين:

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالجهاد، والنفل، والإخلاص، سبق أن الجهاد فضله عظيم، ومصالحه كثيرة، وأصله فرضٌ على المسلمين فرضُ كفاية، وقد يجب على الأعيان، فإذا لم يكن فرضاً صار في حق الشخص سُنة، من أفضل العبادات وأفضل القربات، وهو من وسائل إعلاء كلمة الله، ومن وسائل نشر الإسلام، وتكثير المسلمين، وتنفيذ أحكام الله، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وله مصالح كثيرة، ولهذا شرعه الله لعباده، وأوجبه في الجملة، وعظم شأن أهله، حتى قال جل وعلا في كتابه العظيم: ﴿إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّة يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ اللهَ فَيَقْتُلُونَ وَي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ: «من حمل علينا السلاح فليس منا» برقم ٧٠٧١، بلفظه، ومسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: «من حمل علينا السلاح فليس منا» برقم ١٠٠٠ بلفظه أيضاً.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً، برقم ١٢٣، وكتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا﴾، برقم ٧٤٥٨ بلفظه، ومسلم، كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، برقم ١٩٠٤ بلفظه أيضاً.

وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ﴿''، وقال جل وعلا: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ \* تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فَلِيكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾''، وقال جل وعلا: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ '' وقال جل وعلا: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ '' والآيات في ذلك كثيرة.

يقول النبي الله والمجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله: كمثل الصائم القائم» (أ) في هذا يقول ابن عمر عن النبي الله وجعل للفرس سهمين وللراجل سهماً»، يعني في الغنيمة وهذا لأن الفارس له أثر عظيم في الجهاد، والفرس لها مؤونة؛ فلهذا صار نصيب الفارس من الغنيمة أكثر، لأنه ينفع في الكرِّ والفرِّ وصراع الأعداء أكثر مما ينفع الراجل، فيكون له ثلاثة أسهم، الفرس لها سهمان والراجل له سهم، أما الراجل فله سهم واحد، فقوله: للفرس سهمين. يعني: للفرس سهمين غير سهم راكبها، فيكون الجميع ثلاثة أسهم، والحد.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية ١١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الصف، الآيتان: ١٠-١١.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، برقم ٢٧٨٧، ومسلم، برقم ١٨٧٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤١٠.

وفي الحديث الثاني يقول الله الله ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش، تنفيل للزيادة سُمِّيت أنفال: يعني ما يزاد للمجاهدين على سهامهم.

وتطلق الأنفال على الغنيمة؛ لأن الله نفلها المسلمين، وسلمها للمجاهدين: النفل المراد هنا كونه يُعطى المجاهد زيادة على سهمه من أجل غنائه (۱) لما حصل منهم في الإسلام، وكان ينفل بعض السرايا إذا بعثهم من الجيش، السرية قطعة من الجيش يبعثها ولي الأمر؛ لأن تغزو بعض القرى، أو بعض القبائل، ثم ترجع، فينفلهم شيئاً من الغنيمة، زيادة من الخمس؛ لأنهم في انفرادهم من الجيش قد يحصل لهم بعض الخطر، فإذا غامروا وصبروا يكون جديراً بأن يشجعوا ويعطوا زيادة.

وكان يعطي في البداءة الربع، والرجعة الثلث بعد الخمس، تشجيعاً لهم، وتقديراً لأعمالهم وجهادهم، فإذا رجعوا نزع لهم الثلث ووزعه بينهم، والباقي للغانمين بعد الخمس.

وفي البداءة يعطون الربع بعد الخمس؛ لأن في البداءة أكثر خطراً بخلاف ما إذا كان بعد رجوع الجيش، فقد يكون عليهم الخطر أكثر.

وقد ينفِّلهم عموماً على الغنائم التي صارت لهم من نفس الخمس

<sup>(</sup>۱) الغَنَاءُ - بالفتح -: النَّفْعُ، والغَنَاءُ، بِفَتْحِ الْغَيْنِ ممدودٌ: الإِجْزاءُ والكفايَة، يُقَالُ: رَجُلِّ مُغْنِ أَي مُجْزِيٌّ كَافٍ؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: الغَنَاءُ مصدرُ أَغْنَى عنْكَ، أَي كَفَاكَ. لسان العرب، ٥١/ ١٣٨، مادة (غني).

زيادة من نفس الخمس: تقديراً لأعمالهم، وجهودهم، وجهادهم، كما تقدم في حديث ابن عمر: أن كل واحد حصل من الغنيمة اثنا عشر بعيراً، ونفلهم بعيراً بعيراً، زيادة من الخمس، وولي الأمر ينظر في المصلحة، ويعالج الأمور بما يقتضي تشجيع المجاهدين، وتقدير أهل النكاية في العدو أكثر من غيرهم، حتى يكون لهم من البلاء والجهاد أعظم من غيرهم، بسبب تقديرهم وتنفيلهم.

ويقول السلاح فليس منا» (۱)، هذا وعيد، والمعنى: أنه لا يجوز حمل السلاح على ولي أمر المسلمين، والمعنى: أنه لا يجوز حمل السلاح على ولي أمر المسلمين، والخروج عن الطاعة، بل يجب السمع والطاعة لولاة الأمور، وعدم شق العصا، فإن من حمل علينا السلاح، يعني خرج على ولاة الأمور بشق العصا، وتفريق الكلمة، وهي الثورات التي تحصل من بعض الناس على ولاة الأمور ويسمونها الانقلاب، أو ما يسببون الانقلاب، إذا كان ولي الأمر ثابتاً على الإسلام لم يأت كفراً بواحاً؛ فإنه لا يجوز الخروج عليه، ولا شق العصا؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «من أتاكم وأمركم جميع، يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه» (۱)، ويقول: «من حمل علينا السلاح فليس منا».

وسئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية \_ أي حمية لقومه وجماعته \_ ويقاتل رياءً، أي ذلك في سبيل الله? فأجاب عليه الصلاة والسلام

<sup>(</sup>١) البخاري، برقم ٧٠٧١، ومسلم، برقم ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، برقم ١٨٥٢.

بقوله: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» (أ).

الذين يقاتلون من أجل إظهار الشجاعة [ليس] (٢) من أجل الله، بل ليُقال إنه شجاع أو جريء، أو مقدام، هذا ليس من المجاهدين، وليس له أجر الجهاد، أو يُقاتل حمية لقومه، لا لقصد الأجر، بل حمية لعشيرته وجماعته، أو يُقاتل رياءً ليُثنى عليه، ويُقال: إنه كذا وكذا، هؤلاء ليسوا في سبيل الله، وإنما المجاهد في سبيل الله الذي يُقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يُقاتل لإعلاء الإسلام لنشر الإسلام؛ ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وللدفاع عن المسلمين، هذا هو الذي يقاتل في سبيل الله، والموعود بالجنة والكرامة إذا قُتِل شهيداً في سبيل الله، وقد يُبتلي الإنسان فإذا بُلي صار قتاله مشروعاً. قتاله عن نفسه، أو عن دينه، أو عن أهله، أو عن ماله، هذا أيضاً يعتبر قتالاً شرعياً، إذا قتل صاحبه يكون شهيداً، لأنه يدافع عن حق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»(٣) الحديث.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم ١٢٣، ومسلم، برقم ٤٠٩، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤٢٦.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين أصله في كلام الشيخ: «ما هوب».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد، ٣/ ١٩٠، برقم ١٦٥٢، وأبو داود، كتاب السنة، باب في قتال اللصوص، برقم ٢٧٧١، والترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، برقم ١٤٢١، والنسائي، كتاب تحريم الدم، من قاتل دون دينه، برقم ٢٩٠٥، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ \* «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ الترمذي: «حسن صحيح» وقوى إسناده محققو شَهِيدٌ، وَمَنْ قَتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»

وجاءه رجل فقال: يا رسول الله يأتيني رجل يريد مالي \_ يعني يقاتلني، يريد أخذ مالي \_ قال: «لا تعطه مالك»، قال: فإن قاتلني؟ قال: «فقاتله»، قال: فإن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد»، قال: فإن قتلته؟ قال: «فهو في النار»(۱)؛ لظلمه وعدوانه، فالذي يقاتل دفاعاً عن نفسه أو أهل بيته أو ماله أو دينه، بأن أريد منه ما يخالف دينه فهو شهيد إذا قُتل.

المسند، ٣/ ١٩٠، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ١٦٤، برقم ٧٠٨.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق، كان القاصد مهدر الدم في حقه، برقم ١٤٠، من حديث أبي هريرة هم، وأخرج الطبراني في المعجم الكبير، ٢٠١، ٢٠ ، ١٣٠، برقم ٢٤٠، والأوسط، ٢/ ١٧٠، برقم ١٦١١، وابن أبي شيبة، ٥/ ٢٦٤، برقم ٢٨٠٤، والنسائي في المجتبى، برقم ٢٩٠، وفي السنن الكبرى، ٣/ ٢٥، برقم ٣٥٣، عن مخارق قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبي فَقَالَ: الرَّجُلُ يَأْتِينِي يُرِيدُ مَالِي قَالَ: «فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» مَالِي قَالَ: «فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ السُّلْطَانَ» قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَدَّكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ» وجود السُلْطَانُ عَنِي ؟ قَالَ: «قَالَ: «فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ السُّلْطَانَ» قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ» وجود السُلْطَانُ عَنِي ؟ قَالَ: «قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ» وجود أسانيده العقيلى في الضعفاء، ٤/ ٣٠١.

# ٢٠ - كتاب العتق

في عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى فَي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدُ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» (() شَرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» (() شَركَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ شِقْصَاً (() هُركَاءَهُ عِنْ النَّبِي ﷺ قال: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصَاً (() لهُ مَالُ، قُوِمَ الْمَمْلُوكِ، فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ، قُومَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ أَسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ (())، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» (() .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب العتق، باب إذا أعتق عبداً بين اثنين، أو أمة بين الشركاء، برقم ٢٥٢٢، ولفظه: «مَنْ أَغْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِمَ العَبْدُ عَلَيْهِ قِيمةَ عَدْلٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُومَ العَبْدُ عَلَيْهِ قِيمةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» ورقم ٢٥٢٣ ولفظه: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِثْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَقَوْمُ عَلَيْهِ قِيمةَ عَدْلِي، فَأَعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ» ومسلم، كتاب العتق، باب من أعتق شركاً له في عبد، برقم ١٥٠١، ولفظه: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُومَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».

<sup>(</sup>Y) في نسخة الزهيري: «شقيصاً» هذا لفظ البخاري، برقم ٢٤٩٢.

<sup>(</sup>٣) «له»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٥٠٤.

<sup>(</sup>٤) «العبد»: ليست في نسخة الزهيري، ولفظ «العبد» في مسلم، برقم ١٥٠٣.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، برقم ٢٤٩٢، وباب الشركة في الرقيق، برقم ٢٥٠٤، ورقم ٢٥٠٦، ولفظه: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدِ أُغْتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا يُسْتَسْعَ غَيْرَ مَشْقُوقِ عَلَيْهِ» ومسلم، كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد، برقم ٢٥٠٣، ولفظه: «منْ أَغْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالً، فَإِنْ لَهُ مَالً، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ».

# ٣٣-باببيع المدبَّر(١)

٤٢٩ ـ وعن جابر بن عبد الله هيئ قال: «دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ
 غُلاماً لَهُ» (٢).

٤٣٠ \_ وفي لفظ، «بَلَغَ النَّبِيَ ﷺ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ عُلاماً [لَهُ] عنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. ثُمَّ أُرْسَلَ بِثَمَنِهِ (") إلَيْهِ» (').

<sup>(</sup>١) «باب بيع المدبّر»: ليست في نسخة الزهيري، ولفظ العبد في مسلم، برقم ١٥٠٣.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع المزايدة، برقم ٢١٤١، ولفظه: «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ فَأَخَذَهُ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ» ومسلم، كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، برقم ٩٩٧، ولفظه: «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ – يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ – أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ».

<sup>(</sup>٣) في نسخة الزهيري: «ثم أرسل ثمنه إليه».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الإكراه، باب إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يجز، برقم ٢٩٤٧، بلفظ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةٍ دِرْهَمٍ قَالَ فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ عَبْدًا قَبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ» ومسلم، كتاب العتق، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، برقم ١٤- (٩٩٧)، ولفظه: «أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عِللهِ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةٍ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ عِلَى فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «ابْدَأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي فِيْكَ فَعَلَ شَمْالِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي فَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا » يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ».

#### ١٢٧ - قال الشارح الشياد

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالعتق والاستسعاء.

الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، قُورٍمَ عَلَيْهِ قَلْيهِ الْعَبْدُ، قُورِمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».

وفي اللفظ الثاني: « فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ كله فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، أُسْتُسْعِىَ الْعَبْدُ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» يعني في الباقي.

والمعنى: أن الذي يكون له شرك - شقص - في عبد، كأن يكون له ربعه، أو خمسه، أو أقل، أو أكثر، إذا أعتقه يلزمه عتق الباقي، حتى لا يبقى العبد مُبعَّضاً، إذا كان موسراً يلزمه عتق الباقي، إذا مات إنسان مثلاً عن عبد، أو أُمة، وخَلْفه أربعة أولاد، أو أكثر، أو أقل، اشتركوا، فإذا أعتق واحد منهم حصته، يلزمه عتق الباقي للورثة، يلزمه عتق الباقي بالقيمة، قيمة العدل، يُثمَّن بأثمان مثله، ويسلم شركاءه قيمة حصصهم، إلا أن يسمحوا بالعتق، فإن كان عاجزاً ما يستطيع، عتق نصيبه فقط، ويبقى العبد مبعضاً، فإن كان يستطيع العمل استسعي، إذا كان العبد يستطيع العمل بناءً، أو مهندساً، أو عاملاً، أو خياطاً، يعني عنده عمل؛ فإن ولي الأمر يستسعيه، يعني يقوِّمه بالقيمة التي تناسب مثله، ثم تجعل حصصاً عليه، كل سنة كذا من عمله؛ يستسعى له، من عامل، أو خياط، أو مهندس على حسب معرفته، ويقال: عليك كل شهر كذا، أو كل سنة

كذا، للورثة أو للشريك حتى تسدد الذي عليك، حتى لا يبقى مبعضاً؛ لأن التبعيض يضره، ويشق عليه، ومن رحمة الله أن شرع عتقه على من أعتقه، أي يلزمه عتقه إذا كان موسراً، فإن كان عاجزاً لا يستطيع إعتاقه، عتق نصيبه، وبقي الباقي رقيقاً يستسعى إذا كان له عمل، أما إن كان الرقيق ما يستطيع العمل، يبقى مبعضاً، حتى يعتقه الشركاء، أو يبيعون حصصهم، فيشتريها أو يعتقه.

أما المدبر: فهو الذي يُعتق عن دبر، يعني تعليقاً بالموت، هذا المدبر يعني الموت، دبر الحياة آخر الحياة، فإذا قال: عبدي هذا حر إذا مت، أو أَمتي هذه حرة إذا مت عتيقة، هذا يكون من الثلث؛ لأنها وصية [...](۱)، وإن [رجع في وصيته](۱)، وباعه وتصرف فيه، فلا بأس كالوصية، لو قال: بيتي هذا بعد موتي وصية[...](۱)، في كذا، أو قال: أرضي وصية، له أن يرجع قبل أن يموت، له أن يرجع في الوصية؛ ولهذا باع النبي العبد، وأعطاه صاحبه ليقضي دينه: كان عليه دين، وفي رواية: أنه محتاج، فباعه النبي أو قال: «اقضِ دينك»، بدلاً من الوصية يبيعه، ويقضى دينه، ولا يبقيه وصية؛ لأن الدين أهم ومُقدم، وهكذا الأموال الأخرى: لو أوصى مثلاً ببيت، أو ضحية، أو أرض، أو دكان، ثم مات وعليه دين، ولا عنده شيء

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضح، والأظهر أنه: «يعطون من الثلث» أو «يُعْطَونه من الثلث» والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين أصله في كلام الشيخ: «هوَّن».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، وكأنها: «إن حييت أو» وسقطها لا يؤثر بالمعنى.

يوفى منه، إلا هذا البيت، أو هذا الدكان يباع، ويُسدد به الدين، والوصية تبطل، إلا إذا سمح أهل الدين، وقالوا: نحن سامحون، فهذا لا بأس.

وفق الله الجميع، وصلى الله وسلَّم على نبيّنا محمد(١).

<sup>(</sup>۱) قال الفقير إلى الله تعالى سعيد بن علي بن وهف القحطاني: انتهى شرح سماحة الشيخ عالى، وقد قابلت كلامه على المخطوط المفرّغ، وعلى أصول الأحاديث من عمدة الأحكام بتحقيق محمود الأرنؤوط، ومراجعة والده عبد القادر، والنسخة التي حققها سمير بن أمين الزهيري ثم قابلت جميع أحاديث عمدة الأحكام كلمة كلمة على الصحيحين، وإذا كان هناك اختلاف بين ما في العمدة وبين ما في الصحيحين، فإني أذكر لفظ الصحيحين في الحاشية، وأما الفروق بين نسخ العمدة فقد جعلت نسخة الأرناؤوط هي الأصل؛ لأني أرى أنها أولى من غيرها، وخاصة الطبعة الثانية، ثم أشير إلى الفروق بينها وبين نسخة الزهيري في الحاشية، وأحيل هذه الفروق إلى أما كنها في الصحيحين إن وجدت، وقد كان الفراغ من ذلك عصر يوم الخميس الموافق ٢/ ٢/ ١٤٣٥ه، والحمد للله ومداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وصلى الله وسلّم على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين

# الفهارس العامة

- ١- فهـــرس الآيـــات القرآنيــة.
- ٧- فهسرس الأحاديسث النبويسة والآثسار .
- ٣- فهـــرس الألفــاظ الفريبــة.
- ٤- فهــــرس الأشــــمار.
- ه- المسسسادر والراجسسم.
- ٣- فهـــــرس المو فـــــوعات.

# ١- فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة           | رقمها | يتي                                                                                    |           |  |  |  |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| <br>سورة الفاتحة |       |                                                                                        |           |  |  |  |
| 777              | 4-4   | ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾                       | -1        |  |  |  |
| 107, 103         | ٥     | ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ                                               | - ۲       |  |  |  |
| <br>سورة البقرة  |       |                                                                                        |           |  |  |  |
| ۷۸٥              | 79    | ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾                                | -٣        |  |  |  |
| 144,441          | 97    | ﴿ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْغُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ ﴾ | - £       |  |  |  |
| 711              | 157   | ﴿كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا                                                | -0        |  |  |  |
| 701              | ١٦٣   | ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لاّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾            | -4        |  |  |  |
| 711              | ۱۷۲   | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّيَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾            | -٧        |  |  |  |
| 7.4.7            | ۱۷۸   | ﴿الأَنْفَى بِالأَنْفَى بِالأَنْفَى                                                     | -۸        |  |  |  |
| 110,1.4          | 140   | ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ العُسْرَ ﴾                       | <b>-9</b> |  |  |  |
| £ 4 4            | 140   | ﴿شَهْرُ رَمَضَانُ الَّذِي أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾                                   | -1.       |  |  |  |
| ٤٠٣،٣٩٩          | ١٨٥   | ﴿فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى شَفْر فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أَخَرَ. ﴾              | -11       |  |  |  |
| £ £ +            | ۱۸۷   | ﴿ وَلَا تُبَاشِرُو هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾                      | -14       |  |  |  |
| V1 £             | 144   | ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا                                             | -14       |  |  |  |
| £4£              | 197   | ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ. ﴾                       | -11       |  |  |  |
| 777              | ۲۳.   | ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زُوْجًا غَيْرُهُ ﴾  | -10       |  |  |  |
| ٥٧٧              | 777   | ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ﴾               | -17       |  |  |  |
| 767.101          | 777   | ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾                               | -17       |  |  |  |
| 7 £ £            | 777   | ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ                                                          | -14       |  |  |  |
| 770              | 749   | ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا                                            | -19       |  |  |  |
| ۳۸۲              | 777   | ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّيَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾             | -4.       |  |  |  |
| ۳۸۲              | 777   | ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ ﴾              | - ۲۱      |  |  |  |
| ٥١٧              | 770   | ﴿ وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا                                       | -77       |  |  |  |

| الصفحة          | رقمها | الآية                                                                                  | A            |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ٦٢٥             | ۲۸۰   | ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾                              | -77          |
|                 |       | سورة آل عمران                                                                          |              |
| ٤٧.             | 9.7   | ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا                                                         | -Y £         |
| 1.0             | 109   | ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظً الْقُلْبِ ﴾ | -70          |
|                 |       | صورة النصاء                                                                            |              |
| <b>٧</b> ٩      | ۲     | ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ                                   | -77          |
| 094             | 11    | ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَا جُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَد ﴾           | - ۲ ۷        |
| 994             | 11    | ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبْوَاهُ فَلِأَمِّهِ الثُّلُثُ. ﴾         | - ۲ ۸        |
| 097             | 11    | ﴿ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ. ﴾                   | - ۲9         |
| <b>ፕ</b> ፕ۳     | 77    | ﴿ وَأُمَّهَا تُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ﴾       | -4.          |
| 711             | 77    | ﴿وَأَنْ تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ                                               | -٣1          |
| 710             | 74    | ﴿ وَرَبَاتِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ ﴾                         | -44          |
| 777,77.         | 7 £   | ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَ الِكُمْ                                                      | -44          |
| 094             | 40    | ﴿ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ﴾                 | - <b>*</b> £ |
| 440             | 77    | ﴿ وَاسْأَلُوا اللَّهُ مِنْ فَضَّلِهِ                                                   | -40          |
| ٥٨٢ .           | **    | ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ                                        | - <b>*</b> 4 |
| 740             | 94    | ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاوُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا. ﴾             | -44          |
| 091             | ۱۷٦   | ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾                            | -47          |
|                 |       | سورة المائدة                                                                           |              |
| 017             | ۲     | ﴿ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالعُدُوانِ                                       | -44          |
| <b>V</b> 3Y,Y£A | ٣     | ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدُّمْ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾                    | - 2 •        |
| V11             | ٤     | ﴿ فَكُلُّوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ              | - 1          |
| ٧٥              | ٦     | ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طِّيبًا ﴾                               | -£ Y         |
| ۵۷، ۵۷، ۵۲      | ٦     | ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ                                                     | - £ 4        |
| ٧٥              | ٦     | ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ                                                    | - £ £        |
| ٧٩              | ٦     | ﴿ إِلَى الْكَعْبَيْنِ                                                                  | - £ 0        |
| 111             | ٦     | ﴿وإِن كنتم جُنباً فَاطَّهَرُوا                                                         | - £ ٦        |

| **- * M     | 4. *  | th The                                                                                   |       |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الصفحة      | رقمها | ١٤٧١                                                                                     | A     |
| 797         | **    | ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾                            | -£V   |
| V+1,5+V     | 47    | ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا ﴾          | -£A   |
| 775         | ٤٥    | ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمُ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾                              | - £ 9 |
| YYY (Y1Y    | 91-9. | ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ. ﴾                      | -0.   |
|             |       | سورة الأنعام                                                                             |       |
| ٤١          | ١٠٣   | ﴿لَا تُلْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُلْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.﴾ | -01   |
|             |       | سورة الأعراف                                                                             |       |
| YA7 (YYY    | 44    | ﴿ يَا يَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْ آتِكُمْ وَرِيشًا ﴾  | -07   |
| ٧٨٨         | ٨٦    | ﴿ وَإِذَا حُتِيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾            | -04   |
| 244         | 144   | ﴿فَأَتُوا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ. ﴾                             | -01   |
| 709         | 101   | ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾                  | -00   |
|             |       | سورة التوبة                                                                              |       |
| 150         | ٥     | ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ. ﴾      | -07   |
| <b>Y9Y</b>  | 70    | ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا ﴾    | -04   |
| ۸۱٦،۸٠٩،٧٩٦ | ٤١    | ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾                              | -01   |
| 777         | ٦.    | ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾         | -09   |
| 770         | 1.7   | ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. ﴾                 | -4.   |
| ۸۱۲،۸۰۹،۷۹٦ | 111   | ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَّهُمْ ﴾              | -71   |
| V44         | 111   | ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ                                                 | -77   |
| ٧٣٥         | 114   | ﴿ وَعَلَى النَّلاَّتُهِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرْضُ ﴾     | -74   |
|             |       | سورة يونس                                                                                |       |
| ٤١          | ٣٧    | ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّهِ ﴾                        | -71   |
| 779         | 1.4   | ﴿ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ﴾                     | -70   |
|             |       | سورة هود                                                                                 |       |
| ٤٧٦         | ٩٨    | ﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ                          | - 77  |
| ٧٢٣         | 1.4   | ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ                                                     | -17   |

|         | 45.6  |         | 200  | 833 an | •    |
|---------|-------|---------|------|--------|------|
|         | 242   | 1       | Dy X | 200    | 33 N |
| 1000    |       | . 100.0 | 46.  | 28 E   |      |
| SINESS. | age i | b. 3600 | hit  | 00.00  | 2%   |
| (110)   | 604   | 95.00   | MIN. | 4.30   | 201  |
| 199     | 12    | 17708   |      |        | PPS. |

| الصفحة        | رقمها | الاية                                                                                     | A            |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|               |       | سورة يوسف                                                                                 |              |
| Y1Y           | ٥٥    | ﴿ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَاثِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾                           | -77          |
|               |       | سورة الإسراء                                                                              |              |
| 171           | ٧٩    | ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾                                       | -79          |
| 107, 117, 103 | 76-77 | ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾       | -٧.          |
| 7.47          | 71    | ﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلاقِ نَّحْنُ نَوْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم ﴾     | -٧1          |
|               |       | سورة الكهف                                                                                |              |
| ٧٧٤           | 71-77 | ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلَّ ذَلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾  | -٧1          |
|               |       | سورة مريم                                                                                 |              |
| ۳۸٦           | 77    | ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾              | -٧٣          |
|               |       | سورة طه                                                                                   |              |
| 757,757       | 1 £   | ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلْإِكْرِي                                                         | - <b>V</b> £ |
| 707           | 4.4   | ﴿إِنَّمَا إِلَّهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا.﴾ | -40          |
|               |       | سورة الحج                                                                                 |              |
| 009           | ٥     | ﴿اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ                                                                      | -٧٦          |
| 701,107       | 7.7   | ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُو الْبَاطِلُ ﴾ | -٧٧          |
|               |       | سورة المؤمنون                                                                             |              |
| 411           | ٥١    | ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّيَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾                   | -47          |
|               |       | سورة النور                                                                                |              |
| 7 £ 9 , 7 £ 7 | ۹ – ۲ | ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ ﴾                    | -٧٩          |
|               |       | سورة الفرقان                                                                              |              |
| ONE           | 14    | ﴿ وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقَّهُ عَذَابًا كَبِيرًا                                    | -4.          |
|               |       | سورة النمل                                                                                |              |
| ٥٣٧           | ٦0    | ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ ﴾          | -41          |
|               |       | سورة الأحزاب                                                                              |              |
| ۷۰۰، ۱۹۹، ۹۷۰ | ۲١    | ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَنْ                         | -84          |
| P+Y; (YY) WYY |       | كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾                     |              |

| الصفحة        | رقمها | الاتو                                                                                 | A            |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|               |       | سورة سبا                                                                              |              |
| 771, 807      | 47    | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾                  | -84          |
|               |       | سورة فاطر                                                                             |              |
| 444           | ۲     | ﴿مَا يَفْتَح اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ. ﴾                        | - <b>A</b> £ |
| ۸۵۲           | ١٨    | ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أَخْرَى                                               | -/0          |
| <b>YY</b> A   | ٣٣    | ﴿ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَلُؤْلُوًا . ﴾                       | - ^ \        |
|               |       | سورة يس                                                                               |              |
| 777           | ٨٢    | ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْتًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.﴾           | -44          |
|               |       | سورة غافر                                                                             |              |
| 770           | ٦.    | ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ                                                          | -44          |
|               |       | سورة الشوري                                                                           |              |
| 71.           | 71    | ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ | -            |
|               |       | سورة الدخان                                                                           | ·            |
| 277           | ٤-١   | ﴿حمِهُ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. ﴾      | -9.          |
|               |       | سورة الزخرف                                                                           |              |
| YA7           | ١٣    | ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾                         | -91          |
|               |       | سورة ق                                                                                |              |
| ٤١            | ٤١    | ﴿ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴾                        | -9 Y         |
|               |       | سورة النجم                                                                            |              |
| 777,777       | ٤-٣   | ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾                       | -97          |
|               |       | سورة الحشر                                                                            |              |
| ۸۱۰           | ۳,    | ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ                                      | -9£          |
| 444           | ٩     | ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ. ﴾    | -90          |
|               |       | سورة الصف                                                                             |              |
| ۵۹۷، ۹۰۸، ۲۱۸ | 11-1. | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلَّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ ﴾                   | 4 7          |
|               |       | سورة الجمعة                                                                           |              |
| ٦             | ٤     | ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾   | -97          |

### ١ - فهرس الايات القرأنية

|                 | V. 17.0 | _  |
|-----------------|---------|----|
| 1               |         |    |
| $I \cap A \cap$ |         |    |
| 1000            | a, 4"   | 64 |
| California      | 115     | 1  |

| الصفحة  | رقمها      | الآية                                                                           | A       |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
|         |            | سورة التغابن                                                                    |         |
| 147.74  | 17         | ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ                                          | -41     |
|         |            | سورة الطلاق                                                                     |         |
| 757     | ٤          | ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. ﴾             | -99     |
|         |            | سورة القلم                                                                      |         |
| ٧٠٨     | ٩          | ﴿ وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ                                            | -1      |
|         | ·          | سورة المزمل                                                                     |         |
| 777     | ۲          | ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾                                              | -1.1    |
| ******* | •          | سورة المدشر                                                                     |         |
| 177     | ٤٨         | ﴿ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾                                  | -1.1    |
|         |            | سورة القيامة                                                                    |         |
| 719     | <b>N-Y</b> | ﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ * وَخَسَفَ الْقَمَرُ                                  | -1.1    |
|         |            | سورة القدر                                                                      |         |
| £77     | 0-1        | ﴿إِنَّا الْنَرْلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا ﴾           | -1 • \$ |
| 240     | ٣          | ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خُيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ ﴾                                 | -1+6    |
|         |            | سورة البينة                                                                     |         |
| 407     | ٥          | ﴿ وَمَا أَمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ حُنَفَاء ﴾ | -1.5    |

## ٢- فهرس الأحاديث النبوية والآثار

| الصفحة | طرف الحديث أو الأثر | م |
|--------|---------------------|---|
|        |                     |   |

| ١-ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ،                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢-ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُّوءِ مِنْهَا،                                                                                |
| ٣- أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِي ﷺ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ [أم سلمة]، ٦٦٨                              |
| ٤ – أَتَانَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرِ مِنِ صُفْرِ [متن] ٧٢                                                     |
| ٥- أتت النبي ﷺ بصبي لها لم يأكل الطعام، صغير رضيع، لم يأكل الطعام، ١٠٢                                                                      |
| ٣-ٱتَحْلِفُونَ ۗ وَتَسْتَحِقُونَ ۚ قَاتِلَكُمُ أَوْ صَاحِبَكُمْ ؟ قَالُوا: وَكَيْفِ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَذْ[متن]٣٧٣                        |
| ٧-اتخذ النبي ﷺ خاتماً من ذُهب ثِم نزعه وقال: «لا أَلْبَسُهُ أَبَداً»، فَنَبَذَ النَّاسُ٧                                                    |
| ٨-اتَّخِذُهُ مِنْ وَرِقٍ، وَلاَ تُتِمَّهُ مِثْقَالاً،٨-اتَّخِذُهُ مِنْ وَرِقٍ، وَلاَ تُتِمَّهُ مِثْقَالاً،                                  |
| ٩-أترانِي ماكِستك لآخذ جملك، خذ جِملك ودراهمك،[متن] ٥٥٢ من                                                                                  |
| ٠١٠ أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا يَا مُعَاذً؟ إِذًا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأَ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا٢٢٤                               |
| ١١- أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، .[متن] ٦٢٤                                                                |
| ١٢- أتريدين أن تصومي غداً؟ قالت: لا. قال: أفطري،                                                                                            |
| ٦٣- أَيَشْفُعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ ثُمَّ قَامَ، فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: إِنَّمَا أَهْلُكِ اللَّذِينَ [متن]٥٠٧                      |
| ا عُ ١ - أَتِّى رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ـ فَنَادَاهُ، فَقَالَ[متن] ٦٩٧                          |
| ٥١- أَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ، قَالَ: وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ[متن] ٩٢                             |
| ٦٦- إثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، فَرَجُلٌ قُضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ٧٣٩                                               |
| ٧١- أَجْرَي النَّبِيُّ ﷺ مَا ضُمِّرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاءِ، إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ،[متن]٨٠٧                                  |
| ١٨- اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً،                                                                                         |
| ٩١- اجْعَلُوهَا عُمْرَةً،                                                                                                                   |
| · ٢- أَجُلْ، لَقَدْ نَهَاناً أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ . [سلمان]، ٨٦        |
| ٧١ - أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟، ٢٠ - أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟،                                                                                       |
| ٣٢ - أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْيَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ٢٩١ |
| ٣٣- أُحَبّ عِبَادِي إِلْيَّ، أَعْجَلَهُمْ فِطْرًا،                                                                                          |
| ٢٤- احبس أصلها، وسبّل ثمرتها،                                                                                                               |
| <ul><li>۲۰ أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج،</li></ul>                                                                           |

| الصفحة |            |    |      | الأثر  | رف الحديث أو | ط        | م |
|--------|------------|----|------|--------|--------------|----------|---|
|        | <br>2.4. 4 | 6. | 14 m | . 1111 | 145 - 148 -  | -1 . B.É |   |

| أَحَقُّ مَا بَلغَنِي عَنْكَ؟ قال: وَمَا بَلغَكَ عَنِّي؟ قال: بَلغَنِي أَنْكَ وَقَعْتُ بِجَارِيَةِ ٦٩٦                                                                                                                                                 | -77   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| أُحل الذهب والحرير لإناثِ أمتي، وحُرَّمَ على ذكورها،                                                                                                                                                                                                  | -44   |
| إُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ، وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَهَي الْحُوتُ وَالْجَرَادُ، ٧٥٧                                                                                                                                                     | -47   |
| أُحِلُّتْ لَنَا مَيْتَنَانِ، وَدَمَانِ، الْمَيْتَنَانِ: فَالْجَرَادُ، وَالْحُوتُ، وَالدَّمَانِ: الْكَبِدُ، وَالطِّحَالُ، ٥٤٥                                                                                                                          | -44   |
| آخَمهُ وهُ: أَنْ اللَّهُ تَعَالَم يُحِنُّهُ،                                                                                                                                                                                                          | -٣•   |
| إُخَذَ ذَهَبًا فِي يِدِهِ اليُمِنَى، وَحَريرًا فِي يِدِه اليُسْرِى، وقَالَ :هَذَانِ حِلَّ لأَناثِ أُمَّتِي، ٧٧٨                                                                                                                                       | -41   |
| أَخَذُ ذَهَبًا فِي يِدِهِ اليُمِنَى، ۚ وَحَرِيرًا فِي يِدِهِ اليُسْرِى، وقَالَ :هَذَانِ حِلَّ لأَناثِ أُمَّتِيَ، ٢٧٨<br>أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، أَوْ كَادَ يَذْهَبُ شَطْرُ اللَّيْلِ، ٢٦٢         | -41   |
| ادع الله يَفْسِكُها عنا،                                                                                                                                                                                                                              | -11   |
| إِذَآ آَتِيْتُمُ الْغَائِطَ، فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ . [متن]٨٠                                                                                                                         | -44   |
| إِذَا آَتَيْتُمُ الْغَاثِطَ، فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَاثِطٍ وَلا بَوْلٍ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ . [متن]٨٠<br>إِذَا أَرْسَلْتَ كِلْبَكَ الْمُعلم: فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ، فَأَذْرَكْتُهُ حَيّاً[متن]٧٥٩ | -40   |
| إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ،                                                                                                                                                                              | -44   |
| إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحِدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَنْصَرِفْ،                                                                                                                                                                            | -44   |
| إِذَا اسْتَأَذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلا يَمْنَعُهَا،[متن]١٦٨                                                                                                                                                               | -44   |
| إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً . ٦٦                                                                                                                                                                             | -44   |
| إذا استنصحكِ فانصح له،                                                                                                                                                                                                                                |       |
| إِذَا اشْتَدَّ الْحِرُّ فَأَبْرِدُوا عَن الصَّلاةِ. فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنِ فَيْحٍ جَهَنَّم،[متن] ٢٤٢                                                                                                                                           | -£1   |
| إِذَا إِقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَاوَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا وغربتِ السَّمسَ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّاثِمُ . [متن] ٤٠٨                                                                                                                        | -£Y   |
| ذًا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ[متن]١٥٨                                                                                                                                                                        | - ٤٣  |
| إِذًا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا، وَأَذْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا، فَقَدْ أَفْطِرَ الصَّائِمُ،                                                                                                                                                | - £ £ |
| إِذًا أَكِلَ أُحَدُكُمْ طُعَامًا فَلا يَمْسَحْ يَدِهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا،[متن] ٧٥٦                                                                                                                                                  | - £0  |
| إِذًا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ،                                                                                                                                                                                                 | - £ ٦ |
| إِذَا الِتَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ،٢٩٠                                                                                                                                                               | - ٤٧  |
| إِذَا أُمَّ أُحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير، والكبير، والضعيف ١٧٨                                                                                                                                                                                | - £ Å |
| إِذَا أُمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاثِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنِ ذَنْبِهِ[متن] ١٧٧                                                                                                     | - £ 9 |
| إذا انتصف شعبان فلا تصوموا،                                                                                                                                                                                                                           | -0.   |
| إِذَا بَلَغَ الْإِمامَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ والمُشَفِّعَ                                                                                                                                                                                       | -01   |
| إِذَا بَلَغْتُ الْحِدُودِ السِّلْطَانَ فَلَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ،                                                                                                                                                                      | -01   |
| إِذَا بَلغْتَ بِهِ السُّلطَانُ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشْفِعِ [الزبير]، ٧٠٩                                                                                                                                                                | -04   |
| إَذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرَ[مَتَن] ١٦٥٥                                                                                                             | -01   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       |

| الصفحة                                                              | طرف الحديث أو الأثر                                                             |             |      |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّتِيبَ[متن] ٦٢٤                 | زَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّتِب، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً،                    | إِذَا تَر   | -00  |
| مَّ إِنِّي أَغُوذُ بِكَ مِنِ عَذَابِ جَهَنَّمَ [متن]، ٢٦٢           | نُمَّهَدَ أُحَدِّكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِأَلَّهِ مِنِ أُرْبَعٍ. يَقُوِلُ: اللَّهُ | إِذَا تَنَّ | -07  |
| 777, 777, 977                                                       | نْشَهَّدِ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِدْ بِٱللَّهِ مِّن أَرْبَع، .                   | إذًا أ      | -04  |
| ٩٨                                                                  | رَضًّا ۚ أُحِدُكُمْ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَاً، .             |             | -01  |
| لِيَنْتَئِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ . [متن] ٦٦             | وَضَّاۚ أَحَدُكُمُ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ                       | إِذَا تَ    | -09  |
| إْمَامُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْن، ٣٠٢                               | جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ خَرَجَ الْإ                         | إذًا -      | -4.  |
| قَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ،[متن]١١٩                                      | جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَ                         | إذًا -      | -41  |
| ُ يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرِ لِوَاءٌ٨٠٦                               | جَمَعَ اللَّهُ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ،                | إذا -       | -77  |
| ِ لِوَاءٌ، فَيُقَالَ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلانِ [متن] ٨٠٥              | مْمَعَ اللَّهُ الأَوَّلِينَ وَالِآخَرِينَ، يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ             | إِذَا جَ    | -74  |
| ا بِالْعَشَاء،ا                                                     | حَضَّرَ الْعَشَاءُ، وَأَقِيمَتِ الصَّلَّاةُ، فَابْدَؤُو                         | إِذَا -     | -76  |
| عَشَاء،                                                             | حضر العشاء، وقدم العَشاء فابدؤوا بال                                            | إذا -       | -70  |
| زُوا بِالْعَشَاءِ،نُوا بِالْعَشَاءِ،                                | حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَةْ                             | إِذًا -     | -44  |
| ، يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ،[متن] ٢٤١                                  | نَخَلَ إِحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسُ حَتَّى                              | إذًا ذ      | -47  |
| فَلْيُصَلِّ رِكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، ٢٤٣             | خَلِ أُحِدُكُمْ الْمَسْجِدَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ،                             | إِذَا دُ    | -47  |
| بِثَلاَثَةَ أُحْجَارٍ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ، ٨٦               | أَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَاثِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ                          | إِذَا ه     | -49  |
|                                                                     | ِأَيتُمُ الهَلالُ فَصُومُوا، وِإِذَا رَأَيْتِمُوهُ فَأَنْ                       |             | -Y • |
| فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، [متن]٣٨٥                  |                                                                                 |             | -٧1  |
| ٧٦٠                                                                 | يَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ،                                    |             | -٧٢  |
| فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إذا زنت فاجلدوها ٦٩٨                           |                                                                                 |             | -٧٣  |
| Y 1 Y                                                               | سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذًا قَامَ حَمَلَهَا،                                      | إِذَا ،     | -٧٤  |
| أو شجر أو حجر، ثم لقيه فليسلم عليه. ٢١٧                             |                                                                                 |             | -40  |
| مُؤَذِّنُ السِياسِ الْمِتْنِ الْمِتْنِ الْمِتْنِ الْمِتْنِ الْمِالِ | سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولَ ال                         | إذا،        | -٧٦  |
| سَبْعاً أولاهن بالتراب [متن]٦٧                                      | نُورِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أُحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ                         | إذا         | -٧٧  |
| یًا، ۱۹۳                                                            | نْهَإِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلاَ تَمَسَّ طِي                           | إِذَا ،     | -47  |
| فَأَرَادَ أُحَدُّ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ [متن] ٢٣٦          |                                                                                 |             |      |
| مِنْهَا، ِ ۸۷ ۸۷                                                    |                                                                                 |             |      |
| مُ الضَّعِيفِ، وَالسَّقِيمِ١٧٧                                      | صَلِّي أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِ                        | إذًا        | -41  |
| : بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَلِذَابِ جَهَنَّمَ ٢٦٠             | نَرَغُ أُحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذَ                    | إِذَا وَ    | -84  |
| مَالِح فِي السَّمَّاءِ وَالْأَرْضِ،٢٥٧                              | لْعَلْتُمْ هذا، فَقَدْ سَلَمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ مَ                         | إذا         | -84  |

|    | 100  | X 53 | - |
|----|------|------|---|
| 47 | •    |      |   |
| Α. | • 4. | 411  |   |
|    |      |      |   |

| ٨٤- إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبِ،١٦٦                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٥- إَذَا قعدُ أَحَدُكُمْ -يعنِي لَلتشهد- فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وِالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، ٥٦                            |
| ٨٦- إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أُنْصِتْ - يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ - فَقَدْ لَغَوْتَ . [متن] ٣٠٤                              |
| ٨٧- إِذَا قُمْتَ إِلَى الْصَّلَاةِ فَأَسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقَبِلْ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ كَبِّر                                       |
| ٨٨- إَذا قمت إلى الصلاة فكبر، بالمسلمة فكبر، الماء ٢١٦، ٢١٣، ٢١٨                                                                            |
| ٨٩- إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَتِبْرِ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ازكَعْ حَتَّى تَبِطْمَثِنَّ[متن] ٢١٤ |
| • ٩- إِذَا قُمْتَ إِلَى صَلاَتِك فَأَسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، ثم كَتِرْ، ثمَّ اقْرأْ مَا تَيَسَّرَ لكِ . ١٨٦       |
| ٩٦- إَذَا كَانَ الَنِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا عَنْ الطَّوْمِ حَتَّىٰ يَكُونَ رَمَضَانُ، ٣٨٨                                        |
| ٩٢- إَذَا كَانَ جَذَعَ أُصِمَ يَحَنُّ، ويتألم مِن فراق النبي ﷺ[الحسن]، ٢٩٨                                                                  |
| ٩٣ - إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْم[نافع] ٨١٤                     |
| ع ٩- إذا كانت في النهار فلا ضمان، وإن كان في الليل فعلى أهلها الضمان٥٣٣                                                                     |
| ٩٥- إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنِدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ                                                           |
| ٩٦- إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ، أَوْ جِدَارٌ، أَوْ حَجَرٌ ٢١٧٠.            |
| ٩٧ - إِذَا مَاتَ ابْنُ أَدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْم يُنْتَفَعُ بِهِ ١٠١٥٠                  |
| ٩٨- إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْم ١٠٥٥              |
| ٩٩ - إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا٢٨٩                                         |
| • ١٠ - إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كتبَ اللَّهُ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ وهو صَحِيح مُقِيم                                         |
| ١٠١- إِذَا مَشَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ِ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ                                                                           |
| ١٠٢ - إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ، أَوْ تُلِثَاهُ، يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ٢٥                    |
| ١٠٢ - إِذَا مَنْعَ اللهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟،٢٥                                                                   |
| ٤٠٠- إِذَا نَابَ أَحدكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ،٢٤٤                                      |
| ٥٠١-إِذَا وَجَبَتْ،                                                                                                                         |
| ١٠٦-إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجل١٥٩                                                                          |
| ١٠٧-إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعاً، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ [متن]٦٧                              |
| ١٠٨-إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ،٧٠                                                         |
| ٩٠١-اذبح ولا حرج[متن]٠٠٥                                                                                                                    |
| • ١١ - اذبحها، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أُحَدِ بَعْدَكَ،                                                                                        |
| ١١١-اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟،                                                                                  |
| ١١٢-اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ،                                                                              |

| الصفحة                                                                                                                                                           | طرف الحديث أو الأثر                                                                                                                                                                                            | م   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 779                                                                                                                                                              | ١ ١ -اذْهَبْ فَقَدْ مُلِّكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، .                                                                                                                                               | ۳   |
| بـــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                 | ١١-اِذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوه َ١                                                                                                                                                                              | ٤   |
| لُكُمْ مَالَ أُخِيهِ؟،دُكُمْ مَالَ أُخِيهِ؟،                                                                                                                     | ١١- أَرَأَيْتَ إَذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَ<br>١١- أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُتِكِ دَيْنٌ أَمَا كُنْتِ تَقْضِينَ<br>١١- أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيها دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ | 0   |
| لُهُ ؟ قُالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ ﷺ أَحَقّ ٢٠٦                                                                                                      | ١١ - أَرَايْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَمَا كُنْتِ تَقْضِيا                                                                                                                                           | ۲   |
| ؟ قَالَتْ: نعم، قَالَ : فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ ٢٠٦                                                                                                              | ١١-أُرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيها دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ                                                                                                                                                   | ٧   |
| [متن] ۲۰۳، ۲۱۳                                                                                                                                                   | ١١-اِرْجِعْ فَصَلّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلّ                                                                                                                                                                      | ۱۸  |
| ١٠٨                                                                                                                                                              | ١١-أَرْخُوا اللِّحَى، َ                                                                                                                                                                                        |     |
| <b>٦٦٩ ، ٦٦٨</b>                                                                                                                                                 | ١١-أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه،                                                                                                                                                                                | ۲.  |
| فَعَلَتْ، وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ ٦٦٨                                                                                                         | ١١-أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بِلَبَيْكِ. فَ                                                                                                                                                      | 11  |
| [متن]۸۸                                                                                                                                                          | ١٩–ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ، ۚ أَوْ وَيْحَكَٰ                                                                                                                                                                      | 14  |
| [متن]۰۰۰                                                                                                                                                         | ١٩-ارْم، وَلا حَرَجَ                                                                                                                                                                                           |     |
| إخِر، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي                                                                                                            | ١١-أَرَىٰ رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَ                                                                                                                                                    |     |
|                                                                                                                                                                  | السُّنْعِ الْأَهَ احْدِ ، ٤٣٠                                                                                                                                                                                  |     |
| ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي [متن] ٤٣٣                                                                                                      | ١٩-أَزَّى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِر                                                                                                                                                | 10  |
| عَيرها، ولم يكتف بها، فَسَأَلُوهُ٢٢٧                                                                                                                             | ١٧-اسَأَلُوهُ لَمَاذًا يَقْرَأُ: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) مُعَ                                                                                                                                               | 14  |
| ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي [متن] ٤٣٣<br>غيرها، ولم يكتفِ بهَا، فَسَأَلُوهُ٢٢٠<br>اللهِ ﷺ، أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنىً[متن] ٥٠٧ | ١١-اسْتَأْذُنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولُ                                                                                                                                                    | ۲٧  |
| 48                                                                                                                                                               | ١٩-استاك عند الموت،                                                                                                                                                                                            | ۲۸  |
| YVV                                                                                                                                                              | ١ ٩ - أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ،                                                                                                                                      | 19  |
| نَذْر كَانَ عَلَى أُمِّهِ ـ تُؤُفِّيَتْ قَبْلَ[متن]٧٣٢                                                                                                           | <ul> <li>١٢ - اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فِي أَنْ</li> <li>١٢ - اسْتَقْبَلْنَا أَنْسَأَ حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ، فَلَقِينَاهُ بِعَ</li> </ul>                                        |     |
| يْنَ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّى عَلَى حِمَار [متن]١٧٣                                                                                                      | ١٢ -اسْتَقْبَلْنَا أَنْساً حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ، فَلَقِينَاهُ بِعَ                                                                                                                                       | "1  |
| ۸۹                                                                                                                                                               | ١٢ –إسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ                                                                                                                                     | "4  |
|                                                                                                                                                                  | ١٢-أَسْرِغُواْ بِالْجِنَازَةِ، فَإِنَّهَا إِنْ تَكُ صَالِحَةً،فَأَخَيْرُ                                                                                                                                       |     |
| 101                                                                                                                                                              | ١٢–أَسْفَورُوا َبِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ                                                                                                                                                      |     |
|                                                                                                                                                                  | ١٢-أَشْبَهْتَ خَلْقِيَ وَخُلُقِيٰ                                                                                                                                                                              |     |
|                                                                                                                                                                  | ١٢-اشْتَرَى رَسُولٌ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيّ طَعَامًا                                                                                                                                                          |     |
|                                                                                                                                                                  | ١٢-اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإَّنما الولا                                                                                                                                                                   |     |
|                                                                                                                                                                  | ١٢- أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَاْمَةِ الَّذِينَ يُضَاّهُ                                                                                                                                           |     |
|                                                                                                                                                                  | ١٢–أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُور                                                                                                                                                |     |
| إِلَى الْوَالِي فَعَفَا، فَلاَ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ ٧١٠، ٨٣٩                                                                                                     | ١٤- اشْفَعُوا مَا لَّمْ يَصِلْ إِلَّىٰ الْوَالِي فَإِذَا وَصَّلَ                                                                                                                                               | £ • |

| •   | -      |  |
|-----|--------|--|
| 4 - | à - 11 |  |

| فَبَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ ٣٣٠         | ١٤١- أَصَابَ أَهْلَ المَدِينَةِ قَحْطَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [متن]۳۵۷                                            | ١٤٢-أُصَابَثْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ .                                                                                                                                                                   |
| 101                                                 | ا ١٤٣-أُصْبِحُوا بِالصُّبْحِ، فَإِنَّهُ أَعْظُمُ لِأَجُورِكُمْ                                                                                                                                                                                    |
| [متن]٧٥٣                                            | ١٤٤-أَصْغَرُهُمَا: مِثْلُ جَبَلَ أَحُدٍ،                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٤١                                                 | ١٤٥-اصنعوا كل شيء إلاّ النكاح                                                                                                                                                                                                                     |
| 133                                                 | ١٤٦-اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ، إِلاَّ الْجِمَاعَ                                                                                                                                                                                                     |
| [متن]ه ۸۰                                           | ١٤٧ –اُطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ فَقَتَلْتُهُ، فَنَقَّلِنِي سِلَبِهُ                                                                                                                                                                                 |
| بِسَاطَ الْكَلْبِ[متن]۲۰۹                           | ١٤٨- إِعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْ                                                                                                                                                                        |
| وَلَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟. ٨٢٢ | ٩ ٤ ١ - أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَيَلِغَ ذَلِكَ رَبِهُ                                                                                                                                                      |
| اْ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قُلْبِ ٧٩٩           | • ١٥ - أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنُ رَأْتُ وَلَا أَذُنُ                                                                                                                                                                     |
|                                                     | ١٥١- إعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَ                                                                                                                                                            |
| رْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ [مَتن] ٥ ٢ ٢      | ١٥٢-أَعْطِيتُ خَمْساً، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَخَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِ                                                                                                                                                                  |
| Y & 9                                               | ١٥٣-الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى                                                                                                                                                                                                        |
| ΑΥ «ΑΝ                                              | ١٥٤ –أعوذ بالله من البخبث والخبائث،                                                                                                                                                                                                               |
| 9.9                                                 | ٥٠١-اغسل ذكرك وأنثييك،                                                                                                                                                                                                                            |
| ك ـ بِمَاءِ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ . [متن] ٣٤٤        | <ul> <li>٢٥١ - اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْساً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ـ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِلاً</li> <li>١٥٧ - اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تُحَنِّطُ</li> <li>١٥٨ - أَهْ اِن رَا مُ - إِذَى</li> </ul> |
| وهُ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ [متن]٣٤٥             | ١٥٧- إغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثُوْيَيْهِ، وَلا تُحَنِّطُ                                                                                                                                                                     |
| 1 1 9                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وا الله، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ ٤٠٦         | ١٥٩-أفَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيةً؟ اقْضُ                                                                                                                                                                          |
| 0 * *   * * a                                       | • ١٩- افغا ، وَلا حَرُجُ                                                                                                                                                                                                                          |
| اعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ[متن] ٧٤                  | ١٦١-أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟قَالَ: لا، قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ                                                                                                                                                                    |
| 749                                                 | ١٦٢ – افَعُمْيَاوَانِ انْتُمَا لَسْتُمَا تَبْصِرَ إِنَّهِ،                                                                                                                                                                                        |
| بَعْدَكُمْ. وَلا يَكُونُ أَحَد [متن] ٢٨٦            | ١٦٣ - أَفَلا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ                                                                                                                                                           |
| ٧١٠                                                 | ١٦٤-أَفَلاَ كَانَ هَذَا قَبْلِ أَنْ تَجِيءَ بِهِ،                                                                                                                                                                                                 |
| ي أَهْلِكَ وَمَالِكَ [ابن عوف] ٦٣٠                  | ٥٠١- أُقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَأُزُوِّجُكَٰ، قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِ                                                                                                                                                                   |
| الأحْتِلامَ[متن]٢٣٦                                 | ١٩٦- اقْبَلْتَ رَاكِبِا عَلَى حِمَارِ اتَّانٍ ـ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ ا                                                                                                                                                               |
| جَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطَنِهَا. [متن] ٦٨٥  | ٧٦٧ - اقْتَلَتِ امْرَأْتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَ                                                                                                                                                                 |
| [متن] ٤٦٨                                           | ١٩٨-اقتَلُوهُ                                                                                                                                                                                                                                     |
| ا الدَّعَاءَ ١٨٩، ١٩٨، ٢٠٧                          | 139-أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا                                                                                                                                                                      |

| الصفحة                                                                        | طرف الحديث أو الأثر                                                                                                               | م                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ، اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفُرَائِضُ فَلأَوْلَى[المتن]٥٥٥                   | الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ                                                                                 | ١٧٠-اقْسِمُوا                   |
| ٤٠٦                                                                           | دَيْنَ أُمِّكَِ                                                                                                                   | ١٧١-اقْضِي ،                    |
|                                                                               | فِى رُبُع دِينَارٍ وَلاَ تَقْطَعُوا فِيمَا هُ                                                                                     |                                 |
| ا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغربِ[متن]١٨٠                            |                                                                                                                                   |                                 |
| يَا رَسُولُ اللَّهِ، إِلاَّ الأَذْخِرَ[متن] ٦٨٠                               |                                                                                                                                   |                                 |
| وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْحِمَارِ[متن]٥٣٧                                  |                                                                                                                                   |                                 |
|                                                                               | ، الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِم                                                                                  |                                 |
|                                                                               | رکم علی شيءِ تدرِکون به من س                                                                                                      | ١٧٧-ألا أخب                     |
| ٧٨٣                                                                           | ، هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ                                                                                              | . 6                             |
| ٤٦٣                                                                           |                                                                                                                                   | ١٧٩-إلاَّ الإِذْ                |
| 177                                                                           |                                                                                                                                   | ١٨٠-إلا الفرَ                   |
|                                                                               | اكُلِّ الْكَلْبُ، فَإِنْ أَكِلَ فَلا تَأْكُلِ، فَإِنِّي                                                                           |                                 |
|                                                                               | مْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَا                                                               |                                 |
| ا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ[متن]٧٤٣                       | كُمْ بِالْكُبَرِ الْكَبَائِرِ . ثَلاثَاً؟ قُلْنَا: بَلَى يَا<br>وَ إِلَيْ بِالْكُبَرِ الْكَبَائِرِ . ثَلاثَاً؟ قُلْنَا: بَلَى يَا | ١٨٣-الا انتِبَكَ                |
| ، بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ [متن]٧٣٩                       | أَنَا بَشَرٌ، وَإِنْمَا يَاتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَ<br>وَ نَذُو ذُو مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ                          | ١٨٤-الا إنما                    |
| امتن] ۲۷۰                                                                     | ةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ                                                                                                       |                                 |
| 0 0 Å                                                                         | اً بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ .                                                                                 |                                 |
| ٥٥٨                                                                           |                                                                                                                                   | ١٨٧-إلا يَدا                    |
| ِ الْوَلَى رَجُلِ ذَكَرِ                                                      | الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَا                                                                                 | ١٨٨-الحقوا                      |
| ، فَصُمْ وَأُلْطِرْ، ۚ وَقُمْ وَنَمْ؛ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ ١٨٠٤                 |                                                                                                                                   |                                 |
|                                                                               | الْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمُ؟                                                                                         | ۱۹۰-التم از<br>۱۹۸- أَلَى عَد   |
| نِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ                                         | ن ١ ان مجزِرا نظرَ ابقا إلى ريدِ بر<br>عَدْ مُنْ أَدْ مَنْ لُو مَنْ أَدْ مُنْ مُاكِمَةً مُنْ مُاكِّةً ا                           | ١٦١-الم ترَوَ                   |
| واما معاويه. فصعبوك لا مان له [من]، ١٠<br>نْ يُهَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ،         | جهم. فلا يضع عصاه عن عابقهِ.                                                                                                      | ١٦١ – أما أبو                   |
| ن يباع حتى يقبض،<br>سجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ٢٠٧، ٢٠٧               | ي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُ ﷺ: فَهُوَ الطَّعَامُ أَا<br>مُ ذَيَنْاً مِنْ النَّبِيُ ﷺ: عَالَمَ مَا أَتَّا اللهُ                       |                                 |
| مجود فاجمهدوا فِي الدفاعِ [أبو سعيد]٣٨٣<br>رجها على عهد النبي ﷺ [أبو سعيد]٣٨٣ | وع فعطِموا فِيهِ الرّبِ رجيح، وأما الله<br>لله أنه ب الله ماءاً، كما كنت أنه                                                      | ۱۹۵ – اما الزد                  |
| رجها على عهد النبي الله الله المعيد البو سعيدا ١٠٩٠<br>أنا فلا أنام على فراش  | للا الحرج إلا صاعاً، فعا فعنه الع<br>خلا آكا الله من قال الآنه ؛ أما                                                              | . (: 1                          |
| انا قار آنام على قراش                                                         | فار آکل انتخم، وقال آر خو. الله<br>غام ال مالا أناه، مآخه قال: أه                                                                 | ا ۱۹۰ها ادار<br>۱۹۷۰ها ادار     |
| لمجاهدين في سبيل الله٧٩٠                                                      | المحمدي، ولا الام، واحر قال. الم                                                                                                  | ۱۱۱ ا – اما انا <sup>د</sup>    |
| وروب می سبیل ہے                                                               | ، بو صحه صحت یم شم ، بر .                                                                                                         | , , , , , , , , , , , , , , , , |

| ٩٩ - أِمَّا بَعْدُ: فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ [متن] ٤٨ ٥          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • ٧٠٠-أَمَّا بَعْدُ: مِمَا بَالُ أَناسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ ١٥٥                 |
| ٧٠١- أِمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، فإنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ                                                              |
| ٧٠٧-أِمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلِلُهُ ظُلْمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٍ٧٧٧                            |
| ٣٠٧-أَمَّا مَا ذَّكَوْتَ ـِ يَعْنِي ٓ ـ مِنْ آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَإِنَّ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلا تَأْكُلُوا فِيهَا .[متن] ٥٥٧ |
| ٤ • ٢ - أَمَا يَخْشَى اِلَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ، أَنْ يُحِوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حمار [متن ] ٥ ٧٠             |
| • ٧٠ - أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ. [متن] ٥٠٦         |
| ٣٠١- أَمَرَ النَّبِي ﷺ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفٍ الشَّمْسِ                                                                            |
| ٧٠٧- أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَنُوبٍ مِّنِ مَاءٍ، فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ[متن] ١٠٢                                                          |
| ٨٠٠ - أُمِرَ بِلاَلْ أَنْ يَشْفَعَ ٱلأَذَاَنَ، وَيُوتِرَ ٱلإِقَامَةَ[متن ] ١٧٠                                                         |
| ٧٠٠ – أُمَرَ رُسوِل اللَّه ﷺ بِسَبْع، ذكر مِنها: اتِّبَاعَ الجَنَاثِزِ                                                                 |
| ٠ ٢١- أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سِبْعَةِ أَعْظُمٍ، عَلَى الْجَبْهَةِ[متن]١٩٢                                                        |
| ا ٢١١-أَمَرَنَا - تَعني النبيَّ ﷺ - أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ[متن]٣١١                           |
| ٢١٢-أُمَرَنَا النَّبِي ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أُمَرَنَا بِأَتِّبَاعِ الْجَنَاثِزِ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ٣٦٣               |
| ٣١٣- أِمرنا أنَّ نسِجدُ عَلَى سبعة أعظم، ولا نكفُ ثُوبِاً، ولا شعراً١٩٣                                                                |
| ٢١٤ - أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَصُومَ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ ٢٢٤                        |
| ٧٨٤-أِمَرْنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ بِسَبْع، وَنَهَانَا عَنْ سَبْع، أَمَرْنَا: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ[متن]٧٨٤                               |
| ٣١٦- أَمَرَنِي النبيُّ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ آَتُصَدَّقَ بِلَحْمِهَا، وَجُلُودِهَا[متن] ٤٨٩                            |
| ٧١٧ - أمسك الثلث                                                                                                                       |
| ٧٦٨-أِمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ                                                                               |
| ٧١٩-أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي .[متن]٥٨٠                  |
| • ٢٢ – امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتْكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي                                                     |
| ٧٢١-أن أبا هريرة كان يبالغ في الوضوء من أجل هذا الحديث، وكان إذا غسل ٧٨                                                                |
| ٢٢٢- إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، صَلاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ . [متن] ١٦٨             |
| ٣٢٣-أَنْ إِجْلِسُوا فلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمِّامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكِعَ فارْكَعُو [متن]١٧٦١           |
| ٢٢٤-إِنْ أَحِبَ الصِّيَامِ إلى اللهِ، صِيَامُ دَاوُد الطَّيْنَ، وَأَحَبَّ الصَّلاةِ إلَى اللهِ صَلاةُ دَاوُد [متن] ٤١٤                 |
| ٣٢٠-إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ٢١٣، ٦١٦، ٦١٦                                        |
| ٢٢٦-إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلِسْتَ وَلا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ غير هذا[متن] ٦٢٨                                              |
| ٧٢٧-إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ، وإِنَّ اَلْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَيَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لا يَعْلَمُهُنَّ[متن]٧٤٧                 |

الصفحة

| ٧٥٧-أنَّ النَّبيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، ٣٤                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٥٨ - أِن النبي ﷺ ردَّ على عثمان بن مظعون التبتل لما أراد عثمان ان يتبتل في العبادة وينقطع ٢١٠                                                            |
| ٧٥٠-أِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ[متن]٢٣٠                                        |
| ٠٦٠-أِنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَلِّي عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي، أو الثَّالِثِ[متن]٣٣٧                                                 |
| ٢٦١- أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرِ، بَعْدُّ مَا دُفِنَ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أِرْبَعاً[متن]٣٣٧                                                     |
| ٢٦٢-أِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيتُ مَ لَهَا أَعْلامٌ. فَنَظَرَ إِلَى أَعْلامِهَا نَظْرَةً[متن] ٢٨٨                                                 |
| ٣٦٣- أِنَّ النَّبِيِّ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ على شَطِر مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرِ أَوْ زَرْع . [متن]٥٧٥                                          |
| ٢٦٤ - أِنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْهُ مُ                                                 |
| ٧٠٥ - أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنِّ، قِيمَتُهُ ـ وَفِي لَفْظٍ: ثَمَنُهُ ـ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ[متن]٧٠٤                                             |
| ٢٦٦- أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنَّ، قِيمَتُهُ ثَلاثَةٌ دَرَاهِمَ                                                                                  |
| ٧٦٧ –أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفًّا إِنْسَانًا إِذًا تَزَوَّجَ، قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ ٢٦٤ |
| ٢٦٨- أِنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ[متن] ٢٠٤                                            |
| ٣ ٦ ٧ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، فَقَرَأْ فِي إحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِرالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ). [متن] ٢ ٢ ٦  |
| • ٢٧ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَاٰنَ يَتَّخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ                                                                                               |
| ٧٩٢-أُنَّ النَّبِتي ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ وَكَانَ فَصُّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ٧٩٢                                                              |
| ٢٧٢-أِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُم يَدَيْهِ حَدِّهُ مَنْكِبَيْهِ، إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، وَإِذَا كَثَبَرَ لِلرُّكُوعِ [متن] ١٩٢                   |
| ٣٧٣-أِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ فِي الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ، وَسُورَتَيْنِ، وَفِي ٢١٥                                         |
| ٢٧٤-أنَّ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ: ﴿الم تَنْزِيلُ ﴾٣٠                                                         |
| ٧٧٠- أِنِ النبي ﷺ كان يكبِر في كل خفض ورفَعٍ، يكبِر عند الإحرام، يكبر عند الركوع. ٢٠٠٠                                                                    |
| ٢٧٢- إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَبَّرَ عَلَى الميِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ أَرْبَعاً                                                                                 |
| ٧٧٧-أِنِّ النَّبِيِّ ﷺ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، فَكَانَ يَجْعَلُ مِمَّا يَلي كَفَّهُ . ٧٩٧                            |
| ٢٧٨-أِنَّ النَّبِيُّ ﷺ لَقِيَهُ في بغْضِ طُرُقِ المدينَةِ وهو جُنُبٌ، قالَ: فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ[متن] ١٠٩                                                 |
| ٧٧٩-أِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ، ٥٩٥ ِ                                                                                     |
| • ٢٨٠ - أِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لَحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لَحُومِ الْخَيْلِ[متن] ٧٥٣                                           |
| ٧٨١-أنَّ النَّبِيَّ عِنْ نَهِى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ[متن] ١٥٩                     |
| ٧٨٢- أِنِ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنِ المُنَابَذَةِ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالبَّيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْل [متن] ٢٠٠                             |
| ١٨٨٠٠٠٠٠٠ اللبي اللبي الله على عن فِلاح السِعار                                                                                                           |
| ٢٨٤-أِنَّ النَّبِيِّ ﷺ نِهَى عَنْ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ [متن]٢١٨                                   |
| ٧٨٥-أنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ ﴾: كَانُوا يَفْتَتِمُونَ الصَّلاةَ بِـ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [متن] ٢٢٨                    |

| الصفحة                                                 | طرف الحديث أو الأثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u></u>         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ٧٥                                                     | لنبي ﷺ يتوضأ مرة مرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۸۲-أن اا       |
| صِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ٣٠٢                          | لنبي ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، وَهُوَ قَائِمٌ، يَهْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                                                        | لنبي عليه الصلاة والسلام كَانَ يُصَلِّي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|                                                        | يَهُوَّدَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرُواْ أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| ى عُرْفًا﴾                                             | مَّ الفَضْل سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿وَالْمُرْسَلاِتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٢٩٠-إِنَّ أَ    |
| نَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ[متن]١٣٤              | مُّ حَبِيبَةً أَسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ. فَسَأَلَتْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٧٩١-أَنَّ أَ    |
| . 0                                                    | مَّتِي َيُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ وِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _ 6             |
|                                                        | مْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 -             |
| وقالت: إنى كاتبت أعمامي ٥٥٥                            | مرأة يقالُ لها بريّرة مملوكةٍ جِاءت إَلَّيها،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۹۶-أن إ        |
| ٤٠٦                                                    | مِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٢٩٥-إِنَّ أَ    |
|                                                        | نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 6             |
| مَعُوا أَذَانَ ابْنِ أَمِّ مَكْتُومٍ[متن]١٧١           | لالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْل، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۹۷ – إِنَّ بِا |
| أ                                                      | زل الملائكةُ هذًا عند الموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| [متن] ۹ ۳۷                                             | ؤَدَّى قَبْلَ خُرُوحِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٢٩٩ - أِنْ تُ   |
| فَقِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكَ فُلانٌ . [متن] ٢٧٩     | عَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا مَرْضُوضاً بَيْنَ حَجَرَيْنِ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠٠٠ – أنَّ جَ   |
| ، يصلي بهم ويختم برُقل هو الله أحد). ٢٢٦               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| £ £ 1 6 1 7 9                                          | حَيْضَتَكِ لِيْسَتْ فِي يَدِكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲۰۳-إِن -       |
| عَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا٥٨٥                 | مَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣٠٣–إِنَّ دِ    |
| _ِ[متن]۲۱۲                                             | لِكِ لِا يَحِلُّ لِيلِكِ لِا يَحِلُّ لِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٤ ٣٠٠–إِنِّ ذَ  |
| أيِّ عُودٍ هُوَ؟ فقال ِسهل[متن] ٢٩٥                    | the state of the s | · / ·           |
| خَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ ٢٢٠       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| مِانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَهُمَا[متن]٦٤٧         | ِجُلاً رَمَيِ امْرَأْتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَٰدِهَا فِي زَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳۰۷-أنّ رَ      |
| اً، وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ[متن]٥٦٤            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| انَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ [متن] ٧٨٤     | بُسُولِ اللَّهِ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، فَكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣٠٩–أَنَّ رَ    |
| ا صَدَاقَهَا                                           | ُسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةً، وَجَعَلُ عِثْقَهَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳۱۰ - أَنَّ رَ  |
| غَةِ، وَالشَّاقَةِ [متن]١٥٣                            | رُسُولِ اللَّهِ ﷺ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣١١–أَنَّ رَ    |
| نَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاتِهِمْ[متن]٢٢٢        | ِسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةً ۚ فَكَاا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣١٢–أَنَّ رَ    |
| حِبِهِ سَهْمًا                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| لَىَ رَأْسِهِ الْمِغْفُرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ .[متن]٤٦٨ | رُسُولُ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةً عَامَ الْفَتْح، وَعَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۱٤-آنَ رَ      |

| • ٣١-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاء، مِنَ النَّبِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ … [متن] ٤٦٨                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣١٣-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ، وَعِلَيْهِ رَدْعُ زَّعْفَرَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ.[متن] ٦٢٩                  |
| ٣١٧-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ، أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا[متن] ٥٣٤                                                 |
| ٣١٨-أِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِذِي قَرَدٍ، فَصَفَّ النَّاسِ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ: صَفًّا خَلْفَهُ، وَصَفًّا ٣٣٤                              |
| ٣١٩–أِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِ وَبِلَّمِهِ أَوْ خَالَتِهِ، قَالَ: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا[متن] ١٧٥ |
| • ٣٧ - أِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَخَلَعَ النَّاشُ نِعَالَهُمْ ٢١٠                                                      |
| ٣٢١-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَلَمْ يُجِزْنِي٨٠٨                                  |
| ٣٢٢ - إِن رسولَ اللَّه ﷺ فَرَضَ زَكَاٰةَ الْفُطْرِ طُهْرَةً لِلصَّاثِمِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا ٣٨٤                         |
| ٣٢٣ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَمَ فِي النَّفَلِ، لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجلِ سَهْماً[متن] ٨١٤                                          |
| ٤ ٣٧٣-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُلْدِرِكُهُ الْفَجُّرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغُتَسِلُ وَيَصُومُ . [متن] ٣٩٢                  |
| ٣٢٥ – أِن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه                                                                                                              |
| ٣٢٦-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْقُدُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ تَسَوَّكَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ ٢٧٢                             |
| ٣٢٧–أِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِه، حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ[متن] ١٧٢                          |
| ٣٢٨–أِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أَمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ٢٠٨                                 |
| ٣٢٩-أِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ ۚ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ . [متن] ٣٣٩                   |
| •٣٣- أِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ بِعْضَ مَنْ يَبْعَثُ فِي السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً [متن] ٨١٤                               |
| ٣٣١-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَائِيَّةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيضٌ وَلا عِمَامَةٌ [متن] ٣٤٤       |
| ٣٣٢-أِنِّ رسولِ اللَّهِ ﷺ نِهِي أَن يبيعِ أَلرجل الطعام حتى يستوفيه ١٥٥                                                                          |
| ٣٣٣-أِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّيغَارِ الشغار والشُّغار                                                                              |
| ٣٣٤-أِنِّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ ٢٩٥٠                     |
| ٣٣٥-أِنِّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ،                                                                       |
| ٣٣٦-أُنِّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعَ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، نَهَىِ الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. [متن] ٢٦٥-                |
| ٣٣٧–أِنِّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعَ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ [متن] ٥٢٥                 |
| ٣٣٨-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثُمَنِ ٱلْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ[متن]٣٣٥                                      |
| ٣٣٩–أِنِّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ نِكِاحِ الشِّغَارِ[متن] ٦١٨                                                                               |
| • ٣٤-أَنِّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الفُتْحِ صَلَّى شُبْحَةُ الضَّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، يُسَلِّمُ مِنْ كُلّ رَكْعَتَيْن ٤٢٣-                  |
| ٣٤١-أَنْ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ ـ َحِينَ يَنْصَرِفَ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ـ كَانَ عَلَى عَهْدِ. [متن] ٢٧٥                           |
| ٣٤٢-أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة                                                                                              |
| ٣٤٣-إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا[متن]٢٩٧                         |

| الصفحة                                                           | طرف الحديث أو الأثر                                                 |                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| [متن]۹۶ه                                                         | نَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا                         | ٤٤٣-إِنْ شِئْدَ   |
| [متن]۸۹۳                                                         | ت فصم وإن شئت فأفطر                                                 | ٣٤٥-إن شئد        |
| صَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ . [متن] ٣٣٢     | مَّةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُقِ، فَ             | ٣٤٦–أَنَّ طَائِغَ |
| e e                                                              | شَةَ أُخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُع                 | 4 -               |
| اجَةٍ ـ وَالْمَرِيضُ فِيهِ ـ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ[متن]٤٣٧       |                                                                     |                   |
| إم، شَكَا الْقَمْلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ[متن]٩٠٧                |                                                                     |                   |
| جُهٰهِ حِينَ يَدْخُلُّ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ ٢٣٨     |                                                                     |                   |
| الَخمر أن يسقيه من طينة الخبال٧١٢                                | 4 .                                                                 |                   |
| ٣٧٦                                                              | الرَّجُل صِنْوُ أَبِيهِ                                             | 6                 |
| ن كَفِّهِن كَفِّهِ                                               | ل خَاتَمَ رَسُولِ َ اللهِ ﷺ كَانَ فِي بِاطِر                        |                   |
| يَا رَسُولَ اللَّه، قَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ . [متن]٢٨٦     | ءَ الْمُهَاجُرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهَ ﷺ، فَقَالُوا:            | ٣٥٤-أَنَّ فُقَرَا |
|                                                                  | نَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيَّةً                  |                   |
| كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا٣٥٣               |                                                                     |                   |
| نَدُّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ[متن]٧٦٤                |                                                                     |                   |
| لِ اللهِ ﷺ العِشَاءَ الآخِرَةِ َ[متن]٢٤٦                         |                                                                     |                   |
| ت والأرض، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا[متِن] ٤٦٢                          |                                                                     |                   |
| ، فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ ٥ ٣٧    |                                                                     |                   |
| ارْكَبْهَا قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ؟ قَالَ: ارْكَبْهَا [متن] ٤٨٨ |                                                                     |                   |
| الأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ[متن]٤٦٣              |                                                                     | 7 6               |
| ئُونُ لِمَوْتِ أُحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ[متن]٣١٨                  |                                                                     | 4                 |
|                                                                  | ه المساجد لا يصلح فيها شِيء من                                      |                   |
| يَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ[متن]٤٦١                 |                                                                     |                   |
| لَهَا بِحَجَرٍ، فَجِيءُ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا. ٦٧٩    |                                                                     |                   |
| هُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺأ[متن]٩٧٦                              | دِيّاً قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاَّح، فَأَقَادَ                 | ٣٦٧–أُنَّ يَهُو   |
| <b>٣٦١</b>                                                       | يء مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ، وَالشَّاقَّةِ | ٣٦٨–أنا بَرِي     |
| ئُوّلِنِ                                                         | أُخَذْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ زَكَاةَ الْعَامِ عَامَ الأ               | ٣٦٩-إِنَّا قَذُ ا |
| ُوُّلِا<br>ا هَذَا عَامَ أَوَّلَ٣٧٦                              | قَدْ تَعَجَّلْنَا صَدَقَةً مَالِ الْعَبَّاسِ لِعَامِنَا             | ٣٧٠-إِنَّا كُنَّا |
|                                                                  | نَرُدَّهُ عَلَيْكَ، إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ                            | ٣٧١-إِنَّا لَمْ   |
| [متن] ٦٦٦                                                        | خُونَا وَمَوْ لانَا                                                 | ٣٧٢-أنْتَ أ       |

| 4                                                                   | ,                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رِذِناً لا يأخذ على أذانه أجراً٧١٧                                  | ٣٧٣–أُنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ واتخذ مؤ                                                                                                                                                                         |
| ٦٦٦ [متن ]                                                          | ٣٧٤–أنْتَ مِنِّ ، وَأَنَا مِنْكُ                                                                                                                                                                                                 |
| ن سَبِيلِهِ، لا يُخْرِجُهُ إلا جِهَادٌ[متن] ٧٩٤                     | ٣٧٥-انْتَدَبَ اللَّهُ ـ أَو تَضَمُّنَ اللَّهُ ـ لِمَنْ خَرَجَ فِ                                                                                                                                                                 |
| رَّجُهُ إِلَّا إِيمَانٌ بَى وَتَصْدِيقٌ برُسُلِي ٤٩٤                | ٣٧٦-إنْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لاَّ يُخْ                                                                                                                                                                     |
| لَعَ رَسُولِ اللهِ عِنْ أُولَمْ يَنْزِلْ قُرْ آَنٌ [متن] ٤٨٢        | ٣٧٥-انْتَدَبَ الله ـ أو تَضَمُّنَ الله ـ لِمَنْ خَرَجَ فِي ٢٧٥-انْتَدَبَ الله لِمَنْ خَرَجَ فِي ٢٧٥-انْتَدَبَ الله لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لا يُخْ<br>٣٧٧-أَنْزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَفَعَلْنَاهَا مَ |
| ٣٧٨                                                                 | ٣٧٨-الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِٰثَارٌ                                                                                                                                                                                     |
| 779                                                                 | ٣٧٩-انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ.                                                                                                                                                                |
| 779                                                                 | • ٣٨- انْظُرُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدِ                                                                                                                                                                                       |
| نَبُوا، وَأَدْرَكُتُهَا، فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا . [متن]٧٤٧ | ٣٨١- أَيْفَجُّنَا ۚ أَرْنَباً بِمَرِّ الْطَّهْرَانِ، ۚ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَهٰ                                                                                                                                                  |
| كُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوجِّدُوا الله ٣٦٦         | ٣٨٢-إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قِوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَا                                                                                                                                                                 |
| عُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ [متن] ٣٦٤ | ٣٨٣-إَنَّك سَتَأْتِي قَوْماً أَهْلُ كِتَابِ، فَإِذَا جِئْتُهُمْ فَادْ                                                                                                                                                            |
|                                                                     | ٣٨٤-إِنَّكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَصُمُّ وَأَفْطِزُ، وَنَمْ وَ                                                                                                                                                                     |
| 784                                                                 | ٣٨٥-أِنَّمَا الإِسْتِثْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ                                                                                                                                                                               |
| ا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ [متن] ٦٠           | ٣٨٦- أَيُّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيْ مِ                                                                                                                                                           |
| يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقبكَ [جابر] [متن] ٥٧٩                      | ٣٨٧-إنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي ۖ أَجَازَهَا ۚ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ                                                                                                                                                             |
| 117                                                                 | ٣٨٨-إنما الماء من الماء                                                                                                                                                                                                          |
| [متن] ٥٥١                                                           | ٣٨٩-إنما الولاء لمن أعتق                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٩٥ (٢٣٣                                                            | ٣٩٠- إِنَّمَا أَنَا بَشَرٍّ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ.                                                                                                                                                                 |
|                                                                     | ٣٩١-إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلُكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا مَ                                                                                                                                                           |
|                                                                     | ٣٩٢–إَنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرينَ ولم تُبْعَثُوا مُعَسِّرين                                                                                                                                                                     |
| •                                                                   | ٣٩٣-إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ، أَ                                                                                                                                                              |
|                                                                     | ٣٩٤-إَنَّمَا جُعِلَ الإِمَّامُ لِيُؤْتَدَّمَ بِهِۥَ فَلا تَخْتَلِفُوا عَ                                                                                                                                                         |
| نَّنَتُ خُنْضَتُكُ فَلَعِي الصَّلَاةَ                               | ٣٩٥-إِنَّمَا ذَلِكِ دَمُ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَهُ                                                                                                                                                                 |
| تر,                                                                 | ٣٩٦-إَنَّمَا فَعَلَتُ هَٰذَا لَتَأْتُمُوا بِي، وَلِتَعَلَّمُوا صَلا                                                                                                                                                              |
| ١٢٨                                                                 | ٣٩٧- إُنَّمَا كَانَ يَكْفِيَكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ ۚ هِكَذَا                                                                                                                                                                 |
| سَجْعه الَّذِي سَحَعَ[متن]٥٨٥                                       | ٣٩٨-إُنَّمَا هُوَ مِنْ إَخْوِانِ الْكُهَّانِ» مِنْ أَجْل ،                                                                                                                                                                       |
| و اخْدَاكُ فِي الْجَاهِلَةَ تَهُ مِي [متن] ٦٤٢                      | ٣٩٩-إُنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ                                                                                                                                                                   |
| ار الذي أمامه ثلاثة أذرع                                            | • • ٤ - أنه ﷺ صلّى في الكعبة وبينه وِبين الجد                                                                                                                                                                                    |
| حَدْر اتَّخَذَهُ قَنْلَةً، فَأَقْتَلَتْ يَهْمَةً٢٤١                 | ١٠١- أَنَّهُ ﷺ حِينَ هَبَطَ بِهِمْ مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ إِلَى                                                                                                                                                                |
| ••••                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |

| الصفحة                                          | طرف الحديث أو الأثر                                                       |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ١٥٧                                             | ر الظهر والعصر                                                            | ٤٠٢-أنه أخّر        |
| ٣٧٦                                             | نسلف من الزكاة عامينن                                                     | ۴۰۳ _أنه اِسن       |
| أَوْ بِوَدَّانَ ـ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ [متن] ١٢ ٥ | ى إِلَى النَّبِي ﷺ حِمَاراً وَحْشِيّاً، وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ ــ           |                     |
| صلاَة والسلام٥٢٥                                | ي ودرعهُ مرهوِنة في طعامٍ لأهله، عليهِ الد                                | ٠٠٤-أنه توف         |
| مُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لَا تَضُرُّ[متن]٤٧٢          | ءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ۖ فَقَبَّلَهُ، ۚ وَقَالَ: إِنِّي لأَعْلَمُ | ٤٠٦-أِنَّهُ جَا     |
|                                                 | عَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ ١٠٠٠ فَرَآهُ رَمَى الْجَمْرَةَ الْك              |                     |
|                                                 | جَ لِحَاجَتِهِ، فَاتَّبَعَهُ المُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَصَ   |                     |
|                                                 | كُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يَكْذِبُونَ وَيَظْلِمُونَ، فَمَنْ صَ              |                     |
| <b>٤</b> ٢٣                                     | لى عندها ثمان ركعات صلاة الضحى                                            | 2                   |
| ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ﴾ ٢٢٥                    | لِّي مَعَ النَّبِي ﷺ الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِي أُوَّلِ رَكْعَةٍ              |                     |
| نَّةُ، حَتَّى لَّوْ تَنَاوَلْتُ ۚ٣٢٠            | مَنْ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ تُولَجُونَهُ، فَعُرِضَّتْ عَلَيَّ الْجَ         | ٤١٢ – إنَّهُ عُرِهُ |
| عِنَب وَالتَّمْر وَالحِنْطَةِ . [عمر] ٧١١       | نَزَلَ تَخْرِيمُ الخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: ال              | 18 - إِنَّهُ قَدُّ  |
| <b>۲۲۳</b>                                      | بـ (الأعراف)                                                              | ١٤٤–أنه قرأ         |
| 777                                             | في الفجر بـ (إذا زلزلت) كررها مرتين                                       | _                   |
| Y Y Y                                           | في المغرب به (المرسلات)                                                   |                     |
| لَّهُ أُحِد)                                    | فيُّها بـ (قل يا أيها الكافرون) ، و(قل هو ال                              | ١٧\$–أنه قرأ        |
| YY <b>8</b>                                     | فيها بقصار المفصل                                                         | 11\$–أنه قرأ        |
| . فَسَأْلُوهُ عَنْ الْغُسْل؟[متن] ١٢٠           | ـ هُوَ وَأَبُوهُ ـ عِنْدَ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ   | ١٩ ٤ – أنَّهُ كَانَ |
| رُ مِنْها بِخَمْسَِ٢٧١                          | َ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلَ ۚ ثَلَاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرْ         | • ۲ ٤ – إنه كَارَ   |
| ، الجلال [ابن عمر] ٩١]                          | ، يجلِّل من ذي الحَليفة، وكان يعقد أطراف                                  | ۲۱ه کان             |
| لَم )يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ٢٧٢                     | ُ يُصَلِّي عشر رَكَعَات، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ ثَنتيْنِ، ثُ              | ٤٢٢هـ أنَّهُ كَالَ  |
| 117                                             | نَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، وَلاَ يَمَسُ مَاءً                              |                     |
| <b>~ { V</b>                                    | ي في نُلاثة أثواب                                                         |                     |
| <b>~ { V</b>                                    | ن في سبعة أثواب عليه الصلاة والسلام                                       |                     |
| V 9 1                                           | به في اليمني واليسري                                                      | ٤٢٦-أنه لبس         |
| ٦٥٧                                             | ن نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إلا الله خَالِقُهَا                                  | ٤٢٧ - إنَّهُ لَيْسَ |
| عار إلى رحالهم ٤٢٥                              | , أن تُباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التج                                | ۲۸ه_أنه نهى         |
|                                                 | عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها                                        |                     |
|                                                 | عَنْ خَاتَم الذَّهَبِ                                                     |                     |

| 1.0 | A   |     | 90.4 |
|-----|-----|-----|------|
| _   | 100 | 100 |      |
| ٠,  | •   | -11 |      |

| ٤٣١- أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذُرِ، وَقال: إنَّه لا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ[متن]٧٢٨                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٢-إنها ابنة أخي من الرضاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٣٤ - أَنَّهَا أَتَتْ بِإِبْنِّ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطُّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ [متن] ١٠١                                                                                                                                                                                   |
| ٤٣٤ – أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ فِي حَالِ اسْتِحَاضَتِهَا لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٣٥- أَنَّهَا حَدَّثَتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَثَّحِ مَكَّةً، فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ ٢٢٠                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٣٦ – إنها رجس                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٣٧ - إِنَّهَا رَحْمَةٌ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٣٨ - أَنَّهَا [سبعة الْأَسلَمية]كَانَتْ تَحْتَ سَعْد بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِر بْنِ لُؤَي . [متن] ٦٤٠                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٣٨ - أَنَّهَا [سبيعة الأسلمية]كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ . [متن] ٢٤٠ - أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ [متن] ٤٣٧ - أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ |
| • ٤٤ - أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الضُّيْحِي ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، ثُمَّ تَقُولُ: لَوْ نُشِرَ لِي أَبَوَانِي مَا تَرَكْتُهُنَّ ٤٢٣                                                                                                                                                                                       |
| ١٤٤-إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| * £ £ - إنَّهَا لَهُ لَهُ تَكُنُ رَسِتِي فِي جَدْي، مَا جَلَّتْ لَي انَّهَا لائنَةُ أَخِي مِنَ التَّضَاعَة [متن] ٢١٢[                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٤٢-إِنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيَتِي فِي حَجْرِي، مَّا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ[متن]٢١٢<br>٤٤٣-أَنَّهم صَفُّوا عَلَى النَّجَاشِيِ صُفُوفاً، قال: كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي، أَوِ الثَّالِثِ٣٤١                                                                                   |
| ع ع ٤ - أنهم كانوا مع النبي الله في شدة الحر وكانوا مفطرين ليس فيهم صائم إلا رسول الله . ٠٠٤                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٤٤ – إنهما شجرتان خبيثتان                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وَ اللَّهُ مَا لَيُعَدِّبُونَ عَبِيكَ [متن] ٨٥ - إِنَّهُمَا لَيُعَدِّبُونِ مِنَ [متن] ٨٥                                                                                                                                                                                                                              |
| ٠٠٧ - أَنْهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ٢٠                                                                                                                                                                                                           |
| ٠٠٠ الهي رسول الموروز على طِيقِم العِجمعة، قال: فعم، ورفٍ عليه البيب ١٠٠٠ ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٤٨- إِنِّي أَظُلَّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ، ٤٥- إِنِي سَمِعَتُهُ يُعُونُ عِنْدُ الطِّمَرَاقِهِ مِنَ الطَّمَارُةِ. لَا إِنَّهُ إِذَّ اللهُ وَحَدَّهُ لَا سَرِيكُ لَهُ ١٧٠٠                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٢٠٦- إِنِّي لَا آلُو أَنْ أَصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِنَا٢٠٦                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢٥٧- إِنِّي لا آلُو أَنْ أَصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُصَلِّي بِنَا[متن] ١٩٩                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٨٥- إنِّي لَبُدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْبِي، فَلا أُحِلَّ حَتَّى أَنْحَرَ ٤٨٥، ٤٨٥                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٥٤ - إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَطْعَمَ وَأَسْقَى                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٥٥-إِنِّي مَصِصْتُ عَنْ أَمْرَأَتِي مِنْ ثُلْدِهَا لَبَنَّا فَذَهَبَ فِي بَطْنِي [أبو موسى] ٦٦٧                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٥٦- إَنِي وَاللَّهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لا أُحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا تَحِيْراً مِنْهَا، إلا[متن] ٧١٥                                                                                                                                                                                              |
| ٧٥٧-إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا٧١٨                                                                                                                                                                                                              |
| <b>٤٨٨</b> - أَهْدَى النَّبِي ﷺ مَرَّةً غَنَماً،                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 804 –أَهْلَ النَّنَاءِ وَٱلْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ١٨٨، ١٩٦                                                                                                                                                                               |

| الصفحة                                                                                                                          | طرف الحديث أو الأثر                                                                                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| مَعَ أُحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ، غَيْرَ النَّبِي ﷺ [متن] ٤٩٤                                                                        | لنَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَلَيْسَ مَ                                                  | ٤٦٠ –أُهَلَّ ا    |
| ٤٦٠                                                                                                                             | رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَكَزَرِ التَّلْبِيَةَ                                                         |                   |
| ،[أبو هريرة]، ٧٦١                                                                                                               | َبَ حَرْثٍ، وَكَانُ صَاحِبَ حَرْثٍ                                                                 | ٤٦٢–أَوْ كَأْ     |
| [متن] ۲۱۲                                                                                                                       | نِينَ ذَلِكَ؟نِينَ ذَلِكَ                                                                          | ٤٦٣-أُوتُحِ       |
| مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ٢١٠٠٠                                                                |                                                                                                    |                   |
| ، شَياءَ اللَّهُ أَبَدًا، أَوْصِانِي: بِصَلاَةِ الضُّحَى ٢١٠                                                                    | انِي حَبِيبِي بِثَلاَثٍ، لاَ أَدَعُهُنَّ إِنْ                                                      | 270-أُوْصَا       |
| لَا أَدَعُهُنَّ لِشِيءٍ: «أَوْصَانِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ ٤٢١                                                                    | نِيْ خَلِيَلِيْ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بِثَلَاثٍ اَ                                                    | ٤٦٦-أُوْصَا       |
| مِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْغَتَيِ. [متن] ٢ ٢ ٤                                                         | نِيْ خَلِيلِيْ رسول الله ﷺ بِثَلاثٍ: مِ                                                            | ٤٦٧ – أؤصًا       |
| 784                                                                                                                             | ياُوان أنتما                                                                                       | ۲۸ه-أوعم          |
| ۷۳۱، ٤٤٣                                                                                                                        |                                                                                                    | ٤٦٩ - أوف         |
|                                                                                                                                 | مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ                                                    | ٤٧٠ - إُوَّلُ     |
| [متن] ٦٧                                                                                                                        | ئِنَّ بِالتَّرَابِ                                                                                 | ٤٧١–أِولاهُ       |
| ٦٣٠                                                                                                                             | لَوْ بِشَاةٍلُوْ بِشَاةٍ                                                                           | ٤٧٢ – أُوْلِمْ وَ |
| وْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ . [مِتن]٣٥٦                                                                 | ، إذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَ                                                     | ٤٧٣ –أُولَٰتِكَ   |
| وًا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ .[متن]٣٥٦<br>الجمع بالدراهم، واشترِ بالدراهم جنيباً٢٥                       | عين الربا عِين الربا، لا تفعل، بع ا                                                                | \$٧٤ – أوه، ٠     |
| 17 V                                                                                                                            | وَالدَّحُولُ عَلَى النِسَاءِ                                                                       | ٤٧٥ – إيّا كم     |
| [متن] ٦٦١                                                                                                                       | ، لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّك، تَرِبَتْ يَمِينُك.                                                       |                   |
| نُسْتَأْذَٰنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا٢٣                                                                           |                                                                                                    |                   |
|                                                                                                                                 | مْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَ                                                  |                   |
|                                                                                                                                 | امْرَأَةٍ أُمست بَخُوِرًا فَلاَ تُصَلَّيْ مَ                                                       |                   |
|                                                                                                                                 | امرأة مست طيباً فلا تحضر معن                                                                       | ,                 |
| اعَهُ مِنْهُ، وَلَمْ يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ . ٢٧ ٥                                                              |                                                                                                    |                   |
| <b>0 • Y</b>                                                                                                                    | لنَّاسُ، السَّكِينَةُ السَّكِينَةُ                                                                 | ٤٨٧-أيُّهَا ا     |
| رً لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ                                                                                                         | النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِ                                                 | ٤٨٣-ايُّهَا ا     |
|                                                                                                                                 | الله لك وعليك وجمع بينكما ب                                                                        |                   |
| کُمَا فِي خَيْرِ                                                                                                                | اللهُ لك، وَيَارَكُ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَهُ<br>اللهُ لك، وَيَارَكُ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَهُ | 8٨٥ – بارك        |
| اللَّهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ[ابن المسيب]، ٢٩٢<br>أَنْ مَنْ اللَّهِ الْكَبَرِ، وَمُناهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُسيبِ |                                                                                                    |                   |
| لْحَمْدُ للَّهُ، ولاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَالله أَكْبَرُ٢٩٢                                                                |                                                                                                    |                   |
| لَقَّنَنِي: فِيمَا اسْتَطَّعْتُ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ٢٨٩.                                                               | ، النبِيُّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطاعهِ، و                                                          | ٨٨ ٤ – بايغت      |

| 1  |                |   |
|----|----------------|---|
| 47 | <del>`</del> - | - |

| ٤٨٩-بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةً، فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ[متن] ١٧٥-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٠ - بحرُّ صِها نفراً؛ يأكلونها رطباً٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٩ ٩ - بَلَا أَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَب بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَلَأُ مِنْهُ [متن] ٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٥٤ - بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالْحَالَقَةِ، وَالشَّاقَّةِ أَسَالُهُ عَلَيْهُ مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالشَّاقَّةِ أَسَالًا السَّاقَةِ أَسَالًا اللَّهُ اللَّاللَّ                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٩٢-بُسُم الله، اللَّهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٩٤-بَعَثُ النَّبِيُ ﷺ شُرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ، فَكُنْتُ فِيهَا، فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٩٥–بَعَثَ رَشُوُّلُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً إِلَيَ نَجْدٍ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَأَصَبْنَا إِبِلاًّ وَغَنَمَا[متن]٥١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٩٦-بَعَثَنِي الِنَّبِيُّ ﷺ فِي حَاجَةٍ. فَأَجْتَبَتُ. فَلَمْ أُجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ[متن] ١٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٩٩ ٤ – بغنِيةِ بِأُوتَيَّةٍ [متن] ٥٥ ٢ من المعنية على المعنية على المعنية على المعنية على المعنية المعن |
| ٤٩٨-ٱلْبِكُورُ بِالْبِكُورِ، جَلْدُ مِثَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٩٩٩ – البِّكر يَسْتأَذْنهَا أَبُوها وَإِذْنُها سَكُوتُها٢٣٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • • ٥- بَلْغَ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَجُلًا ُمِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلاماً لَهُ عِنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ[متن] ٨٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١ • ٥- بِوَرِكِهَا ۚ أَوْ فَخِذَيْهَا – قَالَ الراويَ: فَخِذَيْهَا لاَ شَكَّ فِيهِ ۚ٧٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٠٥- بُولُ الغلام الرضيع ينضح، وبولُ الجارية يغسل١٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٠٥-بئسما شبهتمونا بالحمير والكلاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤ • ٥ - الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرُّقًا ـ أَوْ قَالَ: حَتَّى ِ يَتَفَرَّقًا ـ فَإِنْ صَدَقًا وَبِيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا . [متن] ١٦ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ه • ٥ – الْبَيِّنَةَ عَلَى ٱلْمُدَّعِى وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ ٱَنْكَرَ َۚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٠٥- بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ إِلَى المَّناعِ المُّناعِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيِّ اللَّبِيِّ المَّن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧ • ٥ – بَيْنَمَا نَبِحْنُ جَلُوسٌ عَنْدَ النَّبِيّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهُ، هَلَكْتُ . [متن] ٣٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨٠٥-تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ خَّيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ[متن] ٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٩٠٥-تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ[متن] ٤٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • ١ ٥ – تحريمها التكبير َ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١١٥-التحف به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧١٥-تحمرٌ، وتصفرٌ أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحلّ مال أخيك [أنس]٧٦٥<br>٧١٥-التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ[متن]٧٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣١٥–التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالْطَّيْبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ[متن] ٢٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤ ٥ ٥ –تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها، ثمَّ تَغْتَسِلِ وِتستثفرْ بِثَوْب، وتتوضَّأُ لكل صَلَاة١٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥١٥–تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزُنُ الْقَلْبُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَيِي رَبَّنَا، وَاللَّهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ ٢٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٦٥–تُريدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ:فَافْطِرِي٤٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٧هـ-تُسَبِحُ اللَّه ثلاثاً وَثلاَّثين، وتحمدُ اللَّه ثلاثاً وثلاثينَ، وتكبر اللَّه ثلاثاً وثلاثين [متن]٢٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| الصفحة                                                                                                                                                          | طرف الحديث أو الأثر                                         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| لَ أَنْسُ: قُلْت لِزَيْدٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ [متن]٣٨٦                                                                                                           | مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ. قَا    | ١٨٥-تَسَحَّرْنَا      |
| [متن] ۴۸۰، ۳۹۰، ۱۱۱                                                                                                                                             | ِا،ۚ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً                        | ١٩- تَسَحَّرُو        |
| ۸۸۳ ،۳۱۵                                                                                                                                                        | ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَبٍ جَهَنَّمَ                    | • ٥٢ - تَصَدَّقْنَ    |
| هُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانًا بِي . ٧٩٤                                                                                                          | اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُ           | ٥٢١- تَضَمَّنَ        |
| V a 6   1 m a                                                                                                                                                   | كالفين ويزار بفكاما ا                                       | II ibai-DYY           |
| رَمْنَ ٢٠٠٥<br>فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ ٢٠٥٠<br>رِ أَمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى[متن]٢٣٦<br>[ان عباس]٢٩٧              | لَلِمَةُ مِنَ الْحَقِ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ، فَيَقُرُّهَا | ٣٣٥-تِلْكَ الْكَ      |
| نِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى[متن]٦٣٦                                                                                                            | رَأَةٌ يِغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْرِ        | ٢٤-تِلْكِ امْرَ       |
|                                                                                                                                                                 |                                                             |                       |
| ن، قال رجل برأیه ما شاء ٤٨٢                                                                                                                                     | عِلَى عَهِد رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فنزل القرآد                   | ۲۲۵–تمتعنا :          |
| [متن]۹۷                                                                                                                                                         | غْسِلْ ذَكَرَكَغْسِلْ ذَكَرَكَ                              | ٢٧٥–توضأ وا           |
| [متن]۹۷                                                                                                                                                         | نْضَحْ فَرْجَكَ                                             | ٢٨٥-تَوَضًّا وَالْم   |
| 187                                                                                                                                                             | لِكُلِّ صَلَاةٍلِكُلِّ صَلَاةٍ                              | ٥٢٩- تَوَضَّئِي       |
| \TV                                                                                                                                                             | لوقب كل صلاة                                                |                       |
| ودِيّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ٥٦٥                                                                                                                       | سُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُ          | ٣١-تُوفِيَ رَ         |
| العفأفالعفأف                                                                                                                                                    | تى على الله عونهم: المتزوج يريد ا                           | ٣٢٥-ئلاثة ح           |
| بِلِ اللهِ، وَالمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ ٢٠٦ يَلِ اللَّهُ، وَالمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ ٢٠٦ يَاءَ خيرٌ منْ أَنْ تَذَرَهمْ عالَةً[متن] ٥٨٩ | تَّى عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ:المُجَاهِدُ فِي سِبِ          | ٥٣٣-ثَلَاثَةً حَ      |
| ياءً خيرٌ منْ أَنْ تَذَرَهمْ عالَةً [متن] ٥٨٩                                                                                                                   | وَالنَّلَثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ ورَثَتَكَ أَغَن    | ٥٣٤-الثُّلُثُ، أ      |
| 0 (4                                                                                                                                                            | والدراهم مجبيبا                                             | ۳۱۳ م ابنع            |
| حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعُ ٢٠٣، ٢١٦                                                                                                             |                                                             |                       |
| YYA                                                                                                                                                             | بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ                      | ٥٣٧-ثُمَّ اقْرَأَ     |
|                                                                                                                                                                 | ، أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ، لَا أَرَ      | ٥٣٨-ثُمَّ إِنْكُمْ    |
|                                                                                                                                                                 | يُّرُ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إليه فيدعو به              | ٥٣٩-ثُمَّ لَيَتَخَ    |
|                                                                                                                                                                 | رُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ                             | ٠٥٤٠-ثِمَّ يَتَخَيَّ  |
| نُهُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ ١٥٢، ١٥٤، ١٥٥، ٥٣٣<br>كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ[متن]٥٣٣                                                                               | مُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَة         | ٥٤١-ثِمَّ يَرْجِا     |
| كُسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثَ[متن] ٣٣٥                                                                                                                             | تُلبِ خَبِيثَ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثَ. وَ              | 440-ثمَنُ الْكَ       |
| جُمُعَةِ، فَقَالَ: صَلَّيْتَ يَا فُلانُ؟ [متن]٢٩٩                                                                                                               | عل وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطَبُ النَّاسِ يَوْمَ ال               | *\$6-جَاءَ رَجُ       |
| قرأ ثنتينقرأ ثنتين من أ                                                                                                                                         | ، ابن مسعود ما يدل على أنه ربما                             | <b>\$\$0</b> -جاء عن  |
| يُمُولَ اللَّهِ، جِنْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي٢٩                                                                                                                   | مْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَمُ       | <b>٥٤٥</b> -جَاءَتِ ا |
| الَ: إِنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ، وَمَا أُريدُ[متن] ٢٠٤                                                                                                             | لِكَ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا، فقا          | ٤٦- جَاءَنا مَالِ     |

| الصفحة                                               | م طرف الحديث أو الأثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٦٩                                                  | ٧٤٥-الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُطَالِبُ بِهِا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کُمْکُمْ                                             | ٥٤٨–جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِٱمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْفُسِكُمْ، وَٱلْسِنَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ . [متن] ٥٦٥       | <ul> <li>٩ - جَعَلَ - وَفِي لَفْظَ قَضَى - النَّبِي ﷺ بِالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Y/\ C                                                | 4 50 حفله قر بده التمثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ[متن]٧٠٥              | . ٥٥٠ - جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، كُلَّ ٥٥٠ - جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَ ٥٥٣ - جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولً ﷺ، وَهُولً ﷺ، وَهُولً ﷺ، وَهُولً ﷺ، وَهُولً ﷺ، وَهُولً ﷺ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| صْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ٢٩٦          | ٢ ٥٥-جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرُ وَالْعَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَفْتَانِي [متن] ٦٤٠     | ٥٥٣-جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولً ﷺ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                      | المحبت ويكاما الأحمل المجان المجان المجان المجان المحبت ال |
| بِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا [متن] ٦٣٥            | ٥٥٥-حَتَّى تُجِّيضَ حَيْضَةً أُخرى مُسْتَقْبَلَةً، سِوَى حَيْضَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٤٠                                                  | ٥٥٦-حَتَّى يَقْبِضُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٣٤                                                  | ٥٥٧حج عنَ أبيك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٣٤                                                  | ٥٥٨ حج عن أمك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِه ٥٣٨ | عَ مِنْ تَمْرٍ، وَ مَنْ تَمْرٍ، وَمَنْ تَمْرٍ، وَمُولُ اللّهِ عَلَى مَنْ تَمْرٍ، وَمَنْ تَمْرٍ، وَمَنْ تَمْرٍ، وَمُؤْمِنُ وَمَنْ تَمْرٍ، وَمُولُ اللّهِ عَلَى مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٥٣[متن] ٣٥٧                                         | • ٥٦ - حَرَّمَ ٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٢١ ،٤١٣                                             | ١ ٥٦-الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثلَ صيام الدهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10V                                                  | ٧٣٥–حَشَا اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [متن] ۱۵۳                                            | ٥٦٣ - حَشَا اللَّهُ أَحْهَ افْقُمْ وَ قُنُه رَهُمْ نَاراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأْجِبْهُ٧٨٨              | ٥٦٤ - حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ وَ ٥٦٥ - حَقُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَ ٥٦٥ - حَقُّ عَلَى كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَ ٥٦٥ - الْحَلُّ كُلُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَلَهُ ٣٠١، ٣٠١          | ٥٦٥ - حَتَّى عَلَى كُلّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [متن] ٥ ٩ ٤                                          | ٥٦٦ - الْحِلُّ كُلُّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                      | ٥٦٧-الْحَمْوُ الْمَوْتُ بِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [متن]۲۲۲                                             | ٥٦٨-الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 177                                                  | ٥٦٩-خالف يُسرُ ط فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ، الْإِبْطِ                                          | • ٧٥ - الْخِتَانُ، الْإِسْتِحْدَادُ، قَصُّ الشَّارِبِ، قَلْمُ الْظَيْفِرِ، نَتْفُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                      | ٥٧١-خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لِأُخِيكَ، أَوْ لِللِّقْبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                      | ٥٧٢-خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، حَتَّى نَلْتَقِيَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اً، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ: جَلْدُ مِثَةٍ ٦٩٥         | ٥٧٣-خُذُوا عَنِّي، خُذُواَ عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      | ع٧٥-خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يَكُفِيكِ، وَيَكْفِي بَـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                      | ٥٧٥-خُذِيهَا، وَاشْتَرطِي لَهُمُ الْوَلاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### طرف الحديث أو الأثر الصفحة ٥٧٦-خرج النبي ﷺ إلى المصلى. ٧٧٥-خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَشْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْن [متن]٣٢٣ ٥٧٨ - خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَسْتَشْقَى، فَأَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْن .... ٣٢٦ ٥٧٩-خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى مُتَبَذِّلاً، مُتَوَاضِعًا، مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى ..... • ٥٨ – خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فِي حَرِّ شَلِيدٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا [متن] ٣٩٨ ٥٨١-الخمر ما خامر العقل ...... ٥٨٢–خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ بِنِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ. ٥٨٣-خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقَّ، يُقْتَلْنُ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ ...[متن]٢٦٨ ٥٨٤- دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأُنْصَارِ غُلاماً لَهُ..... ...[عمر]۸۲۲ ٥٨٥–دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَأَغْلَقُوا .[متن ] ٦٩ ٥٨٦-دَخَلَ عَامَ الفَتْح، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ٥٨٧-دخل على رسول الله وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه..... ٨٨٥-دَخَلْتُ أَنَا ۚ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ ۚ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأَتِيَ بِضَبِّ مَحْنُوذٍ ..[متن] ٤٥٧ ٥٨٩-دخلت على النِبي رضي الله بابن لي لم يأكل الطعام، فبال عليه، فدعًا بمَّاءِ....١٠١ • ٥٩-دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا..... ٩٩-دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض..... ٥٩٢-دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي .....١٣٦ ٩٣ - دَعِى الصَّلاةَ قَدْرَ ما كانت تحبسك حيضتك، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي.. ٤ ٥٩-الدُّنَّيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرِ: عَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا، فَهُوَ يَتَّقِي َّفِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ٢٩٠ ٥٩٥–الدُّنْيَا لأَرْبَعَة: رَجل أعطاه اللَّهُ عِلْمًا وأعطاه مَالاً، فَهُوَ يَتَّقِي فِي مالهِ رَبَّهُ .....٢٨٩ ٥٩٦-الدين النصيحة ..... ..... [متن] ۷۸۹ ٥٩٧–ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ..... ......[متن] ۲۸۷ ٩٨ - ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ ...... ٩٩٥–ذهب أهل الدثور بالدرَجاتُ العُلا والنعيم المقيم .. • • ٦ –الذَّهَبُ بِالذهب رِبَّا، إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، والفضةُ بالفضةِ ربًّا، إلا هَاءَ وهَاءَ، وَالْبُرُّ بالْبُرّ .. [متن] ٧ ٥ ٠ ، • ٧ ٣٠٦... يَتَكِلَّمُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ...٣٠٦ ٣٠٢-رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ ٣٠٣–رَأْيْتُ ابْنَ عُمَرَ قد أَتَٰى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنْتَهُ يَنْحَرَهَا، فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَاماً [متن]٤٨٩ ٤٠٠- رأيت النبي ﷺ يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة

| ه الأثر | الحديث أ | طرف |
|---------|----------|-----|
| J 7     |          |     |

| ٠٠٥-رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِينَ يَقْدَمُ مَكَّةً - إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ، أَوَّلَ مَا يَطُوفُ [متن] ٤٧٣          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٠-رأيت رسول الله ﷺ إذًا افتتح الصلاة رفع يديه                                                                                      |
| ٢٠١ - رأيت رسول الله ﷺ يخطب الناس بمنى على بغلة، عليه برد أخضر ٧٨١                                                                   |
| ١٠٠-رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِيهَا بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ٢٢٠                                                            |
| ٩٠٠-رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللَّهم اغفر لي، وارحمني، واهدني.١٩٧.٠                                                       |
| ، ٦٦-رِبَاطُ يَوْمِ أُوَلَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهُ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهُ٧٩٨                                       |
| ٦١١-رياط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم [متن]٧٩٣                                                          |
| رَيُولِ مِنْ مِنْ مِنْ صِيَامِ شَهْرِ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ٧٩٨٧٩٨                                        |
| ٦١٢-رَبَّنَا آتِنَا فِي اللَّذُنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الْآنِّحِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ٢٦                            |
| ٦١٤-رَبُّنَا وَلَكَ ٱلْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ١٨٧، ١٨٧، ١٩٦،                                              |
| ٦٠٨-رَدُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانٌ بْنِّ مَظْعُونٍ الْتَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصِيْنَا[متن]٢٠٨                  |
| ٦١٦-رَقِيْتُ يَوْماً عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأُيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ [متن] ٨٠                 |
| ٦١٧-رَكُعْتَا الْفَجْرِ خِيرٌ مِنَ الدُّنيا ومَا فيها                                                                                |
| ٢١٨-رَكْعَتَيْنِ سُنَّةً أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ                                                                                          |
| ٦١٩-رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَوجَدْتُ قِراءتَهُ، فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ ٢٠١٠                    |
| • ٢٧-رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَوجَدْتُ قِيَامَهُ، فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ[متن] ١٩٨                |
| ٦٢١-زُجر النبي ﷺ عن ثمن السنور والكلب                                                                                                |
| ٣٣٢-زوجتكها بما معك من القرآن                                                                                                        |
| ٣٢٣ – سَأَلَ أَنَاسٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ؟ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسُوا بِشَيْءِ٣٦٥                      |
| ٤ ٣ ٧ – سَأَلَ رَجُلُّ النَّبِيِّ ﷺ - وَهُوَ عَلَى اِلْمِنْبَرِ –مَا تَرَى فِي صَلاةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: مَثْنَى، مَثْنَى[متن] ٢٦٨    |
| ٥ ٣ ٣ – سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَأَمَرِنِي بِهَا، وَسَأَلَتُهُ عَنِ الْهَِدْي؟ فَقَالَ: فِيهِا جَزُورٌ [متن] ٢ ٨٠ |
| ٣٧٦–سَأَلْتُ النَّبِيِّ ﷺ: أَيُّ الأعمالِ أَحْبُّ إِلَى اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: َالصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا[متن] ١٤٢                        |
| ٣٢٧–سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا٢٧                                |
| ٣٢٨-سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ، أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ[متن]٢٠٨                                |
| ٦٢٩-سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَهَى النَّبْيُّ ﷺ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ [متن] ٢٦٠                |
| • ٣٣ - سَأَلْتُ جَابِرًا، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ قَالَ: زُجْرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ٥٣٥                           |
| ٦٣١-سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ [متن]٧٦                     |
| ٣٣-سَالْتُ عَاثِشَةَ ﴿ فَكُلْتُ: مَا بَالُ الْحَاثِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ [متن] ١٣٥                           |
| ٦٣٣–سُبْحانَ اللهَ! إِنَّ المُسْلِمَ ـ وفي رواية: المُؤْمِنَ ـ لا يَنْجُسُ[متن]١٠٩                                                   |

| الصفحة                                                  | م طرف الحديث أو الأثر                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111                                                     | ٢٣٤ - سُبْحانَ الله! إِنَّ المُسْلِمَ لا يَنْجُسُ                                                                                                                                                             |
| ة جميعاً، وَهذهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ . ٢٧٨             | ٩٣٥-سَبْحَانَ اللَّهَ، وَالحَمْدُ اللَّهَ، وَاللَّهُ أَكْبُرُ ثَلَاثًا وَثَلاَثِينَ مَرَّا                                                                                                                    |
| لْعَظَمَةِلْعُطَمَةِ                                    | ٦٣٦-سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ وَا                                                                                                                                           |
| ١٨٨                                                     | ٦٣٧-سُبحانَ رَبِّيَ الأعْلَى، سُبحانَ رَبِّيَ الأعْلَى                                                                                                                                                        |
| ١٩٧،١٨٦                                                 | ٦٣٨-سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ                                                                                                                                                |
| ۱۸۷ متن]۲۶۳                                             | ٦٣٩-سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، ٱللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي                                                                                                                                      |
| لُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَللَّهُ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ | • ٢٤ - سُبْحَانُكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكُ وَتَعَالَى جَ                                                                                                                                    |
| ١٨٩ ،١٨٧                                                | ٦٤١-سُبُّوحٌ قُلُّوشٌ، رَبُّ الْمَلاَثِكَةِ وَالرُّوحِ                                                                                                                                                        |
| ١٨٧                                                     | ٦٤٢-سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ                                                                                                                                                                            |
| ' يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ١٩٢                     | ٦٤٣-سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَكَانَ لا                                                                                                                                     |
|                                                         | ٢٤٤-سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ                                                                                                                                                 |
| مَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا ٢٢٦.              | ٣٤٥-سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ فِي الْعِشَاءِ، وَا                                                                                                                             |
| 797                                                     | ٣٤٦-سمل أعينهم                                                                                                                                                                                                |
| ۹٦،٩٥،٩٣                                                | ٦٤٧–السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَجِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ                                                                                                                                                        |
| لصَّلاةِ[متن]١٧٣                                        | ٩٤٨–سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِن تَمَامِ ا                                                                                                                                          |
| اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ في حجة[متن] ٤٩٩                       | ٦٤٩-سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زُيْدٍ، وَأَنَا جَالِسٌ: كَيْفُ كَانَّ رَسُولُكُ<br>• ٦٥-سُئِلَ النبي عليه الصلاة والسلام: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَ<br>• ٢٥- سُئِلَ النبي عليه الصلاة والسلام: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَ |
| ملُ قال: الصلاة على وقتها . ٢٨١                         | • ٣٥-سُئِلَ النبي عليه الصلاة والسلام: أَيُّ الْعَمَل أَفْضَ                                                                                                                                                  |
| [متن] ۹ ۳ ۰ ۹                                           | ٢٥١-شَاتُكَ شَاَّةُ لَحْم                                                                                                                                                                                     |
| V & 0                                                   | ٦٥٢–شاهداك أو يمينه                                                                                                                                                                                           |
| ٠,٠                                                     | ٣٥٣–شَرُّ الأَمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ                                                                                                                                                 |
| صَدَاقٍ وَيَنْكِحُ أُخْتَ[نافع] ٦٢١                     | ٣٥٤–الشِّغَارُ قَالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِّ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ ﴿                                                                                                                           |
| أستن]٥٣                                                 | ٩٥٥-شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، صَلاةِ الْعَصْرِ                                                                                                                                                   |
| لُّلَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً١٥٦          | ٦٥٦-شَغَلُونَا عَنَ الصَّلاةِ الْوُسْطَى، صَلاةِ الْعَصْرِ، مَلاَّ ال                                                                                                                                         |
| ءَ فِي الصَّالاةِأمتن] ٩٧                               | ٦٥٧-شُكِيَ إِلَى اَلنَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْ                                                                                                                            |
| تِّنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَك[متن] ٢٨٤                   | ٢٥٨ –شهذْت النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ: أَنْ                                                                                                                             |
| عَنْ وُضُوءِ رسول اللَّهِ ﷺ[متن] ٧٧                     | ٢٥٩–شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي الحَسَن سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ ع                                                                                                                                   |
| صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [متن] ٣٣٢                | • ٦٦- شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ صَلاةً الْخَوْفِ فَصَفَفْنَا صَفَّيْنٍ،                                                                                                                                  |
| كْعَتَيْنكُعَتَيْنكُ                                    | ٦٦٦-صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَكَانَ لا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَ                                                                                                                                     |
| ً                                                       | ٦٦٢–صَدَقَ أُفْلَحُ، اثْذَنِي لَهُ، تَربَتْ يَمِيثُكَْ                                                                                                                                                        |

| الصفحة | طرف الحديث أو الأثر | • |
|--------|---------------------|---|
|        |                     |   |

#### طرف الحديث أو الأثر الصفحة ٦٩١-ضَحَّى النَّبِيُ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقَرْنِيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ....[متن]٧٦٨ ٢٩٢-طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بِعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَىَ الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ، وَكَبَّرَ ٤٧٥ ٦٩٣-طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ ......[متن] ٤٧٣ ٢٩٤-طَافَ النَّبِيُّ ﷺ مضطبعاً، ببُرْدٍ أَخْضُرَ ........ ٣٩٠-طَهُورُ إِنَاءً أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِناءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعاً، أُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ ..... ٧٠ ٣٩٦-الطهور شطر الإيمان ..... ٦٩٧-الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . ٥٨٤ ..... ٦٩٨-الْعَائِد فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ ..... [متن] ۱۰۷۰ ٦٩٩-عِبَادَ اللَّهِ، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ .........[متن] ١٧٤ • • ٧ - الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ ٧٠١ - الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ .... ٣٧١ ٧٠٧-عرضت على رسول اللَّه ﷺ يَوم أُحد فلم يجزه فِي المقاتلة .......[ابن عمر]، ٨١٣ ٣٠٧-عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمُ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةَ .......[متن]٨٠٨ ٤ • ٧ - عَقْرَى، حَلْقَى، أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قِيلَ: نَعَمْ. قَالَ: فَانْفِرِي ...... [متن] ٦ • ٥ ٥٠٧-عَلِّمْنِي يَا رَسَولَ اللَّهِ دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي، وَفِي بَيْتِي .....٢٦٣ ٧٠٠ عَلَى ݣُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا .... ٧٠٧-عَلَى كُلَّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ أَن يَغْتسِل ٧٠٨ – عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ فِي كُلُّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ. ٧٠٩ - عَلَيْك بَالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكُفْيِكَ .... • ٧١-عليكم أن لا تفعلُوا فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة......٠٠٠ ٧١١-عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ ..... .....[متن] ۹۹۳ ٧١٧-عين الربا لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، بع الجمع، ثم ابتع جنيباً ......٢٥ ٧١٣-الْعَيْن تَدْمَعُ، وَالْقَلْب يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى الرَبِّ، وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ .... ٥٥ ٣٦٠،٣٥ ٤٧١-غَدْوَةٌ فِي سَبيل اللَّهِ، أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ ...[متن]٨٠١ ٥ ٧١–غَدْوَةٌ فِي سَبَيلَ اللَّهِ، أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ اللَّهْنيَا وَمَا فِيهَا ............ [متن] ٨٠٢ ٧١٦–غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَأْكُلُ الْجَرَادَ............[متن]٥٧٠ ٧١٧-غُسْلُ الجمعة يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ........ ٧١٨-غُسْلُ الجمعة يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلُّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَاكَ وَيَتَطَيَّب ....٠٠٣ ٧١٩-الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ....٠٠٣

| المعقدا                                                | طرف الحديث أو الأثر                                                                                                                | ع           |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۸۲                                                     |                                                                                                                                    | ۷۲۰-غفر     |
|                                                        | ِ أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ                                                                                     |             |
|                                                        |                                                                                                                                    | ٧٢٢–غَيْرَ  |
|                                                        | عَهُ بَوْلُّهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ                                                                                                  |             |
| ۸۱۳                                                    | بازني، ورآنيٰ قد بلغت                                                                                                              |             |
| رسول الله                                              | عهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني                                                                                         |             |
| ٣٦٦                                                    | عهمٰ إلى أن پوحِّدوا الله                                                                                                          |             |
| ٣٢١                                                    | عُوا ٰاللَّهُ، وَصَلُّوا، وكبّروا، وَتَصَدَّقُوا                                                                                   |             |
|                                                        | ا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذًا قَامَ حَمَلَهَا                                                                                        | ٧٧٨-فَإِذَا |
| وْ قَائِمًا تُومِئُ إِيمَاءً٣١٠                        | ا كَاِنَ خَوْفٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَصَلَّ رَاكِبًا، أَ                                                                         |             |
| 7 % 1 6 7 4 9                                          | ادَ أُحَدُّ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَغُهُ                                                                          | 72 .        |
| أرأ ما تيسر معك من القرآن ٢١٦                          | بغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر ثم اأ                                                                                          | ٧٣١-فأس     |
|                                                        | لَهُدْ عَلَى هَذَا غُيْرِي                                                                                                         |             |
| ٣٢١                                                    | ُغُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ                                                                            | ٧٣٣-فَافْزَ |
| [متن] ١٦٩                                              | ا اِلْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ: فَفِي بَيْتِهِ                                                                          | ٧٣٤-فَأَمَّ |
| يَعُودُ في قَيْئِهِ[متن] ٥٧٥                           | ، الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كِالْكُلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ                                                                         | ٧٣٥-فإِنَّ  |
| Y o Y                                                  | ، الْمَلاَثِكَةَ تَتَأَذِّي مِمَّا يَتَأَذِّي مِنْهُ الإِنْسَانُ .                                                                 | ٧٣٦-فإنَّ   |
| Y0Y                                                    | ، الْمَلاثِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بنو آدمَ                                                                       | ٧٣٧-فَإِنَّ |
|                                                        | وَرُسُولُ اللهِ ﷺ بَرِئِ مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَا                                                                          |             |
| حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ . ٤٢ ٥ | رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىِ أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ                                                                   | ٧٣٩-فَإِنَّ |
| ةُلاثَةً ـ فَلَمْ تَجِدُ فِيهِ[متن] ·······            | رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىَ أَنْ ثُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ ثُبْتَاعُ<br>غَابَ عَنْكَ يَوْمِاً أَوْ يَوْمَيْنِ، أُو: الْيَوْمَيْنِ وَال | • ٤٧-فَإِنْ |
| <b>۳</b> ለ ዓ                                           | ، غُمَّ عليكم فأكملوا ثلاثين                                                                                                       | ٧٤١ – فإن   |
| قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ، أَوْ رُكْبَانًا ٣٣١      | كَانَٰ خَوْفٌ ٰهُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ، صَلَّوْا رِجَالًا<br>كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ                 | ٧٤٧-فَإِنْ  |
| غَيْرَ صَالِحَةٍ قالتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ ٣٥٣٠٠      | ، كَانَتْ صَالِحَةٍ قالتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ                                                                               | ٧٤٣-فَإِنْ  |
|                                                        | وجدته غريقاً في الماء فلإ تأكل فإنك لا                                                                                             |             |
|                                                        | كَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَٱفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ                                                                          |             |
| [متن] ۲۵۲                                              | هُ لَيْسَتْ نَفْسُ مَخْلُوقَةً إِلاَّ اللَّهُ خَالِقُهَا                                                                           | ٧٤٦-فإن     |
| [متن]۳۷                                                | فِ بِنَذْرِكَ<br>فِ بِنَذْرِكَ                                                                                                     | ٧٤٧-فاؤ     |
| [متن]۸۲۸                                               | فِ بنَذْرك                                                                                                                         | ٧٤٨-فاۋ     |

| الصفحة                                                                                                | لرف الحديث أو الأثر                                      | <u> </u>                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| صَر[متن]۲٦                                                                                            | ادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّـ            | ٧٤٩-فَأَيُّكُمْ إِذَا أُرَ      |
|                                                                                                       | كَ، أُوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ                              | • ٧٥ - فَبَارَكُ اللَّهُ لَلَّا |
| 99                                                                                                    | ذَلِكَ فَوْجَكَ وَأَنْثَيَيْكَد                          | ٧٥١-فَتَغْسِلُ مِنْ             |
| ـ أَوْ قَلَّدْتُهِا ـ ثُمَّ بَعَثَ بِهِا[متن]٨٨٤                                                      | هَدْي النبي رضي الله عُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا      | ٧٥٢-فَتَلْتُ قَلائِدَ           |
| مر كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .[متن]٥٣٥                                                         | ، طَلَاقِهَا، وَرَاجَعُهَا عَبْدُ اللَّهِ بن ع           | ٧٥٣-فَحُسِبَتْ مِنْ             |
| مر كَمَا أَمَرَهُ رَكْسُولُ اللَّهِ ﷺ .[متن] ٦٣٥<br>لِ بَيَاضِ سَاقَيْهِ، قَالَ: فَتَوَضَّاً[متن] ١٧١ | ﷺ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَمِ   | ٧٥٤-فَخَرَجَ النَّبِيُّ         |
| ٤٠٦                                                                                                   | تُّ أَنْ يُقْضَىت                                        | ٧٥٥-فَدَيْنُ اللهِ أَحَ         |
| Υ ξ λ                                                                                                 | َتُ بِوَرِكِهَا وَفِحِذَيْهَا                            | ٧٥٦-فَذَبِحَهَا، فَبَعَ         |
| لْتُ: آخُذُهُ لَكَ؟[متن] ٩٢                                                                           | نَيْهِ، وَعَرَفْتُ: أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ، فَقُا    |                                 |
| ۸۳۸                                                                                                   | لَمْ يَوَهَا شَنتًا                                      | ٧٥٨-فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَ       |
| ئِمٍ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً ٣٨٤<br>مَضَانَ ـ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى[متن] ٣٧٩<br> | لُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، طُهْرَةً لِلصَّاءِ       | ٧٥٩-فَرَضَ رَسُولُ              |
| ِمَٰضَانَ ـ عَلَى الذُّكَر وَالأُنْثَى[متن] ٣٧٩                                                       | لُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ ـ أَوْ قَالَ: رَ         | ٧٦٠-فَرَضَ رَسُولُ              |
|                                                                                                       | نن                                                       | ٧٦١ - فصل رجعتير                |
| ةُ السَّحَرِةُ السَّحَرِةُ                                                                            | ِ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَا         | ٧٦٢ - فَصْلُ مَا بَيْنَ         |
| <b>۳۲۳</b>                                                                                            | وا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِّكُمَْ                          | ٧٦٣-فَصَلُّوا وَادْعُ           |
| لهُ يَفْعَلُه فِي صَلاَةٍ قَطُّ٢٢                                                                     | لِ قِيَامٍ، وَرُكُوعٍ، وَسُجُوٰدٍ، مَا رَأَيْهُ          | 9 4 9                           |
| وَ عَلَيْهَا، ثُمَّ نَزَلَ القَهْقَرى ٢٩٥                                                             | عَلَيْها ، ثم كبّر عليها، ثم رَكَعَ وَهُ                 | ٧٦٥-فصلي وهو                    |
| مِسْكِين نِضْفُ صَاع[متن] ٤٦١                                                                         | َّيَّامٍ، أَوْ أُطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ      | ٧٦٦-فصُمْ ثَلاثَةَ أ            |
| رُ يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُ إِذَا لَّاقَى                                                                | دَاٍوُٰدَ السَّلِيِّةِ، كَأَنَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِّ | ٧٦٧-فَصُمْ صَوْمَ               |
| أ                                                                                                     |                                                          | ٧٦٨-فَصُوْمِي عَنْ              |
| ٤٠٩                                                                                                   |                                                          | ٧٦٩-فصومي عنه                   |
| بٍ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ[متن]١٠٢                                              | : الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِ،        | • ٧٧- الْفِطْرَةُ خَمْسُ        |
| 744                                                                                                   | ق ان                                                     | ٧٧١–فعَلَمْعَا مِنْ الْأ        |
| وَ الْكَعْبَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا[متن]٨٠                                                           | مُ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْ            | ٧٧٢-فَقَدِمْنَا الشَّاءَ        |
| <b>٣٧</b> ٩                                                                                           | مَرَ بِ يُغْطِي عَنِ الصَّغِيرِ، وَالكَبيرِ              | ٧٧٣–فكان ابْنُ عُ               |
| مِنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ٢٧٨                                                                             | اللهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ بِمِائَةٍ        | ٤٧٧-فَكَرِهَ رَسُولُ            |
| وهَا، وَلَكِنْ شَرَّقُوا أَوْ غَرِّبُوا ٨٣                                                            | الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ، وَلا تَسْتَدْبرُ      | ٧٧٥-فَلا تَسْتَقْبِلُوا         |
| أ                                                                                                     | إذاً، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ                  | ٧٧٦-فَلا تُشْهِذُنِي            |
| عدا يعدل مُدينن                                                                                       | اوية المدينة قال: أرى أن مداً مر                         | ٧٧٧–فلما قدم مع                 |

|     |      | 23  |  |
|-----|------|-----|--|
| , ~ | - 10 | -   |  |
| 7   | •    | -11 |  |

| ٧٧٨-فَلَوْلا صَلَيْتَ بِسَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ[متن]٢٢٢                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٧٩-فليخْتَرْ مِنْ الدُّعَاءِ أَغْجَبَهُ إِلَيه يَدعو به                                                                                 |
| ٠٧٨- فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخُرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ                                                                                       |
| ٧٨١-فليكنِ أُولُ مَا تدعِوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله                                                                               |
| ٧٨٧-فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ: الشُّغْلُ مِنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [عائشة]٢٠١                                    |
| ٧٨٣-فما حَرُم عليه شيء كان له حلّ٧٨٣                                                                                                     |
| ٧٨٤-فما حَرْمُ عليه شيء كان له حِلاً                                                                                                     |
| ٧٨٥-فَمَا سَمِغْتُ أَحَدًا أُحْسَنَ صَوْتًا، وَلاَ أَحْسَنَ قِرَاءَةً مِنْهُ عليه الصلاة والسلام ٢٢٦٠٠                                   |
| ٧٨٦-فمن راح في الساعة الأولى فكأنِما قرب بدنة، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيةِ٧٠٠                                                |
| ٧٨٧-فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بَاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُت                                                                         |
| ٧٨٨-فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ للَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ                                |
| ٧٨٩-فمَنْ لَمْ يَجِد نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَشْفَلَ الْكَعْبَيْنِ                                      |
| • ٧٩-فهو في النَّار ٧٤٠ ، ٧٤٠ ، ٨٢٠                                                                                                      |
| ٧٩١-فَوَاللَّهِ مَا ۚ حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْهَا، ذَاكِراً وَلا [عمر] [متن]٧١٦                     |
| ٧٩٧-فوضعت بعد ِمُوته بأربعينِ ليلة، فخُطبت فأنكحها رسول الله ﷺ٢٤٠                                                                        |
| ٧٩٣-فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى-ثَلاثاً-ثُمَّ قَضَى وَكَانَتْ تَقُولُ:مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي[متن]٩٢                           |
| ٧٩٤-في الرفيق الأعلى٧٩٤ على ٩٥، ٩٤، ٩٥                                                                                                   |
| ٧٩٥-في تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى، أَوْ ثَالِثَةٍ تَبْقَى بِبِ٢٩٥                                   |
| ٧٩٧-قَاتَّلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ ٱللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، جِمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا. [متن] ٤٥٥    |
| ٧٩٧-قَاتِلُ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدِّاءِ الآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ٧٠٠٠                                             |
| ٧٩٨-قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد عليهما السلام: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تسعينَ امْرَأَةً تَلِدُ[متن] ٧٢١                          |
| ٧٩٩-قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاةً مُحَمَّدٍ ﷺ كَانَ عليٌّ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ [عمران بن حصين]٢٠٠                                         |
| • • ٨ - قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ                                                                                 |
| ٨٠١ - قَدْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحَمِيرِ وَالْكِلَابِ، وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَإِنِّي .[عائشة] ٢٣٩         |
| ٧ - ٨-قَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحِحَابُهُ صَبِيحَةً رَابِعَةٍ من ذي الحجة مهلين بالحج، فَأَمَرَهُمْ .[متن] ٥ ٩ ٤                    |
| ٨٠٣-قَدِمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةً، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمُ[متن]٤٧٣                   |
| ٨٠٤ - قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُكُلِ - أَوْ عُرَيْنَةَ - فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةِ، فَأَمَرَ لَهُمُ ٱلنَّبِي ﷺ[متن] ٦٩١                        |
| ٥ • ٨ – قَلِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقُولُ: لَيَيْكَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلْنَاهَا [متن] ٤ ٩ ٤ |
| ٨٠٦-قَرَأُ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ                                                                                                     |

| الصفحة                                                                                      | م طرف الحديث أو الأثر                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 770                                                                                         | ۸۰۷-قرأ فيها بـ (ق)                                                                                                                                                |
| اِجِلِ سَهْمًاا۸۱٤                                                                          | ٨٠٨–قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّ                                                                                       |
| ١٠٨                                                                                         | ٨٠٩-قُصُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى                                                                                                                      |
| جُلِّ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْل ٧٣٩                                                       | ٨١٠- الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، فَرَ                                                                                   |
| ، رَجُلِّ عَلِمَ الْحَقُّ فَقَضَى بِهِ . ٧٤٠                                                | ٨١١–الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ، اثْنَانِ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ                                                                                         |
| فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ: فَرَجُلٌ ٢٣٩٠                                              | ٨١٢-الْقُضَاةُ ثَلاَثَةً: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ،                                                                                         |
| مْ، رَبْعَةِ، أَوْ حَاثِطٍ، لَا يَحِلُّ٥٥٥                                                  | ٨١٣–قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَ                                                                                             |
| [متن] ۹۷۵                                                                                   | ٨١٤-قَضَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ                                                                                                      |
| الذُّنُوبِ إِلَّا أَنْتَ [متن] ٢٦١                                                          | ٨١٥-قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ                                                                                      |
| ةِ: أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً[متن]٤٣٧                                                        | ٨١٦–قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّ                                                                                           |
| [متن] ۲۹۹                                                                                   | ٨١٧-قَمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ                                                                                                                                    |
| ٣٢٩ ، ٢٤٣                                                                                   | ٨١٨-قَمْ فُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ                                                                                                                                      |
|                                                                                             | ٨١٩ –قول الله عَلَىٰ : ﴿قُلَ العَمْو﴾، يعني فضل قوتك، فإن                                                                                                          |
| ٤٣٥                                                                                         | ٠ ٨٢- قُولِي: اللهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِي                                                                                             |
|                                                                                             | ٨٢١-قُومُوا فَلاَصَلِيَ لَكُمْ                                                                                                                                     |
| ذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ ﷺ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ ١٤٤                                           | ٨٢٢–قيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ: قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِ                                                                                 |
| ٥٧٣                                                                                         | ٨٧٣-كالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ                                                                                                                  |
| اط، والبرود، والحِبَر ٤٩١<br>أُنْ الله أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ | ٨٧٤-كان [ابن عمر] يجلِّل الجلال المرتفعة من الأنم                                                                                                                  |
| عَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ٢٠٧                                                       | ٨٢٥-كَانَ إِذَا سَجَدَ اعتدل في السجود وفُرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ -َ                                                                                                 |
| Y \ Y                                                                                       | ٨٢٦–كَانَ إِذَا سَجَدَ اعتدل وفَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ وإِبْطَيْهِ                                                                                                  |
|                                                                                             | ٨٧٧-كَانَ إِذَا طَافَ بِالنَيْتِ الطَوَافَ الأَوَّلُ، خَبَّ ثُلَاثًا، وَمَشَو                                                                                      |
|                                                                                             | ٨٧٨-كَانَ النَّبِي ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ                                                                          |
| الظَّهْرَ إِلَى وَقَتِ الْعَصْرِ ٢٩٤                                                        | ٨٢٩ - كان النَّبِي ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أُخَّرَ                                                                                        |
| غسل رجليه اشرع في الساق ٧٩                                                                  | • ٨٣-كان النبَي ﷺ إذا غسل يديه أشرعَ في العضد، وإذا ع<br>٨٣٠ كان النبي ﷺ إذا غسل يديه أشرعَ في العضد، وإذا ع                                                       |
| 98                                                                                          | ٨٣١-كَانَ النبي ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ                                                                                            |
| يمنعها من المرور٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                             | ٨٣٢-كان النبي ﷺ رأى دابة تريدَ أن تمر، فتقدَم حتى                                                                                                                  |
| ن على طهر سَيْر٠٠٠                                                                          | ٨٣٣-كَانَ النبي ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، ۚ إِذَا كَارَ<br>٨٣٨ كَانَ النَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ، ۚ إِذَا كَارِ |
|                                                                                             | ٨٣٤-كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيمَ<br>٨٣٥-كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى الظُّهْرَ بالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَ                  |
| الشمس بهيّه [متر] ١٤٨ (١٤١)                                                                 | • ٨١- ١٥ النبي رضي يصلي الطهر بالهاجرة، والعصر و                                                                                                                   |

| النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ ٢١٥                                                                                                                                                                                                    | ،-كَانَ          | ۸۳٦                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِيُّ الرَّكْعَتَيْنَ مِنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِفَاتِحَةِ َالكِتَابِ، وَسُورَةٍ سُورَةٍ ٢١٥                                                                                                                                                                                          | ،-كَانَ          | ۸۳۷                                          |
| النَّبِي ﷺ يَقْرِأُ فِي صَلَّاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ المَّ تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَهَلْ أَتَى. [متن] ٣٠٥                                                                                                                                                                                            |                  |                                              |
| النَّبِيُّ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، يُصَلُّونَ الْعِيدَ قَبْلَ الْخُطّْبَةِ [ابن عمر] [متن]٣١٧، ٣١٩                                                                                                                                                                                                      |                  |                                              |
| النَّبي إذا أتى أهلُّه يغسلُ فرجه ويتُوضأ ثم ينام                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                              |
| النبي إذا جلس بين السجدتين اطمئن، حتى يقول القائل: قد نسي٢٠٦                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                              |
| النبي يَسْتَحِبُ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                              |
| النبُ يعجبه التَّبُّمُ: ٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ،–کان            | 1 £ Y                                        |
| أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ ٢٠٦٠<br>رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يَصُومُ ٣٨٨٠<br>اللهِ ﷺ ما اللهِ اللهِ اللهِ المالة المالة الله الله الله الله الله الله الله ا | ، – کَانَ        | <b>1                                    </b> |
| رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مُصُومُ حَتَّ نَقُولُ: لاَ يُفْطِي، وَيُفْطُ حَتَّ نَقُولُ: لاَ يَضُومُ ٣٨٨                                                                                                                                                                                                            | ،–کان            | ٥٤٨                                          |
| رسول الله ﷺ يوتر على راحلته                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ، – کان          | ٨٤٦                                          |
| رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ ٧٨٢                                                                                                                                                                                                                | ، - کان          | Λ£V                                          |
| رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ[متن] ١١٠                                                                                                                                                                                          | ، کان            | ٨٤٨                                          |
| رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاَثًا                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                              |
| رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذًا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ.[متن]١٧٦                                                                                                                                                                                                   |                  |                                              |
| رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبّرُ حِينَ يَرْكُعُ .[متن]١٩٣                                                                                                                                                                                               |                  |                                              |
| رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصِ فَاهُ بِالسِّوَاكِ[متن] ٩١<br>رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصِ فَاهُ بِالسِّوَاكِ[متن] ٩١                                                                                                                                           |                  |                                              |
| رسول الله ﷺ مُعْتَكِفًا في المسجد، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلِاً فَحَدَّثْتُهُ[متن]٤٣٨                                                                                                                                                                                                                     | . ڪاڻ<br>، –ڪاڻ  | <b>10</b>                                    |
| رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ[متن]١٣٤                                                                                                                                                                                                                       | . کان<br>رحکان   | Ao £                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                              |
| رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، وَهُوَ قَائِمٌ، يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ[متن] ٢٩٩<br>وَمُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْ ذُهُ الْ ذَلادَ ذَا مُ أَنَّا لَ خُلادً ذَهُ مِنْ مِنْ الْوَارَةُ مِنْ [ [ منا ] ٨٠                                                                                               |                  |                                              |
| رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي مَعْيِ إِدَاوَةً مِنِ [متن] ٨٤<br>مُنْ أُرِاللَّهِ ﷺ وَ قَنْهِ لِمَا لِيَّا لِمِنَ التَّنِي مِنْ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي مَعْيِ إِذَاوَةً مِنِ [متن] ٨٧٠                                                                              |                  |                                              |
| رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾[متن] ١٧٩<br>- مُـ أُـ اللَّهِ ﷺ يُمَا لَـ ذَ مَا يَوْ مَا لَكُنْ مَنْ مَ الْقِرَاءَةِ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم                                                               |                  |                                              |
| رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرِغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ ٢٧٢                                                                                                                                                                                                           | ا–کان<br>-خالاً- | ,,,,<br>,,,                                  |
| رَسُولَ اللَّهُ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنِ ذَلِكَ بِخَمْسِ[متن]٢٦٨ -                                                                                                                                                                                                   | 5.15             | ^ · ·                                        |
| رَسُولُ اللهِ ﷺ يَضُومُ حَتَّىَ نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ ٣٨٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                        | اتان<br>خارة     | ^ \ \                                        |
| رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ مَكَانَهُ الَّذِي [متن] ٤٣٦<br>رَمُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ مَكَانَهُ الَّذِي [متن] ٤٣٦                                                                               | ران<br>ا         | / 1 T                                        |
| رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْجِبُهُ الْتَيْمُنُ فِي تَنَعُلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ[متن]٧٣                                                                                                                                                                                                                   | ران<br>مارز      | 71T                                          |
| رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثاً[متن] ١٢٠                                                                                                                                                                                                                                          | 00-              | 718                                          |

| الصفحة                                                                   | طرف الحديث أو الأثر                                         |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| يَيْنِ مِنِ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. [متن] ٢١٤           |                                                             | ۸۹۸-کان      |
| الفقه والمشورة في [مالك بن أنس] ٥ ٥                                      | عمر بن حسين من أهل الفضل و                                  | ۸۲۰ کان      |
| مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ ٢٦٩                   | فِيمَا أَنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ           | ۸۲۱-کان      |
| عَ، فَأَخَذَ سِكِّيناً، فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ[متن]٦٨٦                     | فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزِي        | ۸٦٨-كانَ     |
| عرفات [ابن عمر] ۹۱ عر                                                    | لا يُجلِّل حتى يغدو من منى إلى ع                            | ۸٦٩-کان      |
| الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ بَنِي سَلِمَةً . ٢٢٥            | مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ يُصَلِّى مَعَ النَّبِي ﷺ                | ۰ ۸۷ – کَانَ |
| مُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ نَبَّأْكَ أَنَّهُ كِانَ ٢٩٩               | يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُو              | ۸۷۱-کان      |
| لْلاة، وَإِذَا كَتَبَرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ١٩٤          | يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَيالَ مَنْكِبَيْهِ، إذا افتتح الصَّ      | ۸۷۱–کانَ     |
| ته                                                                       | يسمعهم الآية أحياناً ليعلموا قراء                           | ۸۷۱-کان      |
| YV•                                                                      | يُصَلِّي ﷺ مِنَ اللَّيْلِ عَشَرَ رِكَعَاتٍ                  | ۸۷۱–کان      |
| ا الأُولَى – حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ[متن]١٥٢                            | يُصَلِّي الْهَجِيرَ - َوهي الَّتِي تَدْعُونَهَ              | ۸۷۰ کان      |
| في الصلاة، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ٢٠٩                              | يصَلَّى ذات يومِ فَخَلَّعَ نَعْلَيْهِ، وهو                  | ۸۷۰-کان      |
| مُ الْفَجْرُ. وَكَانَتْ سَاعَةً لا أُدْخُلُ[متن]١٦٩                      | يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَمَا يَطْلَمُ      | ۸۷۱-کان      |
| Y • 9                                                                    | يُصَلِي فِي نَعْلَيْهِ                                      | ۱۷۸-کان      |
| نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَةً، وَيَنَامُ سُدُسَة ٤١٨              | يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَكَانَ يَنَامُ        | ۸۷۰-کان      |
| إِذَا لَاقًىإِذَا لَاقًى                                                 | يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُ           | ٠٨٨ – كَانَ  |
| ِ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ[عائشة] ١٤٠                |                                                             |              |
| وَيُخَفِّفُ الْأَخْرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرِ ٢٢٠                   | يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ،       | ۸۸۱-کان      |
| هُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ ١٩١٠.           | يَفْرِشُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلُ              | ۸۸۱-کان      |
| أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ ٢٠٤، ٤٠٤                  | يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا             | ۸۸۱-کان      |
| ، وَكَثْرُةِ السُّؤَالِ [متن]٢٧٦، ٢٧٦                                    | يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ؛           |              |
| 1 V Y                                                                    | يوتر علِي البعير                                            |              |
| 1 7 7                                                                    | يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ                                     |              |
| ، رَسُولِهِ ﷺ، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ[متن] ١٠٧                              | كُ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ: مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى | ۸۸۸–کانٹ     |
| ْ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَاجُدَةٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ ٢٧٠            | فَ صَلاَّةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ         | ۸۸۹-کانٹ     |
|                                                                          | تْ لِلنَّبِي ﷺ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا             |              |
| الرَّحِيمِ﴾                                                              | ا لَا يَخْهِرُونَ بِـ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ             | ۸۹۱-کانو     |
| فَنَهَاهُمُ ﴿ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ ١ ٤ ٥ | ا يَتَبَايَعُونَ الطَعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ،     | ٨٩١–کَانُوا  |
| نِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ٣٢٠              | تِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِ              | ۸۹۲-کَسَف    |

| ٨٩٤ - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ بِيضٍ سَحُوليَّةٍ من اليمن، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ٣٤٦                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٩٥-كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُو َحَرَامٌ                                                                                             |
| ٨٩٦-كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ: فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ ٦٠٥                 |
| ٨٩٧-كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الَّمُسْلِمُ فِي سَبِيلَ اللهِ، يَكُونُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا، إِذْ طُعِنَتْ ١٠١٠٠             |
| ٨٩٨-كُلُّ مَا كُانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإِنَّ كَانَتُ قَطْرَةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحَرِّمُ [سعيد بان المسيب] ٦٦٧                      |
| ٨٩٩ - كلّ مسكر حُرام                                                                                                                  |
| • • ٩ - كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، إِنَّ عَلِى اللهِ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ ٧١٣    |
| ٩٠١ حَكُلُّ مُسْكِّرٍ خَمْٰرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ٧٧٣ ٧٧١، ٥٤٤                                                                   |
| ٩٠٢ - كُلُّ، فَإِنِّي أَنَاجِي مَن لاَّ تُنَاجِي الله عنا الله عنا الله عنا ١٥٠، ٢٥٣                                                  |
| ٣ • ٩ - كَلِمَتَانَ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، فَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ ٢٩٢        |
| ٤ • ٩ - كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَوُلاءِ بِأَمَرَاثِهِمْ                                                                            |
| <ul> <li>٩٠٩-كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلاً، قال: كُنَّا نُكُرِي الأَرْضَ عِلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ، وَلَهُمْ[متن]٥٧٥</li> </ul> |
| ٩٠٦-كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَابَ النَّاسِ جُوعٌ[متن] ٧٦٤                               |
| ٧٠٧-كُنَّا مَعَ رسول اللَّه ﷺ فِي سفَرٍ، فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً[متن] ٤٠٢              |
| ٩٠٨-كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ منا صَاحِبَهُ، وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلاةِ، حَتَّى[متن] ٢٤٢         |
| ٩ • ٩ - كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ في الصَّلاَةِ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ، لحاجته حَتَّى ٢٤٤                    |
| ٩١٠-كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ[متن]٣٠٥                   |
| ٩١١–كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ ٣٨٠                   |
| ٩١٢ - كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِي ﷺ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ [متن] ٣٩٨        |
| ٩١٣-كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِي ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ؛ حتى إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحدُنا أَنْ يُمَكِّنَ. [متن] ٧٤٥                 |
| ٩١٤-كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ بِ [متن] ٣٠٥                                           |
| ٩١٥-كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شِيدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ[متن] ٢٤٧           |
| ٩١٦ حَنَا نَعْرَفُ انْقُضَاءُ صَلَاةً رَسُولُ الله ﷺ إلا بالتكبير٧٧٧                                                                  |
| ٩١٧ - كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ                                                                                           |
| ٩١٨- كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ النَّبِي ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا [متن] ٣٧٩                      |
| ٩١٩-كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَمْخُرُجَ يَوْمَ أَلْعِيدِ، حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا، وَحَتَّى نُخْرِجَ [متن] ٣١١           |
| ٩٢٠-كنا نُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلا نُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ                                                               |
| ٩٢١-كُنْتُ أَجَاوِرُ هَذِهِ العَشْرَ، ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أَجَاوِرَ هَذِهِ العَشْرَ الْأَوَاخِرَ                                |
| ٩٢٧- كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته الله الله الله الله المعته الله الله الله الله الله الله الله ال                             |

| الصفحة                                                               | طرف الحديث أو الأثر                                    | _           |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| نِ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعاً[متن]١١٠               | ا أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِن             | - كُنْتُ    | -974         |
| َ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، كِلاناً جُنُبٌ[متن] ١٣٤                           | ﴿ أُغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ            | - كُنْتُ    | -9 Y £       |
| ﷺ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ، وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ [متن] ١١٥     | أُغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِن ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿     | - كُنْت     | -970         |
| وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ[متن]٣٦٦                    | ، أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَ          | - كُنْتُ    | -977         |
| مَسَحَ عَلَّى تُحُفَّيْهَِ                                           | هُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَبَالَ، وَتَوَضَّأُ، وَهَ        | - كُنْتُ    | -977         |
| 779                                                                  | ، أرضعتَيَّه                                           | - کیف       | <b>-97</b> A |
| حت زوجاً غيره                                                        | ، وقد قيل؟، ففارقها عقبة ونك                           |             |              |
| [عطاء] ٤١٨                                                           | ري كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ؟                    | - لَا أَدْ  | -94.         |
| لْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلّ[متن] ٢٧٧                | هُ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَدْ بِكَ لَهُ، لَهُ ا  | - لا إِلَ   | -941         |
| مُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. ٢٧٥      | هَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرَيكَ لَهُ، لَهُ الْـ  | - لا إِلَهُ | -944         |
|                                                                      | ارِيكَ بعدها أُبَداً                                   | - لا أُمَا  | -944         |
| ٥٣٦                                                                  | تُوهم ليسوا بشيء                                       |             |              |
| ٦٠٥، ٥٤٣ ، ١٩٥٥                                                      | ع ما ليس عندك                                          |             |              |
| بثْل، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ[متن]٥٥٥                  |                                                        |             |              |
| مواً، ولا تدابروا، وِلا يبع بعضكم علِي بيع . ٢٣٥                     |                                                        |             |              |
| ، إلا عَلَى زَوْجٍ، أُرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً .[متن] ٦٤١         | مِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى الْمَيِّتِ فَوْقَ ثَلاثٍ،        | - لا تُــ   | - ዓ ሞ ሌ      |
| ىلى زوجً                                                             | حدُّ امرأةً فوقِ ثلَاث ليالِ إلاِ ع                    | - لا ت      | -949         |
| الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ                                        | حَرِّمُ الرَّضْعَةُ أُوِ الرَّضْعَتَانِ، أُوِ ا        | - لَا تُ    | -96.         |
| ٦٦٩                                                                  | حَرِّمُ الرَّضْعَةُ ولا الرَّضْعَتَانِ                 | - لَا تُ    | -9 £ 1       |
| لأندد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون • ٧٢                        | طَفُوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا با                     | - لا تـ     | -9 £ Y       |
| طوا مِحارم الله بأدنى الحيل ············ vv                          | تكبوا ما ارتكبت اليهود فتستح                           | - لا تر     | -954         |
| ارَ، وَأُخَّرُواْ السُّحُورَ٣٩١                                      | ِالُ أُمَّتِي بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْإِفْطَا        | - لَا تَزَ  | -9 £ £       |
|                                                                      | ُمَافِرُ يُومًاً، ولا ليلة، إلاَّ مَعَ ذِي             |             |              |
| ۸۳                                                                   | ستقبلوها لا بغائط ولا بولً                             | - لا تس     | -987         |
| أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ [متن] ٧٧٥    | سَرِهِ، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أ           | - لا تَنْ   | -9 £ V       |
| مَاثِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْتِهِ٧٥٠                    | ُنتَرهِ، وَلُوأُعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْهَ    | - لا تَدُّ  | -911         |
| طِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ؛ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْلُرُوا لَهُ ٣٨٥ | سُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلاَ تُفْع         | - لاَ تَطُ  | -9 £ 9       |
| ىلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِهَاٰ.٢١٨                               | عَلُوا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؛ فَإِنَّهُ لاَ صَ | - لاَ تَفْ  | -90.         |
| قةٌ من غلول ٢٥                                                       |                                                        |             |              |

| الصفحة | طرف الحديث أو الأثر | م |
|--------|---------------------|---|
|        |                     |   |

| لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ                                                                                                                                                                                                                 | -904 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ، ولا يَوْمَيْنِ إلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصْمُهُ [متن]٣٨٥                                                                                                                                     | -904 |
| لا تقطع اليد إلا في ربع دينار                                                                                                                                                                                                                         |      |
| لا تقطُّع يد السارقُ إلاُّ في ربع دينار فصاعداً٧٠٦                                                                                                                                                                                                    |      |
| لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ[متن]٧٧٦                                                                                                                                               | -904 |
| لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذُّهَّبِ وَالفِضَّةِ[متن]٧٨٩                                                                                                                                               |      |
| لا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَعْضٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعْ [متن] ٢٥                                                                                                                                          |      |
| لا تمنعوا أحداً طاف بالبيت، وصلى آئي ساعة شاء من الليل أو النهار ٢٩                                                                                                                                                                                   | -909 |
| لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                       |      |
| لاَ تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لاَ يَرُدُّ مِنَ الْقَدْرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيل ٢٣١٠٠٠٠٠                                                                                                                            |      |
| لاَ تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لاَ يَهُرُدُّ مِنَ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَّخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ ٧٣١                                                                                                                        |      |
| لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتِأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَن [متنَ] ٦١٩                                                                                                                                                       |      |
| لاَ تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ                                                                                                                                                             | -978 |
| لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِأَللَهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ البِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَصْلُ ٢٧٨                                                                                                           | -970 |
| لا رضاع إلا في الحولين أَسَاسَا الله الله العَولين أَسَاسَا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                     | -944 |
| لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفَطَام                                                                                                                                                                                                         | -977 |
| لا رضاع إلا ما كان في الحولينالا رضاع إلا ما كان في الحولين                                                                                                                                                                                           | -978 |
| لا سبق إلا فِي نَصْلِ، أَوْ خُفِّ، أَوْ حَافِرِ٧                                                                                                                                                                                                      | -979 |
| لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا                                                                                                                                                                                                                             |      |
| لاً شِغَارَ فِي الْإِسْلاَمِلا شِغَارَ فِي الْإِسْلاَمِ                                                                                                                                                                                               | -971 |
| لًا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَيِّدَ مَرَّتَيْن                                                                                                                                                                                                            | -977 |
| لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطُّعَامِ، وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ[متن] ١٦٩، ١٦٥، ١٦٦                                                                                                                                                            | -974 |
| لا صَلاةً بَعْدَ الصِّبْح حَبَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةً بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ[متن] ٩٥٩                                                                                                                                           | -975 |
| لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ                                                                                                                                                                                                 | -940 |
| لا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ أُخِي دَاوُد السِّلامُ -شَطْرَ الدَّهْرِ- صُمْ يَوْماً وَأَفْطِرْ يَوْماً[متن] ٤١٤                                                                                                                                            | -477 |
| لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا أُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا[متن]٢٦                                                                                                                                                   | -477 |
| لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍلا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ                                                                                                                                                                                                   | -974 |
| لا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ أُخِيَ دَاوُدَ السَّخَةِ - شَطْرَ الدَّهْرِ - صُمْ يَوْماً وَأَفْطِرْ يَوْماً [متن] ٤١٤<br>لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا أُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا[متن] ٤٦٣<br>لا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ | -979 |
| لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلاَّ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ[متن]٧١١                                                                                                                                                                    | -41. |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |      |

| الصفحة                                          | طرف الحديث أو الأثر                                                    |                |          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا[متن]٦١٣                | مِ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ              |                |          |
|                                                 | ذُمُ امْرِيْ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَ      |                |          |
|                                                 | سَلَفٌ وَيَنِعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْع، وَلَا رِبْحُ               |                |          |
| 0 8 7                                           | سلم وبيع ولا بيع، ما ليس عُندك                                         |                |          |
| عَهَا ذُ مَحْرَمي                               | لَامْرَأَةٍ تُسَافِرَ مَسِيرَةً يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ وَهَ          |                |          |
|                                                 | لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ ءَ          |                |          |
|                                                 | لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تَسافر م                              |                |          |
|                                                 | لِامْرِأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ هَ      |                |          |
|                                                 | لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ،ۚ أَنْ تُسَافِرَ     |                |          |
| ى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ [متن] ٦٤٤، ٦٤١،         | لامْرَأَةٍ ثِثُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدُّ عَأَ | لا يَحِلُ ا    | -99.     |
|                                                 | لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا ا           |                |          |
| لا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ٥٧٣        | لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِ           | لَا يَحِلُ     | -994     |
| 771                                             | رِجُلُ بِامْرَأَةٍ إِلَا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ                        | لَا يَخْلُو    | -994     |
| 771                                             | ِنَّ رِجُلِّ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا            | لا يَحْلُوَ    | -995     |
| ٩٠                                              | َى الْجَنَّةُ نَمَّامٌ                                                 |                |          |
| 099 (090                                        | الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.                  | لَا يَرِثُ     | -997     |
|                                                 | رجل رجلاً بالفسوق، ولا يرميه ِبال                                      |                | -997     |
|                                                 | الرَّجُلُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُ                        | لا يَزَال      | -991     |
| [متن] ۳۹۱، ۴۶۸، ۱۹، ۲۱۹، ۲۱۹                    | الناسِ بخير ما عجلوا الفطرِ                                            | لا يزال        | -999     |
|                                                 | لِي أُحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى                   |                | -1       |
| F 7                                             | ومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلاَّ أَنْ يَصُ                 |                | -1 • • 1 |
|                                                 | سِلَ ٱحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّاتِمِ وَهُوَ جُنُ                     | 1 4            | -1 • • ٢ |
|                                                 | لَ اللهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى إِ                    |                | -1 • • ٣ |
| [متن] ۷ ٤ ٧                                     | سيَّنِ حَكَمٌ بين اثنينٍ وهو غضبان                                     | - لا يقض       | -1 • • £ |
| يُكُلُّمُ فِي سَبِيلِهِ، إِلا جَاءَ يَوْمَ ١٠١. | َمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ              | - لا يُكُل     | -10      |
| ،، وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفاف[متن] ٤٥٢      | نَ القُمُصَ، وَلاِّ الْعَمَاثِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيَلاَتِ              | - لِا يَلْبَسُ | -1       |
|                                                 | سُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَ                      |                |          |
|                                                 | بِكُنَّ أُحَذُّكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ،               |                |          |
| يوِ[متن] • ٨ ٥                                  | مْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَار                     | - لا يَمْذَ    | -1 • • 9 |

## م طرف الحديث أو الأثر

| لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ ريحاً                                                                    | -1       | • 1     | ٠   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----|
| لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ[متن] ٦٦                         |          | • 1     |     |
| لاً، إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا[متن]١٣٣               |          | • 1     |     |
| لا، هو حرام، قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ جَمَلُوهَا، ثُمَّ ٥٤٦.                        |          | • 1     |     |
| لاً، وَلَكِنْ جُنَّتُكُمْ مِنَ النَّارِ قَوْلُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ٢٩٢        |          | • 1     |     |
| لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ                                                         |          | 1 • 1   |     |
| لِاتَّحِلِّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَّ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ [متن] ٦٦١                 |          | ۱٠١     |     |
| لأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، أَحَبُ إِليَّ ٢٩١. | _ 4      | ۱٠١     | ٧   |
| لَانِكُنَّ تَكْثِرْنَ الشَّكَاةُ، وَتَكَفَّرْنَ الْعَشِيرَ لُو أُحسن إلى إحداهن الدهر ٣١٥                                   |          | ۱۰۱     | ٨   |
| لأَنْكُنَّ تُكْثِرُنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنّ . [متن] ٣١١     |          | ۱ • ١   | ٩   |
| لاَيَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُلاَيَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ                    | _ (      | ۱ • ۲   | •   |
| لايستنزه من البول» وَأَمَّا الآخَوُ: فَكَانَ يَمْشي بالنَّميمَة ٨٩                                                          |          | 1 • 1   | ۱١  |
| لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ.[متن]80٣                | · -      | 1 • 1   | ۲,  |
| نَّبَيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَيْكَ                                                                                          | · -      | 1 • 1   | ٣   |
| لبيك إله الحق                                                                                                               |          | 1 • 1   |     |
| بَّيْكَ حَقًّا حَقًّا تَعَبُّدًا وَرِقًا                                                                                    |          | 1 . 1   |     |
| بيك ذا المعارج                                                                                                              |          | 1.1     |     |
| بَيْكَ عُمْرَةً أَوْ لَبَيْكَ حَجًّا                                                                                        |          | 1 • 1   |     |
| بَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا، لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا                                                                       |          | 1 . 1   |     |
| بَّيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ[ابن عمر]٢٦٠                                                      |          | 1 . 1   |     |
| تُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ[متن] ١٧٤                                              | – ز      | 1 . 1   |     |
| تَمْشِ، وَلتَزْكَبْمتني ٢٣٢                                                                                                 | – ر      | 1 • 1   |     |
| خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أُطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ                                                          | <u> </u> | 1 • 1   |     |
| سْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَطْعَمُ وَأَسْقَى                                                                               | J -      | 1.1     |     |
| مَلْكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفٌ إِمَامِكُمْ؟                                                                                    | J –      | 1.1     |     |
| مَنَ اللَّهُ الْحُمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَيَاقِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصرَهَا… ٤٤٥ -       | ე –      | 1 * 1   | ٥٣  |
| مَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قَبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ[متن]٣٥٦                                  | J -      | • • • • | ٣٦  |
| عَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا[متن]٧٧٧                                  | J -      | . 1 • ' | 21  |
| من رسول الله ﷺ الخمر، وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها٧١٢                                                                | J -      | -1 •    | ٣,٨ |
|                                                                                                                             |          |         |     |

| الصفحة                                                                | طرف الحديث أو الأثر                                                |          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| :ُ: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلُهَا £ ٤٥      | لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً                    | -1.49    |
| مَيْنِهَا، وَعَاصِرِهَا، وَمُعْتَصِرِهِاً، وَبَائِعِهَا ٤٤٠           | لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أُوْجُهِ: بِا                    | -1.5     |
| ﷺ، يَيْتَاعُونَ جَزَافًا يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي ٤٢٠٠٠٠       | لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ                | -1.51    |
|                                                                       | لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَّأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ               |          |
| فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعاتٍ [متن] ١٤٢ | لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْفَجْرَ،                 | -1 + £ Y |
| [ ]                                                                   | لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفُرِي مِنْ ثَم                | -1.22    |
|                                                                       | لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِن ثَوْبٍ رَبُسُولِ                      | -1.50    |
| إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِإمتن] ٤٧٤                        | لَمْ أَرَ النَّبِيِّ ﷺ يَشْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إ                 | -1.27    |
| صَمْنَ إِلَّا لَمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ. [ابن عمر] ٤٢٧             | لَمْ يُوخَصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُ                     | -1.44    |
| فِلِ أَشَّدَّ تِعَاهُدًا مِّنْهُ عَلَى رِكْعَتَي الْفَجْرِ[متن] ١٧٠   | لَمْ يَكُنِ النَّهِ ﷺ على شيءٍ منَ النَّوا                         | -1.51    |
| وَيَتَوَضَّا وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ١١٦                                 | لَمْ يَكُنْ يَنَامُ حَتَّى يَغْسِلُ فَرْجَهُ،                      | -1. £9   |
| أم حبيبة زوجة النبي ﷺ ثلاثة أيام ٢٤٤                                  | لمّا تُوفي أبو سفيان حادت عليه                                     | -1.0.    |
| وم أمر النبي بقطع يدُّها٤٧١                                           | لما سرقت بعض نساء بني مخز                                          | -1.01    |
| هِ مَا لَمْ يُصِبُ دَمًا حَرَامًا ٢٧٥                                 | لن يَزَالُ المرء فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِ                           | -1.01    |
| بينهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا١٧٥                               | لن يَزَال المؤمن فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِ                              | -1.04    |
| مِنْكُمَا تَاثِبٌ؟ _ ثَلاثاً [متن] ٦٤٧                                | اللَّهِ يَعْلَمُ أَنَّ أُحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ                 | -1.01    |
| متن] ۱۰۸                                                              | اللَّهُمَّ إِزْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ                                | -1.00    |
| ءً، وِحُسن عِبَادَتِكَ٢٦٠                                             | اللهم أُعِنِي على ذِكْرِكَ، وشُكْرِلَا                             | -1.04    |
| لَالَ أَنْسٌ وَكَا وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ [متن]٣٢٨        | اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا قَا | -1.04    |
| رَغَائِينًا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَٱنْثَانَا ٣٣٩   | اللهُمُّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَ          | -1.01    |
| مقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين١٠٠٠                                  | اللهم اغفر للمحلقين قالوا: وال                                     | -1.09    |
| نُ عَنْهُ، وَأَكْرُمْ نُزُلُهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ٣٣٩، ٣٤٠          | اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ              | -1.4.    |
| َ جِلَّهُ، وَأُوَّلُهُ، وَآخِرَهُ، وَعَلاَنِيَتُهُ وَسِرَّهُ ١٨٩      | اللَّفَةَ اغْفِ لِي ذَنْسِ كُلُّهُ: دقُّهُ، وَ                     | -1.41    |
| ه، وَمَا أَشِرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، ومَا أَسرفت ٢٦٧،٢٦١             | اللُّهمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أُخَّرْتُ                | -1.77    |
| نَهَنَّمَ، وَأَغُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ٢٦٠                    | اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ جَ                     | -1.74    |
| أِمُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرِامِ٢٧٧                    | اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلا                     | -1.75    |
| مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ؛ وَأَعُوذُ بِكِ ﴿ ٢٦٠         | اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ                | -1.70    |
| وَأَعُوذَ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذَ بِكَ أَنْ أَرَدَّ. ٢٦١        | اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ،                      | -1.47    |
| وَالْخَبَائِثِ[متن] ١٠                                                |                                                                    | -1.77    |
|                                                                       |                                                                    |          |

# طرف الحديث أو الأثر

| اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ القَّبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ[متن] ٢٥٩                               | -1.44    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| اللَّهُمَّ إِنِّي ٓ أَعُوذُ بِكَ مِن نَارِ جَهَنَّمَ، ومنَ عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات ٢٦٥                                    | -1.49    |
| اللَّهُمَّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَبِيرًا                                                                                   | -1.4.    |
| اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ٢٦٦،٠٠٠،                                 | -1.41    |
| اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ [متن] ١٨٨، ١٨١، ١٨٥                                 | -1.47    |
| اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكامِ وَالظِّرَابِ [متن] ٣٢٩، ٣٢٩، ٣٣٠                                     | -1.74    |
| اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْزِاتِيلَ، وَمِيكَاتِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالِأَرْضِ ١٨٣                                    | -1.75    |
| اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيْمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ                                   | -1.40    |
| اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ[متن] ٥٥٧، ٥٥٩                            | -1.47    |
| اللَّهُمُّ لاَ تَتَّحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنا بَعْدَهُ                                                                       | -1.44    |
| اللَّهُمُّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطِيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ٢٧٧               | -1.44    |
| اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَآتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ ١٨٤                                | -1.49    |
| اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيِّم ١٨٤                                       | -1.4.    |
| اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ اللَّهُ ١٨١، ١٨٤                 | -1.41    |
| اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيْومُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ ١٨٣                              | -1.44    |
| لَوْ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ                                                                                 | -1 + 14  |
| لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ الله، اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ [متن] ٢٢٥ | -1 . 1 . |
| لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَوْ قَالَ: امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِّكَ، فَخْذَفْتُهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ[متن] ٧٠٧     | -1.40    |
| لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ                                                                                                | -1.44    |
| لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا                                                           | -1.44    |
| لَوْ تَمَالًا عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا للسامِ اللهِ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاء لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا         | -1.44    |
| لَوْ رَاجَعْتِهِ؟                                                                                                                     | -1.49    |
| لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَو شِعْبًا، لَسَلَكُتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا، أَلاَ تَرْضَوْنَ ٢٧٨٠٠                         | -1 • 4 • |
| لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا ؟أ                                                                        | -1 + 9 1 |
| لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ ٧٢٦                      | -1.47    |
| لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ . [متن] ٤٣ ٧، ٥٧٥                                 | -1.94    |
| لو يُعطِي الناس بدَعواهم، لذهب دَماءُ قُومِ وأموالهم، اليمين علي المُدَّعي عليه ٧٤٣                                                   | -1.95    |
| لُوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ لَكَانَ، أَنْ يَقِفُ ٢٣٥، ٢٣٧                        | -1.90    |
| لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي أُوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالصَّلاَّةِ هَلْنِهِ السَّاعَةِ . [متن]١٦١،١٥٨، ١٦١            | -1.44    |
| *                                                                                                                                     |          |

| الصفحة                                                                                           | طرف الحديث أو الأثر                               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| تُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ[متن] ۹۳،۹۱<br>،، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت. ٤٩٧ | لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْ       | -1.44 |
| ،، وُلُو أَني استقبلت َمن أمري ما استدبرت. ٤٩٧                                                   | لولا أن معي الهدي لأحللت                          | -1.44 |
| الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى ٢٢٤                                                         | لولا قرأت بسبح اسم ربك                            | -1.44 |
|                                                                                                  | لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَخُ وَعُقُو         | -11.  |
| ٥٦٦                                                                                              | لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلَّ عُقُوبَتَه               | -11+1 |
| ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا[متن] ٦٣٥<br>١٠                   | لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ | -11.7 |
| زَلاً فَرَسِهِ صَدَقَةٌ [متن] ٣٧٠                                                                | لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَ          | -11.5 |
| Y 0 1                                                                                            | لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيِيءً           | -11+2 |
| صَدَقَةٌ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ [متن] ٣٦٤                                     | لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أُوَّاقٍ •             | -11.0 |
| V\$V; F\$V;                                                                                      | ليس لك إلا ذلك                                    | -11.7 |
| ነዋል ‹ገ۳٦                                                                                         | لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفْقَةٌ [متن]               | -11.7 |
| YYY                                                                                              | لَيْسَ لَكِ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ                  | -11.4 |
|                                                                                                  | ليس من البر الصوم في السفر                        | -11.4 |
| ه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن إدعى قوماً٦٥٦                                                     |                                                   | -111. |
| ِهُوَ يَعْلَمُهُ، إِلاَّ كَفَرَ، وَمَنِ ادِّعَى مَا لَيْسَ … [متن]٣٥٦                            | لِيْسَ مِنْ رَجُلِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَ    | -1111 |
| تَّى الْجُيُوبَ، وَدِعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ . [متن]٣٥٧، ٣٦٠                               |                                                   | -1117 |
| نْبِذُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُنِينِينِينِ أَمَتُهُ                                              | مَا أَحَد أُغْيَرُ مِنْ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَ  | -1114 |
| مْ وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَإِ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ. ٧١٨                        | مَا أَنَا حِمَلْتُكُمْ بَلْ اللَّهُ حَمَلَكُ      | -1116 |
| نِّي أَصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَتْزَوَّجُ [متنَّ]٢٠٧                          | مَا بَالَ أُقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِ   | -1110 |
| لرَّجْمِ؟» فَقَالُوا: ٰنَفْضَحُهُمْ، وَيُجْلَدُونَ[متن] ٧٠١                                      | مَا تُجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ، فِي شَأْنِ ا      | -1117 |
|                                                                                                  | ما ترى في صلاة الليل؟ قال                         | -1114 |
| بي فِيهِ، يَبِيتُ ليلةً، أَوْ لَيْلَتَيْنِ، إلاَّ وَوَصِيَّتُهُ[متن] ٨٩٥                         |                                                   | -1114 |
|                                                                                                  | مَا خَلا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ: قُرِيباً        | -1119 |
| سُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فُلاَنٍ، أُمِيرٌ كَانَ بِالْمَدِينَةِ٢٢٤                                    |                                                   | -111. |
| إِ حَمْرَاءَ أُحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [متن]٧٧١، ٧٨١                                       |                                                   |       |
|                                                                                                  | مَا زَالًٍ جِبْرِيلٍُ يُوصِينِي بِالْجَا          |       |
| بَدَ أَنْ نَزَلِتْ عَلَيْهِ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ ٢٦٣                         | , ,                                               |       |
| ةً، وَلا أَخَفُ صَلاةً مِنَ النَّبِي ﷺ [أنس] ٢٠٥                                                 |                                                   |       |
| لَاةً وَلاً أَخَفُّ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ                                                            | مَا صَلَيْتُ خَلَفَ إِمَامٍ آتُمَّ صَا            | -1170 |

### طرف الحديث أو الأثر

| مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ أَخِفُّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا أَتَمَّ٢٠١                                                     | -1177 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفُّ صَلاةً، وَلا أَتَمَّ صَلاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [متن] ٢٠٤                                  | -1117 |
| مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلا بِالتَّكْبِيرِ                                                                | -1114 |
| مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَوْ مَا كُنْتُ أَرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى[متن] ٢٦ ا                          | -1179 |
| ما لا عين رأت، ولا أَذَن سمعت، ولا خطر على قلب بشرَ٧٩٩                                                                                    | -114. |
| مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ؟                                                                                                  | -1171 |
| مَا لِي أَزَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ                                                                                           | -1144 |
| مَا مِنْ رَجُل مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً، لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ. ٣٥٤                            | -1144 |
| مَا مِنْ رَجُلً يُصَلِّي عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ رُجُلِاً، لاَ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا، كُلُّهم يَشْفَعُونَ لهُ. ٣٥٤                   | -1141 |
| مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلِّمُ فِي سَبِيلِ الله، إلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكِلْمُهُ يَدْمَى، اللَّوْنُ. [متن] ٨٠١                   | -1140 |
| مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ ۚ قَالَ: كَانَ ابْنُ عِبَّاسٍ يَقُولُ: الْمَرْآةُ الْحَاثِضُ وَالْكَلْبُ ٢٣٨                                      | -1147 |
| مَا يَنْقِمُ الْبُنُ جَمِيلِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ [متن]٣٧١، ٣٧٢، | -1144 |
| الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِا١٢١، ١٢١، ١٢١                                                                                                      | -1144 |
| مَثُلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يَجَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ كَمَثُلِ [متن] ٧٩٤، ٧، ٨١٦، ٨١٦                 | -1179 |
| مَثُلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبيلِ اللَّهِ كَمَثُلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللَّهِ٥٥٧                                      | -111. |
| مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلُ أَلْقَائِمِ الصَّائِمِ الْلَّذِي لَا يَفْتُرُ مِنْ صَلَاةٍ٠٠٨                              | -1111 |
| مُوْ أُخْتَكَ فَلْتَوْكَبْ وِلْتَخْتَمِوْ وَلْتَصِْمْ ثَلَاثَةَ أَيِّامٍ٧٣٣                                                               | -1117 |
| مَرَّ عَلَى النَّبِي ﷺ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْيَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِتِي ﷺ عَلَيْهِ وَ ٧٨٣.              | -1154 |
| المَرْاقِ، وَالْحِمَارُ، وَالْكُلْبُ الْأُسود                                                                                             | -1111 |
| مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ٢٤   | -1150 |
| مُطعِمُ يُطعِمُنِي وَسَاقَ يَسْقِينِ ٤١٥                                                                                                  | -1157 |
| مَطْلُ الْغَنِيِ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَتْبِعَ أُحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَثْبَعْ                                                           | -1114 |
| مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلاّلاً فَهُدَاكُمُ اللَّهُ بِي؟ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلْفَكُمُ اللَّه بِي؟[متن] ٣٧٢    | -1148 |
| مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ . ٦٥، ١٨٠، ١٩١                                  | -1119 |
| مِلْءَ ٱلسَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا نَيْنَهُمَاوَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ١٨٨، ١٨٨، ١٩٦                                | -110. |
| مَلاَّ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَيُبُوتَهُمْ نَارًا، كَمَّا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى تَحتَّى غَابَتِ [متن] ١٥٣                    | -1101 |
| من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه                                                                                                      | -1101 |
| من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه                                                                                                      | -1104 |
| منَ ابتاعَ نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أنَ يشترط المبتاع، ومن ابتاع٥٣٥                                                          | -1101 |
|                                                                                                                                           |       |

#### طرف الحديث أو الأثر ١١٥٥ – من أتاكم وأمركم جميع، يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه **A1A...** ١١٥٦ مَنْ الَّبْعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيَهْرُغَ .... ٣٦٢ ١١٥٧ - مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً....... 110٨ – من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.٦٣، ٦٤، ٦١٠، [متن]٧٣٨، ٧٤٠ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُل، أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَنْلَس، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ .......[متن] ٥٦٤ -1109 مَن ادَّعَى دَعْوَى يَستَكَثرُ منهَا ، لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا قِلَّة ................... -11%. مَنَ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ . . -1171 مَنَ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .......... ٢٥٩ -1177 مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْل مَعْلُومٍ........... [متن]٥٤٨،٥٤٧ ٥٤٩ ٥٤٩ -1174 مَنْ أَغْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَّالً يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ ..[متن] ٨٢١ -1178 ١٦٦٥ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا يُسْتَسْعَ غَيْر .... ٨٢١.... 1177 - مِنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَهُمْ يَكُنْ ١٢١٠٠٠ ١١٦٧ - مَنْ أَعْتَقَ شِقْصَاً له مِنْ مَمْلُوكِ، فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ .[متن] ٨٢١ ١٦٨ - مَن إعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الإَوَاخِرَ، فَقَدْ أُرِيتٌ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُيِّمُ أَنْسِيتُهَا [متن] ٤٣١ -1179 مَنْ أَعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أَعْطِيَهَا، لَا تَرْجِعُ لِلَّذِي أَغْطَاهَا..[متن]٧٩ ١١٧٠ من اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ [غُشَلَ الَجْنَابَةِ]، ثُم رَاحَ في السَّاعَةِ الْأُولى، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ [مِتن] ٣٠٤ مَنَ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَكُهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ. ٣٠١ -1111 ١١٧٢ - مَنْ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ نَاسِيًا، فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلاَ كَفَّارَةً............... ١١٧٣ – من اقتطع حَق امرِئ مسلم بيمين، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة. ٧٤٦،٧٢٥ ١١٧٤ - مَن اقْتَنَى كَلْبًا - إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ - فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ. [متن] ٧٦١ ١٧٥ مَنْ أَكِلَ الْبَصَلَ أو الثُّومَ أو الْكُرَّاتَ، فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلاثِكَةَ تَتَأَذَّى [متن] ٢٥٠ ١١٧٦ - مَنْ أَكَلَ ثُوماً أَوْ بَصَلاً، فَلْيَعْتَزِلْنَا ـ أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا ـ وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ ....[متن] ٢٥٠ 11۷۷ – من الأنصار إدَاوَةً مِن مَاءٍ وَعَنَزَةً...... ١١٧٨ – مَنْ آوَى ضَالَّةُ فَهُوَ ضَالٌ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا . ١١٧٩ - مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ قَالَ بِلِالَ: كَانَ عِنْدَي تَمْرٌ رَدِيءٌ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْن بِصَاع .. [متن]٥٥ م مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أَبِرَتْ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.. [متن ] ٥٣٩، ٥٣٩ -114. ....٤٧٢، ٥٧٢ ١١٨١ – من بدل دينه فاقتلوه ...... ١١٨٢ – مَنْ تَبِعَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ ٣٦٢ من ترك نُسكاً، أو نسيه، فليرق دماً .......... [ابن عباس] ٥١ ٤٥

### م طرف الحديث أو الأثر

| <ul> <li>منْ تَوَضَّا يَوْمَ الْجُهُعَةِ فَيْهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ٣٣</li> <li>من توضأ يوم الْجُهُعَة فَلْيُغْصِل</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1115 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <ul> <li>منْ تَوَضَّا يَوْم الْجُهْعَة فِيهَا وَنِعْمَتْ، وَمَن اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ الْفَصْلُ٣٠</li> <li>من توضا يوم الْجُهْعَة فَلْيغْتِسِل</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1140 |
| <ul> <li>منْ تَوَضَّا يَوْم الْجُهْعَة فِيهَا وَنِعْمَتْ، وَمَن اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ الْفَصْلُ٣٠</li> <li>من توضا يوم الْجُهْعَة فَلْيغْتِسِل</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1147 |
| <ul> <li>مَنْ توضاً يوم الْجُمْعَة، ثَم أَتى المسجد فَصَلَّى مَا قُدِرَ لَهُ، ثُمُ أَنْصَت [٢٩ ] ٢٩٩ ]</li> <li>مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمْعَة فَلْيَغْصِل</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1144 |
| <ul> <li>مَنْ جَاء مِنْكُمْ الْجُمْعَة فَلْيَعْتَسِل</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1144 |
| <ul> <li>من جاء يوم الجمعة، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيركغ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ١٤٠٣ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا، وَيُزِهَانَا، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا ١٤١ مَنْ حَلْف جَلَيْ اللهِ فَقَدْ أَشْرِك</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1149 |
| <ul> <li>مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا، وَيُوهَانًا، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهَا ١٤٠٧</li> <li>من حلف بشيء دون الله فقد أشرك</li> <li>من حلف بغير الله فقد أشرك</li> <li>من حلف بغير الله فقد أشرك</li> <li>من حَلَفَ عَلَى يَمِينِ بِمِلَّةٍ عَيْرِ الْإِشَلَامِ كَاذِبًا فَهْوَ كَمَا قَالَ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 119. |
| <ul> <li>مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَدْ ضَادً اللَّه فِي أَمْرِهِ</li> <li>من حلف بشيء دون اللَّه فقد أشرك</li> <li>من حلف بغير الله فقد أشرك</li> <li>من حَلَفَ عَلَى يَمِينِ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1191 |
| <ul> <li>من حلف بشيء دون الله فقد أشرك</li> <li>من حلف بغير الله فقد أشرك</li> <li>من حلف على يَمِينِ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِشلَامِ كَاذِبًا فَهُو كَمَا قَالَ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1197 |
| <ul> <li>من حلف بغير الله فقد أشرك.</li> <li>من حَلَفَ عَلَى يَمِينِ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوْ كَمَا قَالَ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1197 |
| <ul> <li>مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِيْ مُسْلِمٍ</li> <li>من حمل علينا السلاح فليس منا</li> <li>من خافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِوْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِوْ الْوَلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِوْ اللهِ اللهِ . [متن] ٢١٠</li> <li>مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي، فَلْيَذْبَعْ أَخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَلْبُعْ فَلْيَشْتِقِلَ، أَوْ لِيَسْتَكُمْوْ . ٢١٤</li> <li>مَنْ سَالَ النَّاسَ أَهُوالَهُمْ تَكَثُّوا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتِقِلَ، أَوْ لِيَسْتَكُمْوْ . ٢٨٤</li> <li>مَنْ سَبَحَ الله دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَرَ اللهُ ٢٧٩ ٢</li> <li>مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ، فَلَهُ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1196 |
| <ul> <li>مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِيْ مُسْلِمٍ</li> <li>من حمل علينا السلاح فليس منا</li> <li>من خافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِوْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِوْ الْوَلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِوْ اللهِ اللهِ . [متن] ٢١٠</li> <li>مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي، فَلْيَذْبَعْ أَخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَلْبُعْ فَلْيَشْتِقِلَ، أَوْ لِيَسْتَكُمْوْ . ٢١٤</li> <li>مَنْ سَالَ النَّاسَ أَهُوالَهُمْ تَكَثُّوا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتِقِلَ، أَوْ لِيَسْتَكُمْوْ . ٢٨٤</li> <li>مَنْ سَبَحَ الله دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَرَ اللهُ ٢٧٩ ٢</li> <li>مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ، فَلَهُ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1190 |
| <ul> <li>من حمل علينا السلاح فليس منا</li> <li>من خاف أنْ لا يقوم مِنْ آخِر اللَّيْل، فَلْيُوتِرْ أُوَّلَه، وَمَنْ طَهِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ ١٩، ٢٤٤ ٢٤</li> <li>منْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي، فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَدْبَحْ بِاسْمِ اللهِ . [متن] ٣٦٠ ٥ مَنْ سَأْلَ النَّاسَ أَهُو اللهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَ، أَوْ لِيَسْتَكُثْرْ ٢٨٤ ٥ مَنْ سَبَّحَ الله دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَثَرَ اللهُ ٢٩٣ ٢ ٢٩٣ ٥ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهِ اللهَ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطًانِ ٢٩٥٠ ٣ ٢ ٢٥٥ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطًانِ ٢٩٥٠ ٢٥٠ ٥ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطًانِ ٢٩٥٠ ٢٥٠ ٥ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطًانِ ٢٩٥٠ ٢٥٠ ١٥٥ مَنْ صَلَّى صَلَّى صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ</li></ul> | 1144 |
| <ul> <li>مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ أُوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ ١٩٤، ١٤٤</li> <li>مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي، فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَدْبَحْ بِالسّمِ اللهِ . [متن] ٣١٨٠</li> <li>مَنْ سَالَ النَّاسَ أَمُوالَهُمْ تَكَثَّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَظِلَ، أَوْ لِيَسْتَكْثِوْ ٢٧٤</li> <li>مَنْ سَبَّحَ الله دُبُر كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبُر الله ٢٧٨، ٣٥٧</li> <li>مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطًانِ . ٢٧٨٧</li> <li>مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطًانِ . ٢٧٨٧</li> <li>مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطًانِ . ٢٨٧</li> <li>مَنْ صَلَّى صَلَّى صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَصَابَ النَّسُكَ</li></ul>                                                                                                                        | 1197 |
| <ul> <li>مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثَّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ، أَوْ لِيَسْتَكُثِرْ ٢٧٩</li> <li>مَنْ سَبِّحَ اللَّه دُبُر كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ،وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ،وَكَبَرَ اللَّه ٢٧٩ ٢٩٣ ٢٩٣ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطً، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطًانِ . ٢٨٧ من صام يوماً في سبيل اللَّه بعد اللَّه عن وجهه النار سبعين خريفاً [متن] ٢٩٥ ٤٢٩ من صام يوماً في سبيل اللَّه بعد اللَّه عن وجهه النار سبعين خريفاً [متن] ٢٩٥ ٤١٩ من صالم يوماً في سبيل اللَّه بعد اللَّه عن وجهه النار سبعين خريفاً [متن] ٢٩٥ ٤١٩ من صَلَّى صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1194 |
| <ul> <li>مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثَّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ، أَوْ لِيَسْتَكُثِرْ ٢٧٩</li> <li>مَنْ سَبِّحَ اللَّه دُبُر كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ،وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ،وَكَبَرَ اللَّه ٢٧٩ ٢٩٣ ٢٩٣ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطً، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطًانِ . ٢٨٧ من صام يوماً في سبيل اللَّه بعد اللَّه عن وجهه النار سبعين خريفاً [متن] ٢٩٥ ٤٢٩ من صام يوماً في سبيل اللَّه بعد اللَّه عن وجهه النار سبعين خريفاً [متن] ٢٩٥ ٤١٩ من صالم يوماً في سبيل اللَّه بعد اللَّه عن وجهه النار سبعين خريفاً [متن] ٢٩٥ ٤١٩ من صَلَّى صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1199 |
| <ul> <li>مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ دُبُر كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَرَ اللَّهَ ١٩٧٩، ٢٩٣</li> <li>مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدُفَنَ، فَلَهُ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17   |
| <ul> <li>مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ، فَلَهُ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17.1 |
| <ul> <li>من صام يوماً في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار سبعين خريفاً [متن] ٢٩،٤٢٦ ٢٩ ٣٠٩ منْ صَلَّى صَلاتنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17.7 |
| <ul> <li>مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17.4 |
| <ul> <li>مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاَئَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَنِ</li> <li>مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاَئَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَنِ</li> <li>مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ قِيدَ شِبْرٍ، طُوِقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ</li> <li>من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد</li> <li>من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ني سبيل الله</li> <li>من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17.5 |
| <ul> <li>مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ قِيدَ شِبْرٍ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17.0 |
| - من عمل عملاً ليس عليه أمرًنا فهُو رد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17.7 |
| <ul> <li>من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17.7 |
| <ul> <li>من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17.4 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.9 |
| <ul> <li>مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟ فَقَالُوا: أَبْنُ الأَكْوَعِ، فَقَالَ: لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ [متن] ٥٠٨</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| <ul> <li>مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أُهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ ١٩٠٨</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| <ul> <li>مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً - لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةً - فَلَهُ سَلَبُهُ، قَالَهَا ثَلاثاً</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1717 |

| الصفحة                                                                    | طرف الحديث أو الأثر                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| ِ ليصمت٧٢٠                                                                | من كان حالفاً فليحلف بالله أو                       | -1717 |
| لُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ [متن] ٢٨٠           | مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى؛ فَإِنَّهُ لا يَحِلْ    | -1712 |
| ر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ٢٨٣ ، ٢٦٠                             | مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِ    | -1710 |
| ﴾ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ [متن]٢٦٨، ٢٧٠، ٢٧١           |                                                     | -1717 |
| ٣٠٦                                                                       | مَنْ لَغَّا فَلِاَّ جُمُعَةً لَهُ                   | -1717 |
| يئًا                                                                      | مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ، فَلَيْسَ هِ      | -1718 |
| ِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نِعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ٤٥٦          | مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاهِ      | -1719 |
| ن، ومن لم يجد إزاراً، فليلبس سراويل[مَتن] ٤٥٣                             |                                                     | -177. |
| وَلِيُّهُ [متن] ۲۰۲، ۲۰۵، ۲۰۷، ۲۰۹، ۲۰۹، ۲۳۰                              | , ,                                                 | -1771 |
| فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك . ٢٤٧                             |                                                     | -1777 |
| مَنْ نَذَرَ أَنْ يَغِصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ٧٣١                       | مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَ   | -1777 |
| لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِّكَ ﴿وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي﴾. ٢٤٧  | مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا،    | -1772 |
| رْهَا، لِا كَفَّارَةً لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ [متن] ٢٤٦                       | مَنْ نَسِي صَلاةً فِلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَ         | -1770 |
| رَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا [متن] ٢٤٦                       |                                                     | -1777 |
| كَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًاي [ابن عباس] ٥١ ٤٥                                 | مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، أَوْ تَرَ        | -1777 |
| بَ، فَلْيُتِمُّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ [متن] ٣٩٤، ٣٩٤    | مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِ       | -1778 |
| النَّحَّامِ بِثُمَانِ مِاثَةِ دِرْهَمِبِمَانِ مِاثَةِ دِرْهَمِ            | مَنْ يَشِّتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ | -1779 |
| ؛ وَالطُّرِيَقُ الْآخَرُ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ. • ٤٥   |                                                     | -174. |
| مْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ١٦٢             | النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، وَنَامُوا، وَإِنَّكُ        | -1771 |
| 179                                                                       | نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِلِ            | -1777 |
| فَرَسِّنا فَأَكُلْنَاهُ[متن]٧٤٨                                           | نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ            | -1777 |
| خْ وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ[متن]٤٨٢ | نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجْ | -1778 |
| 117                                                                       | نَعَمْ إِذَا هِيَ رَأْتِ إِلْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ   | -1770 |
| وهو جنب                                                                   | نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدُ     | -1777 |
| [متن]۱۱۲،۱۱۶                                                              | نَعَمْ، إِذَا تَوِضًا أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ.      | -1777 |
| [متن]۱۱۵                                                                  | نَعَمْ، إِذَا رَأْتِ المَاءَ ِ                      | -1747 |
|                                                                           | نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَلَا       |       |
| الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وخَرِجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى. [متن]٣٣٦           | نَعَىٰ النَّبِي ﷺ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ ا     | -175. |
| نَ فِيهِ، وخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ ٣٣٨             | نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَارَ     | -1711 |

# م طرف الحديث أو الأثر

| نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذُّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبُسِ ٧٨٠.         | -1757       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| نهى ﷺ عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، نهى عن الصلاة بعد الصبح ٢٩٤                                                          | -1754       |
| نهى الرسول عن مهر البغي، وتُمن ِ الكلب، وحلوان الكاهن ٥٣٥                                                                  | -1711       |
| نَهَى النَّبِي الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يَنْكِحَ هَذِهِ بِهَذِهِ، بِغَيْرِ صَدَاقٍ، بُضْعُ ٢٢١.                       | -1750       |
| نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْع سَ[متن] ٥٣٠                  | -1757       |
| نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَالنَّحْرِ، وَعَنَ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبَيَ الرَّجُلُ ٢٦٦.         | -1747       |
| نهى النَّبي ﷺ يوم خِيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل٧٥٣                                                               | -1748       |
| نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ[متن] ٢٩٥                              | -1759       |
| نهى رسول الله ﷺ أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار                                                                              | -110.       |
| نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالنَّهَبِ، إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ[متن] ٥٦٢            | -1701       |
| نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، إَنْ كَانَ نَخْلاً، بِتَمْرٍ . [متن] ٩٢٥       | -1707       |
| نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْناً [متن] ٥٦١                                                | -1704       |
| نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمَ يَوْمَيْنَ، النَّحْرِ، وَالْفِطْرِ، وَعَنِ اشتمال الصَّمَّاءِ[متن] ٢٦٦                 | -1701       |
| نهى رسولِ الله ﷺ عن صومين: يُوم الفُطر، ويوم الأضّحي                                                                       | -1700       |
| نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إلاَّ مَوْضِعَ أَصْبُعَيْنِ، أَوْ ثَلاثٍ [متن] ٧٨٥                         | <b>7071</b> |
| نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبعِ الرَّجُلُ [متن] ٥٥٢                    | -1704       |
| نهى عن الجلوس على الحرير٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                    | -1404       |
| نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، قال: وَالشِّغَارُ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ ٢٢١                      | -1709       |
| نهي عن بيع ثمر النخل حتى تذهه                                                                                              | -177.       |
| نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إِلاَّ هَكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُصْبِعَيْهِ: السَّبَابَةِ [متن] ٥٨٥        | -1771       |
| نَهُى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَنْ لَبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَع ٧٨٠                | -1777       |
| النهي عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع٧٩١                                                                  | -1777       |
| نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا[متن] ١٥٥١،٣٥٠، ٣٥٢ ٣٥٢                                     | -1775       |
| هَذِا الشِّغَارُ الَّذِي نُهَى عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ                                                                    | -1770       |
| هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذَكُورِ أُمَّتِي                                                                                     | -1777       |
| هَذَا، وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، مَقَّامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ [ابن مسعود]، ٥٠٠            | -1777       |
| ه ذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ [متن] ٢٢٦ | -1778       |
| هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء ٢٦١.        | -1779       |
| هكذا السنة                                                                                                                 | -114.       |

| الصفحة                                                           | طرف الحديث أو الأثر                                                         |       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| نُ مِنَ النَّظُرِنُ مِنَ النَّظُرِنا                             | هَكَذَا عَنْكَ، أَوْ هَكَذَا، فَإِنَّمَا الإسْتِثْذَا                       | -1771 |
| تَسْتَطِيعُ أَنْ تُصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ [متن] ٣٩٢   | هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا ؟قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ                 | -1777 |
| خُلَ مُسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَفْثَرَ وَتَصُومَ ٨٠٠           |                                                                             | -1777 |
| سوم ولا تَفطر، وأنْ تقوم ولا تفتر؟ ٨٠٠                           |                                                                             | -1775 |
| دود السلطان، فلعن الله الشافع والمشفوع ٧١٠                       |                                                                             | -1770 |
| [متن] ۱۱۵                                                        | هَلَّ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟                                               | -1777 |
|                                                                  | هَلُّمَّ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلْ يَأْكُلُ                   | -1777 |
| مَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أُوِ الْعُمْرَةَ[متن]٤٧٠ ،٤٤٩ ، ٤٤٦ ، ٤٧٠ |                                                                             | -1774 |
| ن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ٢٠١،٤٠٠                              |                                                                             | -1779 |
| زِلِلْعَاهِرِ الْحِجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ [متن] ٢٥٢           |                                                                             | -174. |
| يُنٌ وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَصُومَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ • • ٤    |                                                                             | -1141 |
| ۳۹۱ [متن] ۴۱۸، ۱۲۸                                               | وأخروا السحور                                                               | -1747 |
| 004                                                              | وأزاد له، وأرجح له                                                          | -1144 |
| تْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ﷺ [ابن مسعود] • • ٥              | وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ، هَذَا مَقَامُ الَّذِي أَنْزِلَ               | -178  |
| يِتَابِ اللَّهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ، رَدِّ[متن] ٦٩٢        |                                                                             | -1740 |
| انِ، حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ، وَلَا أَفْطَرَهُ حَتَّى ٣٨٩        | وَاللهِ، إِنْ صِامَ شَهْرًا مِعْلُومًا سِوَى رَمِضًا                        | -1144 |
| الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقِيَامِهَا[ابن مسعود] ٣٥   | وَاللَّهِ إِنِّي لِأَعْلَمُهَا، وَأَكْثَرُ عِلْمِي هِيَ اللَّيْلَةُ         | -1744 |
| كُمْ عَلَيْهِكُمْ عَلَيْهِ                                       | وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُا                      | -1744 |
| بِيرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى ٤٧٥         | وَاللَّهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْعِ | -1789 |
| نَ، يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنِي، وَوَاللَّهِ.[ابنِ مسعود] ٣٥ ٤      | وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ، إِنَّهَا لَفِي رَمَضَارًا        | -179. |
| نُوَضًّا لِلصَّلاةِ، وَتَوَضَّأَنَا لَهَا، فَصَلَّى .[متن] ١٦٠   | وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا. قَالَ: فَقُمْنَا إِلَى بَطْحَانَ، فَهُ          | -1791 |
| ، أن تؤتى معصيته٠٠٠٠                                             | والله يُحب أن تؤتى رخصه كما يكره                                            | -1797 |
| 0 * 1                                                            | وَالْمُقَصِّرِينَ                                                           | -1797 |
| للَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالَّا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ ٢٨٣ | وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اا                | -1791 |
| معِة: سورة الجمعة، والمنافقين ٣٠٥                                | وأن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الج                                            | -1790 |
| رَ أَسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فيها٥٦٠                                 | وَإِنْ كَانَ قد قَضِي مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُمَ                         | -1797 |
| V £ 7 ( V Y 0                                                    | وإِن كانِ قضيباً من أراك                                                    | -1797 |
| ، الْغَزْوَةِ السَّابِعَةِ، غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ [متن]٣٣٣   | وَأَنَّهُ صَلَّى صَلاةَ الْخَوْفِ مَعَ النَّبِيِّ عِلْمِ فِي                | -1798 |
| نميرها خيراً منها، إلا كفرت عن يَميني٧١٩                         | وإني والله لا أحلف على يمين فَأْرَى عَ                                      | -1799 |

| الصفحة                                                                                              | طرف الحديث أو الأثر                                     | م     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| 1YV                                                                                                 | وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا                        | -14.  |
| <b>V 9 1</b>                                                                                        | وجعل خاتمه من داخل                                      | -14.1 |
| سن متن ٥ ٣٤ متن متن                                                                                 | وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ                  | -14.4 |
| ا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا طَهُرَتْ [متن] ٤٩٤                             | وَحَاضَتْ عَائِشَةُ، فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَ    | -14.4 |
| ا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا طَهُرَتْ [متن] ٤٩٤<br>دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ | وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدً    | -17.5 |
| ٤٢٠[متن] ٢٠٠٠                                                                                       | وَرَبِّ الْكَعْبَةِ                                     | -14.0 |
| فَأَكْفَأُ بِيمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثاً [متن] ١١٠                           | وَضَغَّتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَضُوءَ الْجَنَابَةِ،     | -14.1 |
| أخضر                                                                                                | وطاف في بعض طوافه وعليه برد                             | -14.4 |
| ٧٠                                                                                                  | وَعَفِّرُوهُ ٱلْثَامِنَةَ بِالتُّرَابِ                  | -14.4 |
| ١٠٨                                                                                                 | وَقِرُوا اللِّحَى                                       | -14.4 |
| سَطِ                                                                                                | وَقُنْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْ       | -141. |
|                                                                                                     | وَقَّت النَّبِي ﷺ لأهل المدينة ذا الح                   | -1711 |
| مُورٍ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لاَ نَتْوُكَ ١٠٨                                |                                                         | -1414 |
| بِنْلَّهُ سَلَعة بِعَيْنِهَا، لَم يقَضِ مِنْ ثمنها شَيْتًا . ٥٦٨                                    |                                                         | -1717 |
| *                                                                                                   | وكان النبي ﷺ في الغالب يقرأ سو                          | -1716 |
| ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ[متن]80٣                                             | وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لَبَيْكَ                | -1710 |
| لإنْسَانِ[متن]٤٣٧                                                                                   | وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتُ إِلَّا لِحَاجَةِ ال      | -1717 |
| أمتن] ۲۵۲                                                                                           | وَكَانَ مُبِجَزِّزٌ قَائِفاً                            | -1717 |
| _                                                                                                   | وَكَانَ يَاٰمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا | -1714 |
| ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِثُ[متن] ١٣٤                                                             | وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسِهُ ۚ إِلَيَّ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، | -1719 |
| [متن] ۲۰۱، ۲۰۰                                                                                      | وَكَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ       | -144. |
| 107 (108                                                                                            | وكان يقرأ بالستين إلَى المائة                           | -1771 |
|                                                                                                     | وَكَانَ يَقْرُأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، أَوْ إِحْدَاهُم   | -1777 |
| [متن] ۱۸۹، ۱۸۹                                                                                      | وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَنْنَ التَّحِيَّةَ.    |       |
| جليسه                                                                                               |                                                         |       |
| 779                                                                                                 |                                                         |       |
| كُمَا فنهاه عنهاكُمَا فنهاه عنها                                                                    | , ,                                                     |       |
| ابن عباس] ۲۲۵                                                                                       |                                                         |       |
| ابن عبس ۲۱ و ۳۶ و ۳                                                   |                                                         |       |
|                                                                                                     |                                                         |       |

| طرف الحديث أو الأثر الصفحة                                                                                                                                                                          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| رلا تشربوا بآنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ٧٨٩                                                                                                                        | -177  |
| ولا تصروا الإبل والغنم                                                                                                                                                                              |       |
| وَلا تَنْتَقِبُ الْمَحرمَةُ وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ[متن] ٢٥٤، ٥٥٥                                                                                                                             | -174  |
| وَلا حَرَجَ                                                                                                                                                                                         |       |
| ، لا يقضي                                                                                                                                                                                           | -1777 |
| لُّولاءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَبِ: لا يُبَاعُ، وَلا يُوهَبُ، ولا يُورَثُلُولاءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَبِ، لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُلُولاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسِبِ، لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ             | -1778 |
| لُولَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ أَلنَّسَب ، لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُلولاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ أَلنَّسَب ، لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ                                                                      | -1774 |
| رَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍنِ                                                                                                                                                     | -1777 |
| وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ                                                                                                                           | -1771 |
| وَلَغْنُ ٱلْمُؤْمِن كَقَتْلِهِأَسَامَاتُ أَنَّالًا ٧٢٧                                                                                                                                              |       |
| ولم يَقضِ مَنْ ثمنه شيئاً                                                                                                                                                                           |       |
| ولم يكن رسول الله ﷺ يصنع ذلك في المكتوبة                                                                                                                                                            |       |
| وَلِنِيٰ قَفَاكَ                                                                                                                                                                                    |       |
| ولو َّ أذن له لاختصينا[سعد] ۲۱۰                                                                                                                                                                     |       |
| وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاةَ فِيهَا[متن]١٣٣                                                                                                          | -1767 |
| وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نيسْتَظلُّ بِهِ                                                                                                                                                         |       |
| وَ أَنْ وَا إِنْ اللَّهِ فِي مُعْدِلًا فِي مُعْدِلًا فِي مُعْدِلًا فِي مُعْدِلًا فِي مُعْدِلًا فِي اللَّهِ                                                                                          | -1750 |
| وييسوك ويتعد عيي بير.<br>وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيٍ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ٢٦٧                                                                 | -1767 |
| ومَا سوَى ذلك شَحْتٌ يَأْكُلُه صَاحِبُه شَحْت٢٨٥                                                                                                                                                    | -1767 |
| رُ مَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً، لِيَتَكَثَّرَ بِهَا، لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلاَّ قِلَّةً[متن]٧٢٨<br>وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً، لِيَتَكَثَّرَ بِهَا، لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلاَّ قِلَّةً | -1768 |
| وَنْحُنْ فِي الْمَلِدِينَةِالمِتْنَا ٢٤٨                                                                                                                                                            | -1769 |
| وَهَلَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ[متن]٦٤٨                                                                                                                                                 | -140. |
| وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ، أَوْ دُورٍ؟٥٩٥                                                                                                                                            | -1401 |
| وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمٌ، أو قال: على مناخرهم إِلاَّ حَصَائِدُ ٱلْسِنَتِهِمْ. ٢٨٣                                                                                     | -1404 |
| و يه فع يديه إذا قام من الثنتين بعد الجلوس١٩٤                                                                                                                                                       | -1707 |
| ويُسخطُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ٢٨٠                                                                                                                       | -1405 |
| وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِاستنا ١٠ [متن] ١٠                                                                                                                                                 | -1700 |
| وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ[متن]٤٤٧                                                                                                                                                  | -1401 |
| يًا أَبًا ذَرً، إِذَا صُمْتَ مِنَ الشُّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ: ثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ٢٤                                                                                      | -1704 |

طرف الحديث أو الأثر

| يَا إِبْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةً                                                                                                                                                                                   | -1404  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ مِنِ وَرَاثِهِ الْكَبِيرَ .[متن] ١٧٧                                                                              | -1709  |
| يَا أِيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا صَٰنَعْتُ هِذَا لِتَأْتُمُوا بِي، وَلِتَعَلَّمُوا صَلاتِّي[متن] ٢٩٥                                                                                                                   | -177.  |
| يا أَيُّهَا النَّاسُ، لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُقِ، وَاسْأَلُوا اللَّهُ الْعَافِيةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوَّهُمْ فَاصْبِرُوا.[متن]٧٩٣                                                                               | -1411  |
| يَا بُنَيَّ، وَاللَّهِ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَة، إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ[أم الفضل]٢٢٠                                                                            | -1411  |
| يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجُور                                                                                                                                                                                 | -1777  |
| يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا مِنَ الْعُمْرَةِ، وَلَمْ تَحِللْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟٤٨١                                                                                                          | -1778  |
| يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخُلْقِ اللَّهِ٢٥٥                                                                                                  | -1770  |
| يَا عَائِشَةُ، أَنْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانْكُنَّ؟ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ [متن] ٦٦٥                                                                                                                    | -1417  |
| يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلاَ تَظَالَمُوا١٥٥                                                                                                       | -1414  |
| يَا عَبَّاسُ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةً، وَمِنْ يُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا ٦٠٣                                                                                                                       | -1417  |
| يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرِة، لا تَسْأَلِ الإِمَارَة، فِإِنَّكَ إِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ [متن] ٥٧٠                                                                                                    | -1779  |
| يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتِ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟                                                                                                                                                      | -144.  |
| يَا فُلانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي فِي الْقَوْمِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ، اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ . [متّن]١٢٤                                                                                               | -1441  |
| يَا فُلَانُ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحِابُكَ، وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومٌ هَذِهِ السُّورَةِ؟ . ٢٢٧                                                                                    | -1444  |
| يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لاَّحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حُمَالَةً ٢٨٥ يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رسول اللهِ [عبد الله بن عمرو] ٤١٨ يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رسول اللهِ | -1474  |
| يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةً رسول اللهِ [عبد الله بن عمرو] ٤١٨                                                                                                                                                     | -1475  |
| يَا مَعْشَرَ الْانصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضَلاَلًا فَهُدَاكُمُ اللَّهُ بِي؟ وَمُتَفَّرِّقِينَ فَٱلفَّكُمُ اللَّهُ بِي؟ ٣٧٧                                                                                           | -1440  |
| يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج [متن] ٢٠٢، ٢٠٢                                                                                                                                                           | -1471  |
| يَا مَعْشُرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَّبِ جَهَنَّمَ[متن] ٣١٠                                                                                                                                | -1777  |
| يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ١٣٤[متن] ٢٢٤                                                                                                                    | -1771  |
| يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ولَهُ لِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، وَعَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، يَشْهَدُ لِمَنِ ٤٧٥                                                                                                           | -1779  |
| يُجْزِئُ عَنْكِ طُوَاقُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، عَنْ حَجِّكِ وَغَمْرَتِكِ ٤٩٨                                                                                                                                     | -144   |
| يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب                                                                                                                                                                                       | -1771  |
| يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أُحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ ٤٢٢                                                                                                        | -1777  |
| يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِن الناس صدقة فَبِكُلِّ تَهلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَبِكُلِّ تَسْبِيكَةٍ ٤٢٢                                                                                                                 | -15/5  |
| يُعَضُ أَحُدُكُمْ أَخَاهُ كُمَا يَعَضُ الْفَحْلُ؟ لا دِيَةً لكَ                                                                                                                                                       | -17/8  |
| يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لاَ دِيَةً لَكَ                                                                                                                                                   | _17/6  |
| تعسار المُحم م راسة، وقال المشور: لا تغسيا المحم م راسَة، قال امت: ٩٣١ -                                                                                                                                              | - 11/1 |

| الصفحة                                             | طرف الحديث أو الأثر                                                                              |        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| [متن]۹۹،۹۷                                         | يغسل ذكره ويتوضأ                                                                                 |        |
| 1.4                                                | يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ .                             | -1444  |
| [متن] ۲۸۸                                          | يُقْتَلُ خَمْسٌ فَوَاسِقُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ                                               | -1444  |
| Y19                                                | يقرأً فِي الأُخْرَيَيْن عَلَى النِّصْفِ                                                          |        |
| (هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ) ١٥٦٠٠٠٠٠            | يَقْرَأُ فِيْ فَجْرِ الْجُمُعَةِ: بـ(ألم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ)، وَ(                             | -1741  |
| بِرُمَّتِهِ ١٣ قَالُوا: أَمْرُ لَمْ نَشْهَدْهُ ٦٧٨ | يُقْسِمُ خَمْشُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُل مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ                                     | -1797  |
| نِّي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ ٱلرَّحْلِ ٢٣٨        | يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ، وَيَنْ                              | -1797  |
| ثُلُثُ اللَّيْلِ الأُوَّلُ، فَيَقُولُ ٤٢٥، ٤٢٥     | يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي                        | -179 £ |
| نُ اللَّيْلِ الآَخِرُ، وينادي: هَلْ٤٢٤             | يَتْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبْقَى ثُلُّكُ               | -1790  |
| ى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فيَقُولُ. ٧٧١، ٤٢٤     | يَتْزَلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ اللُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ، حِينَ يَنْقَم | -1797  |
|                                                    | يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُل وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَ                            |        |
| نَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجُدٍ[متن]٤٤٦            | يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِرَ                       | -1447  |
|                                                    | الَّيَهُودَ والنصاري لاَ يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلاَ خِ                                     |        |
|                                                    | يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ، وَثَلَاثَةٌ لِلْمُسَافِرِ بِلَيَالِيْهِنَّ                        |        |

## ٣- فهرس الألفاظ الغريبة

| المفردة الصفحة                                  | فحة   |
|-------------------------------------------------|-------|
| ٧٦-الجنيب                                       | 10.   |
| ۲۷-حار۲۰                                        | 891   |
| ۲۸-الحَاثُوتُ٢٧٥                                | ٥٨٤   |
| ٢٨٥                                             | ٥٧٢   |
| ٣٠-الحصاد                                       | 98.   |
| ٣١-الْحِفْش                                     | 750   |
| ٣٢-حمار الوحش                                   | 77.   |
| ٣٣-الحِنَاط                                     | 7.7.8 |
| ٣٤-الحِيبةُ                                     | V79   |
| ٥٥-الخارب                                       | 7 / / |
| ٣٦-الخبث                                        | VIT   |
| ٣٧-الخَرْبة٣٧                                   | VV 8  |
| ٣٨-خزق                                          | V19   |
| ٣٩-الخميصة                                      | 77.   |
| ٤٠ – دار القضاء٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | 7.1   |
| ٤٦ - الدَّبَر                                   | 077   |
| ٤٢-الدِّهْلِيزِ٢٥٥                              | 777   |
| ٣٤-راح٧١٥                                       | 787   |
| ٤٤-الرباط                                       | ٤٨٥   |
| ه٤-الرُّقْبَى٠٠٠                                | 0 7 8 |
| ۲۶-رکبها                                        | V7:   |
| ٧٧-الرمة٧                                       | ۳۷٬   |
| ۴۸-الزّرُّ ۲۷۷                                  | ٥٧٠   |
| ٤٩-الزعفران٢٥٦                                  | 01/   |
| ٥٠-الزنا                                        |       |

| الصفحة                              | المفردة     |
|-------------------------------------|-------------|
| 10                                  | ١-أبكر      |
| £91                                 | ٣-الأجلَّة  |
| ٥٨٤                                 | ٤-أحْفَى    |
| ٠٧٢                                 | ٥-أسباله    |
| اب السواك                           | ٦-استحب     |
| ر۱۶۲، ۱۹۲۰ مه۲                      | ٧-الأظفا    |
| ۳۳۰ ، ۳۲٤                           | ٨-الآكام    |
| ل المرأة ٦٨٤                        | ٩-إملاص     |
| ٧٦٩                                 | ١٠-الأملح   |
| انيةا                               | ١١-الأنبج   |
| V17                                 | ۱۲-أنكى .   |
| ٧٧٤                                 |             |
| V19                                 |             |
| الأوديةالأودية                      |             |
| ٦٠٨                                 | _           |
| خ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |             |
| بمينك                               |             |
| 787                                 | _           |
| لرأسمه٤                             |             |
| وا ١٥                               | _           |
| ٧٦٤                                 |             |
| ٣٧١                                 |             |
| ل۲۷۰                                |             |
| ل                                   | ٢٥-الجَدُوَ |

| الصفحة     | المقردة          | الصفحة                             | لمفردة                                  |
|------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| ٧٦٣        |                  | الةا ١٩٤                           | ۱ه-السب                                 |
| ٣٢٤        |                  | ِ أُعيُنَهِم                       |                                         |
| ٤٩٦        |                  | ربع العشر                          |                                         |
| A17        |                  | انیانی است                         |                                         |
| ٥٧٦        |                  | بارا                               |                                         |
| 187        |                  | وق                                 |                                         |
| ٥٣٠        |                  | القةالقة                           |                                         |
| ٧٥٤        |                  | برها                               |                                         |
| V77        |                  | غۇ                                 |                                         |
| 187        |                  | ح (صفاح)                           |                                         |
| ٧٧٤        |                  | ناننان                             |                                         |
| ٣٣٠        | ٨٩-منابت الشجر . | اب ۳۲۶                             | See |
| 7 8 •      | ۹۰-مندوحة        | عماء                               |                                         |
| 077        | ۹۱-الميرة        | وش ۲۷٤                             |                                         |
| 781        | ٩٢-النبذة        | ری۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |                                         |
| ٧٦٦        | ٩٣-ندّ           | نظ                                 |                                         |
| <b>۸۱۲</b> | ۹۶-النصل ۹۶      | ٦٣٦                                |                                         |
| ٤٩٩        | ٩٥-النعق٩٥       | س                                  |                                         |
| ٧٥١        | ٩٩-نفج           | غ اغ                               | ٣٩-الغَنَا                              |
| A17        | ۹۷–الهدف ۹۷      | ٤٦٥                                | ٧٠-القد                                 |
| 099        | ۹۸-وراءه         | نان                                | ٧١-القرز                                |
| ٤٥٦        | ۹۹-الوَرْشُ      | ط١٤٢                               | ٧٧-القس                                 |
| ٣٤٦        | ١٠٠-الوَقْص ١٠٠٠ | ط                                  | ٧٣-القُدُ                               |
| V•1        | ۱۰۱-يجنأ         | ىتى                                | ٤٧-القَبِّ                              |
| ٤٦٦        | ۱۰۲-يعضد         | باص                                | ٥٧-القَص                                |
| V1A        | ا ۱۰۳-يلجّ       | ١٦ ڏ                               | ٧٦–القف                                 |
|            |                  | د ۲۸۶                              | ٧٧-القَوَ                               |

### ٤- فهرس الأشعار

### ٥- فهرس مصادر ومراجع التحقيق

- ١ الأحاديث الفتارة، الضياء المقدسي (ت ٦٤٣ هـ)، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة مكة المكرمة، الطبعة الثالثة ، ٢٠٠٠ م.
- ٢-أحكام الجنائز، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت،
   الطبعة الرابعة ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م.
- ٣- أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه ، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي (المتوفى: ٢٧٢هـ)، تحقيق: د. عبد الملك عبد الله دهيش، دار خضر بيروت، الطبعة: الثانية ، ١٤١٤هـ.
- **٤ الأدب المفرد،** للإمام أبي عبد الله محمد إسماعيل البخاري، تحقيق محمود فؤاد عبدالباقي، الطبعة الثالثة ١٤٠٩هـ، دار البشائر الإسلامية.
- **٥ الأدب**، أبو بكر بن أبي شيبة (ت ٢٣٥ هـ)، تحقيق د. محمد رضا القهوجي، دار البشائر الإسلامية، ٢٤١٠هـ ١٩٩٩م، بيروت / لبنان.
- ٦- الواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان .
- ٧- الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز، عبد الرحمن بن يوسف الرحمة، دار الهجرة - الخبر - الطبعة: الثانية -سنة الطبع: ١٤٢١هـ
- ٨-البداية والنهاية ، للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير، ت: ٧٤٧هـ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر.
- ٩ تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الزبيدي، بدون تاريخ، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان.
- ١ تربخ دمشق وذكر فضلها، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي، ت ٥٧١هـ، دراسة وتحقيق علي شيري، دار الفكر والطباعة والنشر والتوزيع.
- ١١ التحفة الكريمة في بياز كثير من الأحاديث الموضوعة والسقيمة ، لسماحة الشيخ

- عبد العزيز بن باز تعلقه اعتنى به الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم: نشرته دار أصالة الحاضر بالرياض، الطبعة الأولى سنة ١٤٣٠هـ
- 17- ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وعبد الحق الهاشمي وإجازات، إعداد: عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، ومحمد زياد بن عمر التُكلة، دار أصالة الحاضر الرياض، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ.
- ۱۳ التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظه، محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ۱۲۰ هـ)، دار با وزير.
- 16- تفسير القرآن العظيم، للإمام إسماعيل بن عمر بن كثير ت ٧٤٧ه، الطبعة الأولى ١٤١هه، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- 10- تفسير مقاتل بن سليمان، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي، تحقيق: أحمد فريد، دار الكتب العلمية لبنان/ بيروت ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٣ م، الطبعة: الأولى.
- 17 جامع الأصول من أحاديث الرسول، لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري، ت٥٦٥ هـ، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، الطبعة الثانية، ١٤٥٣ هـ، دار الفكر، بيروت، لبنان.
- ١٧ الجامع الصغير في أحاديث البشير الندير، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ١٨- الجامع، لعبد الرزاق، مطبوع مع المصنف.
- ١٩ جهود سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في تفسير القرآن الكريم،
   للدكتور محمد بن سريع السريع.
- ٢- جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز كتله، رواية الشيخ محمد الموسى كله، مدير مكتب بيت سماحة الشيخ ، وإعداد محمد الحمد، الرياض، دار ابن خزيمة ٢٠٠٢ه.

- ٢١- حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعليقات، سماحة الشيخ عبد العزيزبن عبد الله بن باز رحمه الله ، تحقيق صلاح الدين عثمان أحمد ، مكتبة دار المنهاج ، الرياض ، ط ١ ، ١٤٣٢ هـ.
- ٢٢ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني،
   ت ٢٩هـ، بدون تاريخ، دار الكتاب العربي، بيروت.
- ٢٣ **دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ،** لأحمد بن الحسين البيهقي، دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث، ط١، ١٤٠٨هـ.
- ٢٢- اللذيل على طبقات العنابلة ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد، الشهير بابن رجب (ت ٧٩٥ هـ). تحقيق: محمد الفقى، ط١، القاهرة، ١٩٥٢م.
- ٢٥-رثاء الأنام لفقيد الإسلام عبد العزيز بن باز، إبراهيم بن صالح المحمود، دار الصميعي، الرياض.
- ٢٦ سلسلة الأحاديث الصحيحة، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الرابعة ١٤٩٨ه، المكتب الإسلامي، بيروت.
- ٧٧ سلسلة الأحاديث الضعيفة، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الرابعة ٩٨ ١٤ هـ، المكتب الإسلامي بيروت.
- ۲۸-السنة، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال (ت ٣١١ هـ)، تحقيق عطية بن عتيق الزهراني، دار الراية الرياض، الطبعة الثانية، ١٩٩٤م.
- ٢٩ السنة، عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني (ت ٢٨٧هـ)، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٠هـ.
- ٣- سنن ابن ماجه، لمحمد بن يزيد القزويني، ت ٢٧٥ هـ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بدون تاريخ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- ٣٦- سنن أبي داود، الطبعة الأولى عام ١٤٢٠هـ، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٣٢- سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، ت ٢٧٩ هـ، تحقيق أحمد محمد شاكر، الطبعة الثانية، ١٣٩٨ هـ، مطبعة مصطفى

- البابي الحلبي، القاهرة، مصر.
- ٣٣-سنن الدار قطني، ت ٣٨٥هـ، دار الدار قطني، ت ٣٨٥هـ، دار المحاسن للطباعة، القاهرة.
- ٣٤-سنن الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ت ٢٥٥ هـ، طبعة ١٤٠٤ هـ، هـ، تحقيق عبد الله بن هاشم اليماني، توزيع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- **٣٥-السنز الكبرى،** لأحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: د. عبدالغفار سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١١هـ.
- ٣٦- السنن الكبرى، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي، ت ٥٨٠ هـ، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- ٣٧-سنن النسائي، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب، ت ٣٠٣ هـ، بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، ت ٩١١ هـ، وحاشية السندي، ت الحافظ جلال الدين السيوطي، ت ١٤٠٦ هـ، اعتنى به ورقمه عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان.
- ٣٨- *السنن الماثورة*، محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ). دار المعرفة بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.
- ٣٩-سير أعلام النبلاء، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الطبعة الرابعة، ١٤٠٦ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- ٤ سيرة وحياة الشيخ العلامة ابن باز، وما قيل فيه من شعر ونثر، جمعها ورتبها واعتنى بنشرها إبراهيم بن عبد الله الحازمي، دار الشريف للنشر والتوزيع.
  - 13 شرح النووي على صحيح مسلم، مراجعة خليل الميس، دار القلم، بيروت، لبنان.
- **٤٢ شرح معاني الآثـار،** لأبي جعفر الطحاوي ت ٣٢١هـ، تحقيق إبراهيم شمس الدين، الطبعة الثانية ١٤٢٧هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

- 27 شعب الإيمان، للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ت ٤٥٨ هـ، تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- **٤٤ الصحاح تـ اج اللغة وصحاح العربية،** إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، طبعة دار العلم للملايين، الطبعة الثانية، ١٣٩٩هـ.
- **٥٤ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان**، للإمام أبي حاتم محمدبن أحمدبن حبان البستي، ت٥٤ هـ، رتبه الأمير علاء الدين علي بن سليمان بن بلبان الفارسي، ت ٧٣٩ هـ، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الطبعة الثانية، ١٤١٤ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- 23 صحيح ابن خزيمة اللإمام أبي بكر محمد بن إسحق بن خزيمة السلمي النيسابوري، ت ٣١١ هـ، تحقيق محمد مصطفى الأعظمى، طبعة ١٣٩٠ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- ٤٧ صحيح ابن ماجه، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض، المملكة العربية السعودية.
- **٤٨ صحيح أبي داود**، محمد ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢٠هـ)، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ، الكويت، الطبعة الأولى ، ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٢ م.
- 93 صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري، بقلم محمد بن ناصر الدين الألباني، الطبعة الثانية ١٤١٥ه، دار الصديق، الجبيل، المملكة العربية السعودية.
- ٥- صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ت ٢٥٦ هـ، طبعة ١٤١٤ هـ، دار الفكر، بيروت، لبنان. وطبعة ١٣١٥ هـ، المكتبة الإسلامية، إستانبول، تركيا، والنسخة المطبوعة مع فتح الباري، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، وإشراف محب الدين الخطيب، بدون تاريخ، مكتبة الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ١٥-صحيح الترغيب والترهيب، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.

- ٥٢ صحيح الجامع الصفير، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني ، الطبعة الأولى ١٣٨٨ هـ، المكتب الإسلامي.
- ٥٣ صحيح سنن ابن ماجه باختصار السنك، لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- **٥٤ صحيح سنن أبي داود،** للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض، المملكة العربية السعودية.
- والتوزيع. الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٥٦ صحيح سنن النسائي، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٥٧- صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري االنيسابوري، ت ٢٦١ هـ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بدون تاريخ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- **٥٨-الضعفاء الكبير**، للعقيلي؛ محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي (ت ٣٢٢هـ)، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، ط ١، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٤هـ.
- 90 ضعيف الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف الرياض.
- ٦- ضعيف الجامع الصغير، للعلامة الألباني ناصر الدين، الطبعة الأولى ١٣٨٨هـ، المكتب
- 71- ضعيف سنن البن ماجه، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط١، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- 77- ضعيف سنن أبي داود، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض- والمكتب الإسلامي، بيروت لبنان، ط١، ١٤١٢هـ ١٩٩١م.

- 77- ضعيف سنز الترمذي، ضعف أحاديثه محمد ناصر الألباني، أشرف على استخراجه وطباعته والتعليق عليه وفهرسته زهير الشاويش بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض المكتب الاسلامي.
- **٦٤ ضعيف سنن الترمذي،** للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، أشرف على طباعته زهير الشاويش،المكتب الإسلامي،بيروت لبنان، ط١، ط١١هـ ١٤١١هـ المربي لدول الخليج، الرياض.
  - 70 ضعيف سنن النسائي، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت.
- 77- الضوء النير على التفسير، جمع علي الحمد المحمد الصالحي من كتب ابن قيم الجوزية، بدون تاريخ، مؤسسة النور للطباعة والتجليد، عنيزة، مكتبة دار السلام، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- 77- طبقات العفاظ، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت المعالمة الأولى، ١٤٠٣ هـ، دار الكتب العربية، بيروت .
- ۲۸- *الطبقات الکبری،* لمحمد بن سعد، ت ۲۳۰ هـ، بدون تاریخ، تصویر بیروت، دار صادر.
- 79 عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، للحافظ عبد الغني المقديب (ت ٢٠٠هـ)، تحقيق: محمود الأرناؤوط، ومراجعة: عبد القادر الأرناؤوط، دار المأمون للتراث.
- ٧- عمل اليوم والليلة، للحافظ أبي بكر أحمد بن محمد الدينوري المعروف بابن السني، ت ٢٦٥ هـ، تحقيق بشير محمد عيون، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ، مكتبة دار البيان، دمشق، سورية .
- ٧١- عيون المراثي البازية، جمع وترتيب سليمان بن محمد بن عبد الله العشم، فهد بن عبد الله العشم، فهد بن عبد العزيز الجوعى (الفهد)، ص ٦، دار الفضيلة ، ١٤٢٠هـ.
- ٧٧- الفائق في غريب الحديث، للعلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، بدون تاريخ، دار المعرفة، بيروت، لبنان .

- ٧٣-فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي وإشراف محب الدين الخطيب، بدون تاريخ، مكتبة الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٧٤-فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، الحسن بن أحمد بن يوسف بن محمد بن أحمد الرُّباعي الصنعاني (ت ١٢٧٦هـ)، تحقيق: مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران، دار عالم الفوائد، الطبعة: الأولى ، ١٤٢٧ هـ.
- ٧٥- الفوائد العلمية من الدروس البازية ، دروس علمية شرحها سماحته في عامي: ١٣٩٨ ، و١٣٩٩هـ، اعتنى بإخراجه عبد السلام بن عبد الله السلمان، في عشرة مجلدات..
- ٧٦- كتاب المحتضرين، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت ٢٨١هـ)، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.
- ٧٧- كشف الاستار عن زوائك البزار، للهيثمي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٤٠٤هـ.
- ٧٨- لسان العرب، لابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ، دار صادر، بيروت، لبنان.
  - ٧٩ مجلة البعوث الإسلامية، عدد (٢٢)، ص ٧، سنة ١٤٠٨ه،
- ٨ مجلة البحوث الإسلامية، العدد ٢٢، نشرة إدارة البحوث العلمية للإفتاء، المملكة العربية السعودية.
- ٨١- مجلة الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة عدد (٤) ، السنة السابعة ، ربيع الآخر ١٣٩٥هـ
- ٨٢- مجلة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، العدد الثالث، السنة السابعة، محرم ١٣٩٥هـ، ص ٣.
- ٨٣-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي، ت

- ٨٠٧ هـ، الطبعة الثالثة، ١٤٠٢ هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
- ٨٤-مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، جمع وترتيب د. محمد بن سعد الشويعر، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ، الرئاسة العامة لإدارات البحوث والعلمية والإفتاء، المملكة العربية السعودية.
- ٨٥-منتارالصحاح، للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، طبعة
   ١٩٨٥م، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان.
- ٨٦-مداد الأقلام في رثاء علامة الأعلام سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عبد المرحمن بن باز؛ إعداد وجمع سليمان بن أحمد بن محمد المشيقح، دار العاصمة، الرياض، ٢٠٠١ه.
- ٨٧- المستلوك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- ۸۸- مسند ابن الجعد، علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري (ت ٢٣٠ هـ)، تحقيق عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر، بيروت، ط١، ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.
- ٨٩-مسند أبي داود الطيالسي، لأبي داود سليمان بن داود الطيالسي (٢٠٤ هـ)، تحقيق: د. محمد بن عبد المحسن التركي، طبع دار هجر بالقاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ.
- ٩- مسئد أبي يعلى الموصلي، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثني التميمي، تحقيق حسين سليم أسد، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ، دار الثقافة العربية، دمشق، بيروت.
- 9  **مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني**، النسخة المحققة، تحقيق مجموعة من أهل العلم أشرف على التحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان.
- 97- مسئد الإمام الشافعي، للشافعي؛ محمد بن إدريس (ت ٢٠٤هـ). ترتيب: محمد عابد السندي، ط١، القاهرة، ١٣٦٩هـ.

- 97-مسند البزار. (البحر الزخار)، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت ٢٩٢هـ)، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي، الناشر: مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة، الطبعة الأولى.
- **٩٤- مسند الحميدي**، أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (ت ٢١٩ هـ)، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.
- 90- مسئد الشافعي، لمحمد بن إدريس الشافعي (٢٠٤ هـ)، تحقيق: أيوب أبو خشريف، طبع دار الثقافة العربية بدمشق، الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ.
- 97- مسند الشاميين، الإمام أحمد بن حنبل، ضبط أحاديثه وخرجها وبيّن درجتها وعلق عليها علي محمد جماز، مطابع الدوحة الحديثة، ط١، ١٤٠١هـ.
- 9۷- مسئد عبد بن حميد (المنتخب من مسند عبد بن حميد) لعبد بن حميد بن نصر أبي محمد الكشي، تحقيق: صبحي البدري السامرائي، ومحمود محمد خليل الصعيدي، مكتبة السنة القاهرة، الطبعة الأولى، ۱۲۰۸هـ ۱۹۸۸م.
- 9**٨- مشكاة المصابيح،** لمحمد عبد الله الخطيب التبريزي، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة
- 99- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيومي، بدون تاريخ، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان .
  - ١ مصنف ابن أبي شيبة، توزيع إدارات البحوث العلمية والإفتاء.
- ١٠١ مصنف عبك الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.
- ١٠٢ المعجم الأوسط، للطبراني، المجموع في مجمع البحرين في زوائد المعجمين، مكتبة الرشد، الرياض.
- 1.7 معجم البلدان، لياقوت بن عبد الله الحموي، الطبعة الثانية ١٩٩٥م دار صادر، بيروت.

- **١٠١- معجم الصحابة**، عبد الباقي بن قانع أبو الحسين (ت ٣٥١هـ)، تحقيق صلاح بن سالم المصراتي، مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة، الطبعة الأولى ، ١٤١٨ه.
- 0 1 العجم الصغير (الروض الدائي)، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير، المكتب الإسلامي، دار عمار بيروت، عمان، الطبعة الأولى، ٥ ١ ٤ ه ١٩٨٥م.
- 7.۱- العجم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت ٣٦٠ه، تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي، الجمهورية العراقية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إحياء التراث.
- ١٠٧ العجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الطبعة الثانية، المكتبة الإسلامية، إستانبول، تركيا.
- ۱۰۸ معجم شیوخ ابن الأعرابي، لأحمد بن محمد بن زیاد، (ت ۳۲۰هـ)، تحقیق محمود نصار، والسید یوسف أحمد، دار الکتب العلمیة، بیروت، ۱۹۹۸م.
- 1.9 معرفة السنن والآثار، أبو بكر أحمد بن الحسين بت علي البيهقي (ت ٥٨ هـ)، تحقيق سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.
- ١١- النهيات، لأبي عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي، تحقيق محمد عثمان الخشت، مكتبة القرآن، القاهرة.
- 111 موطأ الإمام مالك، للإمام مالك بن أنس، ت ١٧٩ هـ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بدون تاريخ، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وأولاده.
- 117 النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير: أبي السعادات المبارك بن محمد، تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي، المكتبة العلمية، بيروت.

## ٦- فهرس الموضوعات

| ٥                          | مقدمة مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية         |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| γ                          | مقدمة المحقق                                  |
| ن عبد الواحد المقدسي       | نبذة عن حياة مؤلف العمدة: الإمام عبد الغني بر |
| ١. ٪                       | أولاِّ: نسبه، ومولده، ونشأته، ومكانته الع     |
| 1 Y                        | ثانِياً: عبادته وتضرعه، وأوقاته:              |
| \ \ \ \                    | ثالثاً: شيوخه:                                |
| ١٣                         | رابعاً: تِلْامدْته:                           |
| ١٣                         |                                               |
|                            | سادساً: أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر         |
|                            | سابعاً: جوده وكرمه:                           |
| ١٧                         | ثامناً: تصانيفه:                              |
| ١٨                         | تاسعاً: وفاته:                                |
|                            | نبذة عن حياة الشارح الإمام عبد العزيز بن عبد  |
|                            | أولاِّ: ما قال سماحته عن نفسه:                |
| ΥΥ                         |                                               |
| <b>T T T T T T T T T T</b> | * 4 4                                         |
|                            | رابعاً: دروسه العلمية في مدينة الرياض:        |
| ٤٥                         |                                               |
| ٤٦                         |                                               |
| ووفاته :: ٢٤               | سابعاً: الأيام الأخيرة من حياته، ومرضه،       |
| o &                        | ثامناً: الجنازة وأصداء الوفاة:                |
| o.A                        | تاسعاً: مشاهد نادرة من جنازة الشيخ:           |
| 09                         | مقدمة المؤلف                                  |
|                            | ١-كتاب الطهارة                                |
| 7                          |                                               |
| V4                         |                                               |
| 41                         |                                               |
| ٩٦                         | ٣-بابُ المسح على الخفينِ                      |
| ٩٧                         |                                               |

| 1 • 9 | ٥-بابُ الغسل من الجنابةِ                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 178   | ٦-باب التَّيَمُّمِ                                          |
| 188   | ٧-بابُ الحيضِ                                               |
|       | ۲- كتاب الصلاة                                              |
| 1 & Y |                                                             |
| 17V   | ٩-بَابُ فَضُلِّ صَلاة الجماعة ووجوبها                       |
| ١٧٠   | ١٠-بأت الأذان                                               |
| 1 7 7 | ١١-باب استقبال القبلة                                       |
| ١٧٣   | ١٢ - بانُ الصُّفُونِّ                                       |
| ١٧٥   |                                                             |
| ١٧٨   |                                                             |
| ۲۱۳   | ١٥-بَابُ وَجُوبُ الْطُمَأْنِينَةً فَي الركوع والسجو         |
| Y18   | ١٦-باب القراءة في الصلاة                                    |
| ΥΥΛ   | ١٧- بَابُ تُركِ الجَهِرِ بِبِسَمِ اللهَ الرَّحمنِ الرَّحيمِ |
| YY 4  | ١٨-بابُ سجودِ السَّهو                                       |
| ۲۳٥   | ١٩-بَابُ المرورِ بينَ يُدي المصلي                           |
| Y & 1 | ۲۰-باب جامع                                                 |
| Y O & | ٢١-بابُ التَّشهدِ                                           |
| Y 7.A | ٢٢-بابُ الوِتْرِ َ                                          |
| Y V 0 | ٢٣-باب الذِّكُّر عقب الصلاة                                 |
| Y 9 £ | ٢٤-باب الجمع بين الصلاتين في السفر                          |
| Y 9 & | ٢٥-باب قصر الصلاة في السفر                                  |
| ۲۹٥   | ٢٦-باب الجمعة                                               |
| ۳•٩   | ٢٧-باب العيدين                                              |
| ۲۱٦   | ٢٨-بَابْ صَلَاةً الْكَسُوفُ                                 |
| ۲۲۳   | ٩ ٢-باب صلاة الاستسقاء                                      |
| ۳۳۱   | ٣٠-باب صلاة الخوف                                           |
| ۲۳٦   | ٣١-باب الجنائز                                              |
| 778   |                                                             |
|       | ٣٢-باب صدِقِة الفطر                                         |
| ۳۸٥   |                                                             |

| * <b>9</b> A                 | ٣٣-باب الصوم في السفر وغيره      |
|------------------------------|----------------------------------|
| * 9.A<br>£ 1 \ \             | ٣٤-باب أفضل الصّيام وغيره        |
| ET                           | ٥٣-باب ليلة القَدر               |
| ٤٣٦                          | ٣٦-باب الاعتكاف                  |
| <b>{ £ 7</b>                 | ه-كتاب الحَجِّ                   |
| <b>{ { { { { { } } } } }</b> | ٣٧-باب المواقيت٣٠                |
| ٤٥١                          | ٣٨-باب ما يلبس المُحرم من الثباب |
| £ 1.                         |                                  |
| £71                          |                                  |
| £ 3Y                         | ٤١-باب ما يجوز قتله              |
| ٤٦٨                          | ٤٢-باب دخول مكة وغيره            |
| 5 V 9                        | ٤٣-باب التمتُّع                  |
| ٤٨٧                          | ٤٤-باب الهدي                     |
| £ 97                         | ٥٥-باب الغسل للمحرم              |
| ٤٩٣                          | ٤٦-باب فسخ الحج إلى العمرة       |
| 011                          | ٤٧-باب المحرم يأكل من صيد الحلال |
| 017                          | ٦-كتاب البيوع                    |
|                              | ٤٨-باب ما يُنهى عنه من البيوع    |
| 0                            | ٩ ٤-باب العرايا وغير ذلك         |
| o { V                        | ٥٠-باب السَّلَم                  |
| o & V                        | ٥١-باب الشروط في البيع           |
| o o v                        | ٥٢-باب الربا والصَّرْف           |
| ٥٦٤                          | ٥٣-باب الرهن وغيره               |
| o A o                        | ٥٤ - بابُ اللَّقَطِةِ            |
| 0 / 9                        | ٧-كتاب الوصايا                   |
| 090                          | ٨-كتاب الفرائض                   |
|                              |                                  |
|                              | ٩-كتاب النكاح                    |
|                              | ٥٥-باب الصداق                    |
|                              | ١٠-كتاب الطلاق                   |
|                              | ٥٦-باب العدَّة                   |

| 787                                     | ، اللعان                 | 11-كتاب         |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 177                                     | ، الرضاع                 | ۱۲-کتاب         |
| 777                                     | ، القصاص                 | ۱۳ کتاب         |
| 791                                     | , ,                      | 1٤-کتاب         |
| ٧٠٤                                     |                          | ۷ه –با <i>د</i> |
| V1•                                     | بُ حدِّ الخمّر           |                 |
| ٧١٥                                     | 4                        |                 |
| ٧٣٨                                     | <u></u> النذر            | ۹ ۵ – باد       |
| ٧٣٨                                     |                          |                 |
| V & V                                   | ب الأطعمة                | ١٦-كتاب         |
| ٧٥٨                                     | ب الصيد                  | ۲۱–یار          |
| ٧٦٨                                     | ب الأضاحي                |                 |
| ٧٧١                                     | ب الأشربة                | 14-کتاب         |
| ٧٧٦                                     | ب اللِّباس               | 1۸-کتاب         |
| ٧٩٣                                     | ب اُلجهاد                | 19_كتاد         |
| ۸۲۱                                     | ,                        |                 |
| A • V                                   |                          |                 |
| ۸۲۷                                     |                          |                 |
| ΛΥΛ                                     | -                        | -               |
| ئار ٤٦٠ ، ٢٣٤                           | ل الأحاديث النبوية والأث | ۲- فهرس         |
| ۸۸۳                                     | للألفاظ الغريبة          | ٣- فهر س        |
| \\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | الأشعارا                 | ٤-فهرس          |
| ىق<br>مادى                              |                          |                 |
| <b>777</b>                              | در المضمعات              | ٦ - وي          |

كتب للمؤلف

٨٥- الجهاد في سبيل الله: فضله ، واسباب النصر على الأعداء المفاهيم الصحيحة للجهاد في ضوء الكتاب والسنة -09 الربسا: اضراره واثباره في ضوء الكتباب والسينة -1. ورة المائـ ــام سـ -11 ے اللہ تعہ ة فــــى الـــدعوة إلــ -11 ﷺ فــى الــدعوة إلــي الله تعــ -14 مواقف الص حابة الله في الدعوة إل -15 مواقف التابعين وأتباعهم في الدعوة إلى الله تعالى -10 مواقف العلماء عبر العصور في الدعوة إلى الله تعال مفهوم الحكمة في ضوع الكتساب والسن -11 ى صوره بسى الله ته دعوة الملحنين إلى الله تعالى فى ضوء الكتساب والسر دعوة الكتسب الى الله تعالى فى ضوء الكتاب -11 -11 كَيْفَيَهُ دَعُوهُ الوَثِثِينَ إِلَى الله تعالَى فَى ضَوْءَ الْكَتَابُ وَالسَنَهُ كَيْفِيهُ دَعُوهُ اهل الْكَتَابِ إِلَى الله تعالَى فَى ضَوْءَ الْكَتَابِ وَالسَنَهُ كَيْفِيهُ دَعُوهُ حَصَاهُ الْعَمَامِينَ إِلَى الله تعالَى فَى ضَوْءِ الْكَتَابِ كَيْفِيهُ دَعُوهُ حَصَاةً الْعَمَامِينَ إِلَى اللهِ تعالَى فَى ضَوْءِ الْكَتَابِ -14 -٧. -41 مقومات الداعية الناجح فكي ضوء الكتاب والسنة -44 فقيَّه الدعوة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله (٢/١) -74 العلاقة المثلى بين الطماء ووسائل الاتصال الحنيا -14 الذكر والدعاء والعَلَّاج بالرقى مِّن الكِتَابِ والسنَّهُ (١/٤) السندعاء مــــن الكِتَــــاب والسيئة -40 -٧1 ن أذكسار الكتس -44 ورد الصبياح والمسساء فسى ضسوء الكتساب والس -41 للاج بــــالرقى مــ -44 شروط الدعاء ومواتع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة -1. تصحيح شرح حصن المسلم من انكار الكتاب والس -41 شسرح السدعاء مسن الكتساب والس -17 ن فـــى ضـــوء الكتـــ باب والس -14 لة القسران الكسريم وتعظيمسة واثسره فسي النفسوس -15 لمة الأرمسام فسي ضسوء الكتس -10 دين ف -17 ب الوالدين في ضوء الكتاب والسسسلامة المتاب والسسسلامة المسلوم في ضوع الكتاب والسات المعاصي في ضوء الكتاب والسائد التقوى وظلمات المعاصي في ضوء الكتاب والسائد أب اللسان في ضوء الكتاب والسائد أب اللسان في ضوء الكتاب والسائدة باللسان في ضوء الكتاب والسائدة باللسان في ضوء الكتاب والسائدة باللسان في في الكتاب والسائدة باللسان في اللسائدة باللسائدة ب -44 -11 -14 -9. الغفلة:خطرها،وإس -91 إظهار الحقّ والصواب في حكم الحجاب في ضوء الكتاب والسنة -94 أله دي النبوي في تربيه الاولاد الاختلاط بين الرجال والنساء في ضوء الكتاب والسنة -94 -9 \$ ول ﷺ لأمت -90 ـة للعـالمين محمـد رسـول الله سـيد النـاس ﷺ -47 مُواقِفُ لا تنسبي من س يرة والسدتي رحمها الله -94 أبراج الزجاج في سيرة الحجاج تاليف عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله -91 الجنَّهُ والنَّارِ: تَالَيْفَ عَبِدُ السرحَمَنُ بِينَ مَسْعِدُ رحَمْهُ اللَّهُ (تَحَقَّيْقَ) -99 غزوة فتح مكة: تاليف عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله (تحقيق) -1 . . سيرة الشاب الصالح عبد الرحمن بن سعيد بن على رحمه -1 . 1 ائل الشـــاب ألصــ -1 • 4 ب المثبريــــة (تحـــــ -1.4 الغَسَاء والمُعَـازف فـي ضوء الكَسَـاب والسنـــة وائـــار الصــــــابَّةُ مكفـرات الــكنوب والخطايــا واســباب المغفـرة مــن الكتــاب والســــة 1 . 5 1.0 سوالات ابن وهف لشيخ الإسلام المجدد عبالعزيز بـن بـ 1.7 يخ داد ف وء است 1.4 المحرور مسيري مصروع الكتاب والسائد والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسالا 1 . 1 1 . 9 11. الراهن الطِنة في إيطار العادات القلية الجاهلية المخالفة الشريعة الإسلامية الجيرة بين المشروع والممنوع في ضوء الكتاب وال الإنهام شرح بن باز لعمدة الأحكام لعبدالغني المقدمي (تحقي 111 111 الإقهام شرح بن باز أعدة الأحكام لعبدالغي المقدسي (تحقيق) عمدة الأحكام للإمام عبدالغي المقدسي (تحقيق الممتاز في شرح شروط المسلاة لابن باز (تحقيق 114 118 110 117

العسروة السوثقى فسي ضسوء الكتساب والسسنة بيان عقيدة أهل السنة والجماعية ولنزوم اتباعها سسدة الواس شرح اسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة الثمر المجتثى: مختصر شرح أسماء الله الحسنى \_\_\_يم والخس ران المب ات ف ور والظلم كي الكتساب والس نورالتوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسنة نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الاخرة نورالإسلام وظلمات الكفر قي ضوء الكتاب والسنة نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة -11 نور السنة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنة -14 نور الشيب وحكم تغييره في ضوء الكتاب والسنة -14 نور الهدى وظلمات الضلال في ضوء الكتاب والسنة قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال -10 ام بالكت اب والس -17 تبريد حرارة المصيبة قي ضوء الكتاب والسنة -14 دة المسلم في ضوء الكتاب والسنة (٢/١) -11 م ضوع الكتاب والس منزلة الصلاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة - 4 . الأذان والإقامـــة قــــي ضُر إجابـــة النـــداء فــــي ض ـــوء الكتـــاب والمــ ے ض وء الكتاب والس ي ضوء الكتاب والسنة روط الصلاة ف - 44 قرة عون المصلين ببيان صفة صلاة المحسنين في ضوء الكتاب أركان الصلاة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة -40 وع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة - 47 سجود السبهو: مشروعيته ومواضعه وأسبابه في ضوء الكتاب صُلاة التطوع: مفهوم وقضائل واقسام وأنواع في صوء الكتاب - 4 1 قَيْام الليلَ: فَضَلَّهُ وَإِدَائِهَ فَي ضَوَءَ الكتَّابِ وَالسَنْةَ صلاة الجماعة: مفهوم، وفضائل، واحكام، وقوائد، وإداب - 49 -\* • اجد، مفهوم، وفض الله واحكام، وحقوق، واداب -41 ى صوء الكتاب والسنة الإمامــة قــى الصــلاة فـ -44 ــوء الكتـــاب والســـ -44 سي ضيوء الكتساب والمد - 4 2 وء الكتاب والس ـوف فـ -40 وء الكتاب والس ئة ے ض -47 اب والس وء الكت -44 ی ض وف ف وء الكتاب والسنة -44 ے ضوع الكتاب والس لاة الاستسقاء ف -49 الم الجنائز في ضروء الكتاب والس ثواب القرب المهداة إلى اموات المسلمين في ضوء الكتاب والسنة - 11 وَمِنْ فَـــى ضـــوء الكتـــابِ والســـنة (٣/١) - £ Y منزلة الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة - 54 زكاة بهيمة الأنعام في ضوء الكتاب والس زكاة الخارج من الأرض في ضوء الكتاب والسنة زكاة الأثمان: الذهب والفضة في ضوء الكتاب والسنة رُكاة عروض التجارة في ضوء الكتاب والسنة ركاة الفطر في ضوء الكتاب والسنة ارف الزكياة في الإسلام في ضوء الكتباب والسنة نقة النطوع فسي ضوء الكنساب والس -0. الزكاة في الإسلام في ضوء الكناب والسائد المساب والسائد الصيام وقيام رمضان في الكتاب والس -04 يام في الإسكام في ضوع الكتساب والس -04 رة والحج والزيارة في ضوّع الكتاب والس ر - و الكتاب و الكتاب و الكتاب و الكتاب و الكتاب و الأزائر المحتمرات في ضيه عالم المحتمرات في مناسب إور ال -05 ي ضوء الكتاب والس

#### كتب ( مترجمة ) للمؤلف

-0 V

-01

-09

-7.

-71 -77

-14

-75

-7A -79

-V •

-14

-14

-94

-9 8 -90

٧٧ – اص

ے ضوء الکت

الكتساب والس

لَّامُ وظَّلْمِاتِ الْكَفِّرِ (دَارِ السِ

المين (دار الس

للل (دأر الس

نور التقوي وظلمات المعاصى (دار الس

ور المستسمع والمسران المبين (دار السب وز العظيم والمسران المبين (دار السب ور والظلمات في الكتاب والسنة (دار الس

يَّهُ التَكفير بِينَ اهِلَ السنة وفُرقَ الضَّالُ (دَار الس

شُرِر العقيدة الواسسطية (موضع دار الإسسلام) وداع الرسول صلى الله عليه وسلم (موفسع دار الإسلام) العصرة والمسسح والزيسارة (موفسع دار الإسسلام)

مرشد الحاج والمعتصر والزاسر (باللغة الماليبارية) الدعاء مسن الكتب في والمسنة (باللغة الفارمسية) بيبان عقيدة أهل السنة والجماعة (باللغة الإنيونيسية)

ور استه وهمت البخت في ضرة الكب والسبة الله غلايات المستورية الدعاء من الكتاب والسبنة (باللغة اللوغنية اللوغنية وصلاة المسريض (باللغة التميية خدار المسلام) رحمة للعالمين (باللغة الإجليزية خدار المسلام) الدعاء من الكتاب والسنة (باللغة الإجليزية خار المسلام) صلاة الجماعة (باللغة الإخليزية حدار المسلام) صلاة الجماعة (باللغة الإخلية مكتب الجالية بالروضة)

٢ - رحمة العلمين باللغة البنغلية (موقع دار الإسلام بجائيات الربوة)
 ٧٧ - نور اسنة وظامت البدعة بنغلي (موقع دار الإسلام بجائيات الربوة)

\land \rangle ١ ٨ - منزلة الصلاة في الإسلام فارسى (موقع دار الإسلام بجليات الريوة) شرح أسماء الله الحسنى فارسى (موقع دار الإسلام بجليك الربوة)

 ٤ / - العلاج بالرقي فرسي (موقع نار الإسلام بجليات الريوة)
 ٥ / - نور التوجد وظمت الشرك كردى (موقع نار الإسلام بجليات الريوة) ٨ - نور اسنة وظلمك البدعة كردي (موقع دار الإمدلام بجليك الريوة) ٨٧ - نور الإخسلاص كسردى (موقع دفر الاسسلام بجليست الريسوة). ٨٨ - العلاج بسارقي كردى (موقع دار الاسسلام بجليست الريسوة)

صَلَّاةَ المساقر فرسي (موقع دار الإسلام بجليف الريوة)

سمرج بسريي صربي وموسع دير اؤسسم بجيب الريدوة ا مرشد لداج والمعمر روم في (موقع دار الاسلام بجليات الريدوة) الدج والمصرة، تركى (موقع دار الإسلام بجليات الريدوة) فضائل الصيام وقيام رمضان فيتالمي (موقع دار الإسلام) النكر والدعاء والعلاج بالرقي يوريا (موقع دار الإسلام) صلاة التطوع صيبين (موقع دار الإسلام بجليات الريدوة)

منزلة الصلاة في الإسكام صيني (موفّع دار الإسكم) ورد الصباح والمساء باللغة الإنجليزية (دار السلام)

الربا أضراره و أثاره باللغة البنغالية (مو قع دار الإسلام)

٧ - صلاة المؤمن باللغة الإندونيسية (مكتب الجائيات بالسلم) ٨ - القـوز العظيم باللغة الإندونيسية (موقع دار الإسلام) ٩ - الدعاء ويليه العلاج بالرقي باللغة الأثرية (موقع دار الإسلام) ٨ - افسات اللسبان باللغة الأثرية (موقع دار الإسلام) ٨ - افسات اللسبان باللغة الأثرية (موقع دار الإسلام)

١. ١- نور السنة وظلمات البرعة باللغة البوسنية رموقع دار الاسلام)
 ١٠ ١ الدعاء مـن الكتاب والسنة باللغاء التركيبة
 ١٠ ١ الأذان والإقامة باللغة البنغالية (موقع دار الاسلام)

٢ . ١ . قرة عون المصلين بنغالسي (موقّع دار الإسسادم) ١ . ٧ . قبام الليال بنغالي (موقّع دار الإسسادم) ١ . ١ - مواقف النبي ﷺ في الدعوة بنغالي (موقع دار الإسلام)

المسلجد في ضوء الكتاب والمسنةُ يتغلل (موقع دار الإسلام) \* شروط الدعاء وموانع الإجابة كردى (موقسع دار الإسسلام)

السنة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنة باللغة المالبيارية

ا: كتب مترجمة للغسات الأخ

ور الهــــدى وظلمــــت الضــــ

للاة التطــوع فـ

ور الاس

المرالة التالات

11:

|             | : حصـــن (حســــه بالعـــات) لا حيـــه                                                                                                                                                                 | ٦٠ ١٩ ٨ |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1           | حصن المسلم باللفة الإنجيزية                                                                                                                                                                            | T - 1   |
| 1           | حصن المسلم باللغة الفرنسكية                                                                                                                                                                            | 4       |
| 1           | حصىن المسلم باللغة الفرنسية المسلم باللغة الأوردية                                                                                                                                                     | -4      |
| 1           | حصن المسلم باللفة الإندونيسية                                                                                                                                                                          | - 1     |
| 1           | حصن المسلم باللغية النقالسية ا                                                                                                                                                                         | -0      |
| 1           | حصن المسلم باللغة الأمهرية                                                                                                                                                                             |         |
| 1           | حصن المسلم باللغة السيوادلية                                                                                                                                                                           | -V      |
| 1           | حصـــــــن المســـــلم باللغــــــه التركيـــــه                                                                                                                                                       | -1      |
|             | حصـــن المســـلم باللغـــة الهوســـاوية                                                                                                                                                                | -9      |
|             | حصــــــن المســــــــم باللغــــــة الفارســـــية                                                                                                                                                     | -1.     |
|             | حصـــن المســـلم باللغـــة الماليباريـــة                                                                                                                                                              | -11     |
|             | حصــــــن المســـــلم باللغـــــة التاميليـــــة                                                                                                                                                       | -17     |
| П           | حصـــن المســــلم باللغــــة اليوريــــا                                                                                                                                                               | -14     |
| I           | حصين المسلم باللغية البشيو ا                                                                                                                                                                           | -11     |
| 1           | حصــــن المســــلم باللغــــه اللوغنديــــه ا                                                                                                                                                          | -10     |
| 1           | حصين المسلم باللغيبة الهنديسية ال                                                                                                                                                                      | -17     |
| 1           | حصن المسلم باللغية الصينية                                                                                                                                                                             | -14     |
| 1           | حصن المسلم باللغة الشيشانية                                                                                                                                                                            | -11     |
| 1           | حصـــن المســـلم باللغـــة الروســية                                                                                                                                                                   | -19     |
| 1           | حصت المسلم باللغة الألبانية                                                                                                                                                                            | - 7 .   |
| 1           | حصن المسلم باللغسة اليوسنية                                                                                                                                                                            | -41     |
| ٦           | حصن المسلم باللغة الألمانية حصن المسلم باللغة الألمانية حصن المسلم باللغة الفلينية (مرافع) حصن المسلم باللغة الفلينية (تجالعج) حصن المسلم باللغة الفلينية (تجالعج) حصن المسلم باللغة الفلينية (تجالعج) | -77     |
| 1           | حصين المسلم باللغية الإسبانية                                                                                                                                                                          | - 77    |
| ]           | حصن المسلم باللغية الفلينيية (مرنساق)                                                                                                                                                                  | - 4 5   |
| ]           | حصن المسلم باللغة الفلينية (تجالوج)                                                                                                                                                                    | -40     |
|             |                                                                                                                                                                                                        | 1-11    |
| ]           | حصن المسلم باللغة الطاحكية                                                                                                                                                                             | -44     |
|             | حصن المسلم باللغة الأذرية                                                                                                                                                                              | -47     |
| 1           | عص المما لم بالله البابات                                                                                                                                                                              | -44     |
| 1           | حص ن المسلم باللغة النبائية                                                                                                                                                                            | -4.     |
| 1           | حصن المسلم بالغة التلغو (جليات الجهراء بلكويت)                                                                                                                                                         | -41     |
| 4           | حصن المسلم بالغــه الهواتــديــة (تحـت الطبــع)                                                                                                                                                        | -77     |
| 1           | حصن المسلم بالغة الشركسية (موقع دار الإسلام بجليات الربوة)                                                                                                                                             | -74     |
| 1           | حصن المسلم قرغيزي (موقع دار الإسلام بجليات الريوة)                                                                                                                                                     | -40     |
| 4           | حصن المسلم بالفة الرومانية (موقع دار الاسلام بجليات الربوة)                                                                                                                                            | -47     |
| -           | حصن المسلم بالغة الفيتامية (موقع دار الإسلام بجليات الربوة)                                                                                                                                            | -44     |
| -           | حصن المسلم بالغة السنهانية (مكتب الجانيات بالريوة)                                                                                                                                                     | -47     |
| H           | حصن المسلم، ملايو (موقع دار الاسكام)                                                                                                                                                                   | -49     |
| $\parallel$ | حصـــن المســلم، ســـندي (موقـــع دار الاســـلام)                                                                                                                                                      | - 5 .   |
| -           | شرح حصين المسلم، أو زيكي (موقع دار الإسلام)                                                                                                                                                            | - 1     |
| $\ $        | حصن المسلم باللغـــة (ايغـــوري) (موقع دار الإسلام)                                                                                                                                                    | - 4 4   |
| 1           | شرح حصن المسلم، أوزيكي (موقع دار الإسلام)<br>حصن المسلم باللغة (أيفوري) (موقع دار الإسلام)<br>حصن المسلم باللغة (فعيري) (موقع دار الإسلام)                                                             | - 2 4   |
| 1           |                                                                                                                                                                                                        | 200     |
| 1           | بأ: كتب مترجمة باللغة الأوردية:                                                                                                                                                                        | * 11    |
| 1           |                                                                                                                                                                                                        |         |
| 1           | الع وة الوتقى في ضوء الكتاب والسنة (موقع نار الإسلام بجليات الربوة)                                                                                                                                    | - £ £   |
| 1           | نور السنة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنة                                                                                                                                                           | - 50    |
| 1           | شروط الدعاء وموانصع الاجابية                                                                                                                                                                           | - 4 7   |
| 1           | شروط الدعاء وموانع الإجابة الدعاء مراد الكتاب والسنة                                                                                                                                                   | -£V     |
| 1           | نور التوحيد وظلمات الشيرك في ضوء الكتاب والسنة                                                                                                                                                         | - 4 1   |
| 1           | بيان عَقيدة أهل السنة والجماعة ولنزوم الباعها فور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة                                                                                                           | - £ 9   |
| 1           | نُورِ الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة                                                                                                                                                       | -0.     |
|             | الربا:اضراره واتساره في ضوء الكتساب والسينة                                                                                                                                                            | -01     |
|             | السور الاحسارص وصمسات إراده السنبيا بالأسان الاحسرة ا                                                                                                                                                  | -01     |
|             | طهور ألمسلم (مكتب الجالية بالسليل (وادى الدواسس)                                                                                                                                                       | -04     |
| 11          | I done to the tent of the total total total                                                                                                                                                            |         |

منز له الصلاة في الإسلام (الجائية بحسى اسلام الرياض)